## سيم لفي الأعرال أنهي وست (١٠)

الحمدالله العلي العظيم، الرؤوف الرحيم ، العطوف الكريم، الجواد الحليم ، أحمده على إنعامه العميم ، وأشكره على إحسانه الجسيم ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له ، شهادة تبوي قائلها دار النميم ، وتنجيه غدا من عذاب الجحيم ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، أرسله بالدين القويم ، والمنهج المستقيم — صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة والتسليم — ما أقبل النهار وأدبر الليل البهم .

وبعد فاني لما وقفت على كتاب « إكمال الاكمال » الذي صنَّـفه الحافظ أبو بكر محمد ابن عبد الغني بن أبي بكر بن 'نقـُطة (١) البغدادي \_ رحمه الله \_ 'مذيِّـلاً به على كتاب

<sup>\*</sup> هكذا وردت في الأصل كلة « رب » ومي قلقة إلا على سبيل التعبير بالالتفات .

<sup>(</sup>١) باسم النقطة بمعنى المنقوطة ، قال شمس الدين الذهبي فى المشتبه — ص ٢٦٥ — : « وبنون ( نقطة ) الحافظ أبو بكر محمد بن عبدالغني بن نقطة ، صاحب التصانيف ونقطة هي احمأة ربت جده فاشتهر بها . توفي ( أبو بكر ) سنة ٢٦٩ » ، وقال في مقدمة كتابه المذكور « وبالفت في اختصاره بهد أن كنت علقت في ذلك كلام الحافظ عبد الغني بن سعيد الأزدي ، في المشتبه والمختلف ، وكلام الأمير الحافظ أبي نصر بن ماكولا وكلام الحافظ أبي بكر بن نقطة وكلام شيخنا أبي العلاء الفرضي وغيرهم » .

وأبو بكر بن نقطة هذا كان من فضلاء الحنابلة ببغداد ، ألف كتاب « التقييد لمعرفة رواة السنن والأسانيد » وهو غيركتاب « اكمال الاكمال » الذي أتم به «الاكمال » للأميرا بي نصر علي بن ماكولا المقدم ذكره في التعليق ، وألف كتاباً لطيفاً في الأنساب على طريقة محمد بن طاهم المقدسي وقد سمما لحديث وطوف في البلاد لسماعه ومات سنة « ٦٢٩ » في الكهولة ، وأبوه الشيخ عبدالغني كان من كبار الزهاد الحنابلة بغداد وأنشأت له السيدة زمرد خاتون والدة الحليفة الناصر لدين الله مسجداً فكان يعظ الناس فيه وزوجته جارية من خواس جواريها وجهزتها بجهاز يساوي عشرة آلاف دينار فحال عليه الحول وما عنده منه إلا هاون . توفي سنة ٣ ٨ ه وعمه أبو منصور بن نقطة المزكلش أي ناظم الزكالش : وهي الشعر العامي العراقي المسمى « كان وكان » وكان بارعاً في ذلك بنشده في الأسواق توفي سسنة « ٧ ٩ ه » ( راجع التكملة —

الأمير أبي نصر على بن هبة الله بن على المعروف بابن ما كُولا (() \_ رحمه الله وبلغه الله نهاية الآمال \_ وجد ته أحسر فيه الجمع ، وأجاد المقال ، و نَبَه على فوائد كثيرة ، سمعها في رحلته من أفواه الرجال ، وأخذها عن أولي الحفظ والترحال ، يَبِد أنه أغفل ذكر جماعة في بعض النراجم ، يلزمه ذكرهم من هذا المثال ، وجماعة لم يقعوا له ولا خطروا منه على بال ، فأحببت أن أنبه عليهم وأنسج على هذا المنوال . وليس الفرض في ذلك سوى الانهاء الى هذه الطائفة والتشبه بهم في القول والفعال ، فاستخرت الله سبحانه الكبير المتعال ، وذكرت ما وقع إلى من ذلك لتم به الفائدة ويحصل النفع في غالب الأحوال ، وما توفيقي إلا بالله ، وإياه أسأل أن يجعل ذلك خالصاً لوجهه الكريم ، ويعصمنا من الخطأ والخطل فانه لما يشاء فعال .

## حرف الهمزة

ذكر [ أبو بكر بن نقطة ] في باب « ابنــه » و « أَبِـيـُـه » جماعة ، وأغفل في باب « أبيه » شيخنا :

الزمان ، مختصر ج ۸ ص ۳۷۱ ، ۹ ، ٥ ، طبعة الهند » وتأريخ بغداد لابن الدبيثي « نسخة دار الكتب الزمان ، مختصر ج ۸ ص ۳۷۱ ، ۹ ، ٥ ، طبعة الهند » وتأريخ بغداد لابن الدبيثي « نسخة دار الكتب الوطنية بباريس ۹۲۲ » و « ذيل الروضتين ص ۲۸ » و « وفيات الأعيان ج ۲ ص ۲۰۰ طبعة بلاد العجم » و « تأريخ الاسلام ، نسخة دار الكتب الوطنية بباريس ۱۵۸۲ الورقة ۱۱ » و « تذكرة الحفاظ ج ٤ ص ۱۹۷ » ، « تلخيص معجم الألقاب ج ه الترجة ۱۹۰۸ من الميم » و « الوافي بالوفيات ، نسخة دار الكتب المذكورة ۲۰۱ الورقة ۲۳۸ » و « ج ۳ ص ۱۹۲ » من المطبوع . و « ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب ج ۲ ص ۱۸۲ من الطبعة المصرية » و « شذرات الذهب ج ٤ : ۲۷۸ » و « ج ه : ۱۳۳ » و « المستطرف ج ۲ : ۱۹۹ بالمطبعة العامرية » . و في خزانة كتب الجامع الأزهر نسخة من كتاب « التقييد » .

<sup>(</sup>۱) بضم السكاف ، ولد بعكبرا سنة ۲۱؛ وتوفي قتيلا بخوزستان أو غيرها سنة ۷۰؛ « معجم الأدباء ج ه ص ه ۲۰ » طبعة ممغليوث الأولى ، والمنتظم « ج ٩ ص ه » و التأريخ المجدد لمدينـــة السلام لابن النجار « نسخة باريس ۲۱۳۱ الورقة ۲۲ — ۳» و « وفيات الأعيــان ج ۱ ص ۳٦۲ » و « فوات و تذكرة الحفاظ ج ٤ ص ۲ » و « كامل ابن الأثير في حوادث سنة ۷۵؛ وسنة ۲۷٦ » و « فوات الوفيات ج ۲ ص ۱۸۰ » مع أنه خارج عن شرطه بكونه مترجماً في الوفيات .

١ - عبد العزيز (١) بن محمد بن علي الصالحي العروف بابن أبيثه ( بتقديم الباء الموحدة على الياء المعجمة باثنتين من تحتما ) ويعرف أيضاً با بن الدجاجية :

شيخ صالح ، دمشقي المولد ، سمع من الحافظ المؤرخ أبي القاسم على (٢) بن الحسن بن عساكر الكبير ، ومن الامام أبي المفاخر علي بن محمد بن المستوفي البيهقي ، وحداث عنها . سمعت منه وسألته عن مولده فلم يحقه ، وتوفي – رحمه الله – في المحامس والعشرين من المحرم سنة «أربعين وستمائة » بدمشق . ومن حديثه :

أخبرنا أبو محمد عبد العزيز بن محمد بن على بن أبيه الصالحي ، قراءة عليه وأنا أسمع بدمشق ، قيل له حدثكم الحافظ أبو القاسم على بن الحسن بن هبسة الله [ ابن عساكر ] الشافعي – رحمه الله – إملاءاً من لفظه بجامع دمشق قال أنبأنا أبو غالب أحمد بن الحسن بن أحمد (٣) ببغداد . وأخبرني أبو حفص عمر بن محمد بن طبرزد، إجازة ، عن أبي غالب أحمد بن الحسن بن البناء، أنبأنا أبو الحسين محمد بن أحمد بن محمد

<sup>(</sup>۲) هو مؤرخ دمشق المشهور العالم الفاضل « ۹۹؛ — ۷۱ » وترجمته في كتاب وفيات الأعيان وغيره ، من كتب تراجم وتواريخ مطبوعة ، ويهمنا أن نذكر أن له ترجمة حسنة في ذيل تاريخ بغداد لابن الدبيثي وهو مخطوط بدار الكتب الوطنية بباريس ، راجم • ص ۳۱۷ ، ۳۱۸ » من هذا الكتاب .

<sup>(</sup>٣) كذا ورد في الأصل وهو موافق لما ذكره ابن الجوزي في ترجته في المنتظم « ج١ ص ٣١ » وجاء في ذيل وترجمة أبيه « أبي علي الحسن بن أحمد بن عبد الله بن البناء « المنتظم ج ٨ ص ٣١٩ » وجاء في ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب أن أباء هو « أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الله بن البناء البغدادي » ( ج ١ ص ٣٧ طبعة مطبعة السنة بمصر ) ووهم شمس الدين الذهبي في جعل اسم أبيه « علياً » في تذكرة الحفاظ « ج ٤ ص ٣٠ » مع أنه لم يذكر ذلك في ترجمة « ج ٤ ص ٣٠ » مع أنه لم يذكر ذلك في ترجمة أبيه « ج ٣ ص ٣٠ » . توفي أبو غالب بن البناء سنسة الميه « ج ٣ ص ٣٠ » . توفي أبو غالب بن البناء سنسة « ٣٠ » هو له ترجمة في تاريخ بغداد للفتح البنداري « نسخة دارال كتب الوطنية ١١٥ المورقة ١٢٦ » .

ابن حسنوب النرسي ، أنبأنا أبو الحسن على بن غمر بن غمد المختسلي المحاج أنبأنا القاضي أبو عبيد الله محمد بن عبيدة بن حرب ، إملاء آ ، أنبأنا إبراهيم بن الحجاج أنبأنا عبد العزيز بن المختار أنبأنا سهل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي — صلى الله عليه وسلم — قال : « تفقح أبواب السماء - أو قال - أبواب الجندة كل يوم اثنين و خميس ، فيغفر في ذلك اليوم لكل عبد لا يشرك بالله شيئاً ، إلا من كان بينه وبين أخيه شحناء ، فيقول : أنظر روا هذين حتى يصطلحا » رواه مسلم في صحيحه عن قتيبة ، وأحمد بن عبدة الضبي عن عبد العزيز عن سُهيل .

وذكر في باب «الأَرْشِر» بفتح الهمزة وكسرالثاء المثلثة وبعدها يا، معجمة باثنتين من تحتها وآخره راء مهملة ، جماعة منهم الأخوان الفاضلان « أبو السعادات المبارك وأبو الحسن على ابنا محمد بن [ محمد ] بن عبد الكريم الجزري ، وأغفل ذكر أخيها :

٧ — الوزير الفاضل أبي الفتح نصر الله (٢) [ بن الأثير ]

فانه كان فريد دهره، ووجيه عصره، في صناعة الكتابة والانشاء، وله التصانيف البديمة، والرسائل الصنيمة، ختم به هـذا الشأن، وسار ذكره في جميع الأقطار

<sup>(</sup>١) كذا ورد في النسخة والحتلي منسوب الى بلاد الحتل كورة واسعة وراء نهر جيحوت ، وفي المشتبه « ٨٩ » أن « علي بن عمر الحتلي » يروى عن قاسم المطرز . والمطرز هذا أبو بكر القاسم بن زكريا بن يحي المقرىء المحدث ، توفي سنة « ٣٠٥ » كما في تأريخ بغداد للخطيب « ج ١٧ ص ٤٤١ » قال الحطيب في تأريخه « علي بن عمر بن محد بن الحسن ... أبو الحسن الحميري ، أصله من ناقلة حضرموت الى ختل ويعرف بالسكري وبالصيرفي وبالسكيال وبالحربي » وذكر أن مولده سنة ٢٩٦ وأن أول سماعه الحديث كان سنة ٣٠٦ ووفاته في سنة ٣٧٦ « ج ١١ ص ٤٠ » وكان ممن تناولتهم الألسنة «لسان الميزان ج ٤ ص ٢٤٦» وأبوالحسين محمدالنرسي الذي يروي عن الحتلي ، مذكور في تأريخ الخطيب البغدادي الميزان ج ٤ ص ٣٠٤ » والمشتبه للذهبي « ص ٣٠ ه » قال الذهبي إنه « صاحب المشيخة » ولد سنة «٣٦٧» وتوفي سنة « ٣٠٦ » والمرسى منسوب الى نهر نرس ( على وزن تمر ) من أنهار الكوفة .

 <sup>(</sup>۲) راجع تفصيل الكلام على سيرته وأدبه وتآليفه « تصدير كتاب الجامع الكبير في صناعـــة
 المنظوم من الكلام والمنثور » من مطبوعات المجمع العلمي العراقي من « س ٣ الى س ٤٠ » .

والبلدان ، مولده في أواخر شعبان سنة « أعان وخسين وخسمائة » بجزيرة (١) ابن غمر ، وقي ببغداد يوم الاثنين التاسع والعشرين من ربيع الآخر من سنة « سبع وثلاثين وسمائة » و صلّى عليه بجامع (٢) القصر ، ودفن بمقابر (٣) قريش ، ذكر ذلك الحافظ أبو عبد الله محمد (١) بن النجار البغدادي — رحمه الله — في تاريخه ، وأجاز لي جميع

(١) قال ياقوت الحموي في معجم البلدان: « جزيرة ان عمر: بلدة فوق الموصل بينها ثلاثة أيام ولها رستاق مخصب واسع الحيرات ، وأحسب أن أول من همرها الحسن بن عمر بن خطاب التغلبي وكانت له إمرة بالجزيرة وذكر قرابة سنة ٢٥٠ » . ولا تزال هذه البلدة عامرة وهي في البلاد التركية الحسكم اليوم .

(۲) جامع القصر مضاف الى « قصر التاج » الذى بناه المسكتفي بالله بن المعتضد بالله العباسي على شاطيء دجلة شرقي بغداد في دار الخلافة العباسية التي كان حدها الأعلى شارع السموءل الحالي ، وحدها الأسفل محلة المربعة على الترجيح ، ويحترق أرضها البوم شارع المستنصر وشارع الرشيد الحاليان ، وكان جامع القصر يسمي أيضاً « جامع الخليفة » ثم سمى « جامع الحلفاء » في العصور الأخيرة ، فجامع سوق الغزل اليوم، وقد حسبه بعضهم « جامع الرصافة » ممأن الرصافة بعيدة عنه «ياقوت في التاج والرصافة » .

(٣) قال ياقوت في « قريش » من معجم البلدان: « وهي عدة مواضع سميت بأصحابها منها مقابر قريش ببغداد وهي مقابر باب التبن التي فيها قبر موسى الكاظم بن جعفر الصادق ... فنسب الى قريش القبيلة » . وقال في « مقابر » من كتابه: « مقابر قريش ببغداد وهي مقبرة مشهورة ومحلة فيها خلق كثير وعليها سور بين الحربية ومقبرة أحمد بن حنبل — رض — والحريم الطاهري وبينها وبين دجلة شوط فرس جيد وهي التي فيها قبر موسى الكاظم ... وكان أول من دفن فيها جعفر الأكبر بن المنصور أمير المؤمنين في سنة (١٥٠) وكان المنصور أول من جعلها مقبرة لما ابتني مدينته سنة (١٥٠) وكان المنصور أول من جعلها مقبرة لما ابتني مدينته سنة ١٤٦ » . وقال في « باب التبن » : « وبلصق هذا الموضع مقابر قريش التي فيها قبر موسى الكاظم — رض — ويعرف قبره بحشهد باب التبن » مضاف إلى هذا الموضع وهو الآن محلة عامرة ذات سسور ، مفردة » . قلت :

(٤) اسم تاريخه التام « التاريخ المجدد لمدينة السلام وأخبار فضلائها الأعلام ومن وردها من علماء الأنام » . وفي المكتبة الظاهرية بدمشق جزء منه ، وفي دار الكتب الوطنية بباريس جزء آخر منه ، وقد قدمنا النقل منه في حاشية «ص ٢٧ » . توفي ابن النجار سنة « ٣٤٣ » وله ترجمة في كتاب الحوادث « ص ٢٠٠ » وتلخيص معجم الألقاب « ج ٥ الترجمة ٧٠٧ من الميم » وطبقات الحفاظ « ج ٢ ص ٢٦٤ » والبداية والنهاية ( سنة ٢٤٢ ) وطبقات السكي « ج ٥ ص ٤١ » وفوات الوفيات « ج ٢ ص ٢٦٤ » وعقد الجمان في تاريخ أهل الزمان « نسخة باريس ٣٤٠ الورقة ٩٩ » وتاريخ الحزرجي « نسخة دار الكتب المصرية المحفوظة صورتها في خزانة كتب بجمعنا العراقي، الورقة ٩٩ » وتاريخ الحزرات ابن قاضي شعبة « نسخة باريس ٢٢٠ » والشفرات « ج ٥ ص ٢٢٦ »

مسموغه ومنثوره ومنظومه .

٣ – والأثير أبي المحاسن المشرّف بن المؤيّد بن علي الهَـمـذاني الصوفي المعروف
 با من الحاجب :

سمع بهمذان من أبي بكر هبة الله بن الفرج بن الفرج (كذا) بن أخت الطويل، وأبي الفتوح محمد (۱) بن محمد الطائي، وبدمشق من الوزير أبي المظفر سعيد (۲) بن سهل بن محمد الفلكي، وبمصر من الشيخ الصالح على بن إبر اهيم بن المسلّم الأنصاري المعروف بابن بنت أبي سعد وغيره، وبالاسكندرية من الحافظ أبي طاهر (۲) السّلَفي، وسمع من الحافظ أبي مسعود عبد الجليل (۱) بن محمد الأصفهاني المعروف بكُو تاه، وأبي منصور شهردار (۱) بن شيرويه، وأبي بكر محمد (۱) بن على بن ياسر الجيّاني،

<sup>(</sup>١) طبقات الشافعية الكبرى للسبكي « ج ٤ ص١٠١» وشذرات الذهب « ج ٤ ص ١٧٥ » .

<sup>(</sup>۲) الوافي بالوفيات « نسخة باريس ٢٠٦٤ الورقة ١٣٧ » والنجوم الزاهمة « ج ٥ ص٣٧٠» والشذرات « ج ٤ ص ١٨٨ » وفيه « العلكي ، بدلا من الفلكي وهو خطأ .

<sup>(</sup>٧) أحمد بن محمد بن أحمد الأصفهاني الأصل المحدث الكبير المتوفى سنة « ٥٧٦ » وشهرته تننى ذكر مظان سيرته كتاريخ بغداد للسمعاني وتاريخها لابن الدبيثي وكامل ابن الأثير ووفيات الأعيان وتاريخ الاسلام للذهبي واللسان لابن حجر وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي والنجوم الزاهرة في ملوك مصسر والقاهرة لابن تغري بردي وحسن المحاضرة للسيوطي والشذرات لابن العاد .

<sup>(</sup>٣) كوتاه بالفارسية ومعناه « القرّم » ( المنتظم ج ١٠ ص ١٨٢ ) و « الواقي بالوفيات نسخة باريس ٢٠٦٦ الورقة ١٢٧ » و « طبقات الحفاظ للذهبي ج ٤ ص ١٠٥ » و « النجوم الزاهمة ج ٥ ص ٣٣٩ » « والشذرات ج ٤ ص ١٦٦ » .

<sup>(</sup>٤) طبقات الشافعية الحكبرى « ج ٤ ص ٢٢٦ » والوافى بالوفيات « نسيخة باريس ٢٠٦٥ » الورقة ١٧٤ » والنجوم الزاهرة « ج ٥ ص ٢٦٤ » والشدرات « ج ٤ ص ١٨٢ » .

<sup>(</sup>ه) يعرف بابن أبي اليقظان الأنصاري ، وهو منسوب الى جيان مدينة وكورة بالأندلس ولد فيها سنة نيف وتسعين وأربعائة ، ثم رحل الى الشرق وتفقه وتأدب بدمشق وقصد العراق منامسلا لمؤرخ دمشق أبى القاسم علي بن الحسن بن عساكروسهم بها من عدة شيوخ وقصد مرو وسم فيها مع أبى سعدالسمعاني وطوف في عدة بلدان ثم استقر بحلب وتوفي بها سسنة « ٣٢٥ » (أنساب السسمعاني في الجياني) والنجوم الزاهرة ج ه ص ه ٣٨٠ » و « الشذرات ج ٤ ص ٢٢٠ » .

والشريف أبي المناقب محمد بن حمزة بن اسماعيل العلوي الحسني، وأبي عبد الله الحسن (۱) ابن نصر بن خيس الموصلي، وأبي بكر عبد الجبار بن ملكداد الشّرواني، وحدّث بدمشق ومصر، دوى عنه الشيخ الصالح أبو علي الحسن بن أحمد بن يوسف الأوقي (۲) الصوفي بالبيت المقدّس والشيخ أبو الحسن علي بن عبد الرحمن بن فارس بن بركات السعدي وتوفي يوم الأحد الثامن من جمادى الأولى سنة « خمس وثمانين وخسمائة » المقاهرة ودفن من يومه بسفح المقطّم.

أخبرنا الشيخ أبو الحسن على بن عبد الرحمن بن فارس السعدي ، بقراء تي عليه عسجده بالقاهرة ، قلت له : أخبركم الشيخ الزاهد الأثير أبو المحاسن المشرّف بن المؤيد ابن على الهمذاني الصوفي ، قراءة عليه وأنت تسمع في صفر سنة تسع وسبعين وخمائة ، فأقر به قلت : وأخبرنا الامام أبو الفضل عبد الرحمن (٣) بن عبد الوهاب بن صالحبن عمد بن زيد الهمذاني المعروف بابن المعزم ، في كتابه إلي من همذان ، قالا أنبأنا أبو بكر هبة الله بن الفرج بن الفرج بن أخت الطويل ، قراءة عليه ونحن نسمع في يوم الجمعة الخامس من صفر سسنة سبع وثلاثين وخمسائة بجامع همذان ، قال أنبانا أبو

<sup>(</sup>۱) تاج الاسلام مجد الدین الکعبی الجهنی منالفقهاء والقضاة والمؤلفین والمحدثین توفی سنة ۵۰۰ « معجم البلدان فی جهینة » . ووفیات الأعیان « ج ۱ س ۱۹۰ » والشذرات « ج ٤ س ۱۹۲ » و « طبقات الشافعیة الکبری ج ٤ س ۲۱۷ » و « الشذرات ج ٤ س ۱۹۲ . له کتاب « مناقب الأبرار ومحاسن الأخیار » منه نسخة بدار کتب سوهاج بمصر « أرقامها ۱۱۵ تصوف » .

<sup>(</sup>٢) أوق جبل لبني عقيل فهل نسب هذا الزاهد اليه ؟

<sup>(</sup>٣) كان ابن المعزم أحد الفقهاء والمحدثين ، ولد بهمذان سنة ٢٦ه وسمع بها الحديث من جاعــة من الشيوخ ، وكان مكثراً صحيح السماع ، توفي بهمذان سنة ٢٠٩ « تأريخ الاسلام ، نسخة دارالـكتب الوطنيه بباريس ١٥٨٢ الورقة ١٧٤ » .

الفضل محمد بن عثمان القُدو مساني (١) أنبأ نا حمّي أبو منصور محمد (٢) بن أحمد القومساني أنبأ نا أبو بكر محمد بن يحيى بن أبي زكر يا الفقيه ، أنبأ نا أبو يعلى أحمد بن على الموصلي أنبأ نا يحيى الحمّاني (٣) أنبأ نا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر قال قال رسول الله — صلى الله عليه وسلم — : « ليس على أهل ( لا إله إلا الله ) وحشة في قبورهم ولا مُنشَرهم ولا محشرهم ، وكأني بأهل ( لا إله إلا الله ) ينفضون التراب عن رؤوسهم ويقولون : الحمد لله الذي أذهب عنا الخزرن » .

٤ – وأبي جعفر عبد الله (٤) بن المظفر بن هبة الله بن المظفر بن علي بن الحسن

<sup>(</sup>۱) منسوب الى « قومسان » بضم القاف واسكان الواو وفتح الميم ، من تواحي همذان بالجبال ، قال ياقوت الحموي في « قومسان » من معجم البلدان : « ومحمد بن عثمان بن أحمد بن محمد بن علي بن مردين بن عبد الله بن أبان بن الطيار أ أبو الفضل القومساني ويمرف بابن زيرك ، شيخ وقته ، ووحيه عصره في فنون العلم ، روى عن أبيه أبي الفاسم عثمان وعمه أبي منصور محمد وخاله أبي سعد عبد الففار ... وروى عنه عامة ما قرأه ، وروى عنه عامة ما قرأه ، فشأن وحشمة عند المشاخ وله يد في التفسير وكان حسن الخط والعبارة ، فقيم أديباً ، متعبداً ، توفي سلخ ربيع الآخر سنة ٤٧١ ... ومولده سنة ٣٩٩ » .

<sup>(</sup>۲) قال یاقوت فی « قومسان» أیضاً بعد ذکره « أبا علی أحمد بن محمد بن مردین القومسانی » :
« روی عنه أبناه أبو منصور محمد وأبو القاسم عثمان ... ومحمد بن أحمد بن محمد بن مردین أبو منصور
ولد المتقدم ذکره ، وروی عن أبیه وعبد الرحن بن حمدان الجلاب وغیرها ... مات سنة ۲۳ ، وکات
یسکن قریة فارسجین من کورة همذان » وکان قد ذکره فی « فارسجین » من المعجم المذکور .

<sup>(</sup>٣) هو يحيى بن عبد الحميد الحماني ( بكسر الحاء ) توفي سنة ٢٢٨ « تذهيب الـكمال في أسماء الرجال ص ٣٦٥ » وفي المشتبه « يحيى بن عبد الحماني » بكسر الحاء وتشديد الميم .

<sup>(</sup>٤) كان عبد الله الأثير هذا كاتباً ، حاذقاً بليغاً جليلا ، نظم الشعر وناب في دبوان الانشاء ببغداد عن سديد الدولة محمد بن عبد السكريم الأنباري ، كاتب الانشاء لحلفاء بني العباس ، وولي النظر في أعمال نهر دجيل ثم صار عميداً للحلة واعتقل في خلافة المستنجد الله العباسي « تاريخ ابن الدبيثي ، نسسخة دار السكتب الوطنية بباريس ٢٠٢٠ الورقة ١٠٨٠ » و « تاريخ الاسسلام ، نسخة باريس ٢٠٦٠ الورقة ٥٠ » و « الوافي بالوفيات ، نسخة باريس ٢٠٦٠ الورقة ١٠٠١ » وخريسدة القصر للماد الأصفهاني « قسم العراق ج ١ ص ١٥٠ طبعة المجمع العلمي العراقي ، وتحقيق الأستاذ الأثري » .

ابن أحمد بن محمد بن عمر بن الحسن بن رئيس الرؤساء: أبي القاسم بن المسمَّلِمة (١) المعروف بالأثير

من بيت مشهور بالرئاسة والتقدم ، وفيه فضل وكتابة ، سمع من جماعة منهم أبو الحسن محمد (٢) بن عبد الجبار بن آو وبه وأبومنصور محمد (٣) بن عبد الملك بن خيرون ، وأبو سعد أحمد (١) بن محمد البغدادي ، وغيرهم ، وحدث باليسير . سمع منه الحافظ أبو الحجاسن عمر (٥) بن على القرشي الدمشقي ، والحافظ أبو الحجاج

<sup>(</sup>١) المسلمة جدتهم من قبل الأم وهي حميدة بنت عمرو ، أسلمت سنة ثلاث وستين ومائتين فسميت المسلمة وتزوجت يزيد بن منصور الكاتب فأولدها أم كلثوم فتزوجها أبو عمر الحسن بن عبيد جد بني المسلمة « المحتصر المحتاج اليه من تاريخ ابن الدبيثي ج ١ ص ٥٥ » .

<sup>(</sup>٢) كان أبو الحسن بن توبة أسدياً عكبرياً ، ولد سنة ه ه ٤ وقرأ القرآن بالروايات وسمع الحديث وتفقه في مذهب الامام الشافعي على أبي اسحق الشيرازي وسمم كتاب القراء السبعة لابن مجاهد على أبي محمد الصريفيني والحديث من أبي بكر الخطيب وغيره وكان حسن التلاوة للقرآن ، ذاسمت ووقار ، ووصفه السمعاني بالصلاح ، توفي سنة ه ٥ ٥ • معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار ، للذهبي ، نسخة دار الكتب الوطبية بباريس ٤٠٠٤ الورقة ه ١٤ - ٦ ٠ . و « غاية النهاية في طبقات القراء لشمس للدين الجزري ج ٢ ص ٨٤ » وقد جاء فيه أنه روى عن ابن المسلم بدلا من « ابن المسلمة » وهو خطأ و « الشذرات ج ٤ ص ٨٤ » .

<sup>(</sup>٤) المنتظم « ج ١٠ ص ١٠٦ » والكامل في وفيات سنة « ٤٠ » وطبقات الحفاظ « ج ٤ ص ١٠٥» . ص ٧٧ » و « الشذرات ج ٤ ص ١٢٥ » . ص ٧٧ » و « الشذرات ج ٤ ص ١٢٥ » .

<sup>(</sup>٥) تاريخ ابن الدبيثي « نسخة باريس ٩٢٢ ه الورقة ١٩٦ » و « تاريخ ابن النجار ، نسسخة باريس ٢٦١ الورقة ١١٦ » وحوادث سنة ٧٥ من الكامل ، و « النجوم الزاهرة ج ٦ ص ٨٦ » و ه الشدرات ج ٤ ص ٢٥٢ » وكان يلقب « نعنم » كما في المشتبه « ص ٢٠٥ » ولقبه الديني « معين الدين » كما جاء في تلخيص معجم الألقاب لابن الفوطي « الترجمة ١٤٨٣ من الميم » . وسيذكره المؤلف استطراداً في كلامه على سيرة بنت أخيه « كريمة بنت عبد الوهاب القرشية » .

ريوسف (١) بن خليل الدمشقي ، وذكراه في معجميها ، وأبو الفضل إلياس (٢) بن جامع الإربل. روى لنا عنه أبو الحجاج يوسيف بن خليل في معجمه . مولده سنة « تسم عشرة وخمائة » وتوفي في تاسع عشر صفر سنة « اثنتين وتسعين وخمائة » .

والقاضي الأثير أبي القاسم عبد الكريم بن القاضي أبي الحسن علي بن
 الحسن بن الحسن بن أحمد بن الفرج بن أحمد اللخمي البيساني

المسقلاني المولد المصري الدار والوفاة ، وهو أخو القاضي الفاضل . مولده في يهم الثلاثاء تاسع جادى الآخرة سنة «سبع وثلاثين وخسمائة» بمسقلان ، سمع بالاسكندرية الحافظ أبا طاهر أحمد بن محمد بن أحمد السلّفي ، ومن الشريفين أبي محمد عبد الله (٣) وأبي الطاهر اسماعيل ابني أبي الفضل عبد الرحمن بن يحبى العماني الديباجي وغيرهم . وأجاز له جماعة من الشاميين والمصريين ، وحدث بمصر ، وكان كثير الرغبة في تحصيل الكتب وجمعها ، مبالغاً في ذلك وتوفي في ليلة الثالث عشر من الحرم سنة « إحدى وعشرين وستمائة » بالقاهرة ، ودفن من الغد بسفح المقطم . وأجاز لي جميع مسموعاته وعجازاته وما نجوز له روايته أخبرنا القاضي الأثير أبو القاسم عبد الكريم بن علي بن المسلم الميساني ، إجازة ، والمشايخ الستة : أبو الحسن مرتضى بن عاتم بن المسلم الحسن البيساني ، إجازة ، والمشايخ الستة : أبو الحسن مرتضى بن عاتم بن المسلم

<sup>(</sup>١) طبقــات الحفاظ « ج ٤ ص ١٩٥ » والنجوم الزاهمة « ج ٦ ص ٢٢ » و « الشذرات ج ٥ ص ٢٤٣ » .

<sup>(</sup>٢) التكملة لوفيات النقلة « نسخة المجمع العلمي العراقي المصورة ، في الورقة ٧٠ » و « الجامع المختصر في عنوان التواريخ وعيون السيرلان الساعي ج ٩ ص ١٦٥ » و « تأريخ بغداد لابن الدبيثي ، نسخة دار الكتب الوطنية بباريس ٢١٣٣ الورقــة ١٢٦ » و « المختصر المحتاج اليه من تأريخ ابن الدبيثي ج ١ ص ٢٦٠ » و « تأريخ الاسلام ، نسخة باريس ١٥٨٢ الورقة ١٢٩ » .

<sup>(</sup>٣) لسان الميزان « ج ٣ س ٣٠٩ » و « النجوم الزاهرة ج ٦ س ٨٠ » و « الشذرات ج ٤ ص ٢٤١ » .

اللوفي (1) ، وأبي الفضل يوسف بن عبد المقطي بن منصور بن نجا بن الخديلي (٢) ، وأبو الحسن علي بن مختار بن نصر بن طفان الحيلي (٣) وأبو محمد عبد الوهاب بن ظافر بن علي الرواجي (4) ، وأبو القاسم عبد الرحمن (٥) بن مكي بن عبد الرحمن الطرابلسي، وأبو علي الحسن (٦) ابن ابراهيم بن هبة الله المصري، بقراءتي عليهم ، قالوا : أنبأنا الحافظ أبو طاهر أحمد بن محمد بن أحمد السلكفي الاصفهاني، قراءة عليه و نحن نسمع

<sup>(</sup>۱) منسوب الى « الحوف » بوزن الخوف من بلاد مصر وهما حوفان متصلان شرقي وغربى ، أول الشرقي ، من جهة الشام وآخر الغربي قرب دمياط ، يشتملان على بلدان وقرى ، وهما غير حوف رمسيس بمصر أيضاً . وكان مم تضي حارثي النسب ، سمم الحديث من السلفي وجاعته وقرأ القرآن بالروايات وكان عالماً عاملاً كبير القدر قائماً متعففاً ، يختم في الشهر ثلاثين ختمة ، توفي سنة « ١٣٠٤ » عن خش وثمانين سنة « الشدرات و من ١٦٨ » عن خش

<sup>(</sup>٢) منسوب الى « مخيل » على وزن « مريض » أو « مسيل » وهو على قول ياقوت الحموي وادي مخيل : حصن قرب سرقة بالمغرب ، كان فيه جامع وسدوق عاهمة « معجم البلدان » وجال الذين يوسف المخيلي هذا كان من أكاس الأسكندرية ، مالكي المذهب محدثاً ، توفي سنة ٦٤٣ « الشذرات ج ٥ ص ٢٦٦ » .

<sup>(</sup>٣) منسوب الى « المحلة » وهي من بلاد مصر كما في معجم البلدان . وقد ذكره الذهبي في « طغان » من المشتبه قال « وعلي بن مختار بن طغان بن الجمل » تفرد بأجزاء عن السدافي ، حدثونا عنه » ولقبسه في النجوم الزاهرة « ج ٦ س ٣٤٠ » والشذرات « ج ٥ ص ١٨٩ » « جال الملك » وجاء في الشدرات « طعان » مكان « طغان » وهما من التصحيف وجاء في الشدرات « طعان » مكان « طعان » مكان « الحبل » مكان « الجمل » وهما من التصحيف الكثير الواقع فيه ، توفي سنة ٣٤٨ عن تسمين سنة .

<sup>(</sup>٤) كذا ورد بالجيم وفي بعض نسخ السلوك لمعرفة دول الملوك المقريزي « ج ١ ص ٣٨١» وفي النجوم الزاهرة والشذرات « أبن رواح » وهو رشيد الدين أبو محمد عبد الوهاب بن ظافر بن علي بن فتوح بن رواج القرشي الاسكندري المالكي ، ولد سنة ٤٥٥ وسمم الحديث ورواه ونسخ كمتباً كثيرة وخرج أربعين حسديثاً وكان ذا ديانة وتواضع توفي سسنة ٦٤٨ « النجوم الزاهرة ج ٧ ص ٢٢٠» و « الشذرات ج ٥ ص ٢٤٢ » . وفي السلوك « طاهر » مكان « ظافر » .

<sup>(</sup>ه) هو جمال الدين المعروف بسبط السلفي ، ولد سنة ٧٠ وسمَع الحديث من جده وانتهى إليه على الاسناد بالديار المصرية ، وتوفي سنة ٢٥١ « السلوك ج ١ ص ٣٨٩ » و « النجوم الزاهرة ج ٧ ص ٣٨٠ » و « الشدرات ج ٥ ص ٢٥٣ » .

 <sup>(</sup>٦) ممن روى الحديث عن السلفي وحدث عنه وكان صائفاً توفي سنة ٦٣٩ عن تسع و ثمانين سنة
 النجوم الزاهرة ج ٦ س ٤٤٣ » والشذرات « ج ٠ س ٢٠٤ » .

في تواريخ مختلفة ، قال أنبأنا الرئيس أبو عبد الله القاسم (١) بن الفضل بن أحمد بن أحمد ابن محمود الثقفي ، قراءة عليه وأنا اسمع ، قال أنبأنا أبو عبد الله الحسين (٢) ابن الحسن ابن محمد الفضائري، قراءة عليه ، ببغداد في شهر ربيع الآخر سنة ثلاث عشرة وأربمائة أنبأنا أبو بكر محمد بن يحيى الصولي سنة أربع وثلاثين وثلاثمائة ، حدثنا إبراهيم بن فهد أنبأنا سعيد بن أبي السمدان أنبأنا عنبسة القطان أنبأنا شهر بن حوشب حدثتني أم الدرداء عن أبي الدرداء أنه سمع رسول الله — صلى الله عليه وسلم — يقول: «أفضل عمل يوضع يوم القيامة في ميزان العبد حسن الخلق » .

وذكر في حرف الألف في باب « الأُنديّ » والأُبّذيّ » فقال : أما الأول بضم الهمزة وسكون النون وكسر الدال المهملة . وذكر جماعة ثم قال : وأما « الأُبَّذيّ » بضم الهمزة وبعدها باء معجمة بواحدة مفتوحة مشددة وكسر الذال المعجمة . وذكر رجلا واحداً ، قلت : وفاتَهُ في باب « الأُبَّذي » :

٦-الشيخ أبو إبراهيم إسماعيل بن محمد بن يوسف بن عبد الأنصاري الأبدي (٣) الأندلسي .

رجل فاضل صالح ، سمع أبا حفص (١) بن طبرزد بدمشق ، وبمكة جماعة ، وسكن

 <sup>(</sup>۱) كان رئيس اصفهان ومسندها ، توفي سنة ٤٨٩ عن « ٩٢ » سنة « الشذرات ج ٣ ص
 ٣٩١ » .

 <sup>(</sup>۲) قال الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد « ج ۸ ص ۳۱ » : « سمع محمد بن يحيي الصولي و ...
 كتبنا عنه وكان ثقة فاضلا » وذكر أنه توفي سنة « ۱۱؛ » .

<sup>(</sup>٣) منسوب الى « أبذة » أو « أبدة » كما في معجم البلدان قال ياقوت « أبدة : بالضم ثم انفتح والنشديد اسم مدينة بالأندلس من كورة جيان تعرف بأبدة العرب ، اختطها عبد الرحمن بن الحكم بن هشام بن عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك وتممها ابنه محمد بن عبد الرحمن » . وقال النه في المشتبه \_ س ٣ \_ : « الأبذي جاعة من أبذة وهي بليدة بالأندلس » . وقال السيوطي في « بغية الوعاة » — ص ٢٦٠ — : « الأبذي جاعة ... » قال طابع الكتاب في الحاشية «كذا في الأصل وفي مختصر الأنساب له : الأبدي بضم أوله وتشديد الموحدة والدال مهملة ، الى أبد مدينة بالأندلس . قلت وهـكذا ضبطه ياقوت في المعجم » .

<sup>(</sup>٤) ذكره الؤلف من قبل في ترجمة عبد العزيز بن أبيه في شيوخه إذ قال ﴿ وَأَخْبِرْنِي أَبُو حَفْسُ =

البيت المقدس مدة وأُمَّ بالصخرة الشريفة ، اجتمعت به بحرم المسجد الأقصى وكُتبت عنه شيئاً من نظمه ، وتوفي في المحرم سنة « ست وخمسين وستمائة » بالبيت المقدس . أنشدني لنفسه (\*) :

ديار القُدس سُقيت حياً برمادك أكحك من رمدي (١) يخلو مغناك على طول الأبدر يخلو مغناك على طول الأبدر وذكر في باب « الأصبغ » و « الأصمع » فقال : أما الأول بالباء المعجمة بواحدة والغين المعجمة فجاعة ، وأما الثاني بعد الصاد المهملة الساكنة ميم مفتوحة وعين مهملة . فذكره ، وفاته في هذه الترجمة « الإصبع » بكسر الهمزة والباء الموحدة والعين المهملة وهو :

٧ — الأديب الفاضل أبو محمد عبد (٢) العظيم بن عبد الواحد بن ظافر بن عبد الله الله المعروف بابن أبي الإصبع

شاعر مفلق مشهور ، له مصنفات (٣) في الأدب مفيدة . كتبت عنه جملة من نظمه

=عمر بن محمد بن طبرزد إجازة » . وله ترجمة في تاريخ ابن الدبيثي وتاريخ بن النجار والتكملة لوفيات النقلة ووفيات الأعيان وتلخيص معجم الألقاب ، ولقبه فيه « موفق الدين ، وتاريخ الاسلام وغيرها ، توفي سنة « ٣٠٧ » .

- (\*) في الأصل هاهناكلة « شعر » ويكررها الناسخ عندكل شعر فحذفنا الكل .
- (١) كُتب عندُ هذا الشعر وغيره مما في الكتاب كلة « شعر » فحدُفناها في الكل .
- (۲) قال الذهبي في المشتبه « وابن أبي الأصبع شاعر مصري كتب عنه الدمياطي » ، وله ترجمة في فوات الوفيات « ج ۱ ص ۲۰۷ » طبعة محمد محيي الدين عبدالحميد بمصر و « النجوم الزاهرة ج ۷ ص ۳۷ » و الساوك ج ۱ ص ٤٠١ » وصف المقريزي « بالفقيه الشافعي النحوي الأديب » « والشذرات ج ٥ ص ٢٦٥ » .
- (٣) من تأليفه كتاب « تحرير التجبير » في البديع وأنواعــه ويسمى « الجامع لبديع جميع السكلام » أيضاً . منه نسخ مخطوطة في دور الكتب العربية ، منها نسخة فى دارالكتب المصرية و ٤٦ من البلاغة ، والنسخة المصورة على نسخة خزانة شهيد على بالاستانة ، المحفوظة بحمهد إحياء المخطوطات العربية في الادارة الثقافية بالجامعة العربية « ٢٧ من البلاغة » وقد اعتمد عليه الأدباء في الكلام على البديم كا جاء في « خزانة الأدب للبغدادي ج ١ ص ٢٣٨ طبعة دار العصور » وفي « أنوار البديم في أنواع البديم ص ٣٣٢ » للسيد صدر الدين ابن معصوم المدني . وقال مؤلف كشف الظنون : « التحبير في علم البديم : لزكي الدين عبد السلام بن عبد الواحــد الشهير بابن أبي الاصبع المتوفى سنة ٤٥٦ أربع وخمين وستائة ثم لحصه وسماه التحرير » وقوله إنه « عبد السلام » وهم ظاهر .

وسأً لته عن مولده فكتبه لي بخطه ، بمد ما أُجازلي ما سمعه وقاله وما تُجوز له روايته بشرطه فقال : « مولدي غرة المحرم سنة ( خمس وتسعين وخسمائة ) بمصر المحروسة » . وتوفي يوم الاثنين الثالث والعشرين من شوال سنة « أربع وخسين وستائة » بمصر . أنشدنا أبو محمد عبد العظيم المذكور لنفسه بالقاهرة المعزية :

وراضياً بالذي يجري به القدر قضى عليه بما يقضيه مقتدر عون يعين على البلوى ولا وزر حوباؤه فهو حتف الأنف يصطبر

فوضت أمري للرحمن مصطبراً وماالذي يصنع العبد الضعيف إذا وما له حيلة تجدي عليه ولا إن يصطبر طائعاً يؤجر وإنجزعت

وذكر في مشتبه النسبة من هذا الحرف في باب « الإَبَرِيّ » و « الأَثَرَيّ » جاعة وأغفل ذكر من هومشهور بهذه النسبة ومعاصره ومصاحبه ومعاشره ، معروف بالطلب ، مشتغل بالحديث والأدب وهو :

الله أَرى المحدد عبد المسكريم (١) بن منصور بن أبي بكر بن علي الموصلي الشافعي الله أَرَى

كذاكان يكتب بخطه في الطباق(٢) والاجازات سمع ببغداد من جماعة ودخل

<sup>(</sup>۱) قال الذهبي في « الأثري » من المثتبه — ص ٣ — « والأثري نسبة الى الأثر ... وأمين الدين عبد السكريم بن منصور الموصلي الأثري » سمع من عبد المحسن الطوسي وعبد السلام الداهري. وهذه الطبقة ، بدمشق والجزيرة والعراق . روى عن الدمياطي مات سنة ١٥١ » . وذكره السيد مرتضى الزبيدي في « القمرى » من تاج العروس قال « وعبد الكريم بن منصور القمري ( بالضم ) حدث عن أصحاب الأرموي ، وله شعر وكان يقرىء بمسجد قرية غربي مدينة السلام فنسب اليها » . وله ذكر في أسانيد أخبار الشيخ عبد القادر الجيلي الموردة في « بهجة الأسرار » كما في « ص ١٤ » .

 <sup>(</sup>٣) الطباق جمع الطبقة وهي مجموعة مما ترويه طبقة من الشيوخ المحدثين المتعاصرين وفيه أسماء الآخذين عنهم وتصديقهم للأخذ عنهم كتابة .

دمشق وجمع بها من والدي (۱) - رحمه الله - ومن غيره وتوفي سنة « إحدى وخسين وسمائة » ولعله في شوال منها ببغداد ، وله نظم حسن ، فمنه ما أنشد في مدح الأثمة الثلاثة : أبي عبد الله مالك بن أنس الأصبحي ومحمد بن إدريس المطَّلي وأحمد بن محمد ابن أحمد الشيباني - رحمة الله عليهم - وأذن لي في روايته عنه ونقلته من خطه :

لأعدح الحبر الامام مالكا ?! وابن هلال أحمد المباركا ? فانني لسـت لذاك تاركا وكلهم للحق كان سالكا ?! فحبه القلب أمسى مالكا ناهيك من فخر له بذلكا في مجلس العلم لديه ضاحكا بالحق قو َّال به طوبی لکا ٪! أُلقِ لمدحيه خليلي بالكا مع العلوم كان يراً ناسكا عن سنة المختار فاعلم ذلككا وعظَّم الأجر له هنالِكا قدوةُ أهل الحق لن أيشاركا لجسمه في الله أضحى ناهكا تبدل الاسلام كفرا حالكا

وقائل عبد الكريم مالكا وتمدح المطُّليُّ بعده قلت له فاسمع مديحي فيهم وكيف لاأمدح أشياخ الهدى أما الامام الاصبحي مالك عقيه دار الهجرة المفتي بها نجم الرواة ذو الوقار لا 'يرى طوبی له من رجل مؤید والشافعي لست أنسى ذكره ذاك الامام العالم الحبر الذي حوى التقى والعلم غير زائغ جزاه ربي الخيرعن صنيعه والثالث ابن حنبل أكر م م في محنة القرآن والضرب الذي لو أنه أجابهم في قولهم

<sup>(</sup>١) هو علم الدين أبو الحسن على بن تخود بن أحمد المحمودي الجويثي الصوفي ، أجاز له أبو المطهر المصيدلاني وابن البطي وطائفة من الشيوخ ، وسمم حضوراً من أبي الطاهر السلفي وكان عدلا جليلا وافر الحرمة توفى سنة « ٦٤٠ » عن أربع و عانين سنة . « الشـــذرات ج ٥ ص ٢٠٨ » و « تلخيص معجم الألقاب ، ج ٤ ص ٨٠ » من نسختنا الحطية الأولى .

وناصح الله الكريم المالكا
في جنة الخلد له ثوابكا
نبينا وآله سلامكا
وكل عبدكان من عبادكا
إن لم تجُدكنت بجري هالكا

قام مقاماً لم يقسه غيره فأعظم اللهم في جواركا وبلغ اللهم عنا أحمدا وصحبه والتابعين بعدهم واغفر لي اللهم ذنبي كله

## وشيخنا :

٩ - أبو محمد عبد الحسن بن أبي العلاء مرتفع بن حسن بن عبد الله الخشعة على المشافعي الأثري السراج

سمع من أبي القاسم عبد الرحمن بن محمد السيبي (۱) ، والفقيه أبي الفضل محمد (۲) ابن يوسف بن على الغزنوي وأبي الحسن على (۳) بن ابراهيم بن نجا الانصاري الدمشقي الواعظ وغيرهم ، وحدّث ، ولقييته بمصر ، وسمعت منه وهو آخر من حدّث عن السببي سماعاً ، فيا أعلم ، في الأصل « السببي » . مولده بالجيزة في سينة « اثنتين

<sup>(</sup>١) وهو منسوب الى « سبية » بكسر السين وفتح الياء المثناة من تحت وهي ضيعة من ضياع الرملة بفلسطين ، وكان يعرف أيضاً بالجيار . مات بعد سنة ٥٨٠ « المشتبه ص ٢٥١ » .

<sup>(</sup>٢) ولد منهاج الدين أبو الفضل الغزنوي سنة ٢٧ ه وقدم بغداد في طلب العلم وانقطع الى بعض الوعاظ وأقام برباط بباب الأزج من جنوب بغداد الشرقية ، وخرج جزءاً من الحديث سمعه عليه عماد الدين صندل المقتفوي المعروف قبره اليوم بالجانب الغربي من بغداد بالشيخ صندل . وتوفي بالقاهرة سينة الحجم و المختصر المحتاج اليه من تاريخ بغداد ج ١ ص ١٥٩ » و « التكلة لوفيات النقلة ، نسخة المجمع العملي العراقي المصورة ، الورقة ٣٩ » والتلخيص معجم الألقاب « ج ٥ الترجمة ١٨١١ » وقد تغير فيه تاريخ وفاته الى سنة ٢٩ ٥ . و « الجواهر المضية في طبقات الحنفية لعبد القادر القرشي ج ٢ ص ١٤٧ » و « تاريخ الاسلام ١٩٥٨ الورقة ٢٢١ من نسخة باريس » و « غاية النهاية المجزري « ج ٢ ص ٢٨٦ » « والنجوم الزاهرة ج ٢ ص ١٩٧ » وحسن المحاضرة للسيوطي « ج ١ ص ١٩٧ » و « الشدرات ج ٤ ص ٤٤٣ » و « الفوائد البهية ص ٢٠٤ » وله ذكر في كتاب النبراس في تاريخ خلفاء بني العباس ص ١٠٥ » والمشتبه « ص ٣٦٣ » .

<sup>(</sup>٣) سيد كره المؤلف في باب « نجية » من كتابه .

وستين وخسائة » وتوفي في ليلة التاسع عشر من صفر سنة « ست وخسين وستائة» عصر ، ودفن في الغد بتربة الحافظ عبد الغني (١) المقدسي بسفح المقطم . وكان يكتب في الاجازات « الأثري » شاهدته كذلك .

وذكر فيحرف الباء في باب « با بوبه » بفتح الباء الموحدة ، وبعد الألف [ باء ] أخرى مثلها مضمومة ، جاعةً ، وأغفل ذكر :

١٠ - الامام أبي الحسن علي (٢) بن الحسين بن با بويه الرازي

روى لنا عنه الشيخ أبو المجد محمد (٢) بن الحسين بن أحمد القزويني الصوفي أربعين حديثاً في الرباعي (١) عن الأربعين من تخريجه ، بسماعه (٥) منه ، ولم يكن عندي بهما

(۱) هو نقي الدين أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد بن سرور المقدسي الجماعيلي الحنبلي ، أحسد فضلاء علماء الحنابلة ومحدثيهم المشهورين ولد سنة « ١٤٥ » وتوفي سنة « ١٠٠ » ودفــن بالقرآفة خارج القاهرة ، قال ابن الدبيثي : كان له حفظ ومعرفة ، كتب إلينا بالاجازة مماراً . « تاريخ بعداد » فيخة باريس ٢٢٧ ه الورقة ١٧٧ » و « عتصر الجزء الثامن من ممآة الزمان من ١٩٠ » و « الجامع المختصر ج ٩ ص ١٤٠ » و « تاريخ الاســلام ، نسخة باريس ١٥٨ الورقة ١٢٧ » و « طبقات الحفاظ ج ٤ ص ١٦٠ » و « النجوم الزاهمة ج ٦ ص ١٨٥ » والشذرات « ج ٤ ص ٣٤٠ » .

(٢) كان من علماء الشيعة الامامية وكبار شيوخهم ، قال أحمد بن على النجاشي في كتابه و رجال الشيعة » — س ١٨٤ — إنه « شيخ القمين في عصره ومتقدمهم وثقتهم ، وكان قدم العراق واجتمع مع أبي القاسم الحسين بن روح وسأله مسائل ثم كاتبه . وله كتب منها كتاب التوحيد والوضوء والصلاة والجنائز والتبصرة من الحيرة ، والاملاء والمنطق. وقد نقل المجلسي في كتابه « بحار الأنوارج ٢٠ س ١٦» من أقوال أبي على الحسن بن محدد الطوسي أن أول من ابتكر طرح الأستانيد عند الشيعة الامامية وجم بين النظائر وأن بالحبر والأثر مع قرينها على بن بابويه في رسالته الى ابنه . قال المجلسي : ورأيت جميع من تأخر عنه يحدد طريقته فيها ، ويعول عليه في مسائل لا يجد النمن عليها لثقته وأمانته وموضعه من الدين والعلم ، وجرت له مع الحسين بن منصور الحلاج منابذه بقم ، وتوفي بها سنة ٢٠٩ وابنسه أبو جعفر محد بن على بن الحسين بن منصور الحلاج منابذة بقم ، وتوفي بها سنة ٢٠٩ وابنسه أبو

« التكملة لوفيات النقلة تدخة مكتبة البلدية بالاسكندرية ١٩٨٦ دج ١ ص ٢٣٣ » و « النجوم الزاهمة ج • ص ٢٦٣ » و « النجوم الزاهمة ج • ص ٢٦٣ » و « الشدرات ج • ص ٢٠١ » .

(٤) أي المروي عن أربعة أشياخ في أربعة أسانيد . ومنها الرباعيسات لأبي بكر محمد بن عبد الله إبن ابواهيم الشافعي المتوفى سنة ٤ ٣٠٠ «كشف الظنون » ..

(٠) يعني بسماع الجزء منه عن جاعة من الشيوخ ، والا فبين من توفي سسنة ٣٢٦ هـ وين ولد

يومئذ نسخة حاضرة ، لكن الغرض ذكر هذا الشيخ لتنم به الفائدة . وفاته هذه الترجمة وهي « بَدِنَّه » و « تَنْ يِنَّة » أما الأول فهو بكسر الباء الموحدة وبعدها تاء مكسورة معجمة باثنتين من فوقها ونون مفتوحة مشددة وهو :

١١ - أبو محد عبد الملك (١) بن الحسن بن بَيْنَهُ الأنصاري

سمع أبا القاسم على بن الحسين بن محمد بن عبد الرحيم الفسوي (٢)، وعبد العزيز (٩) ابن بندار الشيرازي وعبد الرحين بن أحمد بن الحسن الا صبهاني وأبا بكر الأردستاني (١) وغيرهم . سمع منه الحافظ أبو طاهر السلفي بمكة وذكره في «معجم السفر» وأنه حجج سبعاً وسبعين حجة ، وزار النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أربع عشرة مرة ، وله في كل سنة مائة (كذا) عمرة يعتمرها على رجليه في رجب وشعبان ورمضان وأول ذي الحجة .

والثاني [ ثنيَـة ] بالثاء المثلثة المفتوحة بعدها نون مكسورة ويا، مفتوحة مشدَّدة معجمة باثنتين من تحتها ، فهو :

١٢ — أبو بكر عبد الله (٥) بن محمد بن الحسن بن أحمد بن تَنيّـة المقرى.
 قرأ القرآن بدمشق على أبي الوحش (٦) صاحب أبي على (٧) الأهوازي ، وببغداد

<sup>(</sup>١) في المشتبه — ص ١٨٥ — عبد الملك بن الحسن بن بتنه ، سمع منه السلفي بمكة » .

 <sup>(</sup>۲) منسوب الى « فسا » بفتح الفاء والسين ، مدينة بفارس « معجم البلدان » .

 <sup>(</sup>٣) منسوب الى شيرازالى المدينة المشهورة بفارس ، وكان شيخاً صالحاً محدثاً ، توفي سنة ٤٤٨ »
 « الشيرازي من أنساب السمعاني » .

<sup>(</sup>٤) اسمه محمد بن ابراهيم بن أحمد ، وهو منسوب الى أردستان : بليدة قرب أصفهان ، سكن أصفهان وكان رجلا صالحاً ، مات سمدان سنة ٢٧٤ هـ تاريخ بغدادالخطيب البغدادي ج ١ ص ٤١٧ ، والمنتاني » . والمنتظم ج ٨ ص ٩٠ » .

<sup>(</sup>ه) فى المشتبه — ٧١٥ — « محمد بن عبد الله بن محمد بن ثنية المقرىء ، سمع منه القاسم بن عساكر وعلق السلفي عن والده » أي والد محمد بن ثنية وهو أبو بكر عبد الله المترجم .

<sup>(</sup>٦) هو سبيع بن المسلم بن علي بن هارون المعروف بابن قيراط المقرى، « ١٩ ٤ - ٥٠٨ وكان خبريراً « غاية النهاية ج ١ ص ٣٠١ » .

 <sup>(</sup>٧) من كبار القراء والقرئين والؤانين في القراءات « ٣٦٢ - ٤٠٤٦ » راجع « معجم الأدباء ==

على المبارك (أ) الغسال وذكره الحافظ أبوطاهر السلفي أيضاً في «معجم السفو» وكتب عنه شيئاً من نظمه بدمشق وقال: سمع معنا على أبي طاهر (<sup>(1)</sup>الحنائي وأبي «٥» الحسن الموازيني (<sup>(1)</sup> وغيرها وكان يقرى، في جامع دمشق.

وذكر في باب « بَرْ اد » بالماء الموحدة بعدها راء ، جماعةً ، قلت : وفاته ُ ذكر شيخنا :

١٣ - أبي الحسين عبد الخالق بن عبد الله بن ملهم بن عبدة بن العَبوس بن عبد الله الكناني المصري" البر"اد الأديب

سمع أبا القاسم هبة الله بن على البوصيري (١)، وأبا عبد الله بن حمد الأرتاحي (٥) وحدث

لیاقوت ج ۳ س ۱۰۲ » ولسان المیران « ج ۲ س ۲۳۷ ی » و « النجوم الزاهرة ج ه س ۵۰ »
 و « غایة النهایة ج آرس ۲۲۰ » و « الشدرات ج ۳ س ۲۷٤ » .

(١) من القراء والمقرئين « ٢٠٧ س ٠١٠ » راجع المنتظم « ج ٩ ص ١٩٠ » و « معرفة القراء الكبار ، نسخة باريس ٢٠٨٤ الورقة ١٣٧ » و « غاية النهاية ج ٢ ص ٤٠٠ و « الشذرات ج ٤ ص ٢٠٠ » قال الذهبي في كتابه : « المبارك بن الحسين أبو الحير البغدادي الغسال المقرىء الشافعي الأديب ، قرأ على أبي القاسم الغوري وأبي علي غلام الهراس وأبي بكر محمد بن علي الحياط والحسن بن غالب وطائفة ، وعني بالقراءات عناية كلية ، وتقدم فيها وطال عمره وعلا سسنده وقصده الطلبة لحذقه وبصره بالفن وقد حدث عن أبي محمد الحلال والقاضي أبي يعلى وابن مسلمة . [روى عنه أبو طاهر محمد بن محمد السنجي وعلي بن أحمد المحمودي وسعد الله بن محمد وعبد المنعم بن كليب ، توفي في جادى الأولى اسنة عشم ( و خسائة ) » .

(۲) قال الذهبي في المشتبه — ص ۸٦ — والحنائي نسبة الى بيم الحناء ... وأبو القاسم الحسين ابن مجمد بن الحسين ، أدركه السلفي بن الجراء الحنائيات ... وابنه أبو طاهر مجمد بن الحسين ، أدركه السلفي بيمشق » . توفي سنة « ١٠٥ » عن سبع وسبعين سنة « الشدرات ج ٤ ص ٢٩ » .

(٣) هو على بن الحسن الموازيني مستد دمشق في الحسديث في عصره ، توفي سنة ١٤ه « دول الاسلام للذهبي ج ٢ س ٢٩ من الطبعة الأولى » والشذرات « ج ٤ س ٤٠ » .

(ه) منسوب الى « أرتاح » بفتح الأول وتسكين الثياني اسم حصن منيع كان من العواصم من ==

عنها ؛ قرأت عليه أحاديث من الصحيح لأبي عبد الله البخاري ، وكتبت عنه أبيالاً من نظمه ؛ وسألته عن مولده فأخبرني أنه في أحد الربيعين من سنة « خس وسبعين وخسائة » . وتوفي يوم الأربعاء السادس والعشرين من ذي القعدة من سنة « سبع وأربعين وستمائة » بالقاهرة .

وأغفل هذه الترجمة وهي « البُـو مة » و « التُـو مَة » و « النُـو مة » . أما الأول

١٤ — أبو عبد الله محمد بن سليان بن داوود الحرّ اني

أيلة بالبُومة (١) وأغفله الأمير [أبو نصر بن ما كولا] أيضاً ، روى عن أبيه ، روى عن أبيه ، روى عنه أبو داوود سلمان بن سيف . توفي سنة « ثلاث عشرة ومائتين » . أخبرنا القاضي أبو الفاسم عبد الصمد (٢) بن محمد ، قراء، عليه وأنا أسمع غير مرة بدمشق ، أنبأنا طاهر بن سهل بن بشر الاسفر ابني قراءة عليه وأنا أسمع أنبأنا أبو الحسين محمد بن مكي

<sup>=</sup>أعمال حلب ، قال ياقوت « أبو عبــد الله محمد بن حمد بن حامد بن مفر ج بن غياث الأرتاحي ،ن أرتاح الشام ... روى بالاجازة عن أبي الحسن علي بن الحسن بن عمر الفراء وهو آخر من حدث بها في الدنيا ، مات سنة ٢٠١ » « أرتاح من معجم البلدان » و « الشذرات ج ه ص ٢ » .

<sup>(</sup>۲) هو جال الدين الحرستاني ، نسبة الى قرية حرستا ، من قرى ده مستى ، ولا تزال عامرة من دهمية قالى ياقوت « حرستا : بالتحريك وسكون الدين وتاء فوقها نقطتسان ، قرية كبيرة عاممة في وسط بسانين دمشق على طريق عص بينها وبين دمشق أكثر من فرسخ ، منها شيخنا القاضي عبد الصمد ابن محد بن أبي الفضل الأنصاري الحرستاني ، إمام فاضل مدرس على مذهب الشافعي ، ولي القضاء بدمشق في كهولته ثم تركه ثم وليه وقد تجاوز التسمين عاماً من عمره بالزام العدادل أبي بكر بن أبوب إياه ، ومات وهو قاضي القضاة بدمشق ، وكان ثقة محتاطاً ، وفيه عسر وملل في الحديث والحكومة » وذكر روايته للحديث وتفرده ووفاته سنة ؟ ١٦ عن ؟ ٩ سنة » . وله ترجة في « مراة الزمان ، عنصر الجزء الثامن ص ٩٠٠ و « ذيل الروضتين لأبي شامة ص ٢٠١ » . وتاريخ الاسلام « نسخة باريس ٢٠٨ والشنوات ص ٩٠٠ و « طبقات الشافعية الكبرى ج ٤ ص ٧٤ » والنجوم الزاهرة ج ٦ ص ٢٠٠ والشنوات

ابن علمان الأزدي المصري؛ قدم علينا دمشق ، أخبرنا القاضي أبو الحسن على بن لحمد ابن إسحاق الحلبي حدثني جدي إسحاق بن محمد بن يزيد أنبأنا أبو داوود - يعني سلمان بن سيف - أنبأنا محمد بن سلمان أنبأنا أبي عن الزهري عن سسميد بن المسيب عن أبي هويرة قال سمت رسول الله - صلى لله عليه وسلم - يقول: « إذا عطس أحدكم فليشمّته (۱) جليسه ، فان زاد على ثلاث فهو من كوم ، ولايشمّت بعد ثلاث » غريب من حديث الزهري عن سعيد بن المسيب ، تفرّد به سلمان بن داوود الحراني لا أعلم [ أحداً ] حدّث به غير محمد بن سلمان ويعرف بالبُومَة .

وأما « التُـومة » بالتاء المضمومة المعجمة باثنتين من فوقها فهو:

مه - أبو السعادات المبارك بن بقا المقرى، الخبّار

من أهل باب البصرة (٢) ، يمرف بـتُو مة ، سمع أبا السعود أحمد بن على بن المجلي، وروى عنه ، ذكر أبو بكر محمد بن المبارك بن مشق أنه سمع منه وأنه توفي يوم الجمعة ثالث شهر ربيع الآخر سنة «سبعين وخمسائة» . ذكره الحافظان أبو عبدالله محمد بن سعيد بن الدبيثي ، ومحمد بن محمود بن النجار في كتابيهما .

وأما «النُّـوامة » بالنون المضمومة فهو :

١٦ — أبر محمد عبد القادر (٣) بن علي بن الفضل بن سيعد بن أنو مَه الواسطي الأذيب الشاعر

<sup>(</sup>١) شمتت العاطس تشميتاً : دعا له بالخير ورجمة الله .

<sup>(</sup>٧) باب البصرة في الأصل أحد أبواب مدينة المنصور الأربعة بالجانب الغربي من بغداد وكان يقابل « باب السمرة » من الجنوب الشرقي ، وأنشئت محلة هناك من جهة الجنوب أيضاً سميت « باب البصرة » وبلصقها محلة النستريين من الجنوب أيضاً قال ياقوت في رسمها من المعجم « النسستريون ... محلة كانت بالجانب الغربي بين دجلة وباب البصرة » وذكرها ابن جبير في رحلته « ص ٢٢١ » طبعة أوربة ...

 <sup>(</sup>٣) عبد القادر بن نومة ، ونومة بما فات الذهبي في كتابه « المشتبه » . وترجة عبد القادر في

قدم بغداد في صباه وجالس الشريف أبا السمادات (أ) بن الشجري وأبا منصور موهوب (٢) بن أحمد بن الجواليقي ، وقال الشمر ومدح الامام المقتفي ومن بعده من الخلفاء ، وكان حسن النظم . ذكره (٣) أبو المعالي (١) الحظيري في كتابه المسمى « بزينة الدهر في ذكر شعراء أهل العصر » . وذكره أيضاً الحافظ أبو عبد الله بن

= خريدة القصر للعاد الكاتب الأصبهاني « نسخة دار الكتب الوطنية بباريس ٣٣٢٦ الورقة ١٩٠ » وتاريخ ابن الدبيثي « نسخة باريس ٩٢٢ » الورقة ١٧٦ » والوافي بالوفيات « نسخة دار الكتب الوطنية بباريس ٢٠٦٦ الورقة ٢٤٠ » قال العاد الأصبهاني : لقيته بواسط كهلا ، الفضل أحلا ، له نظم راثق بالتحسين والاحسان حقيق ، وأنشدت له ثم أنشدني لنفسه :

قسماً بأغصان القدو د تهز رمان الصدور وبعض تفاح الحدو د ورشف كافور الثغور أني ليصرعني الهوى بين الروادف والحصور بسلاف أفواه تسلم . . سل في أباريق النحور وقال الصلاح الصفدي « مدح الوزير أبا المظفر بن هبيرة وغيره وتوفي بمصر سنة « سبم وسبعين وخسائة » ومن شعره :

صحالي القلب عن ذكر الهوى ولها عنها بأخرى وللإنسان أوطار وما القيم على ماء لينزمه بآمن أن تشوب الصفو أكدار »

(۱) اسمه « هبة الله بنعلي ، توفي سنة « ۲۵ » وهو صاحب « الأماليالنحوية » و « الحماسة الشجرية » المطبوعين ، وترجمته في « نزهة الألباء في طبقات الأدباء س ۲٦٨ طبعة علي يوسف بمصر ، ومعجم الأدباء « ج ۷ ص ۲٤٧ » والمنتظم « ج ۱۰ ص ۱۳۰ » وإنباه الرواة على أنباه النحاة للقفطي « ج ۳ ص ۳۵٤ » والوفيات « ج ۲ ص ۳۱۷ » وتاريخ الاسلام للذهبي « نسخة الأوقاف بغيداد م ۸۹۱ » والشدرات « ج ٤ ص ۱۳۲ » .

(۲) توفي سنة « ۳۹ه » وقيل سنة « ٥٤٠ » وهو مؤلف شرح أدب الكاتب والمعرب من الكلم الأعجمية وتكملة إصلاح ما تفلط فيه العامة وهي مطبوعة ، « نزهة الألباء ص ۲۶۱ » و « معجم الأدباء ج ٧ ص ١٩٧ » و إنباه الرواة على أنباه النحاة ج ٣ ص ٣٣٥ » . والوفيات « ج ٧ ص ٢٦٩ » و ذيل طبقات الحنابلة لان رجب « ج ١ ص ٢٠٤ » وتاريخ الاسلام « نسيخة الأوقاف ٨٩١ ، الورقة ٨٤١ » والشذرات « ٤ : ١٢٧ » ولم يكن ابن الجواليقي حنبلياً كما ظن ابن رجب بل شافعياً ومامته للخليفة المقتفي وتدريسه بالنظامية دليلان على ذلك .

(٣) هذا وما يليه من كلام ابن الدبيثي .

(٤) هو سعد بن علي الكتبي الحظيري ، نسبة إلى « الحظيرة » وهي على ما في معجم البلدان « قرية كبيرة من أعمال نهر دجيل » وفي خريدة القصر أنها مجاورة عكبرا ، وفي مراصد الاطلاع أنها كانت قرب حربى . فلم تكن على دجلة كما ظن بعض الباحثين وفي التكملة أنها قرب بلد أي بلد الحالية . والحظيري أديب بارع شاعر ناثر مؤلف ، له أيضاً كتاب « الاعجاز في الأحاجي والألفاز » طالعه العهاد =

الدبيثي في «مذيّله » وقال : خرج عبد القادر بن أنومة من واسط مسافراً في صفر سنة « ست وسبعين وخمسائة » فغاب خبره ، ولم يظهر أثره ؛ وقال الحافظ أبو عبد الله ابن النجار في تاريخه بمدما ذكره ونقـل ما ذكره ابن الدبيثي في وفاته « وقيل : توفي بمصر سنة سيع وسبعين وخسمائة » . كتب إلى الحافظ أبو عبد الله مجد بن سِعيد بن الدييثي من بغداد غير مرة يخبرني أن اللهام تعلب بن عمان الشاعر أنهده قال أنشدني أبو محمد عبر القادر بن على بن نومة لنفسه ، فيما ذكر ثعلب ، وأظنها

به تضرب الأمثال إذ يذكر الصَّبرُ إلى القلب نادي معلناً: مسنى الضر بشكوى الذي ألقى ولم يظهر السر"

أصيب ببلوى الجسم أيوب فاغتدى فلما انتهت بلواه من بعد جسمه وكل بلاني عند قلبي ولم أبُحُ وذ كر في باب « 'بندار » (۱) من الآباء جماعة وأغفل ذكر :

= الأصفهاني كما فِي ترجمة أبي الخطاب الصلحي وترجمة ابن الأصباغي وترجمة أبي الحسن بن رضوان من الخريدة واستفاد منه فوائد و « لمح الملح » ، منه نسخة في داركتب الايسكوريال بمدريد من إسبانية ، وكان صديقاً للعاد الأصبهاني وكان العاد يزوره في دكانه بسوق الكتب بباب بدر أي عند أرض جامع ممجان الحالي، ومنه اقتبس طريقت السجعية ، وقد أورد له في الحريدة شمرًا ونثرًا وافرًا ، توفي ســـنة « ٣٦٨ » . ذكره العاد في الحريدة « نسخة دار الكتب الوطنية بباريس ٣٣٢٦ الورقة • ٨\_٦ » وله ترجمة في المنتظم « ١٠ ص ٢٤١ » وتاريخ بغداد لابنالدبيثي « نسخة باريس ٢١ ٥، الورقة ٥٠ » وتختصر الجزء السابع من معجم الأدباء «ص٢٣٢» طبعة مركايوث ، ووفيات الأعيان « ج١ص٢٢ ، ٤٦٦ » وتعليق عز الدين بن جاعة الكناني « نسيخة باريس ٣٣٤٦ الورقية ١١٤ » والوافي بالوفيات « نسخة باريس ٢٠٦٤ الورقة ١٢٣ » والنجوم الزاهرة « ج ٦ ص ٦٨ » وقد سماه مؤلفـــه « سعد الدين » ، ولم يصب . وخريدة القصر المطبوعة « قسم المراق ج ١ ص ١٣٤ ، ١٣٩ » . (١) بندار بالتنكير علم فارسي ، و « البندار » بالتعريف وصف فارسي ، قال السمعاني في « الأنساب » : « البندار . . هذه النسبة الى من يكون مكثرًا من شيء . ويشتري منه من هو أسفل منه أو أخف حالا وأقل مالا ثم يبيع ما يشتري منه من غيره وهذه لفظة عجمية اشتهر بها جماعة . . . » . . .

١٧٠ - الامام وتيس الاصحاب (١) أبي الحاسن بوسف (٢) بن عبد الله بن بُندار الله عبد الله بن بُندار

وشهرته تفي عن الاطناب ، وفضله لا شك فيه ولا ارتياب ، قدم بغداد في مصباه ، قبل العشرين وخسائة ، وتفقه بها على أسعد الميهني ولازمه حتى برع في المذهب والخلاف ، وسافر معه الى خراسان ، وتكدّم بين يديه في المسائل ، وكان حسن العبارة كثير المحفوظ ذا لسن وفصاحة ، سليم الباطن ، متديناً سمع الحديث من أبي البركات (٢٥)

<sup>(</sup>١) الأصاب يطلق في ذلك العصر على « أصحاب الامام الشفاعي » على ما تحققناه ، ومن ذلك « مدوسة الأصحاب » بالجانب الغربي من بغداد من إنشاء السيدة زمرد خاتون والدة الناصر العباسي وصاحبة القبة المعروف اليوم بقبة الست زبيدة ، أنشأتها الشافعية عند تربتها ، ولا أثر لها اليوم .

<sup>(</sup>٢) لقبه « شرف الدين » وله ترجة في المنتظم « ج ١٠ ص ٢٢٦ » وورد ذكره فيه في « ص ١١٥ » وحدث سنة ٥٤ ووسنة ٥٠ ووسنة ١٠ ووسنة ٥٠ ووسنة ١٠ ووسنة الدين بن قاضي شرجة حسنة والبداية والنهاية لابن كثير « ج ١٠ الورقة ١٥ » وولنجوم الزاهرة « ج ٥ ص ٣٠٠ » . وله ذكر ورد الكتب الوطنية بباريس ٢٠٠١ الورقة ١٥ » والنجوم الزاهرة « ج ٥ ص ٣٠٠ » . وله ذكر في « زيدة النصرة وعصرة الفطرة » للبنداري « ص ١٩٠ » من الطبعة المصرية ، وفي ترجة احده أبي حفي عمر المتوفى بالقاهرة سنة ١٠٠٠ قال المنذري « ص ١٩٠ » من الطبعة المصرية ، وفي ترجة احده أبي المسن علي بن يوسف الدمشقي ، ووالدهم الامام أبو المحاسن تفقه ببغداد على الامام أبي الفتح أسعد بن أبي الحسن علي بن يوسف الدمشقي ، ووالدهم الامام أبو المحاسن تفقه ببغداد على الامام أبي الفتح أسعد بن أبي وسم من غير واحد وحدث « التكملة لوفيات النقلة ، نسخة المجمع ، الورقة ٤١ » وقال ياقوت الحموي : وسمع من غير واحد وحدث « التكملة لوفيات النقلة ، نسخة المجمع ، الورقة ٤١ » وقال ياقوت الحموي : وبني تقة الدولة مدرسة لأصحاب الشاقمي وسلمها الى شيخنا شرف الدين يوسسف الدمشقي ، وأقت بها ثلاث سنين للتفقه ومي المدرسة المعروفة بالثقتية على الشط تحت دارالحلافة » « الحريدة العراقية ج ١ م ١٤٤ – » » .

<sup>(</sup>٣) هو هبة الله بن مخمد بن علي بن البخاري قال ابن الجوزي في وفيات سنة » ٥١٩ » من المنتظم « ج ٩ ص ٢٥٤ » ، ولد سنة أربع وثلاثين — يعني أربعائة — وسمع من ابن غيلان وابن المنتظم « ج ٩ ص ٢٠٤ » والعشاري والتنوخي وحدث عنهم وكان سماعه صحيحاً وشهد عن أبي الحسن الدامغاني وتوفي يوم الاثنين ثاني عشر رجب ودفن عقبر باب حرب » وترجه مؤلف الشذرات « ج ٤ ص ٢٠ » وقال « ابن البخاري يعني المبخر البغدادي المعدل » وقوله « يعني المبخر » يشهه ما ذكره السمعاني في =

ابن البخاري ، وأبي بكر محمد (() بن عبد الباقي الأنصاري ، وأبي منصور عبدالرحمن (٢) ابن محمد القزاز وغيرهم ، وحد ث باليسير ، سمع منه القاضي أبو المحاسن عمر بن علي الدمشقي ، وذكر أن مولده سنة « تسمين وأربعائة » ووفاته في نامن عشر شوال سنة « ( ثلاث ) وستين وخمسائة » ببغداد . ومن حديثه ما أخبرنا القاضي أبو العلاه أحد (٢) بن أبي اليسرشا كر بن عبدالله بن محمد بن سليمان التنوخي المعري ، قراه ة عليه وأنا «٣» أسمع بدمشق ، أنبأنا الامام أبو المحاسن يوسف بن عبد الله بن بندار الدمشقي في كتابه إلى من بغداد سنة ثمان وخمسائة ، أنبأنا أبو منصور عبد الرحمن بن محمد بن عبد الواحد القزاز ، أنبأنا الامام أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب أنبأنا أبو عبد الواحد بن محمد بن عبد الله بن مهدي أنبأنا محمد بن مخلد المطار أنبأنا أحمد بن عبد الله حمر عبد الواحد بن محمد بن عبد الله عبد مهدي أنبأنا أبو ضمرة عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أبراهيم أبو الفضل البوشجي أنبأنا أبو ضمرة عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله — صلى الله عليه وسلم — قال : « من صام يوماً في سبيل الله زحز ح الله وجهه عن النار بذلك اليوم سبعين خريفاً » .

وذكر في مشتبه النسبة من هذا الحرف في باب « البادرائي » بفتح الباء الموحدة

= « البخاري » من الانساب قال في ترجمة بعضهم « وأنما قيل له البخاري لأنه كان يحرق البخور في جامم بغداد حسبة فجمل عوام بغداد البخوري « بخارياً » وعرف بيته ببيت ابن البخاري » .

(۱) ويعرف بقاضي المارستان وبابن صهر هبة المقري، وكان محدثاً كبيراً عالماً بالمنطق والحساب والهندسة حنبلياً توفي سنة ٥٣٥ « المنتظم ج ١٠ ص ٩٢ » ومناقب أحمد بن حنبل لابن الجوزي « ص ٨٢ ه و والمسكامل في وفيات سنة ٥٣٥ و مرآة الزمان « منح ٨ ص ١٧٨ وغيرها » وتاريخ الاسلام « نسيخة الأوقاف ١٩٨ ه الورقة ١٩ » وطبقات الحفاظ « ج ٤ ص ٧٤ » ولسان الميران « ج ٥ ص ٧٤٢ » ودول الاسلام « ج ٢ ص ٣٩ » وذيل طبقات الحنابلة « ج ١ ص ١٩٢ » . و « النجوم الزاهرة ج ٥ ص ٢٩٢ » .

(٣) سيترجم الثولف في باب « اليسر » وترجمته قليلة الوجود .

وبعدها دال مهملة مفتوحة وراء بعدها ألف ويا، آخر الحروف ، رجلين ، وأغفل ذكر :

۱۸ – أبي التَّمام كامل (۱) بن الفتح (۲) بن ثابت بن سابور البادرائي الضرير سكن بغداد وأقام بها إلى حين وفاته ، وكان أديباً فاضلا ، يسكن بباب الأزج (۲) ، وصاهر بني زهمو يه (۱) الكتاب له ترسل وشعر حسرن ، وقد سمع شيئاً من الحديث

(۱) منسوب الى « بإدرايا » وهي كما في معجم البلدان « بليدة قرب باكسايا بين البندينجين ونواحي ولسط فيها يكون التمر القسب اليابس الغاية في الجودة والببس » قات : وتعرف اليوم باسم « بــدرة » قرب مندلي أي البندنيجين ، وتحرها الذي أشار اليه ياقوت يسمى « بيدراية » . وكامل البادرائي لقبه ظهير الدين وله ترجمــة في معجم الأدباء « ج ٦ ص ٢٠٨ » « و « الجامم المختصــر ج ٩ ص ٣٠٠ » و تاريخ الاسلام « نسخة باريس ١٥٨٢ الورقة ٩٤ » و « نكت الهميان في نكت العميان » للصفدي « ص ٣٠٠ » و « م ٢٣١ » و بغية الوعاة « ص ٣٨٧ » .

وقد أسقط الذهبي ترجمته في اختصاره لتاريخ ابن الديثي ، وفي الجامع المختصر من مطبوعاتنا اختلطت ترجمته بترجمة « أبي الفضل عبد الكريم بن المبارك الفقيه الحنفي ، المعروف بابن الصبرقي مدرس المدرسة المخيثية الحنفية المتوفى سنة ٩٦ • بدلالة وجود « قرأت على أبي الفضل عبد الكريم بن المبارك الحنفي » ووجود القول عينه في تاريخ ابن الديثي من نسخة باريس في ترجمة عبد الكريم بن المبارك المذكور ، وبدلالة قوله و ودفن يمقيرة معروف الكرخي » ووجود هذه الجملة في « التكملة لوفيات النقلة » في ترجمة عبد الكريم المقدم ذكره ، مع أن كاملا البادرائي دفن بناب حرب ، كما جاء في أعلاه .

(٢) في الجامع المختصر والبغية نقلا من تاريخ الفيومي « ابن أبي الفتح » .

(٣) قدمنا ذكر هذه المحلة ولم نصفها ، قال ياقوت الحموي في « أَزَج » من معجم البلدات : « الأرْج : بالتحريك والجيم ، باب الأرْج علة كبيرة ذات أسواق كثيرة ومحال كبار في شرقي بغداد ، فيها عدة محال كل واحدة تشبه أن تكون مدينة » . وقال السمعاني في « الأرْجي » من الأنساب : « هذه النسبة الى باب الأرْج ومي محلة كبيرة ببغداد قيل كان بها أربعة آلاف طاحونة وكان منها جماعة كبيرة من العلماء والزهاد وكلهم إلا ما شاء الله على مذهب أحمد بن حنبل » ، ومحلة باب الا وج تعرف الميوم بمحلة باب الساقية ، وقد نسي اسمها الأول .

(٤) ببت زهمويه ببت أدب وحديث وهم من الحنابلة ، منهم أبو دلف محمد بن هبة الله بن علي بن ابراهيم بن زهمويه الكاتب ، قتل سنة ١٩ ه على عهد السترشد بالله ، وأخوه أبو الحسن على بن هبة الله ابن على بن ابراهيم بن زهمويه الكاتب ، توفي سنة ٤٦ ه وأبو الفتح على بن على بن هبة الله بن على بن ابراهيم بن زهمويه الآتي ذكره بعد كلات ذكره السمعاني في « الزهموئي » من الأنساب وقال : ابراهيم بن زهمويه الآتي ذكره بعد كلات ذكره السمعاني في « الزهموئي » من الأنساب وقال : « شيخ متودد كيس له نعمة ودقة نظر في الأمور الدنياوية ، سمع أبا الخطب نصر بن أحمد بن عبيد الله ابن البطر وأبا عبد الله الحسين بن أحمد بن طلحة النعالي وغيرها ، قرأت عليه جزءاً . . » ، ولم يذكر

من أبي الفتح على بن على بن زهمويه وغيره ، كتب الناس عنه أدبًا كثيراً ، ويقال عنه إنه كان فيه تسامح في الأمور الدينية ، ذكره الحافظ أبوعبد الله بن الدبيثي في تاريخه وقال : « ومن شعره ما أنشدت عنه — وأجازه لي ابن الدبيثي — :

وفي الأوانس من بغداد آنسة لها من القلب ما نهوى وتختارُ سمسارُ الطّدونِ سمسارُ الله خفي الطّدونِ سمسارُ عند العذول اعتراضات ولائمة وعند قلبي جوابات وأعددار

ذكر أبو عبد الله بن الدبيثي في كتابه: توفي كامل هذا ليلة الثلاثاء تامن عشر جمادى الآخرة من سنة « ست وتسعين وخسمائة » ودفن يوم الثلاثاء بباب حرب (١٠).

١٩ — والشيخ الفقيه رئيس الأصحاب أبي محمد عبد (٢) الله بن أبي الوفاء محمد بن أبي عمد الحسن البادرائي الشافعي

- رحمه الله - ويتمين عليه ذكره لشهرته ، ودينه وفضيلته ، وكرمه وتواضعه ومكارم أخلاقه ، مع ماكان فيه من الرئاسة وعلو الشأن . ولي التدريس بالمدرسـة النظامية ، ونشر بها العلوم الدينية ، قدم إلى دمشق رسولاً من الديوان العزيز (٢) ممات

<sup>(</sup>١) باب حرب قال ياقوت فيه « يذكر في الحربية إن شاء الله تعالى وهو حرب بن عبد الملك أحد قواد أبي جعفر المنصور » . وفي مقبرة باب حرب أحمد بن حنبل وبشر الحافي وأبو بكر الخطيب ومن لا يحصى من العماء والعباد الصالحين وأعلام السلمين » . وقال في « الحربية » من المعجم « الحربية : منسوبة علمة كبيرة مشهورة ببغداد قرب مقبرة بشر الحافي وأحمد بن حنبل وغيرها ، تنسب الى حرب بن عبد الله (كذا) البلخي ويعرف بالراوندي أحد قواد أبي جعفر المنصور . وهذا الوصف يدل على أن باب حرب كان في شمالي الكاظمية الغربي ويعين على هذا التعيين ماقدمناه في مقابر قريش « ص ٥ » » .

<sup>(</sup>٢) كتاب الحوادث الذي سميناه استرجاحاً « الحوادث الجامعة ص ١٤٧ ، ٣٢٢ » و « طبقات الشافعية الكبرى ج ه ص ٥٩ » والوافي بالوفيات نسخة باريس ٢٠٦٦ الورقة ٩٨ » والبداية والنهاية في وفيات سنة ٥٥ وعقد الجمان في تاريخ أهل الزمان لبدر الدين العيني « نسخة دار الكتب الوطنية بباريس باريس ١٥٤٣ الورقة ١٣٨ » والتاريخ المقفى للمقريزي أيضاً « نسخة دار الكتب الوطنية بباريس ١٨٤٤ الورقـة ٥٩ » والنجوم الزاهرة « ج ٧ ص ٥٧ ، ٥ ، و وغيرها » ، والشهدرات « ج ٥ م ٢٠٥ »

 <sup>(</sup>٣) يراد بالديوان العزيز « ديوان الزمام » للدولة العباسية .

متعددة (١) ثم إلى الديار المصرية في مصالح الدين ، وجع كلة ملوك المسلمين ، إلى أن انتظم مهم الاتفاق ، وحصل الود بيهم والوفاق ، وذلك بحسن نيته ، وكرم طويته ، فجزاه الله — تعالى — خيراً عن المسلمين وجع بيننا وبينه في مستقر رحمت ، إنه أرحم الراحمين . سمع ببغداد من جماعة من الشيوخ مهم أبو محمد عبد العزيز بن معالي بن منديد المراث ، وأبو الحسن علي (١) بن محمد بن على الموصلي وغيرهما ، وحدات ببغداد وحلب ودمشق ومصر وبالبلاد الوارد إليها ، والجتاز عليها (١) ، سألته عن مولده فذكر لي أنه في آخر يوم من المحرم « سنة أربع وتسعين وخسمائة » . وتوفي — رحمه الله — عشية يوم السبت — ودفن بعد الغروب — السادس عشر من ذي القعدة سنة « خمس وخسين وسمائة » ببغداد ، بعد أن ولي قضاء ها عند عوده اليها ، وكان به ضعف من وعك السفر ، فألزم بالحكم على تلك الحالة ، فحكم يوماً واحداً ، وانقطع في بيته إلى حين وفاته . أخبر نا الشيخ الفقيه أبو محمد عبد الله بن محمد ( البادرائي )بقراء في بيته إلى حين وفاته . أخبر نا الشيخ الفقيه أبو محمد عبد الله بن محمد ( البادرائي )بقراء في

<sup>(</sup>١) منها مرة في سنة ٦٤٨ ومرة في سنة ٦٥٠ « النجوم الزاهرية ج ٧ ص ١٢ ، ٢٠ » .

<sup>(</sup>۲) قال زكي الدين المنذري في التكلة: « منينا : بفتح الميم وكسر النون وسكون الياء آخر الحروف ونون مفتوحة » وضبطه الذهبي كذلك ضبط القلم في المشتبه « ص ٢٥١ » ، ٢٨٣ » وعبد العزيز هذا كان أشنانياً محدثاً من أهل باب البصرة ببغداد « ه ٢٥ – ٢١٣ » له ترجمة في التكملة « نسخة مكتبة البلدية بالاسكندرية ١٩٨٧ د ، ج ١ الورقة ٩١ » و « تاريخ ابن الدبيثي » نسخلة باريس ٢٢٠ ه الورقة ٩١ » و وتاريخ الاسلام « نسخة باريس ٢٧٠ الورقة ٩١ » وطبقات المخاط « ج ٤ ص ١٧٥ » و « الشذرات ج ه ص ٥٠ » .

<sup>(</sup>٣) وكان يعرف بابن اللباد الخياط وهو عم الشيخ موفق الدين عبد اللطيف بن يوسسف العلامة المؤرخ الحسكني عبد اللطيف بن يوسسف العلامة المؤرخ الحسكيم الأديب الطبيب ، كان أبو الحسن موصلي الأصل بغدادي السكني ، من المحدثين ، توفي سنة ١٠٤ « التكملة في النسخة المذكورة ج ١ ص ١٠٩ » و تاريخ الاسسلام نسخة المجمع العلمي العراقي ١٥٩ والنجوم الزاهمة « ج ٦ ص ٢١١ » و الشذرات ج ٥ ص ٣٠٠ » .

<sup>(</sup>٤) في قوله « الوارد اليها والمحتار عليها » جرى اسم الفاعل على غير من هو له فوجب إبراز الضمير فيقال « الوارد هو اليها والمجتاز هو عليها » ( راجسم أماني ابن الشجري ، في المجلس التاسسم والثلاثين ج ١ ص ٣١٤ ) طبعة حيدر أباد .

عليه بدمشتق قلت له : أُخبركم الشيخ أُبو محمد عبد العزيز بن معالى بن غنيمة (١) ابن منينا البغدادي وراءة عليه وأنت تسمع فأقر به . قلت : وأخبرنا أبو محمد بن منينا وأبو حفص عمر (٢) بن محمد بن معمر بن طبرزد الدارقزي والحافظ أبو محمد عبد العزيز (٣) بن محمود بن المبدارك بن الا خضر والامدام أبو المين

(١) قال المنذري في التكملة: « وغنيمة : بفتح الغين المعجمه وكسر النون وسكون الياء آخر الحروف وبعدها ميم مفتوحـــة وتاء تأنيث » وقال الذهبي في المشتبه — س ٢٥١ — « وبمعجمـــة مفتوحة ونون . . وعبد العزيز بن معالي بن غنيمة بن منينا مت سنة ٦١٢ » .

(۲) منسوب الى « دار اقر » من محال الجانب الغربي ببغداد كانت منفردة على ما ذكر ياقوت الحموي وفيها يصنع السكاغد ، قال : « ينسب اليها ( موفق الدين ) أبو حقص عمر بن محمد بن المعمر بن أحمد بن يحيي بن حسان بن طبرزد المؤدب الدارقزي ، سمع السكشير . . . وعمر حتى روى ما سمع وطلب الناس وحمل الى دمشق بالقصد الى السماع علية . . وعاد الى بغداد . وكان مولده في ذي الحجة سنة ١٦٥ ومات في تأسع رجب سنة ١٠٥ ودفن بباب حرب ببغداد » ، وله ترجمة في التكملة لوفيسات النقلة » ومات في تأسع رجب سنة ١٠٥ ودفن بباب حرب ببغداد » ، وله ترجمة في التكملة لوفيسات النقلة » « نسخة الاسكندرية ، الورقة ٢٠١ » و وفيات الأعيسان « نسخة الاريس ٢٠٣١ الورقة ٢٠١ » ووفيات الأعيسان « ج ١ ص ٢١٤ » ومشيخة غر الدين أبي الحسن المقدسي « نسخة باريس ٢٥٠١ الورقة ٢٨ » وتاريخ الاسلام « نسخة باريس ٢٥٠١ الورقة ٢٨ » وتاريخ الاسلام « نسخة باريس ٢٠٥١ الورقة ٢٨ » وتاريخ وغيرها .

(٣) عرف أيضاً بالجنابذي نسبة الى « جنابذ » بضم الجيم وكسر الباء وهي من نواحي نيسابور أوقهستان من أعمال نيسابور كما في معجم البلدان قال ياقوت: « ينسب البها خلق من أهل العلم ... وسيخنا عبد العزيز المبارك بن محود (كذا) الجنابذي الأصل ، البغدادي المولد والدار ، يكني أبا محمد بن أبي القاسم ويعرف بابن الأخضر .. سمع الكثير .. مع ثقة وأمانة وصدق ومعرفة تامة وكان متعصباً حسن الأخلاق منها حاً له نوادر حلوة وصنف مصنفات كثيرة في علم الجديث مفيدة ... وكان متعصباً لمذهب أحمد بن حنبل ، سمعت عليه وأجاز لي ونعم الشيخ ... مولده سنة ٢٠ و ومات رح و في سادس شوال سنة ١٦٦ عن سبع وعمانين سنة ودنن بباب حرب » . ومن ، ولفاتة « المقصد الأرشد في ذكر من روى عن أحمد » و « تنبيه اللبيب وتلقيح فهم المريب في تحقيق أوهام الخطيب » و « تلخيص وصف الأسماء في اختصار الرسم والترتيب » و « معالم العترة النبوية » وله ترجمة في تاريخ ابن الديثي وصف الأسماء في اختصار الرسم والترتيب » و « معالم العترة النبوية » وله ترجمة في تاريخ ابن الديثي الاسكندرية ج ١ الورقة ٧١٠ » وفي الكامل في حوادث سنة ١٦٠ ، والتكملة « نسخة باريس ٢٥٠ » وذيل الروضتين لأبي شامة « ص ٨٧ » وطبقات الحفاظ للذهبي « ج ٤ الاسكندرية ج ١ الورقة ٥٧» ، وذيل الروضتين لأبي شامة « ص ٢١ » وفيل طبقات الحفاظ للذهبي « ج ٤ ص ٢٠ » والنجوم الزاهرة « ج ٢ ص ٢٠ » والنجوم الزاهرة « ج ٢ ص ٢٠ » وغيرها .

زيد (أ) بن الحسن بن زيد الكندي ، البغداديون ، إجازة ، قالوا ؛ أنبأنا القاضي أبوبكر محمد بن عبدالباقي بن محمد الأنصاري ، قراءة عليه و نحن نسمع ، أنبأنا أبو إسحاق ابراهيم ابن عمر بن أحمد البرمكي ، قراءة عليه وأنا أسمع ، أنبأنا أبو محمد عبد الله بن ابراهيم ابن أيوب بن ماسي البزاز ، قراءة عليه وأنا حاضر ، أنبأنا أبو مسلم ابراهيم بن عبدالله بن مسلم الكنجي (٢) البصري أنبأنا محمد بن عبد الله الا نصاري انبأنا حميد عن أنس : ان الربيع بنت النصر عمر قال المحمد بن عبد الله علا نصاري انبأنا حميد عن أنس فأ بوا فطلبوا العفو فأ بوا ، فأتوا النبي \_ صلى الله عليه وسلم \_ فأمهم بالقصاص ، فجاء أخوها أنس بن النضر ، فقال : يارسول الله أتكسر سن الربيع ? والذي بَعَثك بالحق الله تكسر سن الربيع ? والذي بَعَثك بالحق الله تكسر سن الربيع ، فقال رسول الله القصاص . فعفا القوم ، فقال رسول الله عليه وسلم \_ عزوجل \_ لأبراً ه أن . حديث صلى الله عليه وسلم : « إن من عباد الله من لو أقسم على الله \_ عزوجل \_ لأبراً ه أن » . حديث

<sup>(</sup>١) هو تاج الدين الأديب النحوي اللغوي الناقد المقريء الفقيــه المؤلف « ٢٠٠ – ٦٣٠ » له ترجة في معجم الأدباء « ج ٤ ص ٢٢٣ » وخريــدة القصر « نســخة باريس ٣٣٢٦ الورقة ٤١ » وتاريخ ابن الدبيثي « ٢٢٣ ه الورقة ٤٥ » والتكملة « نسخة الاسكندرية ج ١ و ٣٠١ » والسكامل في حوادث سنة ٣١٦ أي، وحمراة الزمان « مختصر ج ٨ ص ٧٥ » وانباه الرواة على أنباه النحاة « ج ٧ ص ١٠٥ » وانباه الرواة على أنباه النحة « ج ٧ ص ١٠٠ » وتاريخ الاسلام » نسخة باريس ١٩٥١ الورقة ١٩٩ » والوافي بالوفيات « نسـخة باريس ١٠٠٠ الورقة ٢٠٠ » والجواهر المختب الورقة ٢٠٠ » وتعليقة عن الدين بن جماعة « نسخة باريس ٣٣٤٦ الورقة ١٠٠ » والجواهر المختب المحرية ، الورقة ١٠٠ » والبغية في طبقات المختب المصرية ، الورقة ١٠٠ » والبغية ص ٤٤٢ » والشدرات « ج ٥ ص ٤٥ وفي عيون الأنباء في طبقات الأطباء « ج ٢ ص ٤٠٢» ومشيخة في منبع الأدباء وقع وهم في سنة وفاته .

<sup>(</sup>٢) منسوب الى «كج» بوزن رد، وفي معجم البلدان «كج، قال أبو موسى الحافظ: بمخورســـــــتان قرية يقال لها زيركج وأظن أن أبا مسلم ابراهيم بن عبد الله بن مسلم الكجي منسوب اليها».

<sup>(</sup>٣) في مختار الصحاح « الأرش ، بوزن العرش : دية الجراحات » . وفي المصباح المنير « أرش الجراحة : ديتها ، والجمع أروش مثل فلس وفلوس » وأصله الفساد يقال : أرشت بين القوم تأريشاً إذا أفسدت ثم استعمل في نقصان الأعيان لأنه فساد فيها ويقال أصله همرش » .

صحيح أخرجه الامام أبو عبد الله البخاري – رحمه الله – في جامعه عن محمد بن عبد الله بن المثنى أبي عبد الله الأنصاري عن أبي عبيدة حميد الطويل ، وفي اسم أبيه اختلاف كثير معروف عند أمّة الحديث ، أشهره « تِيرَ وَ ْيه » (١) وقد وقع لنا موافقة (٢) والحمد لله على ذلك .

وذكر في باب « الباور ْدي <sup>(٣)</sup> » رجلاً واحداً ، وكان في زمانه بحلب: «٧»

٢٠ — الشيخ الصالح أبو الفتح محمد بن عمر الباور دي الصوفي "

سمع من أبي الفرج يحيى بن مجود بن سعد الثقفي الأصبها في وحدث عنه . سمع منه جاعة من الطلبة المقيمين بحلب والواردين إليها ، وسئل عن مولده فذكر أنه في سنة « ست أو سبع وخسين وخسمائة » ظناً وتخميناً . وتوفي بحلب في الثاني والعشرين من ذي القعدة سنة « تسع وأربعين وسمائة » ودفن خارج باب المراق ، ودخلت الى حلب وهو حي " فلم يتفق لي السماع منه ، ثم بعد ذلك وصَلَت إلي إجازته غير منة . أخبر نا أبو الفتح الباوردي الصوفي في كتابه إلي " من حلب والشيوخ الثلاثة عشر : وهم والدي ، وجد في لأمي الامام أبو منصور يونس بن محمد بن محمد بن محمد الفارقي ، وقاضي القضاة أبو مجمد عبد الله (١) بن عبد الرحمن بن عبد الله بن علوان الأسدي ، وقاضي القضاة أبو مجمد عبد الله (١) بن عبد الرحمن بن عبد الله بن علوان الأسدي ،

<sup>(</sup>١) هكذا ضبطه الذهبي بالقلم في المشتبه — ٧٦ — وقال « تيرويه : والد حميد الطويل » .

 <sup>(</sup>٢) يعنى بالموافقة روايته الحديث بطريقين وإسنادين عن شيخ واحد هو ابن منينا ، ويجوز أن
 تكون الموافقة بأكثر من ذلك وتكون عالية أيضاً .

<sup>(</sup>٣) في معجم البلدان « باورد » بفتح الواو وسكون الراء هي أبيورد ، بلد بخراسان بين سرخس ونسا » ، غالباوردي منسوب اليها .

<sup>(</sup>٤) كان من أهل حلب ولد سنة ٧٨٥ وكان يلقب زين الدين ويعرف بابن الأستاذ . أسمعه أبوه من يحيى بن محمود الثقفي وغيره ثم سمع هو بنفسه وكتب بخطه كتباً وتفقه على القاضي أبي المحاسن يوسف بن رافع بن عيم الشافعي واتخذه أبو المحاسن كالولد وصاهره وجعله معيد مدرسيته في شبابه ، ثم ولي التدريس بعده عدارس ، ونبل قدره عند الملوك والسلاطين وارتفع ، شأنه وعظم جاهه ودخل بنسداد وناظر بها العلماء ، توفي سنة ٥٣٠ « التكملة لوفيات النقلة ، نسيخة الاسكندرية ج ٧ الورقة ٢٧٤ » =

والفقيه الزاهد أبو المسكارم عبد الخالق بن أبي المعالي بن محمد بن عبد الواحد الأراني (١) الشافعي، والشريف النقيب أبو الحسن علي بن محمد بن إبراهيم بن أبي الحسن (٢) الحسيني وأبو الفضل أحمد بن الفضل بن عبد القاهر بن محمد القرشي الحلبي وأبو المعباس أحمد بن إبراهيم بن أبي العلاء الأزدي وأبو القاسم عبد القاهر بن الحسن البن عبد القاهر الكابي الشروطي وأبو عبد الله محمد (١) بن الشيخ أبي القاسم بن محمد ابن أبي يكر القروبني الصوفي وأبو الحسن محمد (١) بن الشيخ أبي جعفر أحمد بن علي ابن أبي بكر القرطبي، والإخوة الثلاثة وهم: أبو محمد عبد العزيز (٥) وأبو الحسن ابن أبي بكر القرطبي، والإخوة الثلاثة وهم: أبو محمد عبد العزيز (٥) وأبو الحسن

حلقات الشافعية الكبرى للسبكي ج ٥ ص ٥٥ » والنجوم الزاهمة « ج ٦ ص ٣٠١ » والشذرات
 « ج ٥ ص ١٧٠ » .

(۱) منسوب إلى « أران » بالفتح وتشديد الراء وألف ونون قال ياقوت : « اسم مجمي لولايـــة واسعة وبلاد كثيرة . . . وبين أذربيجان وأران نهر يقال له الرس ، كل ما جاوره من ناحيـــة المغرب والشمال هو أران . . . وينسب الى هذه الناحية الفقيه عبد الحالق بن أبي المعالي بن محمد الأرابي الشافعي ، قدم الموصل وتفقه على أبي حامد بن يونس ، وكان كثيراً ما ينشد قول أبي المعالي الجويني الامام :

بلاد الله واسمة فضاهم الله في الدنيما فسيح فقل القاعمدين على هوات الذا ضاقت بكم أرض فسيحوا

- (٢) كذا ورد في الأصل والصواب « ابن أبي الجن » الذين هم ضد الأنس ، وبيت أبي الجن من العلويين الدماشقة المشهورين ، قال مؤلف الشدرات « ج ه ص ٣٠٣ في حوادث سدنة « ٦٦٠ » ووفياتها : « وفيها نقيب الأشراف بهاء الدين أبو الحسن علي بن مجمد بن ابراهيم بن محمد الحسيني بن أبي الجن ، سمع حضوراً وله أربع سنين من يحي الثقفي وابن صدقة وتوفي في رجب » .
- (٤) هو تاج الدين القرطبي الأصل الدمشقي ولد بدمشق سنة ٧٥ وسم الحديث من الشيوخ بها وبحمة ونسخ كتبـــاً كثيرة وأقام بالـــكلاسة بدمشق وكان حانظاً للحديث مكــثراً ، توفي ســــــنة ٣٤٣ « الشذرات ج ٥ ص ٢٢٦ » .
- (ه) من محدثي دمشق وأبوء أبوالطاهم بركات بن ابراهــيم بن طاهر بن بركات الخشـــوعي الدمشقي الجيروني القرشي الأعاملي الرفاء ( ٥١٠ ٥٩٨ ) من ببت الحديث وكان محدثــــاً له إجازات مدد بها وسماعات عالية ومما انفرد به من الاجازات إجازة أبي محمد القاسم الحريري مؤاف « القـــامات » =

الخشوعي — رحمهم الله — بقراءتي على بمضهم وقراءةً على الباقين وأنا أسمع ، قالوا : أنبأنا الشيخ أبو الفرج يحيى بن محمود بن سعد التقفي الأصبهاني ، قراءة عليه ونحن نسمع في تواريخ مختلفة أنبأنا أبو على الحسن بن أحمد بن الحسن الحداد بقراءة والدي عليه وأنا حاضر أسمع في شعبان سنة خس عشرة وخمسائة ، أنبأنا أبو نعيم أحمــــد بن عبد الله بن أحمد الحافظ أنبأنا أبو الحسن أحمد بن القاسم بن الرّيان المصري المعروف باللكي (١) بالبصرة أنبأنا أحمد بن اسحاق بن ابراهيم بن نبيط بن شريط أبو جعفر الأشجمي عصر سنة اثنتين وسـ بمين ومائتين قال حدثني أبي : إسـ حاق بن ابراهيم ابن نبيط قال حدثي أبي: إبراهيم بن نبيط عن جده نبيط بن شريط قال: كانت رقية الانصاري من الحمِّي والمَـلـِيلة (٢) والصداع « أرْقـِيـُك بعزة الله وجلال جلال الله وما جرى به القلم من عند الله إلا ما هدأت وسكنت وطفيئت باذن الله ، ولا حول ولا قوَّة إلا بالله ، صوتُ الرحمن 'يطفيء دخان النار ( يا نار كوني برداً وسلاماً على إبراهيم) وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله وسلم » ويضع الراقي يده على موضعه العلّــة .

<sup>=</sup> أجازه بها سنة ١٧ ه من البصرة ، ترجمه ابن خلكان في الوقيات « ج ١ ص ٩٤ » وغيره ، وابنه أبو محمد عبد العزيز بن بركات روى عن أبيه وأبي القاسم علي بن عساكر مؤرخ دمشق وكات إمام الربوة وتوفي سسنة ٦٣٨ كما في الشذرات « ج • ص ١٨٩ » وأخوه أبو محمد عبد الله بن بركات الجشوعي الآتي ذكره أجاز له السلفي وطائفة من المحدثين وسمع من أبيه ويميي الثقفي وتوفي سنة ٦٥٨ كما في النجوم الراهمة « ج ٧ ص ٩١ » والشذرات « ج • ص ٢٩٢ » .

<sup>(</sup>١) في لسان الميزان « ج ١ ص ٢٤٦ » أنه المكي ، وأن له جزءًا في الحديث عاليًا رواه عنــه أبو نعيم الأصبهاني وأن الأمير ابن ماكولا اتهمه باللين في الروايــة وأن غيره قال : ليس بالمرضي الحديث وأن أبا الحسن الدارقطني عده من ضعفاء الرواة ، توفي سنة ٧٥٣ .

 <sup>(</sup>٢) المليلة ، هاهنا : الحمى الباطنة كأنها من قولهم « مل الشيء أو اللحم في النار أي أدخله فيهما ومل السهم بالنار : عالجه بها » .

وذكر في باب « البَـخُـتَـري » بالباء الموحدة والخاء المعجمة بعدها تاء معجمة باثنتين من فوقها جماعة وأغفل ذكر :

## ٢١ - أبي علي محمد بن علي بن البَخْ تَري "(١) الصائغ

من أهل مَر و عدم بغداد وسمع بها من القاضي أبي بكر محمد بن عبد الباقي الأنصاري وأبي بكر بن (٢) الأشقر وعاد الى بلده وحدَّث عنها ، سمع منه شيخنا أبو المظفر عبد الرحيم (٢) بن السمعاني وذكره في معجم شيوخه ، وقال : مولده بمرو في سنة « خمس وثمانين وأربعائة » . وتوفي في سنة « خمس أو ست وخمسين وخمسائة بكَسَ (٤) » . ذكره الحافظ أبو عبد الله بن الدبيثي في تاريخه .

وذكر في باب « الرَيِي » (٥) بفتح الباء الموحدة وبعدها را. مهملة ، رجلين ، وأغفل ذكر :

<sup>(</sup>١) لم يذكره الذهبي في « البختري » من المشتبه « ص٣٦ » وأسقطه من اختصاره لتاريخ ابن الدبيثي ، قال ابن الدبيثي « محمد بن علي بن البختري أبو علي الصائغ ، من أهـل ممرو ، وقدم بغداد وسمم بها من القاضي أبي بكر محمد بن عبد الباقي الأنصاري وأبي بكر أحمد بن علي بن الأشـقر الدلال وعاد الى بلده وحدث عنها . سمم منه هناك فحر الدين أبو المظفر عبد الرحيم بن عبد الكريم بن السمعاني وحدث عنه في معجم شيوخه . . . قال ابن السمعاني : مولد أبي علي بن البختري بمرو في سنة « خمس و عمانين وأربعائة » وتوفي في سنة « خمس أو ست وخمسين وخمـائة » بكش . (نسـخة باريس ٢١٥٥ .

 <sup>(</sup>۲) نقلنا في الحاشية السابقة لهذه أنه « أحمد بن علي الدلال » ، كان من المحدثين المشهورين ،
 ولد سنة ۷۶ و توفي سنة ۲۶ ه المنتظم ج ۱۰ ص ۱۲۲ » و « الشذرات ج ٤ ص ۱۳۱ » .

<sup>(</sup>٣) كان من كبار المحدثين ولد بنيسابور وتوفي بمرو من خراسان « ٣٥٠ – ٢٠١٧ » له ترجمة في تاريخ ابن الديبيي « نسخة باريس ٢٠٨٠ ه الورقة ١٣٥ » وتلخيص معجم الألقاب ج ٤ ص٣٠٨ » من نسختنا الخطية الأولى وتاريخ الاسلام « نسخة باريس ٢٠٨١ الورقة ٢٥١ » وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ص ٢ » والوافي بالوفيات « نسخة باريس ٢٠٦٦ الورقة ١٨٠ » وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة « نسخة باريس ٢٠٦٢ الورقة ٧٥ » .

<sup>(</sup>٤) قال ياقوث في معجمه: « كش بالفتح والتشديد : قرية على ثلاثة فراسخ من جرجات على جبال » .

<sup>(</sup>ه) البري بفتح الباء لعله منسوب الى « البر » ضد البحر ولم يذكر الذهبي غير المشدد الراء .

۲۷ — الأمير أبي محمد الحسن بن علي بن عبد الواحد بن البرسي (۱) السُلُمي معمد الحديث من أبي نصر منصور (۲) بن رامش النيسابوري ، ومن الشيخ أبي محمد عبد الرحمن بن عمان بن القاسم بن معروف بن حبيب بن أبان المعروف بابن أبي نصر المحميمي ، وروى عنه . سمع منه الفقهاء : الزاهد أبوالفتح نصر (۲) بن ابراهم المقدسي وأبو الحسن على (۱) بن أحمد بن قبيس العَستاني المالكي ، وجال الاسلام أبو الحسن على (۱) بن أحمد بن قبيس العَستاني المالكي ، وجال الاسلام أبو الحسن على (۱) بن أحمد بن قبيس العَستاني المالكي ، وجال الاسلام أبو الحسن على (۱) بن أحمد بن قبيس العَستاني المالكي ، وجال الاسلام أبو الحسن على (۱) بن أحمد بن قبيس العَستاني المالكي ، وجال الاسلام أبو الحسن على (۱) بن أحمد بن قبيس العَستاني المالكي ، وجال الاسلام أبو الحسن على (۱) بن أحمد بن قبيس العَستاني المالكي ، وجال الاسلام أبو الحسن على (۱) بن أحمد بن قبيس العَستاني المالكي ، وجال الاسلام أبو الحسن على (۱) بن أحمد بن قبيس العَستاني المالكي ، وجال الاسلام أبو الحسن على (۱) بن أحمد بن قبيس العَستاني المالكي ، وجال الاسلام أبو الحسن على (۱) بن أحمد بن قبيس العَستاني المالكي ، وجال الاسلام أبو الحسن على (۱) بن أحمد بن قبيس العَستاني المالكي ، وجال الاسلام أبو العسن على (۱) بن أحمد بن قبيس العَستاني المالكي ، وجال الاسلام أبو العسن على (۱) بن أحمد بن قبيس العَستاني المالكي ، وجال الاسلام أبو العسن على (۱) بن أبي أبو العسن على (۱) بن أحمد بن قبيس العَستاني المالكي ، وجال الاسلام أبو العسن على المناسبة المناس

ومن شعره إن تلقك الغربة في معشر قد أجموا فيك على بغضهم فدارهم ما دمت في دارهم وأرضهم ما دمت في أرضهم

- (٣) كان من فقهاء الشافعية وزهادهم ومؤلفيهم ، توفي بدمشق سنة « ٩٠ ٪ » بعد أن عاش أكثر من « ٨٠ » سنة « طبقات السبكي « ج ٤ ص ٢٧ » و الشذرات « ج٣ ص ٣٩ » « والأربعين » من كشف الظنون .
- (٤) الفقيه المالكي الزاهد ولد سنة ٢٤٤، وسمع الحديث ودرس النحو فأتقنه والفرائض والحساب وكان يحدث ويقرى، ويفتي، توفي سنة ٥٠، بدمشق « إنباه الرواة على أنباه النحاة ج ٢ ص ٢٣٢» وتاريخ ابن عساكر قر ج ٢٦ ص ٢٥٠» من النسخة المذكورة في حاشية الانباه، و « مماآة الجنسان الميافعي ج ٣ ص ٢٥٩» و « الشدرات ج ٤ ص ٩٠٠» ، واختار مصححو النجوم الزاهمة « ابن قيس» مكان « ابن قيس» وهو خطأ .
- (٥) من فقهاء الشافعية وعلمائهم ، تفقه على جاعة من العلماء ولازم حجة الاسلام الغزالي مدة مقامه بدمشق وسمم الحديث ودرس في حلقة الغزالي بدمشق ثم بالمدرسة الأمينية فيها سنة ١٤ ه وهو أول مدرس فيها وكان حسن الخط سديد الفتاوى معتمداً عليه فيها عند أهل الشام توفي سنة ٣٣ ه « طبقات الشافعية الكبرى ج ٤ ص ٢٨٣ » .

<sup>(</sup>١) لعله بضم الباء بخلاف ما ذكر المؤلف لأن الذهبي ذكر في باب « البري » بفتح الباء من المشتبه — ص ٣٧ — جماعة ، ثم قال « ومالضم : الحسن بن علي بن عبد الواحد بن الموحد السلمي البري ، سمم عبد الرحمن بن أبي نصر وعنه الدماشقة » .

<sup>(</sup>٧) هو محمد بن محمد بن أحمد بن ممياه الرامشي ، هذا قول السمعاني في تاريخ بغداد ومحمد بن أحمد بن محمد عند السيوطي في محمد عند ابن الجوزي في « المنتظم ج ٩ ص ١٠٢ » و « محمد بن محمد بن أحمد بن همياه عند السيوطي في « بغية الوعاة ص ٩٣ » وهو نيسابوري ولد سنة ٤٠٤ وهو ابن بنت الرئيس أبي نصـــر بن رامش ، فسمي « الرامشي » درس القراءات وسمم الحـــديث وطاف بالعراق والحجاز وفلســطين وبرز في علوم القرآن وكان له حظ صالح من النحو ، ارتبطه نظام الملك في مدرسته النظامية بنيسابور ليقرىء القرآن في مسجده المبني فيها وكان له شعر كثير وأملي في النظامية ، وتوفي ســـنة ٩٨٤ وقيل ســنة ٩٩٤ والأول أشهر « تاريخ بغداد ، الفتح البنداري ، نسخة باريس ١٩٥٢ الورقة ٥٩ » .

المُسلم الساسي"، والقاضي أبو الفضل يحيى (١) بن على بن عبد العزيز، وولده أبو المعالي عدد (٢) بن يحيى بن على " القرشيان، وأبو الفتح نصر بن القاسم المقدسي وأبو القاسم الحسين بن الحسين بن الحسين بن الحسين بن الحسين بن عمد الأسدي وغيرهم . ذكره الحافظ أبو القاسم على بن عساكر حرحه الله - في تاريخه، وروى عن رجل عنه . أخبرنا القاضي أبو القاسم الحسين (١) أبن همة الله بن محفوظ بن صحورى الرباعي ، قراءة عليه وأنا أسمع بدمشق، أنبأنا أبو القاسم الحسين بن الحسن بن محمد الأسدي، قراءة عليه وأنا أسمع في رجب سنة أبو القاسم الحسين وخسائة أنبأنا الأمير أبو محمد الحسن بن على بن عبد الواحد بن الكبري" ، قراءة عليه وأنا أسمع في صفر سنة إحدى وثمانين وأربعائة أنبأنا أبو الكبري" ، قراءة عليه وأنا أسمع في صفر سنة إحدى وثمانين وأربعائة أنبأنا أبو

<sup>(</sup>١) لقبه زكي الدين ويعرف بابن الضائم . ولد بدمشق سنة ٤٤٣ وتفقه فيها في مذهب الامام الشافعي وقرأ العربية وسمم الحديث وارتحل الى بنداد ودرس فيها على فحر الاسلام أبي بكر محمد بن أحمد الشافعي الشافعي مدرس المدرسة النظامية ثم عاد الى دمشق وولي القضاء فيها وكان محمود السيرة . وهو جد أبي القاسم بن عما كر المؤرخ لأمه توفي سنة ٣٣٤ « طبقات السبكي ج ٤ ص ٣٢٤ » و « النجوم الزاهمية « ج ٥ ص ٣٦٦ » و الشذرات « ج ٤ ص ٥٠١ » .

<sup>(</sup>٢) لقبه منتجب الدين ، ولد بدمشق سنة ٤٦٧ وبها نشأ وسمع الحديث بها وبمصر وتفقه و ير ع في الفقه وناب عن والده في قضاء همشق لما حج والده سنة ١٠٥ ، ثم وليه أصالة لما كبر والده وكان نزها عفيفاً صلباً في الأحكام وقوراً متودداً ، توفي سنة ٧٣٥ « النجومالزاهمة ج ٥ ض ٢٧٢ » والشذرات ج ٤ ص ١١٦٨ ، ذكره في موضعين لتصحف « تسم » الى « سبم » في تاريخ وفاته .

<sup>(</sup>٣) يعرف بابن البن ( بضم الباء وتشديد النون ) قال الذهبي في المشتبة \_ ص ٥٣ \_ : « البن : أبو القاسم بن البن الأسدي الدمشقي » . وقال في « ص ٥٣٦ » : « وبموحدة أبو القاسم بن البن الأسدي روى عنه حفيده أبو محمد بن البن » . تفقه أبو القاسم في مذهب الامام المسلفي وسمم الحديث وسمم المديث وروله ، وتوفي سنة ١٥٥ » و « المشدرات وروله ، وتوفي سنة ١٥٥ » و « المشدرات ج ك ص ١٩٨٤ » .

<sup>(</sup>٤) صصرى: بفتح الصاد الأولى وتسكين الثانية وفتح الراء، وأبو القاسم الحسين هذا من أهل دمثق، ولد بها سنة بضع وثلاثين وخمسائة وسمع بها الحديث وجمع مشيخة لنفسسه في « ١٧ » جزءًا وروى كثيرًا، وكان ثقة صالحًا، واسمه يلتبس باسم أخيه أبي المواهب الحسن بن هبة الله كما وقع لمصححي النجوم الزاهمية « ج ٦ ص ٢٧٢ » في وفيات سنة ٢٢٦ وهي سنة وفاة أبي القاسم الحسين لا الحسن مع أن مؤلف النجوم ذكر وفاة الحسن في حوادث سسنة ٧٨ من كتابه « من ١١٢ ». وضعلوا « صصرى » غلطاً أيضاً « راجع التكلة ، نسخة الاستكندرية ١٩٨٢ د ج ٢ الورقسة ٢ ه ٢٠٤

محمد عبد الرحمن بن عثمان بن القاسم بن أبي نصر المحيمي ، قراءة عليه في داره في شهر ربيع الأول سنة عشرينوأربعائة أنبأنا أبو علي محمد بن هارون بن شعيب الأنصاري «٨» أنبأنا أبو العلاء محمد بن جعفر الوكيمي الذهكي أنبأنا محمد بن الصباح الدولابي أنبأنا أبو معاوية أنبأنا الأعمش عن عدي بن ثابت عن زر بن حبيش عن علي بن أبي طالب رضوان الله عليه \_ [ أنه ] قال : « والذي فلق الحبّة وبرأ الذّسَمة إنه لمهد عهده إلي النبي — صلى الله عليه وسلم — أنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق » .

وذكر في باب « البَرْ رِيّ » و « البَرْ زِي » جماعة ، الأول بفتح الباء الموحدة وبعدها زاي معجمة ساكنة وراء مهملة مكسورة ، والثاني بتقديم الراء المهملة على الزاي ، وهي نسبة إلى « بَرْزة (١) » قرية من قرى دمشق ، سمع جماعة من أهلها المافظ أبا القاسم بن عساكر . قلت : وقرأت على رجل من أهلها وهو :

٣٣ — الشيخ الصالح أبو يوسف عبد السيلام بن يوسف بن علوي بن منيع بن مشير ف البَر وي (٢) الحبي الم

أُحاديث منتخبية ، من كتاب « الأربعين (٢) في شُعَب الدين »

الشذرات ج ٥ ص ١١٨ » وقد جا ٠ فيه « الحسين » أيضاً وهو خطأ ، وتاريخ ابن الوردي
 « ج ٧ ص ٢٧٣ » .

 <sup>(</sup>١) في معجم البلدان ﴿ برزة : بناء التأنيث قرية من غوطة دمشق » .

<sup>(</sup>٢) ذكر الدهي في المشتبه « س ٣٩» البرزي نسبة الى برزة دمشق ولم يذكر فيمن ذكر « أبا يوسف عبد السلام » هذا .

<sup>(</sup>٣) قال مؤلف كشف الظنون: «كتب الأربعينيات في الحديث رغيره: أما في الحديث فقد ورد من طرق كشيمة بروايات متنوعة أن رسول الله — ص — قال : من حفظ على أمني أربعين حديثاً في أمم دينها بعثه الله يوم القيامة في زممة الفقهاء والملهاء واتفقوا على أنه حديث ضعيف وان كثرت طرقه . وقد صنف العلماء في هذا الباب ما لا يحصى من المصنفات ، واختلفت مقاصدهم في تأليفها وجعها وتربيها ... وهم يذكر أربعين الصفار المذكورة في أعلاه .

أُنجر يج (١) أَبي القاسم على بن الحسن بن محمد الصفار عن شيوخه ، بسماءه مرب شيخ الشيوخ أبي الفتح عمر (٢) بن علي بن محمد بن حَمُّو َيه الجُـُوَ بِدْني بسماعه منه . وروى لنا أيضاً عن أبي محمد عبد الرزاق (٣) بن نصر بن المسلم بن النجاد . أخبرنا عبد السلام ابن يوسف البرزي ؟ بقراءتي عليه بدمشق ﴾ قلت له : أخبركم شيخ الشيوخ عمر بن على بن أعمد بن حمُّ ويه الجُـو َيْنِي ، قراءة عليه وأنتم تسمعون في يوم السبت السابع من المحرم سـنة سبع وسـبعين وخسمائة فأقرَّ به ، أنبأنا أبو القاسم علي بن الحسن ابن محمد الصفار ٬ قراء، عليه وأنا أسمع ٬ أنبأنا زين الاسلام أبو القاسم القشيري أنبأنا أبو الحسين الخفاف أنبأنا أبو العباس السر اج أنبأنا قتيبة بن ســعيد أنبأنا الليث عن عقيل عن الزُّ هري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أنَّ النبي – صلى الله عليه وسلم - شريب لبكناً ثم دعا بماء فتمضمض ثم قال: إن له دَسمَـاً. حديث صحيح متفق على صحته وثبوته ، أخرجه الأمَّمة الحسة : أبو عبد الله البخاري وأبو الحسين القشيري وأبو داوود السجستاني وأبو عيسى النرمذي وأبو عبد الرحمن النساني ، ـ رحمهم الله ـ في « الطهارة » من كتبهم عن قتيبة بن سعيد عن الليث بن سعد ، كما أوردناه .

قلت: وأغفل [أبو بكر بن نقطة] في هذا الباب « الـُبرُ ْزِيَّ » بضم الباء الموحدة وبعدها راء مهملة ساكنة ، نسبة إلى « ُبُو ْزى (٤) » قرية من عمل واسط منها :

<sup>(</sup>١) يراد بالتخريج ذكر أحاديث مع أسانيدها في جزء مستقل بانتراعها من سماعات مختلفة

<sup>(</sup>۲) كان رئيس الصوفية بدمشق ، وروى الحديث عن جده وعن الفراوي وولاه السلطان نورالدين محود بن زنكي التركي مشيخة الشيوخ بالشام وكان وافر الحرمة توفي سنة ۷۷، عن أربع وسستين سنة دالنجوم الزاهرة ج ۳ ص ۹۰ – ۹۱ » والشذرات « ج ٤ ص ۲۰۹ » .

<sup>(</sup>٣) روى عن ابن الموازيني المقدم ذكره في هذا الكتاب وعن غيره من شيوخ الحديث ، وتوفي سنة ١٠١ » و « الشذرات ج ٤ ص ٢٧٧ » . (٤) قال ياقوت الحموى في معجمه : « برزة بالضم ... وبرزة أيضاً والعامة تقول ( برزى ) ممال سنة بالإمالة — قرية من نواحي واسط في أوائل نهر الغراف ، وبرزة أيضاً من قرى بغداد من نواحي واسط في أوائل نهر الغراف ، وبرزة أيضاً من قرى بغداد من نواحي واسط في أوائل نهر الفراف ، وبرزة أيضاً من قرى بغداد من نواحي واسط في أوائل نهر الفراف ، وبرزة أيضاً من قرى بغداد من نواحي واسط في أوائل نهر الفراف ، وبرزة أيضاً من قرى بغداد من نواحي واسط في أوائل نهر الفراف ، وبرزة أيضاً من قرى بغداد من نواحي واسط في أوائل نهر الفراف ، وبرزة أيضاً من قرى بغداد من نواح شريط الفراق الفراق

٢٤ — الشيخ أبو إسحاقي إبراهيم (١) بن عمر بن نصر بن فارس الـبُرُورِي المعروف بابن البرهان ، التاجر

حدّث بصحيح مُسلم عن أبي الفتح منصور (٢) بن عبد المنعم بن عبد الله بن محمد الفراوي بسماعه من جد أبيه بسنده المعروف ، وتوفي يوم الاثنين الحادي عشر من شهر رجب سنة « أربع وستين وستمائة » بثغر الاسكندرية ، ودفن بين الميناء وبين تربة ابن عطّاف ، ومولده في سنة « ثلاث وتسعين وخسمائة » .

وصاحبنا :

٧٥ — الفقيه أبو محمد عبد الله بن أبي منصور بن عمر بن الزبير بن السيسب المبروي الواسطي

<sup>(</sup>١) قال الذهبي في المشتبة — ص ١١ = - : « والبرزي بالضم نسبة الى خسة مواضع منها برزة من أعمال الغراف من معاملة واسط منها رضي الدين بن البرهان التاجر راوي صحيح مسلم عن منصور الفرواي » . وفي وفيات سنة ٢٦٤ من النجوم الواهمة ج ٧ ص ٢٢١ « ورضي الدين ابراهم بنالبرهان عمر الواسطي التاجر بالاسكندرية في رجب وله إحدى وسبعون سنة ، وخلف أموالا عظيمة » . وفي الشذرات ج ٥ ص ٣١٥ « وفيها ابن البرهان العدل الصدر رضي الدين ابراهيم بن عمر بن مضر بن فارس المصري الواسطي التاجر السفار ، ولد سنة ٩٣ ه وسمع صحيح مسلم من منصور الفراوي وسمع منه خلق بدمشق ومصر والثغر — يمني الاسكنارية — والبين وتوفي في حادي عشر رجب » .

<sup>(</sup>۲) لقبه تاج الدين وكان ابن الصلاح يقول: الفراوي ثلاث كنى: أبو الفتح وأبو القاسم وأبو بكر. وهو من ببت الحديث الفراويين نسبة الى « فراوة » وهي كما في معجم البلدان بليدة من أعمال نسابينها وبين دهستان وخوارزم خرج منها جماعة من أهل العلم ويقال لها رباط فراوة ، بناها عبد الله بن طاهل في خلافة المأمون » ، وذكر ياقوت في الفراويين المحدث الكبير أبا عبد الله محمد بن الفضل الفراوي المتوفى سنة « ٣٠٠ » ثم ذكر حفيده هذا أبا الفتح منصور بن عبد المنه بن عبد الله بن محمد بن الفضل الفراوي النيسابوري وأنه كان من عدول القضاة المزكين ، وقدم بغداد وحدث بها عن جده وجد أبيه توفي سسنة المبدا بوري وأنه كان من عدول القضاة المزكين ، وقدم بغداد وحدث بها عن جده وجد أبيه توفي سسنة ١٩٨٨ ولا ترجمة في ذيل الروضتين « ص ٨٠٠ » وغنصر تاريخ ابن الدبيثي للذهبي « نسخة المجمع الورقة ٢٠٠ » أوالد النه أي صاحب الترجمة . وله ترجمة في التكملة « نسخة الاسكندرية ١٩٨٠ د . ج ١ الورقة ٢٣ » ، وتاريخ الاسلام « نسسخة باريس ٢٠٨ الورقة ٢٠ » ، والشذرات « ج ه ص ٣٤ » ، وراجع مرآة الزمان « مختصر ج ٨ ص ٧٥٨ » .

حدث بشيء من تصانيفه ، وله نظم حسن ، كتبت عنه شيئًا من شعره . أنشدني لنفسه بدمشق :

كُن واثقاً باله العرش معتمداً عليه في حالتي يُسر وإعسار فأشأر حم من تدعو وأكرم من ترجو وأجود من يعطي باكثار

وتوفي — رحمه الله — بدمشق في سنة « سبع وخسين وسمائة » .

وذكر في حرف التــا. في باب « بَقِـِي ۗ » و « تُقـَـي » و « نَقِـِي ّ » جماعة وأغفل ذكر :

٢٦ - الفقيه أبي محمد عبد الخالق بن مُنقَّى بن إبراهيم الشافعي

تفقه بمصر على الفقيه أبي اسحاق ابراهيم بن مُن يبيل المخزوي ، وسمع الحديث من أبي القبائل عشير المزارع ، وأبي على ناصر بن عبد الله بن الرحمن ، وأبي الفضل محمد ابن يوسف بن على الفزنوي وحداث وسئل عن مولده في سنة « اثنتين وعشرين وستمائة » فقال: لي الآن سبمون سنة إلا سنة. و توفي في سنة «ثلاث وعشرين وستمائة » ببلاد الشام وكان عفيفا ، مؤثراً للخمول ، وأضر في آخر عمره. ( و تقى : بضم التاء المعجمة باثنتين فوقها وفتح القاف ، ذكره الحافظ أبو محمد عبد العظيم (١) المنذري في وفياته ) .

٧٧ - وأبي التُنقى صالح (١) بن شجاع بن محمد بن سَيِّدهم بن عمرو بن حَديد ابن عسكر الكناني ثم الله وليجي "

مولده بمكة \_ حرسها الله تعالى ـ منتصن نهار يوم الأحد سلخ شوال سنة « أربع وستين وخسائة » ، و توفي ليلة الثلاثاء منتصف المحرم سنة « إحدى و خسين وستائة » بالقاهرة . سمع صحيح مسلم من الشريف أبي المفاخر سعيد (٢) بن الحسين بن محمد بن سعيد المأموني النيسابوري ، بساءه من فقيه الحرم أبي عبد الله (٣) الفراوي : وحد تب مصر من ات . وأجاز له جماءة من الشيوخ منهم الحافظان أبو طاهر أحمد بن محمد بن أحمد السلفي الاصبهاني وأبو القاسم على بن الحسن بن هبة الله الشافعي الدمشقي المعروف بابن عساكر وولده أبو محمد القاسم (١) والفقيه أبو الطاهر إسماعيل (٥) بن مكي بن عوف بابن عساكر وولده أبو محمد القاسم (١) والفقيه أبو الطاهر إسماعيل (٥) بن مكي بن عوف

<sup>(</sup>١) ذكره ابن تغري بردي وابن العاد في وفيات سنة ١٥٦ الأول في النجوم « ج٧ ص ٣١ » والثاني في الشخراث « ج ه ص ٣٥٣ ».. قال ابن العاد : « ... أبو التقى المدلجي المصري الحياط راوي صحيح مسلم عن أبي الفاخر المأموني وكان صالحاً متعفقاً ... » .

<sup>(</sup>٢) من ذرية الخليفة المأمون بن هارون ، اشتهر برواية صحيح مسلم وتوفي سنة ٧٦ « النجوم ج ٦ ص ٨٨» والشذرات « ج ٤ ص ٧٥٧ » .

<sup>(</sup>٣) لقب « كال الدين » وقد ذكرناه في التعليق على اسم حفيده منصورالفراوي ، نقلا من معجم البلدان فله في « فراوة » منه ترجمة حسنة ، وفي المنتظم « ج ١٠ ص ٦٠ » والسكامل في وفيات وفيات سنة ( ٣٠٠ ) ومرآة الزمان « مختصر ج ٨ ص ١٦٠ » ووفيات الأعيان « ج ٢ ص ٢٢ » وتلخيص معجم الألقاب « ج ٥ الترجمة ٥٠ من السكاف » والشذرات « ج ٤ ص ١٦ » وجاء فيسه « أبي عبد الله » ، وهو خطأ لأن عبد الله ابنه وقد ذكره مؤلف الشذرات نفسه في حوادث سنة ٩٤ ه « ص ١٥ » .

<sup>(</sup>٤) كان يلقب بهاء الدين ، ولد سنة ٢٧ ه وسمم الحديث مشاركاً لأبيه في أكثر شيوخه ، وصنف مصنفات وكان خافظاً عالماً فاضلا ورعاً على كثرة مزاح فيه وتولى مشيخة دار الحديث النورية التي أنشأها نور الدين محمود بن زنكي بدمشق ، وكان ذلك بعد وفاة والده ولم يتناول من معلومها هم عاشها » شيئاً بل كان يرصده للواردين من الطلبة ، بيض تاريخ أبيه لدمشق في ثمانين مجلداً وقرىء عليه ، توفي سنة بل كان يرصده للواردين من الطلبة ، بيض تاريخ أبيه لدمشق في ثمانين مجلداً وقرىء عليه ، توفي سنة م ١٨٠ » و ديل الروضتين ص ٤٠ » و الجامع المختصر « ج ٩ ٧٤ » و النجوم الزاهمة « ج ٦ ص ١٨٦ » و « الشذرات ج ٤ ص ٧٤ » و تاريخ دمشق « ج ١ ص ٦٣٠ وغيرها » طبعة المجمع العلمي العربي .

الزهري المالكي و مُنح ب بن عبد الله المرشدي وعبد الوهاب بن محمد بن عبد الله الصّنهاجي وعبد الله بن أبي القاسم الناسخ وأبو عمرو عمان بن فرج العبد ريّ وأبو محمد عبد الله (۱) بن بريّ النحوي والفقيه شيث بن إبراهيم وأبو طالب أحمد بن مسلم «٩» ابن رجاء اللّخمي التنوخي وغيرهم . قرأت على أبي التقى صالح بن شجاع بمصر قلت : أخبر كم الشريف أبو المفاخر سعيدبن الحسين بن محمد المأموني ، قراء تعليه وأنهم تسمعون ، فأقر "به أنبأنا الفقيه أبو عبدالله محمد بن الفضل بن أحمد الصاعدي الفراوي ، قراءة عليه و عبد الله عبد الغافر بن محمد الفارسي أنبأنا أبو أحمد محمد بن عيسي

= وعلوم الاسلام وسمع الموطأ وكان إمام المالكية في الفقه ، ألف تذكرة التذكرة في أصول الدين ، ورداً على رجل متنصر ألفكتاباً سماه « الفاضح » واعتقد أنه نقض به الشريعة المحمدية ، وكان السلطان صلاح الهدين السكبير الأيوبي يراسله ويستفتيه وقصده فسمع منه الموطأ وقيل إنه كان السبب في تجديد «الصادر» وهو شيء وظفه السلطان على تجار النصارى إذا صدروا من الاسكندرية ، زائد على العشر ، رتبه افقهاء الاسكندرية ويصرف اليهم في كل شهر . توفي أبو طاهر الزهري سنة ٨١ه « الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب » لابن فرحون « ص ٥٠ » والنجوم الزاهرة « ج ٦ ص ١٠٠ » والشدرات

(۱) قال الذهبي في « البري » بفتح الباء وتشديد الراء من المشتبه — ۲۷ — وشيخ العربية أبو محمد عبد الله بن بري المصري مشهور » وقال في « ص ٤ ه ه » منه : « وبموحدة وتثقيل العلامة عبد الله بن بري شيخ العربية بمصر سنة ٩٩٤ ودرس فيها الأدب ولغة العرب وبرز فيها وقرأ كتاب سيبويه في الأصل المصري ، ولد بمصر سنة ٩٩٤ ودرس فيها الأدب ولغة العرب وبرز فيها وقرأ كتاب سيبويه في المنحو فأتقنه ، وكان علامة عصره ونادرة دهم، ، وكان اليه التصفح في ديوان الانفاء بالقاهمة لا يصدر كتاب عن الدولة الى ملك من ملوك النواحي ، إلا بعد أن يتصفحه ويصلح ما يجد فيه ، من خلل خفي . وتصدر لإقراء الأدب والعربية بجامع عمرو بن العاص وألف حواشي على كتاب الصحاح المجوهري ، دالة على سعة علمه وغزارة مادته وعظم اطلاعه ، قبل إنه لم يتمها وقد أدخلها ابن مكرم في « لسان العرب » واسمها « التنبيه والايضاح عما وقع في كتاب الصحاح » وله جزء لطيف أي صغير في أغاليط الفقهاء ، ورد على ابن الحشاب » وهو مطبوع ، على ابن الحشاب فيها انتقده على الحريري في مقاماته اسمه « اللباب في الرد على ابن الحشاب » وهو مطبوع ، قوفي سنة ٢٨٨ » والمحال في وفيات ٢٨ و والوافي بالوفيات « تسخة باريس ٢٨٦ » والمكامل في وفيات ٢٨ ووابناه بالرواة على أنباه النجاة « ج ٢ ص ١٠١ » والوفيات « ج ١ ص ٢٩١ » والنجوم الزاهرة « ج ٢ ص ٢٠١ » أبنية بالوعاة « ص ٢٠١ » والمداية والنهاية « ج ٢ ص ٢٠١ » والنجوم الزاهرة « ج ٢ ص ٢٠٠ » أبنية شريعة « ٢٠ ص ٢٠٠ » والمحمد « والمداية والنهاية و حسن المحاضرة « ج ٢ ص ٢٠٠ » والشدرات « ج ٤ ص ٢٠٠ » أبنية الوعاة « ص ٢٠٠ » و ص ٢٠٠ » والمحمد الوعاة « ص ٢٠٠ » والمحمد المحمد القاضرة « ج ٢ ص ٢٠٠ » والمحمد الزاهرة « ج ٢ ص ٢٠٠ » والمحمد الزاهرة « ج ٢ ص ٢٠٠ » والمحمد المحمد الزاهرة « ج ٢ ص ٢٠٠ » والمحمد المحمد ال

الجاودي أنبأنا أبو إسحاق إبراهيم بن لحمد بن سفيان الفقيه أنبأنا مسلم بن الحجاج أنبأنا يحيى ابن يحيى ابن يحيى ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني عن أبي هريرة أن رسول الله—صلى الله عليه وسلم — قال: «من توضّ فليكسد نشر (۱) ومن استجمر فليو رسم قلت وأخبر ناه عاليا القاضي الفقيه شيخ الاسلام أبوالقاسم عبد الصمد بن محمد بن أبي الفضل الأنصاري — رحمه الله — قراءة عليه وأنا أسمع بدمشق ، أنبأنا الفقيه أبو عبد الله محمد بن الفضل الفراوي في كتابه إلي من نيسابور على بد الحافظ أبي القاسم بن عساكر — رحمه الله — وباستدعائه . فذكره . وأغفل (أبو بكر بن نقطة) ذكر :

٢٨ — الفقيه أبي التُّقى صالح بن أبي بكر بن أبي الشُّبل سلامة المقدسي المصري الحاكم عدينة حمس

مولده في ذي القعدة سنة « سبعين وخساءة » بمصر . سمع من شيخنا القاضي أبي القاسم بن الحَرستاني وأبي الممن الكندي وغيرها ، وكان حسن الطريقة ، مشكور السيرة ، لقيته بحمص وقرأت عليه جزء الأنصاري بساعه من الامام أبي الممين

<sup>(</sup>١) جاء في « الفائق » في غريب الحديث للعلامة الزمشري « ج ٣ ص٧٧ » من الطبعة المصرية: 
« المنبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا توضأت فانثر وإذا استجمرت فأوتر ، وعنه صلى الله عليه وآله: 
اذا توضأ أحدكم فليجعل الماء في أنفه ثم لينثر ، وعنه صلى الله عليه وسلم: إذا كان (كذا والصواب: 
كان إذا ) توضأ يستنشق ثلاثاً في كل مم، يستنثر . يقال : نثر ينثر وانتثر واستنثر إذا استنشق الماء ثم استخرج ما في أنفه ونثره . وقال الفراء: هو أن يستنشق ويحرك النثرة ( وهي طرف الأنف ) ، ورواة أبو عبيد : فأنثر أي أدخل الماء نثرتك — بقطع الممزة — وغيره يصل ويستشهد بدوله: ثم لينثر ، 
وفي الحديث : إذا استنشقت فانثر » . وفي المصباح المنبر « ونثر المتوضيء واستنثر بمعني استنشق ، ومنهم من يفرق فيجعل الاستنشاق إيصال الماء ، والاستنثار إخراج ما في الأنف من مخاط وغيره ، ويدل عليسه الفظ الحديث : كان — صلى الله عليه وسلم — يستنشق ثلاثاً في كل ممرة يستنثر ، وفي حسديث : إذا استنشقت فانثر . بهمزة وصل و تكسر الثاء و تضم ، وأنثر المتوضيء إنشاراً ، لغة ، و حمل أبورعبيد الحديث على هذه اللغه » وفي « النهاية في غريب الحديث والأثر » قريب من ذلك .

الْكُندي بسلاعه من القاضي أبي بُكر محمد بن عبد الباقي الأنصاري، وسنده معروف. وفا تَهُ فِي هذه الترجمة « رُبقَـي » بضم الباء الموحَّدة وفتح القاف وبمـــدها يا. مشدّدة آخر الحروف وهو:

٢٩ – أبو إسحاق إبراهيم (١) بن علي بن ظافر بن حَسن بن مُحمَّيد بن بُقَي الدمياطي الهندس

سمع من القاضي أبي إسحاق إبراهيم (٢) بن عمر بن على بن سماقا الإسمور دي، بنعر دمياط وذكر أنه سمع بدمشق من شيخنا زين الأمناء أبي البركات (٣) بن عساكر ومن غيره، وأجاز له أبو القاسم البروصيري . حدد ثن بدمياط والقاهرة . لقيته بها

<sup>(</sup>١) قال النهبي في المشتبه في « بقي » منه « ص ٧٤ » : « ومثله مصغراً : إبراهيم بن علي بن بقي الدمياطي ، من شيوخ الدمياطي » . قال مصطفى جواد : وإذا أطلق « الدمياطي » عند المحدثين المتأخرين أرادوا به « شرف الدين عبد المؤمن بن خلف » المحدث الكبير المشهور عند الؤرخين المتوفى سنة « ٧٠٥ » .

<sup>(</sup>۲) لقبه سدید الدین ولد باسعرد مدینة من مدن أرمینیة علی رافد من روافد دجلة العلیسا كانت مشهورة بأوانیها النحاس الفاخرة و بأقداح الشرب ، و تعرف الیوم ببغداد باسم زعرت والیها ینسب الخاتن فیقال زعرتی . ( بلدان الحلافة الشرقیة ص ۱٤٥ ه والمشتبه ص ۱۱ » ) وأبو اسحاق بن سماها تفقه علی مذهب الامام الشافعی وقدم بغداد فسمم الحدیث من أبی زرعة طاهر بن محمد بن طاهر المقدسی والحافظ أبی بكر محمد بن موسی الحازمی وسمع بالاسكندریة وحدث بها و بمصر و تولی الحسكم أی القضاء بده ساط وبلدیس وغیرها ثم سافر الی خلاط و رتب مدرساً بمدرسة الساطان شاه أرمن و توفی فیها و كان علی غایة من الورع یأخذ نفسه بأمور شدیدة ، و كانت و فاته سنة ۲۱۲ « التكملة لوفیات النقلة ، نسخة الاسكندریة ج ۲ و د ۹۰ » و « تاریخ الاسلام نسخة باریس ۱۹۱ » و هو مما فات السبكی فی طبقاته المطبوعة و لم جد ترجمته فی تاریخ ابن الدینی « نسخة باریس » و هو من شرطه .

<sup>(</sup>٣) هو الحسن بن محمد بن الحسن بن هبة إلله بن عساكر الدمشقي الشافعي ، سمع الحديث ورواه وتفقه في المذهب الشافعي وولي نظر الحزانة والأوقاف وروى تاريخ عمه أبي القاسم علي لدمشق وكان صالحاً خيراً تزهد في آخر عمره وأقعد فكان يحمل في محفة الى دار الحديث النورية ليسمع الطابة عليه وتوفي سنة خيراً تزهد في آخر عمره وأقعد فكان يحمل في محفة الى دار الحديث النورية ليسمع الطابة عليه وتوفي سنة الا شهراً وأربعة عشر يوماً « ذيل الروضتين ص ١٥٨ » « والنجوم الزاهرة ج ٦ ص ٢٧٣ » و « الشذرات ج ه ص ١٧٣ » .

وكتبت عنه أحاديث من مشيخة الامام أبي الحسن (١) محمد بن المبارك بن الحل (٢) الفقيه، بساعه من القاضي أبي إسحاق إبراهيم بن سماقا المذكور، بسماعه من الفقيه أبي القاسم يعيش بن صحدقة بن على الفراتي عنه، وتوفي في سنة « ثمان وأربعين وستائة » . أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن على بن ظافر بن 'بقري المهندس، قراءة عليه وأنا أسمع بالقاهرة قال أنبأنا القاضي أبو إسحاق إبراهيم بن عمر بن على ين سماقا الاسمردي الحاكم قراءة عليه وأنا أسمع بثغر دمياط المحروس، أنبأنا الفقيه أبو القاسم يعيش (٢) بن صدقة ابن على الفراتي ببغداد أنبأنا الشيخ الامام أبو الحسن محمد بن المبارك بن محمد بن الخل المقيه أنشدنا أبو العباس أحمد الفقيه أنشدنا أبو العباس أحمد النفسه :

أُنِستُ بُوحدتي ورضِيتُ نفسي لنفسي من أخلاَّ ئي جليسا وعيبي شاغِل عن عيب غيري وحسبي خالفي وكفي أنيسا

(١) قال الذهبي في المشتبه — ص ١١١ — : « وأبو الحسن بن الحل : بفتح المعجمة سمع من ابن البطروعنه أبو الحَسن القطيعي » . وأبو الحسن بن الخل ولد ببغدادسنة ٧٥ وسمم الحديث ودرِّس فقه الامامالشافعي والأصول والحلاف وبرع فيه ومهر وأجاد الخط ورتبمدرساً في المدرسة الحكماليةالتي أنشأها للشافعية كمال الدين أبو الفتوح حزة بن علي بن طاحة صاحب المخزن للخليفة المقتفي لأمر الله العباسي سنة ٣٥٠ وكان يؤم الحليفة المذكور في الصلاةوكان يجلس فيمسجُّه الذي برحبة جامعُ القصر ولا يخرج منه الا يقدر الحاجة ، يفتيويدرس ، وصنفكتاب « توجيه التنبيه » كالشير ح المختصر وله كتاب في أصول الفقه ، توفي ببغداد سنةً ٢ ه أو سنة ٣ ه و دفن بمحلة اللوزية في بغداد الشرقية وقيل بالوردية وهي مقبرة الشيخ عمر السهروردي الحالية « المنتظم ج١٠ ص١٧٩ » والـكامل في حوادث سنة ٣٥ وسنة ١٥٥ لأنه ذكر الورقة ١٢ » والوفيات « ج ٢ ص ٤٠ » وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي « ج ٤ ص ٩٦ » . (٣) قان الدهبي في المشتبه « ص ٣٩٩ » في الفراني : « نسبــة الى الفرات أبو القاسم يعيش بن صدَّقة الفراتي الضرير الفقيه المفتي صاحب أبي الحسن بن الحل مات سنة ٩٠ ٥ » ، درس الفقــــه على أبي الحسن بن الحل وقرأ الفرآن بالروايات على عر بن ابراهــيم بن حزة ِ العلوي الــكوفي وذكره ابن الأثير في وفيات سنة ٩٣ o من الــكامل وقال «كان إماماً في الفقه مدرساً صالحاً كثير الصلاح سمعت عليــــه كثيرًا ولم أر مثله » ، وكان أجل الشافعية في زمانه ، درس في المدرسة الثقتية : مدرسة ثقة الدولة علي الورقة ٧٤ » ونكت المميان للصفدي « ص ٣١٣ » وطبقات الشافعيـــة الــكبرى « ج٤ ص ٣٢٠ » ومجلة المعلم الجديد سنة ١٩٤٦ « ج ٢ ص ١٨ » .

وذكر في باب « تَقييَّة » امرأتين ، وأَغفل ذكر : برا الله الويذا باذية الأصبهانية بيد الله الويذا باذية الأصبهانية

روت عن الشريف أبي نصر محمد (٢) بن محمد بن على الزينبي ، بالاجازة ، سمع منها الحافظ أبو القاسم على بن الحسن بن هبة الله الشافعي المعروف بابن عساكر ـ رحمه الله باصبهان ، وأخرج عنها ، وُحدِّ ثنا [عنها] في معجم النسوان من جعه .

٣١ - و تقييّة (٣) بنت المُفضّل بن عبد الخالق بن أبي منصور بن عبد الوهاب الأصهانية

سمعت أبا عبد الله القاسم (١) بن الفضل بن أحمد الثقفي وروت عنه ، سمع منها الحافظ أبو القاسم على بن عساكر ، وأخرج عنها ، حدثنا [عنها] في معجم النسوان من جمه . أخبرنا الشيخ الزاهد أبو عبد الله محمد (٥) بن نصر الله بن عبد الرحمن بن

<sup>(﴿)</sup> لَمْ يَذَكُرُهَا الدَّهِي فِي كَتَابِهِ ﴿ الشَّتِبِهِ ﴾ وهي منسوبة الى ﴿ وَيَذَأَبَاذَ ﴾ قال ياقوت في المعجم : ﴿ وَيَذَأَبَاذَ بِالدَّالِ المعجمة كَأَنَّه ( عمارة ويذ ) . وقد تقدم تفسيره في مواضع : هي محلة كبيرة باصبهان ﴾ •

<sup>(</sup>٢) أبو نصر الزيني عباسي منسوب الى زينب بنت سليمان بن علي بن عبد الله من العباس بن عبد المطلب الهاشمي « تاريخ بغداد للخطيب ج ١٤ من ٤٣٤ » وذكره الخطيب في تاريخه « ج ٢ ص ٢٣٨ » وتوفي قبله لأن وفاة أبي نصر العباسي الزيني كانت سنة ٤٧٩ ) ومولده سنة « ٣٨٧ » وقال البنداري نقلامن تاريخ السمعاني : « شريف صالح دين هجر الدنيا في حداثته ومال الى التصوف وراحته وكان منقطعاً في رياط شيخ الشيوخ اسماعيل بن أبي سعيد النيما بوري ثم انتقل عنه . وعاش حتى جاوز التسعيف سنة ، وانتهى إسناد أبي القاسم البغوي اليه ورحل اليه الطلبة من الأمصار وألحق الصغار بالكبار ... » هوال ابن الجوزي : إنه انتقل الى الحريم الطاهري « المنتظم ج ٩ ص ٤٣٥ » وله ترجمة أيضاً في تاريخ الاسلام « نسخة الأوقاف ١٩٨١ الورقية الطاهري « المنتظم ج ٩ ص ٤٣٥ » وله ترجمة أيضاً في تاريخ الاسلام « نسخة الأوقاف ١٩٨١ الورقية والمنتفرة المنتفرة المنتفرة و ٣٠٠ » والمنتفرة و ٣٠٠ » و ٣٠٠ » والمنتفرة و ٣٠٠ » والمنتفرة و ٣٠٠ » والمنتفرة و ٣٠٠ » و ٣٠٠ » والمنتفرة و ٣٠٠ » و ٣٠٠ » والمنتفرة و ٣٠٠ » و ٣٠٠

<sup>(</sup>٣) لم يذكرها الذهبي في المشتبه .

<sup>(</sup>٤) كان رئيس اصبهان ومستندها في الحديث ، روى عن جاعة من الشيوخ من أهل أصبهات. ونيسابور ويغداد والحجاز وتوفي عدينته سنة ٤٨٩ « الشذرات ج ٣ ص ٣٩٣ » .

محمد القرشي ، قراءة عليه وأنا أسمع برباط عمّه الشيخ أبي البيان - رجه الله بنواحي الباب الشرقي من مدينة دمشق - حرسها الله تعالى - أنبأنا الحافظ أبو القاسم على بن الحسن بن هبة الله الشافعي ، قراءتي عليها باصبهان قالت أنبأنا أبوعبدالله أنبأتنا تقييّة بنت المفضل بن عبد الخالق ، بقراءتي عليها باصبهان قالت أنبأنا أبوعبدالله القاسم بن الفضل بن أحمد بن محود الثقفي أنبأنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم ابن جعفر أنبأنا أبو محمد حاجب بن أحمد بن سنيان الطوسي أنبأنا عبد الله بن عمر عن نافع الطوسي أنبأنا يحيى بن سعيد القطان أنبأنا عبيد الله بن عمر عن نافع عبد الله بن عمر عن نافع عبد الله بن عمر عن نافع عبد الله بن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : « اجعلوا آخر صلاته بالليل وتراً » (١) . صحيح .

٣٧ — والأديبة الفاضلة أم على تقييَّة (٢) بنت أبي الفرج غيث بن على بن عبد السلام بن محمد بن جعفر الأَرْمَمنازي (٣) الصُوري

الشافعي اللغوي الزاهد المتوفى سنة ١٥٥ وتوفي سنة ٦٣٥ « النجوم الزهمة ج ٥ ص ٣٧٤ » . والشذرات ج ٤ ص ١٧٤ » . والشذرات « ج ٥ ص ١٧٤ » . (١) جاء في كتاب النهاية « في و ت ر » فيه أن الله وتر يحب الوتر فأوتروا . الوتر : الفرد وتكسر واوه وتفتح ... وقوله : أوتروا . أمم بصلاة الوتر وهو أن يصلى مثنى مثنى ثم يصلى في آخرها ركعة مفردة أو يضيفها الى ما قبلها من الركعات » .

<sup>(</sup>٢) ذكرها الدهبي في المشتبه « ص ٧٤ » قال : « تقية الأرمنازية الشاعرة بديعة النظم ، ماتت في محدود ٥٨٠ » . وترجها المهاد الأصبها في في خريدة القصر ، « ج ٢ ص ٢٢١ » من قدم حصر ، قال الدموله على سور وهي من أهل الاسكندرية » ، وذكر لها شـــمراً ، وترجها ابن خلكان في الوفيات « ج ١ ص ١٠٣ » ترجة حسنة ، وقال المنذري في ترجة ابنها علي بن فاضل : « وهو من ببت الحديث والفضل ، أمه تقية ابنة غيث بن علي من الشاعرات المجيدات والفاضلات المشهورات كتب عنها المحلفظ أبو طاهم السلفي وذكرها في معجم السفر » ( التـكملة نسخة المجمع ، الورقة ٤٨ » ولها ترجة في الشدرات طاهم السلفي وذكرها في معجم السفر » ( التـكملة نسخة المجمع ، الورقة ٤٨ » ولها ترجة في الشدرات المناقليا مؤلفه من كتاب « نزهة الجلساء في أشعار النساء » للجلال السيوطي في الورقة « ١٣ ، ب » .

والدة أبي الحسن على (۱) بن فاضل بن سهد الله بن الحسن بن على بن صمدون السُّوري ، شاعرة مجيدة مشهورة ، كتب عنها الحافظ أبو طاهر السلفي ـ رحمه الله في معجم السفر وقال: « لم أر شاعرة غيرها » . وأثنى عليها ، ومَدَحَدُ ه . وكتب عنها أيضاً الحافظ أبو الحسن على (۲) بن المفضَّل المقدسي وغيره . ووالدها أبو الفرج غيث (۳) كان خطيب صُور وعنده فضل ، سمع من غير واحد وحدَّث ، روى عنه شيخه الحافظ أبو بكر الخطيب بيتين من نظمه و ذكر الحافظ أبو طاهر السلفي — رحمه الله — أن مولدها بدمشق في الحرم سنة خس وخمائة ، وتوفيت في أوائل « • شوالسنة « تسع وسبمين وخمائة » بالاسكندرية أنشدنا الشيخ الأمين أبو القاسم عبد الله (١٠) بن الحسين بن عبد الله بن رواحة الأنصاري الحموي بدمشق ، قال أنشدتنا

<sup>(</sup>۱) كان أديباً تحوياً مقرئاً محدثاً مجيداً في كل ذلك توفي سنة ٢٠٣ بالاسكندرية وله ترجمة حسنة في « التكملة ، نسخة المجمع ، الورقة ٨٣ » وتاريخ الاسلام « نسخة باريس ١٥٨٧ الورقــة ١٤٠ » والوفيات في ترجمة أمه تقية ، والشذرات « ج ه ص ١٠ » ،

<sup>(</sup>٢) شرف الدين علي بن الفضل المقدسي الأصل الاسكندري كان من حفاظ المالكية وأعيامهم ، ولد سنة ٤٤ و وتفقه في مذهب الامم مالك وسمم الحديث وغيره ، وكان من أئمة المذهب المالكي والمحدثين وألف كتاباً في الصيام بأسانيده وكان ذا ورع وأخلاق رضية ، توفي ســنة ٦١١ « طبقات الحفاظ ج ٤ ص٧١٧ » وتاريخ الاسلام « نسخة باريس، الورقة ١٨٩ » والنجوم الزاهمة « ج ٦ ص ٢١٧ » والشذرات « ج ٥ ص ٤٧ » .

<sup>(</sup>٣) ذكره المذري في ترجمة ابنته تقية وقال « والدها غيث بن على الصوري المعروف بابن الأرمنازي كان خطيب صور وأحد الفضلاء ، سمع من غير واحد وحدث » وذكر ياقوت في « أرمناز » أنسه ولد سنة ٤٤٣ وتوفي سنة ٥٠٥ . وذكر في الوفيات في ترجمة ابنته تقية ، والتذرات « ج٤ ص ٢٤ » ونقل ابن عساكر من تاريخ صورغيث المذكوركا في ترجمة «جعفر السراج» من « معجم البلدان» وابن الفوطي كما في ترجمة عبدالله بن علي بن عياض الصوري وأبى الفتح أحمد بن سسليمان الشامي من « تلخيص معجم الألقاب » .

<sup>(</sup>٤) لقبه عز الدين ، ولد في جزيرة صقلية وأبواه في الأسر سينة ٢٠٥ وسمعه أبوه الحمديث بالاسكندرية من السلفي وجاعة كعبد الله بن بري وأقرانه ودرس الأدب على أبيه ، وتوفي سينة ٦٤٦ « « تلخيص معجم الألقاب ج ٤ ص ١٤ من نسختنا الخطية الأولى » وتاريخ الحزرجي « نسخة دار السكتب المصرية ، الورقة ١٧٥ » والنجوم الزاهمة « ج ٦ ص ٣٦١ » والشدرات « ج ٥ ص ٣٣٤ » ،

الأديبة أم على تقية ابنة أبي الفرج غيث بن على الأرمنازي لنفسها بثغر الاسكندرية عدم شيخنا الحافظ أبا طاهر السلفي و وتعتذر اليه لانقطاع ولدها أبي الحدن بن عدم ودن عن عملمه و وملازمته الشريف أبي محد<sup>(۱)</sup> بن أبي البابس الديباجي و وكان الحافظ قد غضب عليه بسبب ذلك:

ولا فؤاهي عن الدنو سكلا على فضل يُبلِغُ الأملا فلست أبغي بقربكم بدلا كأنني الشمس حلّت الحملا وكنت قدماً لا أعرف الحُيكلا لأبن ذنبي يزيدني خجلا لأبن ذنبي يزيدني خجلا المأت عبدكم قد انتقلا وهو عمي لا يسمع المدذلا وظن قلبي بأنه اعتدلا والقلب مني للبرين قد و جيلا والقلب مني للبرين قد و جيلا حوى جميع الغنون واكتملا المحوى جميع المنون واكتملا المحوى المحوى جميع المنون واكتملا المحوى جميع المنون والمحدون المحدون المحدون

تالله ما غبت منحم مللا وكم وكيف أنسى جيلكم ولكم أنقذ تموني من كل مهلكة داركم أمذ حللت ساحتها أسحب ذبلي في عزها من حا أسحب ذبلي في عزها من حا تقول عيني ودممها وكيف تقول عيني عدله لأردعه حتى إذا زدت في ملامته قلت له والدموع واكيفة كيف ثطيق البعاد عن رجل

(١) حو عبد الله بن عبد الرحمن الأموى العماني الديباجي نسبة الى الديباج وهو لقب محمد بن عبد الله بن عمرو بن عمان ، لقب به لجاله وهو ابن السيدة فاطعة بنت الحسين ع ع تروجها أبوه بعد وفاة زوجها الأول \* الحسن بن الحسن بن علي ٢ ع ع فولدت له \* محمد الديباج \* والقاسم ورقية ، وكات على رأى إخوته أبناء الحسن المثنى في مناهضة العباسين ، قتله المنصور سنة ١٤٥ مع أخيه لأمه عبد الله ابن الحسن المثنى وبعث برأسه إلى خراسان ، وأبو محمد بن أبي الياس المثماني هذا كان محدث الاسكندرية بعد السلفي في الرتبة وكان ثقة صالحاً يقريء النحو واللغة وكان السلفي يؤذيه ويرميه بالكذب ، فكان يقول : كل من بيني وبينه شيء فهو في حل إلا السلفي قبيني وبينه وقفة بين يدي الله تعالى ، توفي سنة يقول : كل من بيني وبينه شيء فهو في حل إلا السلفي قبيني وبينه وقفة بين يدي الله تعالى ، توفي سنة يقول : كل من بيني وبينه شيء فهو في حل إلا السلفي قبيني وبينه وقفة بين يدي الله تعالى ، توفي سنة في \* الديباجي \* ، \* لسان الميران ج ٣ ص ٩٠٠ » والنجوم الزاهرة « ج ٢ ص ٩٠ » والشنرات « ٣ ع ص ٢٤٠ » .

له المعالى وزَيَّن الدُّولا فصرت في الناسأوحد الفُضكلا إن قلت قولاً أجاب عنه بلا ولم أزل صاراً ومحتملا ص\_\_\_دَّقه وهو قائلا زللا لا يرفع الله عنهم عملا ولم أجد مسلكاً ولا سُبُلا في ساحتها سهلاً ولا حيلا كيلا يقول الوشاة قد بطكلا بين فؤادي وبينه خَلَلا في كل ناد ومحَفِل ومَلا وإن قــلاني فليس ذاك قلى وزاده الله رفعيةً وعلا وما همي وابل وما هطلا

الحافظ الحبر والذي اكتملت أو لاك فَ ضلاً وسؤدداً وحجاً فقال حظي لديه محتقر برفع دُوني (۱) والعين تنظره وكل واش أتاه في سببي كا نني «المشركون» إذ خد موا فصئت عرضي بنعقلتي أسفا حتى كا ن البلاد لست أرى فهو إماي ولا برى أحد فهو إماي ولا برى أحد فان حباني يزيدني شرفا فان حباني يزيدني شرفا فان حباني يزيدني شرفا مالاح وق وما دجا غسق مالاح وق وما دجا غسق ما

۳۳ — و تقية بنت إبراهيم بن سفيان بن إبراهيم بن عبد الوهاب بن محمد بن إسحاق بن محمد بن محمد بن السحاق بن محمد بن يحيى بن مَنْدَه العَبَدِية الاصهانية

مولدها في سنة « اثنتين وخسين وخسيائة » . سممت أبا رشيد محمد بن على بن محمد ابن عمر المقد ر (٣) وغيره ، وهي من بيت العلم والرواية . حدثت عن جماعة ، وأجازت لي

غير مرة .

<sup>(</sup>١) أي من هو دوني .

<sup>(</sup>٢) قال ابن خلكان في ترجة أبي عبد الله مجد بن يحيى بن منده العبدي الحافظ مؤرخ أصبهان المتوفى سنة ١٠٣. ومنده: بفتح الميم والدال المهلة وينها نون ساكنة وفي الآخر هاء ساكنة أيضاً ٤٠.

<sup>(</sup>٣) قال السمعانى في « المقدر » من الأنساب : « المقدر ... هذه لن يعلم الفرائض والمقدرات والحساب » .

٣٤ — و تُقيِّة أَنَّة الشَّيخ الصالح أَبِي الحَسن على بن عبد الله القرشي أخت شيخنا الحافظ أبي الحسين يحيى (١) — رجمها الله — . سمعت أباها وأجاز لها جماعة منهم أبو الحجاج يوسف بن هبة الله بن الطفيل (٢) والعلامة أبوعبد (الله) محمد (٢) بن محمد السكانب الاصبهاني ومحمد بن أميركا بن أبي الفتح الدمشقي وأبو نزار ربيعة (١) بن

(١) هو رشيد الدين يحيى بن على بن عبد الله بن على بن مفرج القرشي الأموي النابلسي الأصل المصري المالكي للذهب العطار ، ولد سنة « ٥٨٤ » وسمم الحديث وأتقنه ووصفه الذهبي بالحافظ الثقة المحبود الامام ، تخرج على الحافظ على بن المفضل المقدسي وألف معجم شيوخه ، وانتهت اليه رئاسة الحديث بالديار المصرية وولي مشيخة دار الحديث الكاملية بالقاهرة ست سنين ، وتوفي سنة ٦٦٢ « طبقات الحفاظ ج ٤ ص ٢٢٦ » والنجوم الزاهرة « ج ٧ ص ٢١٧ » والشذرات « ج ٥ ص ٣١١ » .

(٢) ترجمه ابن الدبيثي في ذيل تاريخ بغداد كما دل عليه المختصر المحتاج إليه للذهبي « نسخة المجمع العلمي، الورقة ص ١٢٥ » قال « سمع ببغداد من ابن ناصر وأبي بكر الزاغوني وحدث يمصر . توفي سنة ٩٩ ه وكان صوفياً » . وله ترجمة أيضاً في تاريخ الاسلام « نسخة باريس١٥٨ ، الورقة ١٢٣ » والشذرات « ٣٣ من ٣٤٤ » .

(٣) له ترجمة في « مختصر الجزء السابع من معجم الأدباء ص ٨١ طبعة مركليوث » ، وتاريخ ابن الديبي ه نسخة دار الكتب الوطنية بباريس ٢٧ ه ٥ الورقة ٢٦ » و مختصره الذي هو المختصر الحساج اليه للذهبي « ج ١ ص ١٧٢ » . و « مختصر الجزء الثامن من مراة الزمان . ص ٢٠٥ من طبعة الهند » والكامل في حوادث سنة ٧ ه و والتكملة « نسخة المجمع العلمي ، الورقة ١٩ » وذيل الروضتين « ص ٢٧ » والجامع المختصر « ج ٩ ص ٦١ » والوفيات « ج ٢ ص ١٨٨ » وتلخيص معجم الألقاب « ج ٤ ص ١٨٨ » وتلخيص معجم الألقاب « ج ٤ ص ١٨٨ » وتاريخ الاسلام « نسخة باريس ١٨٨ الورقة ١٠٠ » والوافي بالوفيات « ج ١ ص ١٣٧ » والبداية والنهاية في وفيات سنة ٧ ه ٥ ، وطبقات السبكي « ج ٢ ص ٤٤ » والنجوم الزاهرة « الورقة ٢٠١ » والمقفى ، لتقي الدين القريزي في المزانة الشرقية « ج ٢ ص ٤٤ » والنجوم الزاهرة « ج ٢ ص ٤٤ » والنجوم الزاهرة « تم ١٧٨ » والشدرات « ج ٤ ص ٣٣٣ » ومقدمة المخريدة « قسم العراق ، ج ١ » ، وقد من للاهي بعض سيرته من كتاب عبد اللطيف البغدادي قال : — يهني عبد اللطيف — : « كان فقه عماد الدين على طريقة أسعد الميهني، ومدرسته تحت القلعة، ويوم يدرس تتسابق الفقهاء لسماع كلامه وحسن نكته . وكان بطيء الكتابة ولكن دائم العمل وله توسم في اللغة ولا سعة عنده في النحو ، توفي بعد ما قاسي مهانات ابن شكر ، وكان فريد عصره نظماً ونتراً وقد درأيته في بحلس ابن شكر من حوماً في أخريات النساس » .

(٤) من مشاهير الفقهاء الشافعيين والمحدثين الجوالين ، « ٢٥٥ – ٢٠٩ » له ترجة في التكملة « نسخة الاسكندرية ج ١ الورقة ٤٨ » وتاريخ الاسلام « نسخة باريس ، الورقة ١٧٣ » وطبقــات السبكي الـكبرى « ج ٥ ص ٥٥ » والنجوم الزاهرة « ج ٦ ص ٢٠٧ » وبغية الوعاة « ص ٢٤٧ » والشدرات « ج ٥ ص ٣٧ » .

الحسن الحَصَرِي وشيخنا أبو عبد الله (١) بن البناء العبوفي وعلى (٢) بن أبي الكرم الخلال بن البناء المسكي وغيرهم ، مولدها في العشرين من شهر رمضان سنة « سبع وسبعين وخمسائة » بمصر . وتوفيت ليلة الحيس الثاني عشر من شوال سانة « ست وستائة » بمصر .

وذكر في مشتبه النسبة من مسذا الحرف في باب « التبَّان » و « التَّيَّان » ، الأول بعدالتاء المعجمة باثنتين من فوقها باء موحدة وآخره نون ، جماعة ، وأخل بذكر:
٣٥ - أبي بكر المبارك بن فارس التَّبان (٣)

حدث عن أبي زكريا يحيى (٢) عبد الوهاب بن مَنْدَه ، قال القاضي أبو المحاسن عمر القرشي الدبيثي في كتابه.

<sup>(</sup>١) كان محمد بن البناء من الصوفية المحدثين ، توفي سنة ٦١٢ ﴿ تاريخ أبن الديني ، تدخة باريس ٩٢٢ ﴾ الورفة ٣٣ ﴾ والمختصر المحتساج اليه ﴿ ج ١ س ٣٦ ﴾ والتكملة ﴿ نسخة الاسكندرية ج ١ الورقة ٣٠ » وتاريخ الاسلام ﴿ نسسخة باريس ، الورقة ٣٠ » وتاريخ الاسلام ﴿ نسسخة باريس ، الورقة ١٩٠ » والنجوم ﴿ ج ٦ ص ٢١٥ » والشدرات ﴿ ج ٥ ص ٣ ٥ ».

<sup>(</sup>٢) في النجوم الواهمة ج ٦ س ٢٦٣ « الجلال » بالجيم ، وكان من رواة الحديث ، روى جامع الترمذي وغيره وتوفي بمكة سنة ٦٢٢ « الشذرات ج « ص ١٠٠ » .

 <sup>(</sup>٣) لم يذكره الذهبي في « التبان » من المثنيه . وأسقطه في اختصاره تاريخ ابن الديبي .

<sup>(</sup>٤) كان من كبار الحفاظ الاصبهانيين ، دخل بغداد في طريقه النحج وأملى الحديث بجامع النصور بالجانب العربي منها وكتب عنه جاعة من الشيو خ منهم أبو الفضل محمد بن ناهم والشيخ عبد القادر بن أبي صالح الجيلي الزاهد وأبو محمد عبد الله بن أحمد بن أحمد بن الحشاب الأديب النحوي العالم ، ولد سنة ١٣٤ قال أبن نقطة في كتابه « 1 كال الاكال » : « توفي يوم السبت ثاني عشر ذي الحجة من سنة إحدى عشرة وخسائة » ، « الوفيات ج ٢ ص ٣٦٧ » وطبقات المفاظ « ج ٤ ص ٥٤ » وذيل طبقات المفاتلة « ج ٤ ص ٥٤ » وذيل طبقات المفاتلة « ج ٢ ص ٣٤ » .

<sup>(</sup>ه) قسدمنا ذكره في التعليق على اسم « عبد الله بن بري » اللغوي ، وفي الحاشية السابقة لهذه وكان من كبار العلماء والنحويين واللغويين ، ولد سنة ٤٩٦ ظناً وتوفي سنة ٤٦٥ « المتطهم ع ٠٠ س ٢٣٨ » وخريدة القصر « نسخة دار الكتب الوطنية بباريس ٣٣٦٦ الورقة ٣٣ » ومختصر ج ٧ س ٢٨٦ من معجم الأدباء ، ومختصر ج ٨ ص ٢٨٨ من ممرآة الزمان ، والكامل في حوادث سنة ٤٠٥ ==

وذَكُر في بلب « التَّسِيّان » ، بعدالتاء ياء معجمة بأثنتين من تُحتها ، جماعة ، وأُغفل ذكر :

٣٦ - أي الحير دُكَف بن عبد الله بن محمد بن عبد الله الأزّجيّ الفقيه الحنبليّ المعروف بابن التّـيّـان (١)

( بَالْتُهُ الْمُعَجِمَةُ \* بَالْنَتِينَ مَنْ فُوقُهَا وَبَعْدُهَا يَاءُ مُعْجُمَةً بَائْنَتِينَ مَنْ تَحْمًا ) . سَمَعُ الْمُحَدِيثُ بِبَعْدَادُ مِنْ أَبِي صَابِرَ عَبْدُ الصِبُورُ (٢) بِنْ عَبْدُ السَّلَامُ الْهُرَوَيَ \* لَمَا قَدِمَهَا \* لَمُحَدِيثُ بِبَغْدِينَ مِنْ اللهِ عَبْدُ اللهِ بِنَ اللهِ عَبْدُ اللهِ بِنَ اللهِ عَبْدُ اللهِ بِنَ اللهِ عَبْدُ اللهِ بِنَ اللهِ عَبْدُ اللهِ بَنِ اللهِ عَبْدُ اللهِ الله

وذكر في باب « التَّبريزي » جماعة ، وأغفل ذكر :

الوادافي التبريزي الشافعي المقب بالأمير

على أنباه الرواة على أنباه النحاة « ج ٢ ص ٩٩ » والمستفاد من ذيل تاريخ بغداد « نسخة المجمع ، الورقة على أنباه النحاة « ج ٣ ص ٥٧ » و والريخ اليسافعي « ج ٣ ص ٥٧ » و والريخ اليسافعي « ج ٣ ص ٣٨ » وذيل طبقات الحنابلة « ج ١ ص ٣١٦ » والنجوم الزاهمة « ج ٦ ص ٥٦ » وبغية الوعاة « ٣٧٢ » والشدرات « ج ٤ ص ٢٧٠ » .

« / / »

<sup>(</sup>١) التيان: بياع التين الفاكهة المعروفة ، كما في المستبه \_ ص ٢٨ \_ قال مؤلفه : « والتيان : من يبيع التين ، ما علمته غير القاضي محمد بن عبد الواحد الفقيه المرسي أبن التيان » ولم يذكر « دلف » هذا ، قال أبو عبد الله بن الدبيثي : « دلف بن عبد الله بن محمد بن عبد الله أبو الحسين يعرف بابن التيان » من أهل باب الأزج ، تفقه ببغداد على مذهب الامام ابن حنبل — رحمه الله — وسمم بها من أبي صابر عبد الصبور بن عبد السلام المروي لما قدمها ومن غيره ، وخرج عنها الى خراسان وأقام عند محمد بن يحبي الشافعي بنيسابور وتفقه عليه ثم صار الى سمرقند فأقام بها وحدث هناك سمع منه بها أبو المظفر عبد الرحيم بن عبد الكريم السمعاني وأبو بكر عبد الله بن علي الحطيب السمرقندي ، وأنبأنا عنه الحطيب المذكور ببغداد » ( تاريخ ابن الدبيق نسخة باريس ٢٢ ه ه الورقة ٤٨ » وله ترجمة في الوافي بالوفيات المناف » وذيلي طبقات المنابلة « ج ١ ص ٥٠٠ » وجاء في الأخير أنه حدث سنة ٧٧ ه ، وصحف فيه « التيان » إلى « التبان » .

<sup>(</sup>٣) طَبِقَاتُ الشَّافِعِيَّةُ ٱلسَّكَبَرَى \* جَ ٥ صَ ١٥٦ \* وواران المنسوب هو اليها من قرى تبريز على ==

قدم بغداد وتفقه بها على الأمام أبي القاسم (١) بن فضيلان وغيره مدة ، حتى حصيل طرفاً صالحاً من المسدده والخلاف والأصول ، وتكالم في المسائل ، وتولى الاعادة بالمدرسة النظامية مداة ، ثم خرج عن بغداد مسافراً إلى الديار المصرية فأقام بها مدة وتولى التدريس بها بالمدرسة الناصرية (٢) بمصر المجاورة لجامعها [ العتيق ] ، المعروفة بابن زين التجار ، واستفاد أهلها منه ، وأخذوا عنه ، ثم سافر عنها عازماً على العود إلى بلده ، فلقيتُه بدمشق واستجزته ولم يتفق لي السماع منه ، وما أعلم هل حداث أم لا ?. وكان

<sup>=</sup> فرسخ منها قال ياقوت [: « وينسب اليها الفقيه المظفر بن أبي الخير بن اسماعيل الواراني تفقه بالموصل على أبي المظفر محمد بن علوان بن مهاجر وببغداد على ابن فضلان وكان معيداً بالمدرسة النظامية وصنف كتباً » .

<sup>(</sup>١) هو جمال الدين كما جاء في الشذرات « ج ٤ س٣٢١ » الفقيه الامام واثق بن علي بن الفضل ابن هبة الله بن فضلان والمشهور في اسمـه « يحيي بن علي » كما في طبقات السبكي « ج ٤ ص ٣٢٠ » وترجمه ابن الديني فيمن اسمه « يحيي » كما جاء في مختصره للذهبي « نسخة المجمع ، الورقة ١٢٨ » قال : « يحيي بن علي بن الفضل بن هبة الله بن بركة أبوالقاسم بن أبي الحسن الفقيه الثافعي المعروف بابن فضلان — وهو لقب جده الفضل — ويحيي كان اسمه « الواثق » وهو المذكور في سماعاته لكن غلب عليه « يحيي » واختاره هو وكان إماماً فقيهاً له يد في علم الملاف ، مشاراً اليه في جودة النظر ، تفقه على أبي منصور الرزاز ورحل الى نيسابور الى محمد بن يحبي صاحب الغزالي مي تبن وعلق عنه ، وظهر فضله واشتهر ذكره ، وعاد الى نيسابور الى محمد بن يحبي صاحب الغزالي مي تبن وعلق عنه ، وظهر فضله واشتهر ذكره ، وعاد الى بغداد وانتفع به خلق . وكان عذب الكلام ، سهل الأخلاق سمم ... ونعم واشتخ كان » ثم ذكر أنه ولد سنة ١٦٥ وتوفي سـنة ه ٩٥ . وله ترجمة حسنة في تاريخ الاسـلام « نسخة دار الحكت الوطنية ١١٥٠ الورقة ١٨٤ » وقد جاء فيها أنه درس بمدرسـة غر الدولة بن الطلب المروفة بدار الذهب وهي الشافعية .

<sup>(</sup>٢) منسوبة الى الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب ، قال ابن خلسكان في الوفيات ج ٢ ص ٨٩٥ « : ولما ملك السلطان صلاح الدين الديار المصرية لم يكن بها شيء من المدارس قان الدولة المصرية كان مذهبها مذهب الامامية ، فلم يكونوا يقولون بهذه الأشياء » الى أن قال « وبني المدرسة التي بمصر المعروفة بزين التجار وقفاً على الشافعية أيضاً ، وقفها جيد أيضاً » وقال ابن تغري بردي في حوادث سنة ٦٦ ه من التجوم الزاهرة ج ٥ ص ٣٦٥ : « وفيها بني الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب مدرسة المشافعية وكان موضعها حبس المعونة » وذكر هما في ج ٦ ص ٥٥ وذكر القريزي في الخطط ج ٢ ص ٥ م وذكر القريزي في الخطط ج ٢ ص ١٨٥ أن حبس المعونة مي دار المعونة وكانت واقعة في قبلي جامع عمرو بن العاص بمصر ، وذكر في الجزء المذكور ه ص ٣٦٣ » أن هذه المدرسة عرفت أولا بالمدرسة الناصرية ثم عرفت بمدرسة ابن زين التجار وهو أبو العباس أحمد بن المظفر بن الحسين الدمشقي الشافعي الفقيه المدرس المتوفى سنة ١٩٥ .

قد سمع ببغداد من أبي الفرج (١) بن كليب وأبي أحمد عبد الوهاب (٢) بن سُكَيْنة وغيرها، وحدد تُ بالبصرة ومصر . سمع منه الحافظ أبو محمد عبد العظيم المنذري وذكره في وفياته . مولده في سنة « ثمان وخسين وخسمائة » . وتوفي بشيراز في ذي الحجة من سنة « إحدى وعشر بن وسمائة » .

٣٨ — وأبي الصفاء خليل بن أحمد بن خليل الشَّبريزي الصوفي "

نزيل دمشق . سمع من أبي حفص بن طبرزد وغيره وحدّث . سمعت منه ، ومولده بعد سنة «سمت منه ، ومولده بعد سنة «سمتين وخمسائة » وتوفي في السابع والعشرين من شوال سنة «خمس وخمسين وسمائة » بدمشق ودفن عقابر الصوفية .

<sup>(</sup>۱) هو شمس الدين عبد المنعم بني عبد الوهاب بن سعد بن صدقة بن الخضر بن كليب التـــاجر الحراني الأصل البغدادي الحنبلي « ۰۰۰ – ۹۱ ه » كان من كبار المحدثين المعمرين وتسرى بمائة و ثمان وأربعين جارية « تاريخ ابن الدبيثي ، نــخة باريس ۹۲ ه و الورقة ۱۵۸ » و ذيل الروضتين « س۱۸ » والــكامل في حوادث سنة ۹۱ و وتاريخ ابن النجار « نسخة المجمع العلمي العراقي الورقة ۲۸ » والجامم المختصر « ج ۹ س ۲۲ » والوفيات « ج ۱ س ۳۳۲ » وتاريخ الاسلام « نسخة باريس ۱۵۸۲ » الورقة ۳۲ » والنجوم « ج ۲ ص ۱۵۹ » والشذرات « ج ٤ ص ۳۲۷ » والمهذرات « ج ٤ ص ۳۲۷ » والمهذرات « ج ٤ ص ۳۲۷ » والشدرات « ج ٤ ص ۳۲۷ » و س ۳۲۷ ه س ۳۲۷ » و س ۳۲۷ ه و س ۳۲۷ » و س ۳۲۷ ه و س ۳۲۷ ه و س ۳۲۰ و س ۳۲۷ ه و س ۳۲۰ و س ۳۲۷ و س ۳۲۰ و س ۳۲۷ و س ۳۲۰ و س ۳۲۰ و س ۳۲۰ و س ۳۰ و س ۳۲۰ و س ۳۰ و س ۳۲۰ و س ۳۰ و س

<sup>(</sup>۲) قال الذهبي في المشتبه — ۲۸٦ — : « سكينة : عدة نسوة » ولم يذكره وهو يلتبس بابن سكينة التي هي الآلة القاطعة ، وقال تقي الدين بن قاضي شهبة « سكينة بضم السين وفتح السكاف وسكون المثناة آخر الحروف وهي جدته أم أبيه » ، وهو ضياء الدين أبو أحمد عبد الوهاب علي بن علي ابن عبيد الله البغدادي الشافعي الصوفي الزاهد الفقية الورع المحدث الثقة الكبير المقرىء العالم « ۱۹ه — ۲۰۲ » أسسند إليه الخليفة الناصر لدين الله مشيخة الشيوخ في الدولة ، وترجته مفصلة في تاريخ ابن الديني « نسخة باريس ۲۲۹ ه الورقة ه ۱۹ » وتاريخ ابن النجار « نسخة المجمع العلمي العراقي ، الورقة ۱۳ » والتكملة لوفيات النقلة « نسخة الاسكندرية ، ج ١ الورقة ۲۷ » والكامل في وفيات سنة ( ۲۰۷ ) ، وذيل الروضتين « ص ۷۰ » وتاريخ الاسلام « نسخة باريس ، الورقة ۲۰ » والشذرات وطبقات ابن شهبة « نسخة باريس ، ۲۰۷ » والشذرات « ح ه ص ۲۰ » .

وذكر في باب « الـُتركي » رجلين ، وأغفل ذكر :

٣٩ – الشريف أبي العباس محمد (١) بن علي بن طراد بن محمد بن علي الزَّيْسَنَبِي المعروف بالأمير الـتركيّ

لأن أمّه كانت تركية وكان يشبهها في الصودة ، وهو من بيت الوزارة والنقابة . سمع بنفسه وقرأ على الشيوخ مثل أبي المظفر بن الشبلي (٢)، وأبي بكر (٢) بن المقرّب وأبي الفتح (١) بن البطي "، وقرأ الفرائض والحساب والأدب ، وكان سَريّاً جميلاً ، مقبلاً على العلم . توفي شاباً يوم السبت السابع من ربيع الآخر سنة « إحدى وسبعين

« ج ٥ س ٣٨٢ » والشذرات « ج ٤ س ٢١٣ » .

<sup>(</sup>١) تاريخ ابن الدبيثي « نسخة باريس" ٩٢١ ه الورقة ٩٢ » والمختصر المحتاج البيـــــــــه « ﴿ ٢٠ ص

<sup>(</sup>٢) هو هبة الله بن أحمدالممروف بابن الشبلي القصار المؤذن ، قال ابن الدبيثي ، كما جاء في مختصم تاريخه « نسخة المجمع ، الورقة ، ١٢٠ » : « كبر وشاخ . وحدث عن أبي نصــــر الزينبي وأخيه طراد وأبي الغنائم بن أبي عُمَان وأبي نصر بن المجلي ··· ولد سنة « سبعين وأربعائة » وتوني سبنة « سبم وخسين وخسمائة » . وله ذكر في النجوم الزاهرة « ج ه س ٣٢٤» والشذرات « ج ٤ ص١٨١» . (٣) هو أبو بكر أحمد بن المقرب بن الحسين الكرخي ، كان عمدثاً فقيها شـــافعياً متصوفاً مقرثاً توفي سنة ٦٣ • « تاريخ ابن الدبيثي ، نسخة باريس٣٠٣ الورقة ٧٠ » والمختصر المختاج اليه ٩ ج ١ ص ۲۱۹ » والمنتظم « ج١٠ ص٤٢٢ » والنجوم « ج ٥ ص ٣٤٩ » والشدرات « ج ٤ ص ٢٠٨ ». (٤) هو منتجب الدين فخر الحجاب محمد بن عبد الباقي ، قال الذهبي في المشتب. - ٩٠ - ٠ « البطي : قرية بط على طريق دقوقا ، فأبو الفتح محمد بن عبد الباقي نسيب إنسان من القرية فعرف به » وهي المسهاة قديمًا « البت » قال ياقوت في معجمه « البت : بالفتح ثم التشديد قرية كالمدينة من أعمــال بعداد قريبة من راذان » . ولا يزال اسم « البت » واسم روضاًن أي راذات معروفين بالعراق حول وادي العظيم . وقال السمعاني في « البطي » من كتاب الأنساب : « وأبو الفتح محمد بن عبد الباقي بن أحمد بن سلمان بن البطي البغدادي ، شيخ صالح متميز ّمن أهل بغداد ، ولعل واحداً من أجداده كات يبيـم البط فنسب الى ذلك ، سمم ببغداد ثم في طريق الحجاز ذاهباً وجائياً وبمدينة رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم ــ وبمـكة ··· وكان والده قد سمعه » ، وكانت ولادة ابن البطي سنة ٧٧٪ وكان عاليالاسناد واتصل في شبابه بالأمير يمن أمير الجيوش العباسية وخدمه وكان الناس يتوسسلون به الى حاجاتهم فيروت. منه خيراً وعفة وتفقداً للفقراء ، توفي سنة ٥٦٤ . « تاريخ ابن الديبثي ، نسخة باريس ٩٣١ الورقسة. ٧٦ » والمختصر المحتاج اليه « ج ١ ص ٧٧ » والمنتظم « ج ١ ص ٢٣٩ » والمستفاد من ذيل تاريخ بغداد ، الورقة A » وتلخيص معجم الألقاب « ج ٤ ص ٢٦٢ » و « ج ه الترجمة ١٧٤٨ ». والنجوم

وخسائة » ودفن في يوم الأحد ثامنه بداره (١)ثم نقل بعد ذلك الى تربة أبيه بالحربيّة . ذكره الحافظ أبو عبد الله بن الدبيثي في تاريخه .

٤٠ – والأديب أبي الحسن علي (٢) بن بكش بن عبد الله النركي العيز عي النحوي

الملقب بالفخر

كان والده من مَوالي العزيز (٢) بن نظام الملك ، أحد الأجناد البغدادية . ولد عليَّ

 (۲) التكملة « نسخة الاسكندرية ، ج ۲ الورقة ۹۳» تلخيص معجم الألقاب « ج ٤ ص ۲۳۸» من تسختنا الأصلية الأولى ، وبغية الوعاة « ٣٣٠ » قال الزكي المنذري في وفيات ســــنة ٦٢٦ : « وفي العشر الأخير من شعبان توفي الشيخ الفاضل أبو الحسن علي بن بكمش بن يزال البغدادي النحوي المعروف بالفخر ، النركي ، بدمشق فجأة . ومولده سنة « ثلاث وستين وخسمائة » سمم ببغداد من الحافظ أبي بكر منصور عبد الله بن محمد بن عبد السلام وأبي الفرج عبد المنعم بن عبد الوهاب بن كليب ، وسمع بدمشــق وحدث بها وقدم مصر وما علمته حدث بها ورأيته بها ولم يتفق لي السماع منه ، وكات مشهوراً بمعرفة النحو وله شعر ، وصنف في العروض تصنيفاً » ، وقال ابن الفوطى : ﴿ فَحَرَ الدِّينَ أَبُو الحســـن عَلَي بن بكمش بن عبد الله العزي الأديب ، ينسب الى عز اللك بن نظام الملك ، وكان والده جنديًّا ، خدم بعد قتل مولاه بواسط مع طرمنطاي ، وتزوج بوالدته ، ثم قدم بغداد وأقام بها وخدم مجد الدين بن الصـــاحب . قرأ أبو الحسن النحو والعربية على أبي بكر المبارك بن المبارك الواسطي وعلى عميد الرؤسباء هبة الله بن أيوب وحفظ القرآن المجيد في خسة وخسين يوماً » ولازم محمد بن موسى الحازمي ، وتوجه الى الشام ولازم أبا اليمن زيد بن الحسن الكندي ، وتوفي بدمشق ســــاخ شمان سنة ست عشرة وستائة ( كذا ) . ومولده سنة ثلاث وستين وخسمائة » . وفي البغية أن وفاته كانت ســـنة « ٦٢٦ » كما ذكر ابن الصابوني ، وذكره كاتب جلبي في « المختار » من كشف الظنون قال : « مختار القلوب لأبي الحسن فخر الدين علي بن بكمش التركي المتوفى سنة ٦٢٦ » . ولم يذكر ما يبين حقيقة الكتاب ، مم أن السيوطي ذكر في ترجمته شعراً منه قوله في « مختار » :

مختار مختار القلوب ونزهة للناظرين ومحنة العشـــاق ومنى القلوب وغاية اللذات في شرع الهوى ومطية الفساق

<sup>(</sup>٣) قدمنا ، نقلا من تلخيص معجم الألقاب ، أنه « عز الملك بن نظام الملك » وهو كذلك في حوادث سنة ٤٨٧ من الكامل ، كان عز الملك وزيراً للسلطان بركيارق بن ملكشاء السلجوقي ، وكان صبيح الوجه ، حسن الحلق والسيرة ، لما تولى الوزارة أُجرى الناس على ما كان بأيديهم من توقيعات أبيه ==

هذا ببغداد في العاشر من ربيع الأول سنة « ثلاث وستين وخد مائة » وقرأ القرآن وجود ده على جماعة ، وقرأ النحو على الوجيه (۱) أبي بكر الواسطي . وسمع الحديث من أبي منصور عبد الله (۲) بن محمد بن على بن هبة الله بن عبد السلام الكاتب : سمع منه جزء الحسن بن عرفة ، ورواه عنه بدمشق ، وسمع أيضاً من الحافظ أبي بكر محمد (۲) بن موسى الحازمي وغيرها ثم سافر إلى الشام ونزل دمشق ، وصحب شيخنا الامام أبا المحين

= والاطلاقات من ماله الحاس ، منها ببغداد « ماثنا كر » غلة و « ثمانية عشر ألف دينار » أميرية . توفي لما كان السلطان بركيارق بالموصل قبل سنة ٤٨٧ و حملت جنازته الى بغداد فدفنت بالمدرسية النظامية وكانت — على تحقيقي — في موضع سوق الحفافين الحالي من بغداد الشرقية .

(۱) كان وجيه الدين المبارك بن المبارك الواسطي نحوياً بارعاً وكان يدرس النحو بالمدرسة النظامية وله تصنيف في النحو ، وكان حنبلياً فصار حنفياً ثم انتقل الى الشافعية ، وكان ضريراً وفيه يقول ابن أبي زيد التسكريتي « ألا مبلغ عني الوجيه رسالة ... » وهي أبيات مشهورة ، ولد سنة ٣٧٥ و وتوفي سنة ٢١٠ ببغداد ودفن بالوردية وهي مقبرة الشيخ عمر الحالية « معجم الأدباء ج ٦ ص ٢٣٧ » والسكامل في وفيات سئة ٢١٢ ، ومهاة الزمان « مختصر ج ٨ ص ٧٧٥ » والتكملة « نسخة الاسكندرية ج ١ الورقة ٥ ٨ » وإنباه الرواة على أنباه النحاة « ج ٣ ص ٢٥٤ » وذيل الروضتين « ص ٩١ » وقد تمجمعت قيه « الوردية » الى « الوزيرية » والوفيات « ج ٢ ص ٢١ » وتاريخ الاسلام « نسيخة بالريس ، الورقة ٢٩١ » ونكت الهميان « ص ٢٣٤ » والنجوم « ج ٦ ص ٢١٤ » والبغية «ص ٣٨٥» والفذرات « ج ٥ ص ٣٥ » .

(۲) من بيت عبد السلام المشهورين أهل الكتابة والرواية ، ولد ببغداد سنة ٥٠٦ وسمم الحديث من جاعة من الشيوخ وحدث قال ابن الدبيثي : « وقد أجاز لي » وذكر أنه توفيسنة « ٥٨٩ » ودفن بمشهد الامام موسى بن جعفر — ع — « تاريخ ابن الدبيثي ، نسيخة باريس ٩٢٢ ه الورقة ٢٠٠ » والنجوم « ج ٦ ص ١٣٣ » .

(٣) ولد بهمذان سنة ٤٨ ه وسمع بها وقدم بغداد عند البلوغ واستوطنها وتفقه بها على المذهب الهاقعي وجالس علماءها وتمير وصار من أحفظ الناس للحديث وأسانيده ورجاله مع زهد وتعبد ورياضة وذكر ، وقد ألف تآليف نافعة في البلدان والأنساب والحديث وكثيراً ما نقل ياقوت الحوي من كتبه ، توفي سنة ٨٤ ه « تاريخ ابن الدبيثي ، نسخة باريس ٢٧ ه ه الورقة ١٤٧ » والمختص المحتاج اليه « ج ١ ص ١٤٢ » وطبقات الحديث و ١٥٠ وتاريخ الاسلام « نسخة باريس الورقة ٥٠ » وطبقات السبكي « ج ٤ ص ١٨٩ » وطبقات البين قاضي شهبة « نسخة باريس ، الورقة ٥٥ » والنجوم « ج ٢ ص ١٠٧ » والشذرات « ج ٤ ص ١٨٧ » وقد طبع من كتبه « الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار » .

السُّكندي وقرأ عليه الأدب حتى برع فيه وصار من الأدباء المذكورين بالفضل ومعرفة المربية وقرأ عليه الناس ، وأثرى وكثرماله ، وكان كيساً ، حسن الأخلاق ، متودداً عبوب الصورة . لقيتُه ولم أسمع منه شيئاً ، وسمع منه بعضاً صحابنا، أنشد في النحيب أبو الفتح نصر الله (۱) بن المظفر بن عقيل بن حمزة الشيباني ، بدمشق غيرمه الله النحيب أبو الفتح نصر الله (۱) بن المظفر بن عقيل بن حمزة الشيباني ، بدمشق غيرمه الله النحي الأديب أبو الحسن على بن بكمش بن عبد الله التركي النحوي لنفسه بدمشق :

وقائلة بغداد منشؤك الذي نشأت به طفلاً عليك الممائمُ فا بالها تشكو جفاءك مُعرضا أما آن أن تقضى إليها الغرائم إ(٢) فقلت لها إني الفريد وإنها (٣) أوان مغاص الدُر والوقت غائم وقد جرت العادات في الدر أنه إذا فارق الأصداف لاقاه ناظم

وتوفي أبو الحسن المذكور بدمشـق في يوم الاثنين سلخ شعبات سنة « ست وعشرين وستائة » .

وذكر في باب « التَّيْدِيّ » بالتـا المعجمة باثنتين من فوقها وأخرى مثلها مكسورتين ، بينها ياء ساكنة معجمة من تحتها باثنتين ، وجلاً واحداً ، وأغفل ذكر : 13 — الوزير الفاضل أبي الفداء إسماعيل (٤) بن أبي سعد أحمد بن علي بن المنصور

<sup>(</sup>۱) نجيبالدين المعروف بابن الشقيشقة وابن الصفار الدمشقي « بعد ۸۰ — ۲۰٦ » كان أديباً ظريفاً محدثاً له شعر « ذيل الروضتين « ص ۲۰۱ » والشذرات « ج ٥ ص ۲۸٥ » .

<sup>(</sup>۲) كذا ورد ويجوز أن يكون « تفضي اليها العزائم » .

<sup>(</sup>٣) كَذِا جَاءَ فِي الأصل ولعل الصواب « وإنما » .

<sup>(</sup>٤) لم أقف على ترجمة له فيما اهتديت اليه من الكتب ، ووقفت على ترجمة ابنه شمس الدين محمد بن شرف الدين اسماعيل بن أبي سعد الآمدي المعروف بابن التيني المتوفي سنة « ٧٠٤ » قال الصلاح الصفدي في الوفيات « ج ٢ ص ٢٢٧ » : « ... ابن التيني : بتاءين ثالثة الحروف بينهما ياء آخر الحروف ». وذكر الذهبي الابن أيضاً وأشسار الى وزارة أبيه بماردين ، في المسستبه « ص ٧٥ » في التيني قال : وبمثناتين بينهما ياء : الأمير شمس الدين محمد بن الصاحب شرف الدين بن التيني الأديب ، حدثنا عن ابن المقير والنشتبري ، وزر أبوه بماردين ، وله النظم والنشر . وذكره ابن حجر في الدرر « ج ٣ ص ٣٨٦ » ومن الحطأ نسبته إلى « تيت » بفتح التاء الأولى وسكون الياء وقيل تشديدها وهو جبل على مسافة بريد شمال المدينة ، كا جاء في حاشية ص ٧٠٧ ج ١ من السلوك للمقريزي ، فلا صلة لابن التيتي بذلك الجبل .

ابن الحسين الآمدي" (ه) المعروف بابن الشُّيْسِيِّ"

تفقه على مذهب الامام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل — رحمه الله — وسمع الحديث مَمَنا مِن جاعة بمصر ودمشق ، وكان حسن القراءة ، وقرأ علي أيضاً جملة صالحة من سماعي ، وجمع تاريخاً لآمد ، أحسن فيه الجمع ، وأجاد الصنع ، ولديه فنون عديد دة ، وله اليد الطولى في صناعتي الكتابة والشعر ، مع الدين الوافر ، والعقل الباهر ، وشهر ته تغني عن الاطناب ، وفضائله لا شك فيها ولا ارتياب ، دخل بغداد رسولاً عن مخدومه صاحب ماردين ، واحترم فيها لفضله المبين ، ودينه المتين . كتبت عنه مقاطيع من شعره ، و نبذة من فرائده و نثره ، فمن ذلك ما أنشدني لنفسه بظاهر العباسة (۱) :

زاد قلبي إلى لقاك اشتياقا ر وغبتم أبكي جوى واحتراقا يا أحباي هل ترى نتلاقى ?

كلّم زادت الديار دُنواً ولممريما زلت مذ شطّت الدا وأناديمن فرطوجدي وشوقي

وسألته عن مولده ، فذكر لي أنه ليلة الأحد سابع شهر رجب سنة « تســـع وتسمين وخمسائة » بثغر آمد (٢) .

وفاته في هذه الترجمة أيضاً « البُـتَــِيّ » و « التّـنّــِيّ » . أما الأول بضم الباء

(٢) لم يذكر المؤلف وفاته فلعله كان حياً حين ألف الكتاب .

<sup>(</sup>ه) الآمدي منسوب الى « آمد » بكسر الميم وهي أعظم مدن ديار بكر في القرن السادس وأصلها وأشهرها ذكراً ، كما جاء في معجم البلدان ، ولا تزال عاممة ، في البلاد التركية الحسيم وتعرف « بديار بكر » باسم السكورة القديم .

<sup>(</sup>١) قال ياقوت في معجمه: « العباسة: بفتح أوله وتشديد ثانيه وبعد الألف سين مهملة ... وهي بليدة أول ما يلقى القاصد لمصر من الشام من الديار المصرية. بينها وبين القاهرة خسة عشر فرسسخا ، سميت بعباسة بنت أحمد بن طولون . كان خاريه لما زوج ابنته قطر الندى من المعتضد وخرج بها من مصر الى العراق عملت عباسة في هذا الموضع قصراً وأحكمت بناءه وبرزت اليه لوداع بنت أخيها فلما سارت قطر الندى عمر ذلك الموضع بالقفر وصار بلداً لأنه أول أودية مصر من جهة الشام فكان يقال له قصر عباسة ثم حذف المضاف وأقيم المضاف اليه المضاف اليه مقامه فبقي عباسة » .

الموحدة وبعدها تاء مفتوحة معجمة باثنتين من فوقها وتاء مثلها مكسورة بعدها ياء آخر الحروف معجمة باثنتين من تحتها فهو:

٢٤ - أبو الحسن علي بن أبي الأزهر القرىء، يعرف بابن البُتَـيِّي (١)

من ساكني المحلة المعروفة بالأَجَمة (٢) ، كان حافظاً للقرآن المجيد ، حسن القراءة له ، سريع التلاوة . ذكره الحافظ أبو عبد الله بن الدّبَيْثي – رحمه الله – في مُذَيّله وقال : « ذكر لي أنه سمع شيئاً من الحديث ، وكان بالقرآن أكثر اشتغالاً ،

وقال زكيالدين المنذري في التكملة في وفيات سنة ٢٠٥كما في نسخة الاسكندرية ج١ الورقة ٣٢» : 

« في الثاني من شهر رمضان توفي الشيخ أبو الحسن علي بن أبي الأزهر الأجمي المقرىء بغداد ، ودفن من يومه بمشهد الامام موسى بن جعفر — عليها السلام — ، وكان مشهوراً بسرعة القراءة ، وذكر عنه أنه قرأ على الشيخ أبي شجاع بن المقروت في يوم الحميس الثامن من رجب سنة ٨٥٥ من طلوع الشمس الى غروبها القرآن الكريم ثلاث مرات ، وقرأ المرة الرابعة الى آخر سورة الطور ، بمشهد من جاعة من القراء وغيرهم ، ولم يخف شيئاً من قراءته ولا فتر ، وذكر أنه سمم شيئاً من الحديث وهو منسوب الى المحلة المعروفة بالأجمة » . وذكره الذهبي باختصار في كتابه معرفة القراء الكبار « نسخة ماريس ، الورقة ١٦١ » نقلا من تاريخ ابن الدبيثي وتاريخ ابن النجار ، قال ابن النجار : « كان حسن الأخلاق متودداً حباً لأهل العلم متشيعاً غالباً في التشيم » .

(٢) لم يذكرها ياقوت في معجمه في « أجم ة » ولا ابن عبدالحق في « مراصد الاطلاع على الأمكنة والبقاع » ولا المستشرق « كاي لسترنج » الانكليزي في كتابه في خطط بغداد ، ويستفاد مما ذكره ياقوت في معجم الأدباء لامعجم البلدان « ج ٦ ص ٣٣٦ » أن مقبرة الأجمة كانت متصلة بباب أبرز وباب أبرز مي محلة الفضل وحمام المالح والبارودية الحالية ، فتكون الأجمة في محلة خان اللاوند وما اليها ، وقد عمرت هذه المحلة في عهد الحليفة المقتدي بأص الله « ٣٦٤ — ٤٨٧ » كا جاء في المنتظم « ج ٨ ص ٢٩٣ » وحوادث سنة ٧٨٤ من المنتظم « ج ٩ ص ١٤ » وحوادث سنة ٧٨٤ من المنتظم « ج ٩ ص ١٤ » خبر وهب المقتدي للناس ضيعة تسمى الأجمة » . وذكر في حوادث سنة ٧٩٤ « ج ٩ ص ٣٠ » خبر وليمة فخمة أقامها سيف الدولة صدقة بن منصور المزيدي للسلطان ملكشاه السلجوقي بظاهم الأجمة ، وفي سنة ١٤ ه حاصر حراس الخليفة المسترشد بالله العيارين المقسدين في الأجمة خسة عشر يوماً « ج ٩ ص ٢١٠» وذكر العاد الأصفهاني في أخبار وزارة تاج الدين بن دارست أنه قدم بغسداد سنة ٤١٥ و وزل بدار ...

<sup>(</sup>١) قال النهبي في المشتبه -- ص ٧٥ -- : • وبموحدة ثم مثناتين أبو الحسن علي بن عبد الله ابن شاذان بن البتي القصار المقرىء ، مات سنة ٢٠٧ وهو الذي قرأ في يوم واحد أربع ختم إلا ثمناً مم إفهام التلاوة » .

وله في (١) سرعة القراءة طبقة لم يدركها بعده أحد وذلك أنه قرأ على شيخنا أبي شجاع (٢) بن المقرون في يوم واحد من طلوع الشمس الى غروبها القرآن الكريم، ثلاث مرات، وقرأ في المرة الرابعة الى آخر سورة الطور، وذلك يوم الحيس نامن رجب من سنة عمان و خسين و خسائة ، عشهد من جماعة من القراء وغيرهم، ولم يُخف شيئاً من قراءته، ولا فتر، وما سممنا أن اً أحداً قبله بلغ هذه الغاية. توفي عصر بهار الأربعاء ثامن شهر رمضان سنة « سبع وسمائة »، ودفن يوم الحيس تاسعه، بالجانب الغربي ، عشهد الامام موسى بن جعفر عليها السلام - » . هذا آخر كلام ابن الدبيثي .

وأما الثاني ، بكسر التاء ثالث الحروف وبعدها نون مُشد دة مكسورة وباء موحدة [التُّنتُبي " تِندِّب » (") بالقرب من فدر التَّنتُبي " إلى قرية من عمل مدينة حلب تسمي « تِندِّب » (") بالقرب من فدو :

الوزارة في الأجمة « أخبار السلاجقة ص ١٩٦ من الطبعة المصرية . وجاء في أخبار غرق بغداد سنة ٤٥٥ أن الأجمة أغرقها الماء مع عــــدة محلات ببغداد « المنتظم ج ١٠٠ ص ١٨٩ » والـــكامل في حوادث سنة
 ٤٥٠ » . ولا يزال القصب ينبت في تلك الجهة خارج أرض السور .

<sup>(</sup>٣) في الهامش «كثرة » .

<sup>(</sup>٤) هو محمد بن أبي محمد بن أبي المعالي اللوزي نسبة الم محلة اللوزية من محال الجانب الشعرقي ببغداد، كان يسكنها وكانت في أرض محلة بني سعيد الحالية ، على التقريب ، كان شيخاً صالحاً حافظاً للقرآن الكريم كثير التلاوة له والتلقين ، ختمه عليه خلق كثير وقرأ عليه قوم وأبناؤهم وأبناء أبنائهم في مدة ستين سنة وكان حسن الطريقة ، آمماً بالمعروف ، ناهياً عن المنكر ، توفي سنة ٩٥ مقال ابن الدبيثي : « وحضرنا الصلاة عليه . . . بالمدرسة النظامية والجمع وافر كثير ، وحمل الى الجانب الغربي فدفن بمقبرة باب حرب في مضقة بشر الحافي — رحمه الله وايانا — » « تاريخ ابن الدبيثي ، نسخة باريس ١٢١ ه والمورقة ١٨ ، والمختصر والمختصر المحتاج اليه « ج ١ ص ١٦٠ » والتكملة « نسخة المجمع ، الورقة ٥١ » والجامع المختصر والمختصر المحتاج اليه « ج ١ ص ١٦٠ » ومعرفة القراء الكبار « نسخة باريس ، الورقة ١١١ » وتاريخ الاسلام « نسخة باريس ، الورقة ١٠١ » والشذرات « ج ٤ ص ٢٠٥ » والشذرات « ج ٤ ص ٢٠٠ » والشذرات « ج ٤ ص ٢٠٠ » والشذرات « ج ٤ ص ٢٠٠ » والشذرات « ج ٤ ص ٣٠٠ »

<sup>(</sup>١) في معجم البلدان أنها بكسر التاء وفتح النون المشددة ، قال ياقوت : « قرية كبيرة من قرى حلب » . وينسب الى هذه القرية غير أبي محد عبد الله بن شافع القريء التنبي العابد ، غيره من الكتاب والأعيان بحلب ودمشق في أيامنا » . والظاهر أن أبا القاسم التنبي بقي الى عهد المعظم عيسى بن الملك العادل =

عبد المجيد بن صاعد بن سلامة الأنصاري — الرئيس الأجل أبو القاسم عبد المجيد بن صاعد بن سلامة الأنصاري المعروف بابن السَّنَّ بي المنعوت بالشَّمس

سمع بدمشق من الحافظ أبي محمد القاسم بن الحافظ أبي القاسم على بن الحسن بن عساكر وغيره ، وصحب السلطان الملك العادل سيف الدين أبا بكر بن أتبوب ، وترسدل عنه إلى بغداد ، وغيرها من البلاد ، وكانت له عنده الحرمة العظيمة ، والمنزلة الكريمة ، توفي بالقاهرة في ثامن شعبان من سنة «ثلاث عشرة وسمائة» ، ودفن من الغد بسفح المقطم ذكر ذلك الحافظ أبو محمد عبد العظيم المنذري \_ رحمه الله \_ في وفياته . وبلد يشه :

٤٤ — أبو عبـ د الله محمد بن أبي طالب عقيل بن سالم بن عقيل يعرف بابن الإمام، وينعت بالبَهاء

سمع من الشيخ أبي الفضل منصور (١) بن أبي الحسن بن اسماعيل الطبري بحلب ، وروى عنه بدمشق . سمع منه جماعة من أصحابنا ، وتوكى ديوان الزكاة بدمشق مدة ، وتقلب في الخدم الديوانية ، ولم أتحقق مولده ولا فاته .

وذكر في باب « تَروان » جماعة ، وأغنل ذكر :

= المتوفى سنة ٦٧٤ فان شرف الدين محمد بن عنين الشاعر الدمشقي هِجاه فيمن هجا بقوله « ص ٢٧٨ من الديوان » :

لا يؤمنون على قشــور الطحلب والحاكم المصـــري وابن التنبي

في دولة الملك المعظم خمســـة صهر المــكرم والمــكرم وابنه ولم يذكر في تعاليق الديوان من ابن التنبي هذا .

(۱) ترجمه ابن الدبيثي كما جاء في مختصر تاريخه للذهبي « نسسخة المجمع ، الورقة ۱۱۳ » وكانت ولادته بآمل طبرستان ونشأ بمرو وتفقه بها وبنيسابور وعالج المناظرة والوعظ والتصوف وسمم الحديث ، وقدم بفداد وحدث فيها ، ثم انتقل الى الموصل ثم الى دمشق وروى بها وتوفي فيها سنة « ه ٥ ٥ » وكان يلقب عز الدين كما جاء في تلخيص معجم الألقاب « ج ٤ ص ٢٠٨ » من نسختنا الأولى وله ترجمة في تاريخ الاسلام « نسخة باريس ، الورقة ٨٣ » والنجوم الزاهرة « ج ٦ ص ١٥٤ » والشرات « ج ٤ ص ٣٢١ » وكان بمن تناولتهم الألسنة « لسان الميزان ج ٦ ص ٢٠٨ » .

وه ٤ — الأديب الفاضل أبي الحسن علي (١) بن تَروان بن زيد الكنديّ

ابن عم شيخنا تاج الدين أبي المين الـكندي، ولد ببغداد ونشأ بها وقرب الأدبعلى أبي منصور بن الجواليقي وغيره ، حتى برع فيه ، وكتب بخطه كثيراً من الكتب الأدبية ، ودواوين شعر او الجاهلية ، وكان يكتب خطاً مليحاً ، ويضبط ضبطاً صحيحاً سمع الحديث من أبي البركات هبة الله بن محمد بن علي البخاري وأبي القاسم (٢) بن السمر قندي وغيرها ،

<sup>(</sup>۱) ترجه ياقوت في معجم الأدباء « ج ه ص ١٠٥» والعادالأصبها ني في خريدة القصر «قسم الشام ج ١ ص ٣١٠» وابن الدبيثي في تاريخ بغداد « نسخة باريس ٢١٠» و الورقة ٢٢٠» وإنباه الرواة القفطي « ج ٢ ص ٢١٠» وقد جاء في الأخير « روان » مكان س ٢٣٠» وقد جاء في الأخير « روان » مكان « ثروان » وهو خطأ . قال ابن الدبيثي : « كان له معرفة حسنة بالأدب ويقول الشعر ، قدم بغداد وأقام بها وقرأ الأدب على أبي منصور بن الجواليةي اللغوي بها وعلى غيره وسمم الحديث من أبي القاسم اسماعيل ابن أحمد السمر قندي وجاعته وسكن قبل موته دمشق وحظى عند أميرها نور الدين محمود بن زنكي وذكره محمد بن محمد الأصبها بي السمر ، وذكر شعراء العصر ، وذكر شيرة وقال : « توفي بدمشق بعد سنة خس وستين وخسائة » ، ويظهر لنا أن ترجة ابن الصابوني أصح التراجم وأوسعها .

<sup>(</sup>٧) هو إسماعيل بن أحمد بن عمر بن أبي الأشعث ، ولد بدمشق سنة « ٤٥٤ » وسمع بها الحديث وغيره من أبي بكر الحطيب أيام كونه فيها ومن غيره وانتقل مع والده إلى بغداد سنة « ٤٦٩ » واستوطنها إلى حين وفاته وسمع من الشيوخ الكثير بافادة والده وعونه وتفرد بشيء من الرويات ، وكان دلالا في الكتب ، وأملى في جامع المنصور بغربي بغداد زيادة على ثلاثمائة مجلس في الجمات بعد الصلاة في البقمة المنسوبة الى عبد الله بن أحمد بن حنبل وكان يسكن باب المراتب وهي في موضع محلة المربعة على التقريب وقد كان يسكن في غيرها . كان محظوظاً في بيم الكتب : باع مرة جامع البخاري وجامع مسلم في مجلدة الطيفة وكتاباً آخر معها بعشرين ديناراً ، وكان قد اشتراهما بدينار واحد وقيراط ، وقد زار دمشق سنة لطيفة وكتاباً آخر معها بعشرين ديناراً ، وكان محدثاً كبيراً ذكياً ثقة ، وكان يأخذ أجرة على تسميعه نيف وعانين وأربعائة ، وسمع بها وأسمع وكان محدثاً كبيراً ذكياً ثقة ، وكان يأخذ أجرة على تسميعه باب حرب بعد أن صلى عليه بالمدرسة النظامية وجامع القصر وعند قنطرة باب حرب « المنتظم ج ١٠ الحديث ، في آخر أمره ، توفي ببغداد في ذي القعدة من سنة « ٣٦٥ » ودفن بمقبح الصورة ، الورقة بالورقة الراحة والمنافقية الكبرى « ج ٤ ص ٢٠٥ » والمنجوم الزاهية دار الكتب الوطنية بباريس ٢٦٨ » وبغية الطلب في تاريخ حلب « لكمال الدين عمر بن المديم والنجوم الزاهية « ج ٥ ص ٢٦٨ » والشذرات « ج ٤ ص ٢١٨ » . وقد جاء في طبقات السبكي أنه وفي سنة « ٣٨ » وهو خطأ .

وسافر إلى الشام ، وسكن دمشق الى حين وفاته ، واتصل بملكها الملك العادل نور الدين عمود بن زنكي فصار من أخصائه . حدث بدمشق . قرأ عليه الفقيه الحافظ الصائن أبو الحسين هبة (۱) الله بن علي بن عساكر كتاب «المُدَرَّب» لأبي منصور الجواليقي ، وكان أسن منه ، وروى عنه الحافظ أبو المواهب (۲) بن صَصْرى في معجم شيوخه ، وكتب عنه الامام عماد الدين أبو عبد الله مجمد بن مجمد الأصبهاني الكاتب في كتابه وكتب عنه الامام عماد الدين أبو عبد الله مجمد بن محمد الأصبهاني الكاتب في كتابه المسمّى « بخريدة [ القصر ] » . أخبرنا أبو المعالي عبد الرحمن بن علي بن عمان المخزومي ، إذنا ، عن أبي الفتح عمان (۳) بن عيسى بن منصور البَدَعي النحوي قال

<sup>(</sup>۱) كذا جاء الاسم في النسخة ولمل الصواب « هبة الله بن الحسن بن عساكر » فقد ولد صائن الدين هبة الله بن الحسن بن عساكر سنة ٤٨٨ وقرأ القرآن الكريم بالروايات وسمع من الشيوخ ودرس الفقه الشافعي فبرع فيه وعلق علم الخلاف على أسعد اليهني ببغداد والأصول على أبي الفتح بن برهان ونظم الشعر وأعاد بالمدرسة الأمينية لشيخه أبي الحسن علي بن المسلم السلمي القدم ذكره في « ص ٣٠٠ » وبالغزالية وأفتى وطلب للنيابة في القضاء فلم يجب وكان ثقة ثبتاً ديناً ورعاً ، توفي سسنة « ٣٠٠ » وبالغزالية وأفتى وطلب للنيابة في القضاء فلم يجب وكان ثقة ثبتاً ديناً ورعاً ، توفي سسنة « ٣٠٠ » وبالغزالية وأفتى وطلب النيابة في القضاء فلم يجب وكان ثقة ثبتاً ديناً ورعاً ، توفي سسنة « ٣٠٠ » والنجوم الزاهرة « ج ٥ ص ٣٨٠ »

<sup>(</sup>۲) قدمنا ذكره في « ص ۳٦ » بسبب ورود اسم أخيه « أبي القاسم الحسين بن هبة الله بن صحرى » و نبهنا هناك على غلطمصححي كتاب « النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة » وكان أبو المواهب الحسن بن هبة الله أحد العدول بدمشق وسمم الكثير ورحل الى العراق ودخل بغداد مربتين وسافر الى اصبهان وغيرها وألف كتاباً في فضل بيت المقدس وغير ذلك وكان حافظاً ثقة وكان يسمى أيضاً نصر الله توفي سنة ٥٨٦ » ومختصره للذهبي نصر الله توفي سنة ٥٨٦ » ومختصره للذهبي و نسخة المجمع المصورة ، الورقة ٤٧ » وطبقات الحفاظ « ج ؛ ص ١٤٧ » وتاريخ الاسلام « نسخة باريس ١٤٧ » والشدرات « ج ٤ ص ٢٨٥ » واستفاد ابن الفوطي من معجم شيوخه « التلخيص ج ٤ ص ٢١٢ » والشدرات « ج ٤ ص ٢٨٥ ».

<sup>(</sup>٣) منسوب لملى « بلط » ويقال لها أيضاً « بلد » قال ياقوت في معجم البلدان : « بلد وربما قبل لها بلط بالطاء ... وهي مدينة قديمة على دجلة ، فوق الموسل ، بينهما سبعة فراسخ ... وبها مشهد عمر بن الحسين بن على بنأ بي طالب — رض — ... » وقال في « بلط » من معجمه « بلط بالتحريك : اسم لمدينة بلد المذكورة آنها فوق الموسل ، وإليها ينسب عثمان بن عيسى البلطي النحوي ، كان بمصر ، له تصانيف في الأدب ومات بمصر في صفر سنة ٩٩ ه وهو مذكور في أخبار النحويين من جمعنا » يمني به معجم الأدباء المشهور . وفي « بلد » من معجم البلدان أيضاً حاشية للسيد غياث الدين عبد الكريم بن أحمد بن طاووس الحسني المتوفي سنة ٣٩٠ — كما في تلخيص معجم الألقاب ج ٤ ص ١٩٧ — ألحقها =

أنشدني أبو الحسن على بن تروان الكندي لنفسه بدمشق ، وكان (١) قد قصد جال الدولة جحا ابن عم الأميرمني الدولة (٢) حاتم، فلم يصادفه في داره ، فعمل بيتين وكتبها على بابه ، حفراً بالسكِّين ، وأنشَد نيها :

حضر التكندي مَغْناكم فلَمْ يَرَكُم مِن بَعد كد وتَعَبُ فُلُمْ وانتنى عنكم بحسن المنْقَلَبُ فُو رَآكم لتجلَّى همَّهُ وانتنى عنكم بحسن المنْقَلَبُ

ذكر الحافظ المؤدخ أبو عبد الله بن النجار هذين البيتين في تاريخه وكتبها عن شيخنا أبي المعالي بن عمّان ، بالسند المذكور ، وقال : سألت شيخنا أبا الممن الكندي بدمشق عن مولد ابن عمّه على بن ثروان هذا ووفاته ، فقال : مولده ببغداد في سنة « خمسائة » أو قبلها ، وتوفي بدمشق سنة « خمس وستين و خمسائة » .

على الفتح الصالح أبي الفتح نصر بن رَضُوان بن تَرُوان بن سعد بن نصر بن منصور بن سعد بن سعادة بن مستعود الداري العَدوي الفيردو سي المُوصلي

الناسخ بأصل معجم البلدان وهي « وقال عبد الكريم بن طاووس بها قبر أبي جعفر محمد بن علي الهادي باتفاق » ، ولعمان البلطي ترجمة في معجم الأدباء كما ذكر مؤلفه في معجم البلدان وهي في «ج٠ ص٤٣» والتسكملة لوفيات النقلة « نسخة المجمع المصورة ، الورقة ٤٤ » وتاريخ الإسلام « نسخة باريس ٢٠٨ الورقة ١١٩ ، وفوات الوفيات « ج ٢ ص ٦٦ » وبغية الوعاة « ص ٣٠٣ » وروضات الجنات لمحمد باقر الحونساري « ٤٦٨ » كان يلقب تاج الدين : ذكر المنذري والذهبي في ترجمة عمان هذا أنه أفاد وحدث عن الأديب الفقيه المشهور عند مؤرخي الأدب العربي محمد بن أسعد بن الحكيم شارح مقامات الحربري وراويها عن مؤلفها .

<sup>(</sup>٢) في تلخيص معجم الألقاب « منه الدولة أبو الحسن حاتم بن المحسن بن نصر بن سرايا الشامي الأمير ، كان من الشجعان المعروفين والأبطال المشهورين ، وكان ممدحاً ، رأيت بخطه : أنت أعزك الله ذو أناة أعجز عن الصبر عليها ، ومعي عجلة يحفزني الاضطرار إليها ، وليس مع الاختلاف ائتلاف ، فوعد نجيح ، أو يأس مربح » « ج ه الترجمة ١٨١٧ » .

نوبل دمشق. مولده في سنة «سبع وأربعين وخسائة » ، وثوفي بدمشق يوم الأحد غامس عشر شعبان سنة « إحدى وأربعين وستائة » . سمع الحديث من الشيخ أبي الفضل الجَنْزُوي (٢ وأبي طاهر بركات بن إبراهيم الخشوعي ، وأبي الحجاج يوسف بن معالي بن نصر الكناني وغيرهم وكان ملازماً للصلوات في الجماعات ، وأقرأ القرآن بجامع دمشق ، وانتفع به جماعة كثيرة ، وأقام به مدة طويلة ، وكانت آثار الصلاح لأنحه عليه . أخبرنا أبو الفتح نصر بن دضوان بن ثروان الداري المقرى الصلاح لأنحه عليه . أخبرنا أبو الفتح نصر بن دضوان بن ثروان الداري المقرى المسلاح لانحه عليه . أخبرنا أبو الفتح نصر بن دضوان بن ثروان الداري المقرى ا

 <sup>(</sup>١) لم أجد له ترجمة في « غاية النهاية » لشمس الدين الجزري .

<sup>(</sup>٢) الجنزوي منسوب الى مدينة « جنرة » على وزن تمرة وهي أعظم مدن أران بين شــــــروان وأذربيجان وكانت العامة تسميها «كنجة » ، والنسبة إليها « جَنْرَي » على القياس إلا أن الفرس قالوا جَنْزُوي ، ونسب هكذا ، أبو الفضل إسماعيل بن علي بن إبراهيم الجنزوي المعدل الدمشةي . قدم بغـــداد في صباه وسمع بها أبا البركات هبة الله بن محمد بن علي البخاري وأبا نصر أحمد بن محمد بن عبد القــاهــر الطوسي وغيرهما وتوفي سنة ٨٨٥ » . ولقبه الذهبي في المشـــتبه « الشروطي » وقال ابن الدبيثي في تاريخه : « إسماعيل بن علي بن ابراهيم أبو الفضل الجنروي ، من أهل دمشق ، أحد شيوخها والمدول بها . تفقه بها على جمال الاسلام أبي الحسن علي بن المسلم السلمي وعلى أبي الفتح نصر الله بن محمد بن عبد القوي المصيصي وسمع منهما ومن أبي الحسين حزة الشــعيري وشهد عند قاضيهاً . . . فيما أخبرنا القاضي أبو المحاسن عمر بن على القرشي في كتابه قال : « وتولى كتابة الحسكم بها في سنة شبع وثلاثين وخسمائة ، وقدم بغداد في سنةً أربع عشرة وخسمائــة وأقام بها وسمع بها من أبي علي الحسن بن إسحاق الباقرحي وأبي محمد عبد الله بن أحمــد بن السمرقندي ومن أبي الحسن محمد بن مرزوق الزعفراني ومن أبي البركات هبة الله بن علي بن البخاري ومن أبي نصر أحمد بن عبد القادر الطوسي ومن أبي السعود أحمد بن علي بن المجلي ثم عاد الى دمشق فأقام منها ، وقدم بغداد مرة ثانية في سنة ثمان وعشرين وخسائة فسمع بهـــا من أبيُّ القاسم هبة الله بن أحمد بن الحريري وابن أخيه أبي البركات عبد الوهاب بن المبارك الأنماطي والقاضي أبي بكر محمد بن عبد الباقي الأنصاري وأبي القاسم اسماعيل بن أحمد بن السمرقندي وأبي منصور محمد بن عبد الملك بن خيرون وجماعة ، وسمع بالأنبار من خليفة بن محفوظ الأنباري وعاد إلى بلده وحدث بهوروى ثم عاد الى بغداد وقد علت سنه في أوائل سنة ست وستين وخسائة وحدث » . ثم ذكر أن مولده سنة ٤٩٨ بدمشق وأن وفاته بها سنة ٨٨٥ « ناريخ ابنالدبيني ، نسخة باريس ٢١٣٣ ، الورقة ٣٠٠ » . وله ترجمة في مختصره المحتاج اليه « ج ١ ص ٢٤٢ » وتاريخ الاسلام «نسخة باريس ١٠٨٢ الورقة ==

بقراه في عليه بجامع دمشق قلت له أخبركم الشيخ الأمين أبو الحجاج يوسف (١) بن معالى بن نصر الطرابلسي ، بقراءة الحافظ أبي محمد عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي عليه وأنت تسمع في جادى الأولى سنة ثمان وثمانين وخسمائة ، فأقر به ، أنبأنا الفقيه أبو الحسن على بن أحمد بن منصور الغساني ، قراءة عليه وأنا أسمع ، أنبأنا القاضي أبو عبد الله الحسين بن على بن أبي الرضا محمد بن على بن داود الأنطاكي قلت : (ح) «١٣» وأخبرنا القاضي الفقيه أبو القاسم عبد الصمد بن محمد بن أبي الفضل الأنصاري ، قراءة عليه وأنا أسمع في مستهل ذي القمدة من سنة اثنتي عشرة وسمائة بالمدرسة العزيرة (٢) بدمشق ، قال أنبأنا أبو محمد عبد الكريم (٣) بن حمزة بن الخضر السُلَمي إجازة إن لم يكن سماعاً . أنبأنا أبو محمد عبد العزيز (ن) بن أحمد بن محمد الكَدّاني من لفظه قالا

<sup>=</sup> ٣٠ والمستبه للذهبي « ص ١٦١ ، ١٩٠ » وطبقات السبكي « ج ٤ ص ٢٠٧ » والنجوم الزاهرة « ج ٦ ص ٢٠٧ » والنجوم الزاهرة « ج ٦ ص ١١٦ » والشذرات « ج ٤ ص ٢٩٣ » وقد تصحف الجنروي في طبقات السبكي الى « الحيروي » و « الحيري » وفي الشذرات الى « الحزوي » فأصلحه طابعه بالخبروي ، فكان الاصلاح غلطاً .

<sup>(</sup>۱) من أهل طرابلس الشام سكن دمشق وكان بزازاً محدثاً مقرئاً ، روى عن هبـــة الله بن الأكفاني وجماعة آخرين وتوفي في سنة « ۹۳ » » وترجمته في تاريخ الاسلام « نسخة باريس ۱۰۸۲ الورقة ۲۹ » والنجوم الزاهمة « ج ۲ ص ۱۲۰ » والشذرات « ج ٤ ص ٣١١ » .

<sup>(</sup>٧) كذا ورد الاسم في النسخة ولمل الأصل « العزيزية » نسبة الى الملك العزيز عثمان بن الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب ، قال ابن خلكان في ترجمة صلاح الدين المذكورة من وفياته: 
« قال غير ابن شداد : ثم إن السلطان صلاح الدين — رحمه الله تعالى — بقي مدفوناً بقلعة دمشق إلى أن بنيت له قبة في شمالي المكلاسة التي هي شمالي جامع دمشق . . . ثم نقل من مدفنه بالقلعة الى هذه القبة . . . م إن ولده الملك العزيز عماد الدين عثمان المقدم ذكره لما أخذ دمشق من أخيه الملك الأفضل بني إلى جانب هده القبة المدرسة العزيزية ووقف عليها وقفاً جيداً والقبة المذكورة شباك إلى هذه المدرسة وهي من أعيان مدارس دمشق » « الوفيات ج ٢ ص ٥٨٦ » وراجم النجوم الزاهمة « ج ٦ ص ٥٣ و و ١٢٥ » .

<sup>(</sup>٣) كان حداداً ومسند بلاد الشام ، روى عن أبي القاسم الحنائي والحطيب البغدادي وأبي الحسين ابن مكي ، وكان ثقة ، توفي سنة ٢٦ ه « الشذرات ج ٤ ص ٧٨ » .

<sup>(</sup>٤) قال الذهبي في المشتبه — ص ٤٣٨ — : « الكتاني . . . وعبد العزيز بن أحمد الدمشقي =

أنبأنا أبو القاسم تمام (١) بن محمد بن عبد الله الرازي أنبأنا أبو الطيب محمد بن ميد الحيور ابن (١) أنبأنا أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل الترمذي أنبأنا أبوب بن سلمان ابن بلال حدثني أبو بكر عبد الحميد بن عبد الله بن أبي أويس حدثني سلمان بن بلال عن محمد بن أبي عتيق وموسى بن عقبة عن ابن شهاب عن سلمان بن أرقم أن يحيى بن أبي كثير الذي كان يسكن المحمامة حدثه أنه سمع أبا سلمة بن عبد الرحمن يخبر عن عائشة ابنة أبي بكر أنها قالت : « إن رسول الله — صلى الله عليه وسلم — قال : لا مَذْر َ في معصية وكفار تها كفارة يمين » . أخرجه الامام أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي — رحمه الله — في جامعه عن أبي إسماعيل محمد بن إسماعيل الترمذي — كا أوردناه — فوقع لنا موافقة عالية (٢) من طريق القاضي أبي القاسم بن الحرسمة أوردناه — فوقع لنا موافقة عالية (٢) من طريق القاضي أبي القاسم بن الحرسمة أبي وذكر في باب « تَننا » (١) و « رَبَيًا » (٥) و « رَبَنا » (١) و « رَبَنًا » (١) و « رَبَيًا » (١) و « رَبَنًا » (١) و « رَبَهًا » (١)

الكتاني محدث دمشق » . وكان الكتاني صوفياً محدثاً ، رحل في طلب الحديث سنة ٤١٧ إلى العراق والجزيرة ، قال الأمير أبو نصر بن ماكولا : الكتاني مكثر متقن . وكان صادقاً ثقة توفي سنة ٤٦٦ بدمشق « النجوم الزاهرة ج ٥ ص ٩٦ » .

<sup>(</sup>۲) منسُوب الى « حوران » ومي كما في معجم البلدان «كورة واسعة من أعمال دمشق من جهة القبلة ذات قرى كثيرة ومنارع وحرار » .

<sup>(</sup>٤) قال الذهبي في المشتبه — ص ٧٩ — : « ثنا بن أحمد أبو حامد عن عبد الرحمن بن الأشقر، مات سنة ٢٠٥ » وقال المنذري في التكملة : « وثنا بفتح الثاء المثلثة وبعدها نون مفتوحة » ( المختصر المحتاج إليه ج ١ ص ٢٧٠ ) .

<sup>(</sup>ه) قال الذهبي : « وبياءين – يعني ييا – : محمد بن عبد الجبار بن بيا شيخ السلفي حدث عن أبي نعيم » .

<sup>(</sup>٦) قال الذهبي: « وبنونين مخففاً — يعني ننا — أبو بكر محمد بن محمود بن ننا الأصبهاني الفقيه ، عن أبي عمرو بن منده وعنه عبد العظيم الشرابي ، مات سنة ٧٥٥ » .

 <sup>(</sup>٧) قال : « وبنون وموحدة - يعني نبا - : أبو البيان نبا بن محمد بن محفوظ الزاهد شيخ =

وَقَائُهُ فَيَمَنَ اسْمُهُ ﴿ نَبَّأً ﴾ لِالنَّونَ والبَّاءَ المعجمة بواحدة من تُحتما:

٤٧ - شيخنا أبو البيان نَبَأُ (١) بن أبي المكارم بن هجَّام بن عبد الله بن بوسف الطَّر البُلُسي الحنفي

سمع الحديث من جاعبة بمصر والاسكندرية منهم العلامة أبو محمد بن كبرسي النحوي وأبو طاهر إسماعيل بن صالح بن ياسين الشفيقي (۲) وإسماعيل بن قاسم الزيات وأبو عبدالله محمد بن عبدالر حمن الحضري وأبو سعيد محمد بن عبد الرحمن المسعودي وغيرهم. وروى لنا عنهم . سألته عن مولده فلم يحققه وذكر أنه يكون إما في سنة «إحدى أو التنتين وستين وخمسائة » تقديراً ، وتوفي — رحمه الله — يوم الحيس ، قبل العصر السادس عشر من جادى الآخرة سنة « ثلاث وأربعين وسمائة » بالقاهرة ، ودفن بكرة يوم الجمعة سابع عشره بالقرافة . حضرت جنازته والصلاة عليه .

٤٨ - والفقيه أبر البيان نبأ (٣) بن سعد الله بن راهب بن مروان بن عبد الله بن
 عبد الرحمن بن أبي القاسم بن نهشك البَهْـراني (٤) الحموي الشافعي

البيانية مات سنة ٥١ وغيره » . وهو الذي ترجمه ياقوت الحموي في معجم الأدباء « مختصر ج ٧
 ٢٠٣ » .

<sup>(</sup>١) ترجمته في « الجواهم المضية في طبقات الحنفية ج ٢ ص ١٩١ » .

<sup>(</sup>۲) كم أجد هذه النسبة فيما وقفت عليـــه من المراجع ولعل فيها تصحيفاً ، وقد ذكره النهبي في وفيات سنة ۹۹، من تاريخ الاسلام « نســــخة باريس ۱۰۸۲ الورقة ۸۹ » وابن تغري بردي في « النجوم ج ۳ ص ۱۰۸ » وابن العاد في الشـــذرات ج ٤ ص ۳۲۳ » وقد روى عن أبي عبـــد الله الرزاز مشيخته وسداسياته وكان من الصالحين المقرئين .

<sup>(</sup>٣) لم يذكره الدهبي في المشتبه ولا الصلاح الصفدي في « نكث الهميان في نكت العميان » مع أنه من شرط كتابه لاضراره في آخر عمره ، ولا تاج الدين السبكي في طبقاته الكبرى مع أنه من فقهاء الشافعية .

<sup>(</sup>٤) قال ابن الحاجب في « الشافية » في باب النسبة : « وما آخره همزة بعد ألف إن كانت التأنيث قلبت واواً . وصنعاني وبهراني وروحاني وجلولي وحروري شاذ » قال الرضي الاسترابادي « وبهراء : قبيلة من قضاعة ... ووجه قلب الهمزة نوناً وإن كان شاذاً مشابهة ألفي التأنيث الألف والنون ، وهل قلبت الواو نوناً ؟ مضى الحلاف فيه في باب ما لاينصرف » . وقد فصل طابعو « شرح الشافية ج ٢ ص ٥٠ » الكلام على سبب الابدال نقلا من الكافية وشرح المفصل لابن يعيش .

رأيته بدمشق وقرأت عليه أحاديث رواها عن الشريف أبي محمد جمغر (۱) بن محمد ابن جمفر العباسي ، سمعها منسه بمدينة حماة ، ثم انتقل بعد ذلك إلى الديار المصرية ، وتو لى الاعادة بالمدرسة المجاورة لضريح الامام الشافمي — رجمسه الله — في جملة المعيدين ، ولقيته بها . سمع منه جماعة من أهلها وغيرهم الأحاديث المذكورة . سألته عن مولده فذكر في أنه ليلة السبت السابع من المحر م سنة « سبع وسبعين وخميمائة » بحاة ، وتوفي — رحمه الله — بالقرافة جوار المدرسة المجاورة للتربة الشريفة الشريفة مناه عمورة وية (۱) المطلبية ، ضاحي نهار يوم الثلاثاء تاسع جمادى الآخرة سنة « خمس وستين وستمائة » ودفن من يومه بها ، وكان قسد أضر في آخر عمره وأقمد ، ونعم الرجل كان .

وذكر في مشتبه النسببة في حرف «الثاء» في باب «الثَّوْرِيّ» و « التُوريّ » و « التُوريّ » جماعة ، وأغفل في باب « الثَّوري » خاعة ، وأغفل في باب « الثَّوري » ذكر :

<sup>(</sup>١) هو الشريف الأفضل ابن قاضي قضاة الدولة العباسية محمد بن جعفر العباسي ، ولد ببغداد سنة « ٧٧ » وكان ذا همة في طلب الحديث ، حسن الفهم له ولرجاله مع صغر سنه ، يكتب خطأ مليحاً وينقل نقلا صحيحاً ، وقد رحل الى الشام في الطلب . وكان خارق الذكاء حسن الأخلاق ظريفاً كيساً إلا أنه قد نعي عليه سوء تصرفه بالسماعات روى ببغداد شيئاً يسيراً ، وسافر منها الى الموصل والجزيرة ودخل الشام وأقام بدمشق يحدث بها ثم توجه الى العراق فات بحماة وقبل إن ملك حاة استدعاء ليكون محدثاً فيها ، وكانت وفاته سنة « ٩٨ » وهولم ينسلخ من شبابه . « تاريخ ابن الديبي ، نسخة باريس ٣٧٣ الورقة وكانت وفاته سنة المجمع المصورة ، الورقة وكانت وفاته المنفاد من تاريخ بغداد « نسخة المجمع المصورة ، الورقة ويا » و « تاريخ الاسلام ، نسخة باريس ٢٠٨ الورقة ويا » و « تاريخ الاسلام ، نسخة باريس ٢٠٨ الورقة ويا » و المنفاد من تاريخ بغداد « نسخة المجمع المصورة ، الورقة ويا » و تاريخ الاسلام ، نسخة باريس ٢٠٨ الورقة ويا » و المنفاد من تاريخ بغداد « نسخة المجمع المصورة ، الورقة ويا » و تلخيص معجم الألقاب استطراداً « ج ٥ في الترجة ١٩٦٨ من الميم » . قال ابن النجار وأبو منصور عبد الله بن نصر الملبي : أوصى جعفر بن محمد العباسي عند موته أن يكتب على قبره : حوائج لم تقض » وآمال لم تنسل ، وأنفس ماتت بحسراتها » .

 <sup>(</sup>٢) قال الفيومي في « شفع » من مصباحه المنير : « وقول العامة شفهوي خطأ لعدم السماع ومخالفة
 القياس » . فالصواب « الشريفة الشافعية » .

 <sup>(</sup>٣) لم أجد « التوري » في الشتبه ولا في غيره وانما فيه « التوزي » بفتح الناء والواو =

١٤٩ — الفقيه الأديب أبي القاسم عبد الغني بن أبي محمد عبد الكريم بن نعمة بن مراة بن كتائب الشوري السفياني المؤدّب المنعوت بالمهذّب

سمع الحديث من العلامة أبي محمد عبد الله بن بري المقدسي" النحوي ، وتأدب عليه ، وله نظم جيد ، وحدد ث ، وكان فاضلاً حسن المحاضرة ، وانتفع به جماعة ، وكان يذكر أنه من ولد سفيان الثوري . سُئل عن مولده فقال : يكون تقديراً في سنة « أربع وستين وخسائة » أو قبلها بيسير . وتوفي بمصر ليلة السابع من ذي القعدة سنة « تسع وعشرين وستائة » ودفن من الغد . ذكر ذلك الحافظ أبو محمد عبد العظيم – رحمه الله – في وفياته (۱) .

وفاته في باب « البُـوْ رِيّ » بالباء الموحدة :

.ه - شيخنا الفقيه أبو محمد عبد الله بن أبي المعالي مَعَـد " بن عبد العزيز بن عبد العزيز بن عبد الكريم الشافعي الدمياطي المعروف بابن البُّـوري (٢) - رحمه الله -

تفقه على مذهب الامام الشافعي — رحمه الله — ، ودرس بمدرسة الحافظ أبي طاهر السلفي ، بثغر الاسكندرية ، إلى حين وفاته ، وسمع الحديث من أبي القاسم بن مُوكًا (٣) المعروف بابن علاس وحدث عنه . لقيته بدمشق وسمعت منه ، وتقدام عند الملك الكامل ملك مصر ، وعظم شأنه . ومولده بدمياط سينة « أربع وستين

<sup>=</sup> المشددة ، والتوزي ضم التاء وسكون الواو .

<sup>(</sup>١) يعني كتاب « النّـكملة لوفيات النقلة » وقد مر ذكره غير مرة .

<sup>(</sup>٢) لم يَذكره الذهبي في « البوري » من المشتبه ، ولا تاج الدين السبكي في طبقات الشافعية الكبرى.

<sup>(</sup>٣) هكذا كانوا يكتبون الاسم مم أنه من « وقاه يوقيه توقية » وكذلك يفعلون « بالمنجا » من نجاه ينجيه تنجية و «المرجا » من رجاه يرجيه ترجية ، وهو ميل قديم إلى كتابة السكلمات بحسب لفظها ، وكان ابن علاس هذا مسند الاسكندرية وآخر من حدث عن أبي عبد الله الرازي ، توفي سنة ٩٩٥ « تأريخ الاسلام ، نسخة باريس ١٨٥٧ الورقة ١١٨ » والنجوم الزاهرة « ج ٦ ص ١٨٣ » وحسن الحاضرة في أخبار مصر والقاهمة « ج ١ ص ١٩٥ » .

وخسمائة » تقديراً . وتوفي ليلة العاشر من جمادى الآخرة سنة « تسع وثلاثين وستمائة » بالقاهرة ، ودفن من الغد بسفح المقطّم . والبُو دي منسوب الى « بُو رة » (۱) بلدة مشهورة بالقرب من ثغر دمياط ، وهي بضم الباء الموحدة وسكون الواو ، وبعدها راء مهملة مفتوحة .

وفاته أيضاً في باب « النُّـو ْرِيّ » بالنون :

٥١ — شيخنا الزاهد أبو الطاهر إسماعيل (٢) بن سُمُو دَ كَين بن عبد الله النَّمو ريّ مسيخ فاضل ، له شمر حسن ، وكلام في التصوّف . صحب الشيخ العارف أبا عبد الله (٣) محمد بن علي بن محمد بن العربيّ ، وكتب عنه أكثر مصنفاته ، وسمع الحديث عصر من الفقيه أبي الفضل محمد بن يوسف الغزنوي وأبي عبد الله محمد بن حمد

<sup>(</sup>١) قال ياقوت في معجم البلدان: « بورة »: مـــدينة على ساحل بحر مصر قرب دمياط ، تنسب اليها العمائم البورية والسمك البوري منها محمد بن عمر بن حفس البوري ، قال عبد الغني بن سعيد : حدثونا عنه » .

<sup>(</sup>٢) ترجته في الجواهر المضيئة « ج ١ ص ١٥١» و « الشذرات ج ٥ ص ٢٣٣ » .

<sup>(</sup>٣) هو الصوفي الكبير المعروف بابن عربي بالتنكير وقد يسمى ابن العربي كما فعل المؤلف وغيره وابن العربي بالتعريف هو أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد المعافري الأندلسي الاشبيلي الحافظ العالم التبحر في عدة فنون « ٢٦٥ س « ٢٠ » ، وأما ابن عربي الصوفي فعروف السيرة جداً ، قال ابن الدبيني في تاريخة : « محمد بن علي بن محمد من العربي أبو عبدالله من أهل الغرب . قدم بغداد سنة عمان وستمائة وكان يوماً إليه بالفضل بالمعرفة، والغالب عليه طريق أهل الحقيقة وله قدم في الرياضة والمجاهدة ، وكلام على لسان أهلي التصوف ، ورأيت جماعة يصفونه بالتقدم والمسكانة عند جماعة من أهل هذا الشأن بدمشق وبلاد الشام والحجاز وله أصحاب وأتباع . وقفت بالتقدم والمسكانة عند جماعة من أهل هذا الشأن بدمشق وبلاد الشام والحجاز وله أصحاب وأتباع . وقفت عمن رآه ـ س \_ فكتب عني شيئاً من ذلك وعلقت عنه منامين حسب . . . وخرج محمد بها وتقلها عن بغداد في هذه السنة حاجاً وأقام يمكذ ولم ألقه بعد ذلك » . توفي سسنة ٣٦٨ . المختصر المحتاج اليه محمجم الألقاب « ج ٥ الترجمة ٨٤٨ من الم بي وفوات الوفيات « ج ٢ ص ٢٤١ » والبداية والنهاية والنهاية وهامش طبعة الوفيات بايران « ج ٢ ص ٢٤١ » والمداية والنهاية وهامش طبعة الوفيات بايران « ج ٢ ص ٢٥ » والمندرات « ج ٥ ص ٢١٠ » .

الأرتاحي، وبحلب من الشريف الافتخار أبي هاشم عبد (۱) المطلب بن الفضل الهاشمي، وغيرهم لقيته بدمشق وسمعت منه وكتبت عنه شيئاً من نظمه، مولده بمصر في سنة « عان أو تسع وسبعين وخمسائة » و توفي بحلب في صفر سنة « ست وأربعين وستائة » . والنُّوري نسبة الى الملك العادل نورالدين مجمود بن زنكي ملك الشام — رحمه الله — . أنشدنا أبو الطاهر إسماعيل المذكور لنفسه بدمشق:

دمعي عليه وإن طال البلي جاري «١٤» قضي عليه وإن طال البلي جاري وضي تت ُ يا ربع ُ فيها بعض أوطاري من عهدهم فيك ألا في و سُمّاري وما بقي من رسومي غير ُ آ ثاري

رَ بُع الأحبة مأهول بتَذكاري يا ربع أبن ليالينا التي سَلَفَت عليك يارَ بُع بُقْيا من بشاشته عليك يارَ بُع بُقْيا من بشاشته لم يبق فيك سوى الآثار لأنحة

وفاته هذه الترجمة في حرف الجيم وهي « جابر » و « جاير » ، أما الأول فهو بالجيم المفتوحة بمدها ألف وباء موحدة مكسورة وراء مهملة آخر الحروف وهو :

٠٠ — الشيخ الصالح أبو نصر عر (٢) بن أبي بكر محمد بن أحمد بن الحسن بن جابر

<sup>(</sup>١) علوي النجار عند أبي شامة المقدسي عباسيه عند الذهبي والصلاح الصفدي وهو الراجح ، لقب بافتخار الدين ومختصره ه الافتخار » ، كان مولده سنة « ٣٩ » » بما وراء النهر وتفقه هناك في مذهب الامام أبي حنيفة النعان وبرع فيه وسمع الحديث ثم قصد حلب واستوطنها ودرس في المدرسة الحلاوية والمدرسة المقدمية ، وحدث بالحديث وكان من كبار شيوخه وشرح « الجامع الكبير » في الفقه الحنفي . وكان سيداً شريفاً عاقلا ديناً توفي محلب سنة ٢١٦ « الكامل في وفيات سنة ٢١٦ » وذيل الروضتين ه ص ٢٢٠ » وتاريخ الاسلام « نسبخة باريس ٢٠٦٦ الورقة ٢٢١ » والوافي بالوفيات « نسخة باريس ٢٠٦٦ الورقة ٢٦١ » والنجوم الزاهرة « ج ٦ ص ٢٤٧ » والشذرات « ج ٥ ص ٢٠٩ » والجواهر المضيئة « ج ١ ص ٣٢٩ » والنجوم الزاهرة « ج ٦ ص ٢٤٧ » والشذرات « ج ٥ ص ٦٩ » .

<sup>(</sup>٢) قال ابن الدبيثي في تاريخه: « عمر بن محمد بن أحمد بن الحسن جابر الدينوري الأصل ، البغدادي المولد والدار ، أبو نصر بن أبي بكر الصوفي — وقد تقدم ذكر أبيه — وهو من أصاب الشيخ أبي النجيب السهروردي وممن أخذ عنه التصوف وسمم معه ومنه . وعمر هذا شيخ حافظ لكتاب الله — تعالى — جميل حسن الأخلاق حميد الطريقة . سمع في صغره بافادة أبيه وبنفسه من جماعة منهم أبو الوقت السجزي وأبو محمد بن المادح وأبو الفتوح حزة بن علي بن طلحة وأبو المظفر هبة الله بن أحمد بن علي الموقت السجزي وأبو المطفر هبة الله بن أحمد بن

### المُقرى، الصوفي، يعرف بابن السديد (أ)، البغدادي

صحب الشيخ الزاهد أبا النجيب السُّهْر َوَر ْدي (٢) ولبس منه خرقة التصوُّف وسمع منه و « من أبي الوقت (٣) عبد الأول بن عيسى السِّجزيّ وأبي

الشبي وأبو عبد الله محمد بن عبيد الله البيضاوي وأبو بكر سلامة بن أحمد بن الصدر وأبو الحرب الأعز بن عمر السهر وردي وغيرهم ، وحدث عنهم وكان سماعه صحيحاً وفي نفسه صدوقاً . قرأت على أبي نصر عمر ابن محمد الصوفي ... عن عبد الله بن عمر قال : من النبي — ص — برجل يعظ أخاه في الحياء فقال النبي — ص — برجل يعظ أخاه في الحياء فقال النبي — ص — : « الحياء من الإيمان » سألت عمر بن محمد هذا عن مولده فقال : في ثامن عشر رسيم الأول سنة خس وأربعين وخسمائة . وتوفي يوم الحبيس تاسع عشري صفر سنة ست عشرة وستمائة ودفن بالعطافية » . « تاريخ ابن الدبيثي ، نسخة باريس ٢٢٣ ه الورقة ٣٠٣ » وقال أبو عبد الله بن النجار في تاريخه : « عمر بن محمد بن أحمد بن بقاق أبو حفص النجار (كذا في النسخة التي نقلنا منها ) من أهل بال الأزج وهمو أخو عثمان الذي تقدم ذكره . ( تقدم ذكر ) والده . كان هو وأبوه وأخوه من أصاب بالسهروردي . وربي أبو نصر هذا في الحبر والصلاح وقراءة القرآن وسماع الحديث والاشتغال أبي النجيب السهروردي . وربي أبو نصر هذا في الحبر والصلاح وقراءة القرآن وسماع الحديث والاشتغال وصحبة الصالحين من صغره إلى شيخوخته . قرأ القرآن على والده وتفقه على أبي النجيب وسمع ... كتبت عنه وكان ثقة صدوقاً ورعاً متديناً مليح الحلق والحلق ، حسن السمت ، جيل الهيأة والسيرة محود الأفعال عنه وكان ثقة صدوقاً ورعاً متديناً مليح الحلق والحلق ، حسن السمت ، جيل الهيأة والسيرة محود الأفعال وخسمائة . وتوفي يوم الحميس التاسع والعشرين من صفر سنة ست عشرة وسمائة ودفن من الفسد وخسمائة . وتوفي يوم الحميس التاسع والعشرين من صفر سنة ست عشرة وسمائة ودفن من الفسافية كانت بحاورة للوردية التي هي مقبرة الشيخ عمر السهر وردي الحالية .

(١) لم يذكر ابن الدبيثي ولا ابن النجاركونه معروفاً بابن السديد ، إلا أن الذهبي ذكرهبذلك في تاريخ الاسلام « نسخة باريس ١٥٨٢ الورقة ٢٢٩ » .

(٢) عبد القاهم بن عبد الله البكري الفقيه الشافعي الكبير المدرس الواعظ البارع المتصوف العظيم من أشهر أعيان الاسلام ، ولد سنة « ٩٠ » بسهرورد وتوفي ببغداد سنة ٣٠ ه ودفن بمدرسته بالجانب الشرقي من بغداد ، ولا يزال قبره معروفاً قبالة دار الضباط الحالية من الشرق ، وزوجته جوهرة بنت أبي علي الحسين بن الدوامي . « تاريخ ابن الدبيثي ، نسخة باريس ٢٠٢ ه الورقة ١٨٧ » وأنساب السمعاني في « السهروردي » والمنتظم « ج ١٠ ص ١٤٧ ، ٢٠٧ والكامل في وفيسات سنة ٣٠ هومعجم البلدان في « سهرورد » والوفيات « ج ١ ص ٣٠٤ » والوافي بالوفيات « تسخة باريس ٢٠٦ الورقة ٢٤١ » وطبقسات السبكي الكبرى « ج ٤ ص ٢٥٧ » والنجسوم الزاهرة « ج ٥ ص ١٨ » والشغرات « ج ٤ ص ٢٠٠ »

(٣) عبد الأول بن عيسى السجزي ( نسبة الى سسجستان ) الهروي الأصل ولدسنة « ٤٥٨ » وسمم الحديث وسافر الى العراق وخوزستان ومد في عمره فحدث بمسموعاته ومنها جامع البخاري ، وكان رجلا صالحاً على سمت السلف كثير الذكر والتعبد والتهجد والبكاء . قدم بغداد سنة ٥٠ و ونزل في رباط ==

## محد (١) بن المادح وأبي الفتوح حمزة (٢) بن على بن طلحة ، وأبي زُرعة طاهر (٣) وأبي

— بهروز الذي لغير الحدم وهو رباط الدرجة وكان في موضع قهوة الشط والبنك البريطاني على تحقيقنا ، وروي جامع البخاري بالمدرسة النظامية وكانت في موضع سوق الخفافين الحالي وهي قريبة من رباط بهروز المذكور . وتوفي الرباط المقدم ذكره سنة ٣٥٥ « المنتظم ج ١٠ ص١٨٧ » والمستفاد « الورقة ٤٤ » والوفيات ١ ص٣٣١ » والنجوم الزاهرة « ج ٥ ص٣٧٨ ، ٣٧٩ » والشذرات « ج٣ ص١٦٦ » . (١) هو محمد بن أحمد بن عبد الكريم بن محمد التميمي البغداديكان شيخاً قليل الرواية أجم ما ، وجد من سماعه في سنة إجزاء فقط ، ولد سنة « ٢٥٤ » أو سنة « ٨٥٤ » أو سنة « ٢٥٥ » وتوفي سنة « ٢٥٥ » ودفن بمقبرة جامع المنصور « تاريخ ابن الدبيثي ، نسخة باريس ٢٧١ » والشذرات « ج ٤ ص والمختصر المحتاج إليه « ج ١ ص ٤ » والنجوم الزاهرة « ج ٥ ص ٣٦١ » والشذرات « ج ٤ ص

(٢) لقبه كالالدين كما ذكرنا في حواشي «س ٤٥» ويعرف ابن بقشلام أو بقشلان وكان رازي الأصل شافعي المذهب ، قدمنا ذكره في التعليق على اسم أبي الحسن بن الحل الفقية . وقال ابن الدبيثي : «كان أحد الأماثل الأعيان وممن رزق حظوة عند السلطان ، وتخصص بالقرب من خدمة الامام المسترشـــد بالله ـــ رض — فولاه حجابته — يعني حجابة باب النوبي — فيأواخرسنة ١٧ه . وفي صفر سنة ١٤٠ جعله صاحب مخزنه ، ووكله وكالة جامعة شرعية ، شهد عليه بها ، ولم تزل حاله عنده عالية ، ومنزلته لديه وافية ، مدة خلافته ، وكذلك من بعده في أيام المقتفي لأمر الله - قدس الله روحـــه - إلى أن حج واستعفى من الخدمة سنة سبع أوست وثلاثين وخسمائة ، فأعفي ولزم بيته منقطعاً الى الاشــــتغال بالخير وأسبابه وكان كثير الحج والمجاورة بمكة — شرفها الله ، وبني مدرسة للفقهاء الشـــافعية مجاورة لداره بياب العامة المحروس ووقف عليها ثلث أملاكه ورتب فيها أبا الحسن محمد بن المبارك بن الحل مدرساً ، وقد سمع الحديث من الامام المسترشد ومن أبي القاسم علي بن أحمد بن بيان وغيرهما وحسدت عنهم . . . أنبأنا أبو المحاسن عمر بن علي القرشي قال : توفي أبو الفتوح بن طلحة ليلة الجمعة تاسع عشري صفر سنة « ست وخمسين وخسمائة » . زاد غيره : ودفن يوم الجمعة بعد الصلاة بالحربية في تربة له معروفة به » . ( تاريخ الدبيثي ، نسخة باريس ٢٠٢ ، الورقة ٢٠٤ » وله ترجمة في « المنتظم « ج ١٠ ص ٢٠٢ » وورد ذكره في هج ٢ ص٢٠٣ ، ٢١٦منه ، ومرآة الزمان « مختصر ج ٨ ص ٢٣٦ » وتلخيص معجم الألقاب « ج ه الترجمة ٣٤٠ من الـكاف » وله ذكر في الـكامل في حوادث سنة « ٣٥٠ » وسنة « ٣٥٠ » وسنة « ٣٥٠ » وسنة « ٣٥٠ » ومن « ٣٦٠ » وسنة « ٣٥٠ » وهي سنة وفاته ، ومفر ج الـكروب في أخبار بني أيوب لابن واصل الحموي « ج ١ ص ٩ ه » وذكره ياقوت الحموي استطراداً في ترجمة ابنه الـكاتب العاجب « علي بن حمزة بن علي بن طلحة بن بقشلان ﴿ معجَّم الأدباء ج ه ص ٢٠٤ ، ٢٠٥ ﴾ وجاء لقبه في تاريخ الفارقي بحاشية تاريخ ابن القلانسي « ص ٢٥٠ » جال الدين وهو خطأ .

(٣) هو طاهر بن محد بن طاهر المقدسي ثم الهمذاني ، ولد بالريسنة ٨١ وسهم بها وبهمذان والكرج وساوة وروى كثيرًا وكان ثقة إلا أنه لم يكن عالماً ، توفي سنة «٢٦٥ » بهمذان « الشذرات ج ٤ ص ٢١٧ » .

الفتح بن البُطي " وأبي المظفر (١) بن الشبلي وأبي عبد الله محمد (٢) بن البيضاوي وأبي بكر (١) ابن المقر ب وأبي القاسم يحيى بن ثابت وأبي محمد عبد الله بن هبة الله الموصلي و ووى عنهم و دخل حلب ودمشق عند توجهه لزيارة البيت المقد "س.أجاز لي غير مرة . مولده في ثامن عشر ربيع الأول سنة « خمس وأربعين و خمسمائة » ببغداد . و توفي بها يوم الخيس تاسع عشري صفر سنة « ست عشرة وستمائة » .

وأما الثاني فهو مثله في الصورة إلا أنَّ بدل الباء ياء معجمة بنقطتين من تحتها [ جاير (ن) ] وهو:

«ه-شيخنا أبو الفضل جعفر بن حسن بن أبي الفُتوح بن علي بن حسين بن دو اس ابن أحمد بن جاير ( بالياء المثناة من تحتها ) المغربي الكُتامي ، يعرف بابن سنان الدولة الكاتب في الشروط الحكية . مولده بمصر في إحدى الجماديين سنة « أربع وسبمين وخسمائة » . سمع من أبي القاسم البُوصيري وحددت عنه ، ودخل دمشق وسكنها مدة ثم عاد الى مصر فلقيته بها ، وقرأت عليه شيئًا عن أبي القاسم البوصيري ،

<sup>(</sup>۱) هو هبة الله بن أحمد القصار المؤذن كان من المحدثين المشهورين ، توفي ببغداد سنة « ۷۰۰ » عن ثمان و ثمانين سنة «المختصر المحتاج اليه ، نسخة المجمع المصورة ، الورقة ۲۰ ، » و « النجوم الزاهرة ج ٥ ص ٣٦٢ » والشذرات « ج ٤ ص ١٨١ » وقد ذكرنا بعض سيرته في « ص ٥٦ » .

<sup>(</sup>٢) هو محد بن عبد الله بن محد بن محد بن محد بن عبد الله الحنفي القاضي بن القاضي بن القاضي من أهل البيوتات الكبار سم وحدث بأشياء من مسموعاته ، وولي القضاء بربم الكرخ ببغداد سنة ١٩ ه والقضاء ببغداد بعد وفاة أبيه سنة ٧٣ه وعزل عنه سنة ٢١ ه وأعيد الى القضاء بربم سوق الثلاثاء « باب الأغا وما حوله الى النهر » سنة ٥٥٥ حتى توفي سنة « ٨٥٥ » ودفن عند والده بمقبرة باب حرب ، وقد وصف بالفقه والغراهة والعدالة « الجواهم المضية ج ٢ ص ٦٨ » والمنتظم « ج ١٠٠ ص ٢٠٦ » وقد اختصر ابن الجوزي ترجته .

<sup>(</sup>٣) أحمد بن المقرب بن الحسين بن الحسن الكرخي الفقيه في المذهب الشافعي ، المحدث المشهور ، توفي سنة « ٦٣ » والمختصر المحتاج اليه « ج ١ سنة « ٣٠ » وفي حاشية المختصر ذكرنا مظان ترجمته الأخرى وقدمنا في « ص ٥٦ » بعض سيرته .

<sup>(</sup>٤) لم يذكر الذهبي في المشتبه هذه المادة .

وَتُوفِي بِهَا فِي النصِفُ مَن شَهِر رَمَضَانَ سَنَةً ﴿ ثَمَانَ وَخُسِينَ وَسَمَّائُةً ﴾ وَدَفَنَ مَن الغَـــدُ بالقرافة .

وذكر في باب « جَنَاب » بالجيم المفتوحة والنون المخففة و « جَنَّاب » بفتح الجسيم ، وتشديد النون ، و « حَبَاب » بالحاء المهملة والباء المفتوحة المخفّة و « الجَيِّراب » بالجيم المفتوحة أيضاً و « الجَيِّراب » بالجيم المفتوحة أيضاً و « الجَيِّراب » بالجيم المفتوحة أيضاً والياء المعجمة باثنتين من تحتها و « جَنَّات » بالجيم المفتوحة والنون المشددة وتاء معجمة بنقطتين آخر الحروف ، جماعة ، وفاته في باب « تُحبَاب » بالحاء المهملة المضمومة والباء الموحدة المفتوحه :

٥٤ — أبو طاهر محمد بن محمود بن أبي علي الحسن بن أبي الفضل محمد بن أحمد بن المجلب الأصهاني

سمع من أبي بكر عتيق بن الحسين بن محمد الرُو يُد شي " (١) ، وحدث عنه . روى لنا عنه والدي ـ رحمه الله تعالى ـ بالاجازة . أخبر نا والدي بقراء بي عليه بمصر ، قلت له أخبرك أبو طاهر محمـ د بن محمود بن الحسن بن الحُ باب ، في كتابه إليك من اصبهان بافادة والدك ـ رحمه الله - فأقر "به ، أنبأنا أبو بكر عتيق بن الحسين بن محمد بن الحسن الرويدشتي ، قراءة عليه ، أنبأنا أبو عثمان سمسعيد بن أحمد بن محمد بن نعيم النيسابوري ، قراءة عليه ، أنبأنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن زكريا الجكو ذكهي (٢)

<sup>(</sup>۱) الرويدشتي : منسوب الى رويدشت ( بضم الراء وفتح الواو والياء ودال مهملة وشين معجمة وتاء مثناة ) وتسمى أيضاً « روذشت » و « روذ دشت » وهي قرية من قرى أصبهان وعمل من أعمالها يشتمل على قرى وضاع كثيرة « معجم البلدان » والرويدشتي هذا غير أبي بكر عتيق الصنهاجي الحميدي « المشتبه ص ١٧٤ » .

<sup>(</sup>٢) الجوزقي منسوب الى جوزق من نواحي نيسابور قال ياقوت: « منها أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن زكريا الجوزقي صاحب كتاب « المتفق » وكان من الأئمة الفضلاء الزهاد، سمم أبا العباس الدغولي وأبا حامد الشرقي وإسماعيل بن محمد بن اسماعيل الصفار وأبا العباس الأصم وغيرهم ... ورحل به خاله أبو السحاق المزكي، وله في علوم الحديث تآليف كثيرة ومات سنة ٣٨٨ عن اثنتين وثمانين سنة » .

أنبأنا أبو العباس محمد بن عبد الرحمن الدُّغُـو لي (١)، وأبو حامد أحمد (٢) بن محمد الشرقى الحافظ ، وأبو حاتم مكي (٣) بن عبدان قالوا أنبأ نا عبدال حمن بن بشر بن الحركم أنبأ نابهز بن أُسد القمِّي أَنبأ نا شمبة حدثني محمد بن عمان بن عبد الله بن مو هَب وأبوه عمان بن عبدالله أنها سمعا موسى بن طلحة 'يخبر عن أبي أ"بوب الأنصاري أن رجلاً قال: يا رســول الله أخبرني بعمل يُدخلني الجنَّـة . فقال القوم : مالَهُ مالَهُ ، فقال رسول الله : « تعبد الله لا تشرك به شيئًا ، وتقيم الصلاة ، وتؤتي الزَّكاة ، وتصِلُ الرحم ، ذَرْها » كأنه كان على راحلته . حديث صحيح متفق على صحته ، أخرجه الامامان أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري ، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري — رحمها الله — في كتابيهما عن عبد الرحمن بن بشر بن الحكم عن بهز بن أســـد، رِبه ِ وأخرجه أبو عبد الرحمن النَّساني في سُنكنه عن محمد بن عمان بن أبي صفوان عن بهز بن أسد عن شعبة وقد اجتمع في سنده والد وولد يرويان عن شيخ واحد يروي عنها راو ٍ واحد . ورواه أيضاً البخاري ومسلم عن شيخواحـــد ، فمن أنانا بحديث على مثاله اعترفنا له بالفائدة ، وشهدنا له بالممرفة التامة الزائدة ، بشرط أن يكون الحديث مُخرَّجاً في الصحيحين عن شيخ واحد، موافقة بعلو ، ولله الحمد .

وذ كر في باب ﴿ رَجِبُّ وَ يُه » و ﴿ رَحِبُّ وَ يُه » و ﴿ رَحِيُّ وَ يُه و ﴿ رَجُّ وَ يُه ﴿ الْ ) »

<sup>(</sup>١) قال الصفدي: « محمد بن عبد الرحن بن محمد الحافظ أبو العباس الدغولي — بفتح الدال المهملة وبعدها غين معجمة مضمومة — السرخسي إمام وقته بخراسان. توفي سنة خس وعشرين وثلاثمائة » ( الوافي بالوفيات ج ٣ ص ٢٢٦ » . وذكره السمعاني في « الأنساب » ، وابن العاد في الشدرات « ج ٣ ص ٣٠٧ » ونعته بالفقيه الثبت وأنه من أعمة الحديث ومن كبار الحفاظ .

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن العاد في وفيات سنة « ٣٢٥ » قال : « وفيها أبو حامد بن الشرقي ٠٠٠ أحمد ابن محمد بن المعرد عصره حفظاً وإتقاناً وابتقاناً ومعرفة وحبح ممات ٢٠٠ توفي في رمضان عن خس وثمانين سنة » « الشذرات ج ٢ س ٣٠٦ » .

 <sup>(</sup>٣) قال ابن العاد في وفيات سنة « ٣٢٥ » أيضاً : « وفيها مكي بن عبدان أبو حامد التميمي النيسا بوري الثقة الحجة ... » . « الشذرات ج ٢ س ٣٠٧ » .

<sup>(</sup>٤) إطلاق الثولف لحمويه من الضبط بالحروف يدل على أنه موازن لما قبله من المفتوحات العين =

جماعة، وأغفل ذكر:

٥٥ — الشيخ الصالح عبد الواحد بن على بن محمد بن حَمَويْه الجُويَني " البُّحَدُير أباذي (١) الصُوفي المكني "بابي سعد (٢)

سمع الحديث من أبي بكر وجيه (٢٣) بن طاهر بن محمد الشحامي وأبي الوقت عبد الأول بن

المشددة ، وكذلك ضبطه الذهبي في المشتبه و ص ١٧٤ » فانه قال « الحموي عدة ، وبالتثقيل أبو محمد عبد الله بن أحمد بن حمويه السرخسي راوي الصحيح ، وبنو حمويه الجويني نالوا المشيخة والامرة » . وفي حاشية الأنساب السمعاني تقلا من اللباب مايفيد أن الميم مضمومة ، قال « الحمويي : هذه النسبة الى جده . المشهور بهذه النسبة أبو محمد عبد الله بن أحمد بن حمويه السرخسي الحمويي نزيل فوشنج وهماة ... والامام أبو عبد الله محمد ابن حمويه الجويني ، أولادهم يكتبون لأنفسهم الحمويي أيضاً » وفي الحاشية « في اللباب ، الحمويي بضم الميم المشددة » . وهذا الاختلاف ناشيء من الاختلاف في التلفظ بالسكاسعة الفارسية « ويه » فمنهم من يفتح ما قبلها ومنهم من يضمه . قال ابن الأثير في اللباب : « الحمويي : بفتح الحاء وتشديد الميم وضمها ... » . ما قبلها ومنهم من يضور منها أبو الحسن (١) قال ياقوت : « بحير أباذ بالضم ثم الفتح من قرى جوين من نواحي نيسابور منها أبو الحسن على بن محمد بن حمويه الجمويني روى ... ومات سنة ٣٠٠ في نيسابور وحمل الى جوين فدفن بها وهم أهل بيت فضل وتصوف ولهم عقب عصر كالملوك يعرف أبوهم بشيخ الشيوخ » .

(۲) قال ابن الدبيثي في تاريخه وقد اختلطت ترجمته فيه بترجمة « عبد الواحد بن عبد الماجد القشيري » لسبوء الدخ : « عبد الواحد بن علي بن محمد بن حمويه الجويني — وجوين من أعمال نيسابور — أبو سعد بن أبي عبد الله الصوفي النيسابوري . أحدد شيوخ الصوفية المعروفين بالتثبت ، والقدمة والخطابة . سمم ببلده من أبي بكر وجيه بن طاهم الشجامي وقدم بغداد في سنة ثلاث وخمسين وخمسائة وسمم بها من أبي الوقت السجزي وعاد الى بلده ثم قدمها حاجاً في سنة سبع وثمانين وخمسائة فحج وعاد إليها في سنة "عان وثمانين وخمسائة وحدث بها عن وجيه المذكور ، فسمم منه جماعة منهم أبو عبد الله محمد بن أبي الوفاء النحوي الموسلي وذكر أنه ولد في رجب سنة « تسع وعشرين وخمسائة » . وخرج الى الشام وعاد قاصداً نيسابور فتوفي بالري في هذه السنة — أعني سنة ثمان وثمانين وخمسائة — فيا بلغنا ، والله أعلم » « تاريخ ابن الدبيثي نسخة باريس ۲۲۸ الورقة ۱۷۱ » . وذكره الذهبي في تاريخ الاسلام في وفيات سنة ۸۸ ، أيضاً « نسخة باريس ۲۸ ، الورقة ۳۲ » .

(٣) قال السمعاني في « الشحامي » من الأنساب : « الشحامي واشتهر به زاهم المحدث المشهور وأخوه وجيه بن طاهم » ، وقال الذهبي في وفيات سنة ٤١٥ : « وجيه بن طاهم بن محمد بن محمد ... أبو بكر الشحامي أخو زاهم ، من بيت الحديث ... وقال السمعاني : كان متواضعاً ألوفاً متودداً ، دائم الذكر ، كثير التلاوة ، تفرد في عصره ... » « تاريخ الاسلام ، نسخة الأوقاف ٨٩٢ ه الورقة ٧٥ » وذكر ابن العاد في الشذرات « ج ٤ ص ١٣٠ » أنه توفي عن « ٨٦ » سنة .

عيسى السجزي وأبي المرفق عبدالباقي بن أبي الوفاء بن أبي القاسم الهمذاني وأبي منصور شكر دار (۱) بن شير و به بن شهر دار الديلمي وأبي الفضل أحمد بن سعد بن نصر المعروف بابن حمّ ان وغيره ، وحدّ ث بمكة \_ شرفها الله تعالى \_ وبغداد ودمشق ، روى لنا عنه جماعة من شيوخنا منهم ابن أخيه شيخ الشيو خ أبو محمد عبدالله \_ ويسمى أيضاً عبد السلام (۱) \_ بن أبي الفتح عمر بن علي بن محمد بن حمّ ويه ، وهو من بيت الحديث والفقه والتصور في حدّ هو وأبوه وجد ه وجماعة من أهل بيته ، وهو عمّ شيخنا شيخ الشيو خ أبي الحسن المنموت بصدر الدين (۱) مولده في رجب سنة « تسع وعشر بن وخسمائة » . واختلف في وفاته : فذكر الحافظ المؤر خ أبوعبد الله بن الدّ بيثي — رحمه الله — في مُذيّله أنه توفي بالريّ في سنة « ثمان وغمائة » وكذلك

<sup>(</sup>۱) نقل ابن العاد من تاریخ ابن السمعانی أنه کان حافظاً عارفاً بالحدیث ، فهماً عالماً بالأدب ظریفاً سمع أباه وجماعة واستجاز وحدث وروی وعاش خماً وسبعین سنة ، وخرج أسانید لکتاب أبیه المسمی « بالفردوس » فی ثلاث مجلدات ورتبه ترتیباً حسناً وسماه « الفردوس الکبیر » وتوفی سسنة ۵۰۸ « الشذرات ج ٤ ص ۱۸۲ » وله ترجمة فی الوافی بالوفیات « نسخه باریس ۲۰۲۵ الورقة ۱۷۲ » وله ذکر فی النجوم الزاهرة « ج ه ص ۳۶۶ » .

<sup>(</sup>۲) هو أبو الحسن محمد بن عمر بن علي بن محمد بن مويه ، ولد بجوين وتفقه على أبي طالب الأصبهاني في مذهب الامام الشافعي وقدم الشام مع والده وتفقه على قطب الدين مسعود النيسابوري وسمم من أبيه ويحيالثقفي وتخرج به جاعة ودرس بالزاوية الغربية بجامع دمشق نيابة عن قطب الدين المذكور وأفتى وولي المناصب الكبار كشيخة الشيوخ ، وزوجه القطب النيسابوري ابنته فأولدها ابنه شمسالدين ، وتوفي قديماً م تزوج ابنة ابن أبي عصرون فأولدها الأخوة الأربعة الأمراء الصدور : عمر ويوسف وأحمد وحسناً ، وعظم جاهه في دولة الملك عصرون فأولدها الأخوة الأربعة الأمراء الصدور : عمر ويوسف وأحمد وحسناً ، وعظم جاهه في دولة الملك المكامل ابن الملك العادل الأيوبي ودرس بقبة الشافعي ومشهد الحسين بن علي ع وغيرذلك وسيره المكامل رسولا المحالمل ابن الملك العادل الأيوبي ودرس بقبة الشافعي ومشهد الحسين بن علي ع استه ١١٦ » ودفن الى جنب قضيب البان « ذيل الروضتين ص ١٢٠ » و « طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ج ه ص ٤٠ » وتاريخ الاسلام « نسخه باريس ١٨٥ الورقة ٢٢١ » والنجوم الزاهرة « ج ٦ ص ٢٠ » وقد لقبسه مصححو النجوم الزاهرة « ج ٦ ص ٢٠ » والشدرات « ج ه ص ٧٧ » وقد لقبسه مصححو النجوم الزاهرة « ج ٦ ص ١٠ المرسين أبو الحسن بن شيخ الشيو خ عماد الدين » فعاد الدين لقب والده . ونسب السبكي وكذلك ابن العاد المدرسين أبو الحسن بن شيخ الشيو خ عماد الدين » فعاد الدين لقب والده . ونسب السبكي وكذلك ابن العاد أبناءه الماربعة إلى ابنة قطب الدين النيسابوري مم أنهم من زوجته الثانية ابنة ابن أبي عصرون .

ذكر الحافظ أبو محمد عبد العظيم – رحمه الله – في وفياته . ووجدت بخط الامام أبي القاسم عمر (١) بن أحمد بن أبي جرادة الحلبي – رحمه الله – في حاشية وفيات الحافظ أبي محمد المنذري المذكور ما صورته ، قبالة ترجمة أبي سعد المذكور « قال في ابن أخيه شيخ الشيو خ تاج الدين أبو محمد عبد الله بن عمر بن علي بن حَمُّويه : «١٥» توفي عمي أبو سعد سنة « خمس وثمانين وخمسمائة » . قلت : وهذا جميعه وهم ظاهر فان شيخنا أبا طاهر الحسن بن أحمد بن أبي طاهر المتيمي سمع منه مشيخة وجيه بن طاهر بدمشق في سابع عشر المحرم سنة « تسع وثمانين وخمسمائة » . فتحقق حينئذ أن وفاته تأخرت بعد ذلك ، والله أعلم . وفاته أيضاً ذكر :

١٠٥ — ابن أخيه أبي محمد عبد الله (٢) [ بن عمر بن علي بن محمد بن حَمَّويه الجويني ]
 المذكور

<sup>(</sup>۱) هو الامام كال الدين عمر بن أحد بن هب الله بن أبي جرادة الحلبي الحنفي المؤرخ الأديب القاضي الأريب صاحب التآليف الرائعة كالأخبار المستفادة في ذكر بن أبي جرادة ، وزبدة الحلب من تأريخ حلب في أخبار مدينة حلب وقد طبع منه صديقنا الأستاذ الدكتور المحقق سامي الدهان بجلدين ، وبغية الطلب في تاريخ حلب ، فيرجال حلب ومن مم بها ومن استوطنها في عدة بجلدات وقد نقلنا منه في التعليق على اسم أبي القاسم اسماعيل بن أحمد السمرقندي ، ولد سنة « ٨٨٥ » بحلب وتوفي بها سنة « ٦٦٠ » وقد ترجمه ياقوت في معجم الأدباء مع جماعة من أهله وتقدمت وفاة ياقوت على وفاته كثيراً « معجم الأدباء ج ٥ ص ٨٨٠ – ٤٦ » والمجوم الأدباء مع مهاعة من أهله وتقدمت وفاة ياقوت على وفاته كثيراً « معجم الأدباء ص ٣٨٠ » ودول الاسلام « ج ٢ ص ١٠٨ » والنجوم الزاهرة « ٧ ص ٣٠٨ » والشذرات « ج ٥ ص ٣٨٦ » ودول الاسلام « ج ٢ ص ١٠٨ » والنجوم الزاهرة « ٧ ص ٣٠٨ » والشذرات « ج ٥ أبو القاسم عمر بن أحمد بن هبة الله بن أبي جرادة يعرف بابن العديم العقيلي الحلي الحكات المؤرخ القاضي يذكر وفاته ولا غير ذلك مما هو في التواريخ الأخرى فتأمل ذلك .

<sup>(</sup>٢) ذكره زكي الدين المنذري في وفيات سينة « ٣٤٢ » قال : « وفي الخامس من صفر توفي الشيخ الأجل شيخ الشيخ الشيخ الشيخ الشيخ الشيخ الشيخ الشيوخ البي حفس عمر بن الفقيه الأجل أبي الحسن علي بن الامام علم الزهاد أبي عبد الله محمد بن حمويه الجويني الشافعي المنعوت بالتاج ، بدمشق ودفن من الغد بمقابر الصوفية . سمع ببغداد من فحر النساء شهدة بنت أحمد بن الفرج الابري وسمع بدمشق ... وسمع أيضاً من عمد بن عبد الواحد بن علي بن محمد بن

فأنه بالفضل مشهور ، وبالزهد مـذ كور . سمع بدمشق من والده الامام أبي الفتح عمر (۱) و عَمِّه أبي سمد عبد الواحد ، المسمى قَبْلُ ، والامام المؤرخ أبي القاسم على بن الحسن بن عساكر ، والفقيه أبي المعالي مسمود (۲) بن محمد بن مسمود النيسابوري والشريف النسابة أبي على محمد (۳) بن أسمد اكبواً ني "، وأبي محمد بن الحرقي وأبي

= حمويه وجاعة ، وقدم مصر ودخل المغرب وأتام بها من سنة « ٩٩٠ » الى سنة « ٩٠٠ » ولفي بهما أبا محمد بن حوط الله وجاعة من فضلائها وأخذ عنهم ، ومنهم من أخذ عنه وعاد الى مصر ... » وكان مفتناً في العلوم عارفاً بالأصلين والفروع ألف المؤنس في أصول الأشياء في كاني مجلدات وكتاب السياسية الملوكية للسكامل ساحب مصر والمسالك والمهالك ، وعطف الديل في التاريخ وله أمالي وتواريخ كثيرة « التكلة ، نسخة مكتبة البلدية بالاسكندرية ١٩٨٧ د ج ٢ الورقة ٣٢٠ » . وله ترجة حسنة في ممآة الزمان « مختصر ج ٨ ص ٧٤٨ » وفي ذيل الروضتين « ص ١٧٤ » والشذرات « ج ٥ ص ٢١٤ » وذكر وفاته ابن تغري بردي في النجوم « ج ٦ ص ٣٠٠ » .

(١) هو أبو الفتح عمر الملقب شيخ الشيوخ ، كان زاهداً متصوفاً ، سمع الحديث من جده ومن الفراوي الكبير ، وولاه السلطان نور الدين مشيخة الشيوخ ببلاد الشام وفوض اليه أمم الربط والزوايا والأوقاف بدمشق وحماة وحمص وبعلبك وغيرها سنة ٣ ٥٩ وكان وافرالحرمة . توفي سنة « ٧٧٠ » عن أربع وستين سنة « النجوم الزاهرة ج ٦ ص ٩٠ » والشذرات « ج ٤ ص ٢٥٩ » .

(۲) هو الفقيه الكبير قطب الدين النيسابوري الشافعي . جاء في المختصر المحتاج اليه « نسخة المجمع العلمي المصورة ، الورقة ١١٢ » ما هذا نصه « مسعود بن أحمد (كذا) بن مسعود الطريثيثي أبو المعالي النيسابوري الشافعي تفقه على عمر السلطان وقرأ على أبيه الأدب وسمع أبا محمد السيدي وعبد الجبار البيهقي وردس بالنظامية التي بنيسابور ثم ورد بغداد رسولا من دمشق . ولد سنة ٥٠٥ وتوفي بدمشق ليلة عيد المحتير ، وكان ذافنون ودين ثم ورد بغداد رسولا من دمشق . ولد سنة ٥٠٥ وتوفي بدمشق ليلة عيد الفطر سنة ٨٧٥ . كتب عنه عمر القرشي وأبو المواهب بن صصري » وقال ابن الفوطي في تلخيص معجم الألقاب « ج ٤ ص ٣٢٦ » « قطب الدين أبو المعالي مسعود بن محمد بن مسعود الطريثيثي النيسسابوري المدرس . ذكره العدل زين الدين أبو المحسن بن القطيعي في تاريخه وقال : ناظر ودرس وأفتي ووعظ وله التعليق في الحلاف ، قال : ودخل بغداد سنة ٨٦٥ وروى لنا عن أبي محمد عبد الجبار بن محمد بن أحمد الخواري البيهقي ، وولي التدريس بالنظامية بنيسابور وكان حلو الايراد . قال : ولفيته بالموصل في آخر سنة ٨٦٥ قاصداً نحو دمشق وسألته عن مولده فذكر أنه في رجب ٥٠٥ ، وتوفي بدمشق آخر يوم من شهر رمضان سنة ٨٦٥ » . وله ترجمة في مهاتة الزمان « مخ ٨ ص ٣٧٧ » وذكر في الصفحات ٢٧٠ شهر رمضان سنة ٨٥٥ » . وله ترجمة في مهاتة الزمان « مخ ٨ ص ٣٧٧ » وذكر في الصفحات ٢٧٠ الكبرى « ج ٤ ص ٣٧٩ » وذكر في الضفعات الشافعية الكبرى « ج ٤ ص ٣٧٩ » والنجوم « ج ٣ ص ٣٧٠ » والشذرات « ج ٤ ص ٣٠٩ » وطبقات الشافعية الكبرى « ج ٤ ص ٣٠٩ » والنجوم « ج ٣ ص ٣١٩ » والشذرات « ج ٤ ص ٣٠٩ » .

(٣) سيد كره المؤلف في « الجواني » من كتابه .

الفوارس بن شافع الدمشقي وأبي الفرج يحيى بن مجمود الدُّمَّ في وغيرهم وببغداد من الكاتبة في النساء شهدة (١) بنت الإبري وحد ث عنهم ودخل الى بلاد المغرب وأقام بها مدة وتولى مشيخة الصوفية بدمشق بعداً خيه وكان فيه فضل ومعرفة مولده في الرابع

(١) ترجها أبو عبد الله بن الدبيثي في ذيل تاريخ بغداد كما دل عليه « المختصر المحتاج اليه منه » في نسخة المجمع المصورة ، الورقة ١٣١ وقد جاء في المختصر : « شــهدة بنت أحمد بن الفرج بن عمر الإبري ، فخر النساء بنت أبي نصر الدينوري الأصل البغدادي ، الــكاتبة ، امرأة جليلة صالحة ، ذات دين وورع وعبادة . سمعت الكثير وعني بها أبوها وأحضرها مجالس الســماع على الثيوخ ، وعمرت وصارت أسند أهل زمانها . سمع أبو سعد بن السمعاني منها وذكرها في كتابه ( ذيل تاريخ بغداد ) . سمعت طراد بن محمد الزينبي وأحمد بن عبد القادر بن يوسف وأبا الحسن بن أيوب وأبا عبد الله النعالي وأبا الخطاب بن البطر وثابت بندار ، وخلقاً كثيراً ، وكان سماعها صحيحاً . سمع منها الجم النفير . أنبأنــا عبد الوهاب الأمين أنبأتنا شهدة . فذكر حديثاً . توفيت في ثالث عشر محرم سنة ﴿ أَرْبُعُ وسَــَبُّعُينَ وخمسهائة » وقد نيفت على النسعين سنة . قلت (أي الذهبي ) : روى عنها الحافظ أبو القاسم بن عساكر وتوفي قبلها بثلاث سنين ، وآخر من روى عنها أبو القاسم بن القميرة وتوفي سنة « خسين وستمائة » . وروى عنها الحافظ عبد الغني والموفق بن قدامة والحافظ عبد القادرالرهاوي ونصر بن عبد الرزاق والبهاء والناصح وابن راجح والشيخ العاد وابراهيم بن الخير وأبو الحسن بن الجيزي وإبراهم الكاشغري والأعز ابن عليقوأ بومحمدعبدالله الجوينيوأ بوعبدالله الإربليوعبدالرزاق بنسكينة وأبوبكرةاضيحران وعليبن حميدان وأبو بكر بن الخازن ومحمد بنّ أبي البدر المني »" ، وقد أراد الذهبي جماعة من أعيان المحدثين وإلاّ فان الذين رووا عن شهدة السكاتبة يطول إحصاؤهم جداً . وفاته أيضاً من الأعيان مثل أبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي العلامة الحنبلي المشهور وعبد العزيز محمود بن الأخضر المحدث المؤلف الكبير وأبي الحسن على بن المعمر بن بن أبي القاسم المقريء الواسطى . وقال الصفدي بعد ذكره المعروف من سيرتها : « صلى عليهما بجامع القصر وأزيل شباك المقصورة لأجلها » الوافي بالوفيات ، نسخة دار الكتب الوطنية بباريس ه ٢٠٦٠ الورقة ١٧٣ » وقال محب الدين بن النجار في ترجمة أبي الحســـن على بن محمـــد بن الأنباري الدريني : ﴿ كَانَ يَخْدُمُ أَبَّا نَصْرَ أَحْمَدُ بَنَ الفَرْجِ الإبْرِي وَزُوجُهُ بَنْتُهُ شَهَّدَةُ الْكَاتَّبَةُ ثُم عَلْتَ دَرْجَتُكُ وارتفعت منزلته الى أن صار خصيصاً بالمقتفي وكان يشاوره ويدنيـــه » . ﴿ نسخة دار الكتب الوطنية بباريس ٢١٣١ الورقة ٢٩ » . والشهدة ترجمة فيالمنتظم « ج ١٠ س ٢٨٨ » ومماآة الزمان « مختصر ج ٨ ص ٣٠٢ » والوفيات « ج ١ ص ٣٤٠ » والـكامل في وفيات سنة ٧٤ وأنساب السمعاني في « الإبري » مع والدها أحمد بن الفرج ، والشذرات « ج ع م ٧٤٨ » وغيرها ، وتراجم عالميـــة « يبوكرافي أونفرسل ج ١٣ ص ٣٣٩ » بالفرنسية ولم يذكرها ابن الفوطي في « ف خ ر » من للخيص معجّم الألقاب مع أنها من شرط كتابه لتلقبها بفخر النساء ، ومن مروياتها الكثيرة كتاب الأموال لأبي عبيد ومصارع العشاق لابن السراج . وكان لها رباط برجة جامع القصر من شرقي بغسداد ، فصلت السكلام عليه في مجلة سوم « مج ١١ ج ٢ ص ١٩٠٠ سنة ١٩٠٥ » . غشر من شوال سنة ﴿ ست وستَّين وخسماء \* » . وثوفي يوم الأربعاء خامس صفر سنة ﴿ اثنتين وأربعين وستماء \* » بدمشق ، ودفن يوم الخيس سادسه عقبرة الصوفية ظاهر باب النصر .

وأغفل ذكر ابن عمه أيضاً :

٥٧ — أبي القاسم بن أحمد بن أبي سعد بن حَمَّويْه الجُهُويْـنَّتِي الصوفي ـ ويسمى عبيد الله ـ وسماه بعض الطلبة عبد الرحمن ، و بعضهم : عَليَّـاً

وهو بكنيت أشهر ، وكان رجلاً صالحاً . سمع بدمشق من أبي الفرج يحيى بن محمود الثقفي ، وحدّث عنه بمصر . سمع منه الحافظ أبو محمد المنذري وغيره بالقاهرة ، وتوفي بمشهد الحسين – عليه السلام – في العاشر من شعبان « سنة ثلاث وعشرير وسمائة » ودفن بسفح المقطّم .

وأغفلهذه الترجم، وهيباب « 'جرَيّ" <sup>(۱)</sup>» و« 'جزَيّ" » ، أما الأول بالجيم وبعدها راء مهملة مفتوحة ويا، آخر الحروف فهو :

٥٨ -- الفقيه أبو عبد الله محمد بن محمود بن عون بن فُر يَسْخ (٢) بن تُجركي الرَقِّي الرَقِّي دخل بغداد وسمع بها من أبي الفضل مَنْدُو جِهِر (٣) بن محمد بن تركانشاه ، وأبي

<sup>(</sup>١) جرى تصفير « جرو» ولم يذكر الذهبي في « جري » من المشتبه « ص ١٠٣ » أبا عبدالله محمداً الرقي هذا .

 <sup>(</sup>۲) بجاء مهملة في الأصل ولكن « فريخاً » بالمعجمة والتصفير أكثر مناسبة لجري .

<sup>(</sup>٣) كان أديباً كاتباً جيد الكتابة حسن الطريقة ومحدثاً صدوقاً ، كتب بيغداد للامير قطب الدين قاعاز الأرمني مقدم الجيوش العباسية ، وروى المقامات عن مؤلفها أبي محمد القاسم الحريري ورواها للناس وسمع الحديث النبوي ورواه ، وتوفي ببغداد سنة ٥٧ه عن ست وتمانين سنة على قول « معجم الأدباء ، مختصر ج ٧ ص ١٩٣ » والبغية « ص ٢٩٩ » والشذرات « ج ٤ ص ٢٥٤ » . وترجمة أبوعبد الله بن الديني في تاريخ بغداد ، كما دل عليه « المحتصر المحتاج اليه منه » « الورقة ١١٦ من نسستخة المجمع المسورة قال : « منوجهر بن محمد بن تركانشاه أبو الفضل بن أبي الوفاء البروجردي الأصل البغدادي الحاجب — قاله السمعاني — سمع هبة الله بن أحسد الموصلي وأحمد بن علي بن بدران ، وابن بيات الحاجب المعماني وضكره وعبد الله بن المعمل ، وكان يقول إنه سمع المقامات ، ن أبي محمد الحريري ، سمع منه ابن السمعاني وضكره في تاريخه فقال : هو أخو تركان شاه ، يكون مولده تقديراً سنه أربع وتسعين وأربعائة . سمع بقراءة —

الفتح عبيد الله (أ) بن شأتيل، وأبي منصور عبد الله بن محمد بن عبد السلام، وأبي الفرج ابن كليب والحافظ أبي بكر محمد بن موسى الحازمي وغيرهم، وسمع بحلب من أبي الفرج يحيى بن محمود الثقفي، ودخل دمشق وحد "ث بها . رأيته فلم يتفق لي السماع منه . وتوفي بها في رجب سنة « ثلاثين وستمائة » .

#### والثاني بالجيم وزاي معجمة بعدها وياء آخر الحروف [ ُجزَيّ ] فهو:

والدي جزءا من هبة الله الموصلي . قال ابن الدبيثي : وقد أجاز لنا ، أنبأنا عنه ابن الأخضر ، بلغني أن مولده سنة تسم و عانين وأربعائة . وتوفي في جادي الآخرة سنة خمس وسبعين وخميائة . قلت : روى عند البهاء عبد الرحمن ونصر بن عبد الرزاق الجيلي » ، وترجمه أبو عبد الله بن النجار كما يستفاد من « المستفاد من ذيل من تاريخ بغداد » لأحمد بن أيبك بن الدمياطي « الورقة • ٧ من نسخة الحجم المصورة » قال : « منوجهر بن محمد بن تركانشاه بن محمد بن الفرج أبو الفضل بن أبي الوفاء ، كان فاضلا حاذقاً ، حسن الطريقة ، صدوقاً ، سمم أباه وأبا عبد الله هبة الله بن أحمد الموصلي وأبا القاسم علي ابن أحمد بن بيان في آخرين ، وسمم المقامات المحريري منه ورواها عنه مراراً وهو آخر من روى عنه المقامات . روى عنه المسمعاني . ومات قبله وروي عنه أيضاً ابن الأخضر وابن الحصري وأحمد البندنيجي، مولده في منتصف جادي الآخرة سنة تسم وعانين وأربعائة . وتوفي ببغداد في منتصف جادى الآخرة سنة مه ٥ و دفن بباب حرب بوصية منه . وذكره المزرجي في وفيات سنة ٥ ٧ ه من تاريخه « الورقة على الدين أبو الفضل يحيى بن محمد البغدادي المحدث المتوفى سنة ٢٩ ٩ « تلخيص معجم الألقاب ج ٤ ص الكتب الوطنية بباريس .

(١) قال أبو عبد الله بن الدبيثي في تاريخه : « عبيد الله بن عبد الله بن محمد بن نجا بن محمد ابن علي بن شاتيل أبو الفتح بن أبي محمد الدباس ، الشيخ الثقة ، من أبناء المحدثين والرواة المذكورين هو وأبوه سيم أبا عبد الله الحسين بن علي بن البسري و ٠٠٠ وبورك له في عمره وروايته فحدث نحواً من خسين سنة وسمم منه تاج الاسلام أبو سعد بن السمعاني بعد سنة « ٥٣٠ » وذكره في تاريخه ، وذكر ناه نحن لأن وفاته تأخرت عن وفاته وسمم منه جاعة من شيوخنا ٠٠٠ وروى لذا عنه الشيخ أبو الفرج بن الجوزي في مشيخته وقال : كان ثقة صحيح الساع » ثم ذكر أن مولده سنة ٤٩١ وأنه توفي سنة ٨١ ه وصلى عليه بجامع القصر ودفن بمقبرة باب حرب « نسخة دار الكتب الوطنية بباريس ٢٢٢ ه الورقة وسلام ١١٥ » وله ترجمة في تاريخ ابن النجار « نسخ المجمم المصورة ، الورقة ٣٠ » وفي تاريخ الاسلام والنجوم « ج ٦ ص ٢٠١ » والمهذرات « ج ٤ ص ٢٧٢ » وفيه « ابن شابيل » بدل « شاتيل » وهو خطأ .

٥٩ - الفقيه أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن أحمد بن رُجزَي (١) الأندلسي البَلَنْسي (٢)

سمع بالاسكندرية من الحافظ أبي طاهر السلفي قديماً في سنة «ست وأربعين وخمسائة » ، ومن الفقيه أبي العباس أحمد بن محمد بن معد بن عيسى الأق لم يشيي "(") ، وحد ث بمصر ودمشق . سمع منه بمصر أبو الحرم حرمي بن محمود بن عبد الله بن زيد ابن نعمة الروبي (١) المصري وغيره . وقر أت على القاضي أبي المعالي عبد الرحمن بن على ابن عثمان المخزومي بالقاهرة جزءاً من كلام الأ قليشي باجازته من أبي محمد بن مُجزكي المذكور بسماعه منه .

٣٠ — وأخوه أبو بكرأهد بن عبدالرحمن بن أحمد بن ُجزَيّ الفقيه الفَرَضي الحاسب

<sup>(</sup>١) لم يذكره الذهبي في « جزي » من المشتبه « س ١٠٤ » بلذكر غيره وقال « تقييد هذا الفصل ناقس فأنهم ما ذكروا ما بعد الياء هل هو همزة أولا وهو بهمز ويجوز إدغامه فتبقى الياء مثقلة » .

<sup>(</sup>٢) البلنسي منسوب الى « بلنسية » قال ياقوت : « السين مهملة مكسورة وياء خفيفة : كورة ومدينة مشهورة بالأندلس متصلة بمحوزة كورة تدمير وهي شرقي تدمير وشرقي قرطبة وهي برية بمحرية ذات أشجار وأنهار وتعرف بمدينة التراب وتتصل بها مدن تعد في جلتها والغالب على شجرها القراسيا ، ولا يخلو منه سهل ولا جبل ، وينبت بكورها الزعفران ... وكان الروم قد ملكوها سنة ٤٨٧ واستردها المشمون الذين كانوا ملوكاً بالغرب قبل عبد المؤمن سنة ٥٩٤ وأهلها خير أهل الأندلس ، يسمون عرب الأندلس، بينها وبين البحر فرسخ » .

<sup>(</sup>٣) منسوب الى « أقليش » قال ياقوت : « بضم الهمزة وسكون القاف وكسر اللام وياء ساكنة وشين معجمة : مدينة بالأندلس من أعمال شنت برية وهي اليوم الافرنج . وقال الحميدي : أقليش بليدة من أعمال طليطلة » . وأبو العباس أحمد بن معد بن عيسى التجيبي الداني هذا سمم أبا الوليد بن الدباغ وطائفة بالأندلس وبحكة من الكروخي وكان علامة زاهداً عارفاً متقناً صاحب تصانيف منها كتاب « النجم من كلام سيد العرب والعجم » وله شعر في الزهد . توفي سنة « ٥٠٥ » كما في الشدرات « ج ٤ ص كلام سيد العرب والعجم » من كشف الظنون . وقد ذكر الذهبي الأقليشي هذا استطراداً في « الحملي » من المشتبه — ص ٥٠ و كسر هزة « الأقليشي » .

<sup>(</sup>٤) لم أجد هذه النسبة فيما اطلعت عليه من كتب النسب ولعله « الزوفي » كالعوفي قال الذهبي في المشتبه — س ٢٤٣ — : « الزوفي جماعة مصريون » .

سمع من أبي محمد عبد الله بن محمــد بن السـِّيـُـد البَطَـلْـيَـو ْسِـي (١) ، وأبي العباس أحمد بن مَعـَـد الأقليشي وروى عنهم . المحمد بن مَعـد الأقليشي وروى عنهم . المحمد بن معـد الحافظ أبو الربيع سليان (٢) بن موســى الـكلاعي ، وتوفي في المحرم سنة

(١) منسوب الى « بطلبوس » قال ياقوت في معجمه : « بفتحتين وسكون اللام وياء مضمومة وسبن مهملة » وقال ابن خلكان في الوفيات — ج ١ ص ٢٨٨ - : « بفتح الياء المثناة من تحتها » . قال ياقوت : « مدينة كبيرة بالأندلس من أعمال ماردة على مهر آنة غربي قرطبة ولها عمل واسع يذكر في مواضعه ، ينسب اليها خلق كثير منهم أبو محمد عبد الله بن محمد بن السيد البطلبوسي النحوي اللنوي صاحب التصانيف والشعر مات سنة ٢١٠ » .

وقال ابن خلكان: « السيد: بكسر السين المهملة وسكون الياء الثناة من تحتها وبعدها دال مهملة هو من جلة أسماء الذئب، سمي الرجل به » . وكان ابن السيد من أهل بطليوس ، ولد بها سنة « ٤٤٤ » ودرس الأدب ولغة العرب وقرأ القرآن الكريم وقد برع في ذلك وتبحر وسكن بلنسية فأقبل عليب ملاب العلم ودرسوا عليه وكان حسن التعليم ، جيد التلقين ، ثقة حافظاً ضابطاً لله لم ، وألف كنباً نافعة متها « الاقتضاب في شرح أدب الكاتب » وهو مطبوع و « الانصاف في التنبيه على الأسباب العري والحلل في شرح أبيات المجلل والحلل في أغاليط المجل وشرح الموطأ وكتاب في الأحرف الحسة المعري والحلل في شرح أبيات المجلل والحلل في أغاليط المجل وشرح الموطأ وكتاب في الأحرف الحسة « السين والصاد والضاد والطاء والذال » جم فيه كل غريب قال ابن خلكان: وسمعت أن له شرح ديوان المتنبي ، ولم أقف عليه وقيل إنه لم يخرج من المغرب . وتوفي سنة « ٢١ » » . وترجته في «إنباه الرواة على أنباه النحاة ج ٢ ص٣٤ » وقلائد العجم أيضاً ، والصلة لابن بشكوال « ج ٢ ص ٢٨ ٧ » وغاية والوفيات « ج ١ ص ٢٨٠ » وبنية الوعاة « ص ٢٨٠ » والشذرات والموبات المنان سركيس « ج ٢٠ ال ٢٠٠ » . والشذرات العربية ليوسف إليان سركيس « ج ٢١ العجم أيضاً العربية ليوسف إليان سركيس « ج ٢١ العجم أيضاً العربية ليوسف إليان سركيس « ج ٢١ العجم ألم العربية ليوسف إليان سركيس « ج ٢١ العجم ألم العربية ليوسف إليان سركيس « ج ٢٠ العجم العربية ليوسف إليان سركيس « ج ٢٠ العجم العربية ليوسف إليان سركيس « ج ٢١ العجم العربية ليوسف إليان سركيس « ج ٢٠ العجم العربية العربية ليوسف إليان سركيس « ج ٢٠ العجم العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية ليوسف إليان سركيس « ج ١٩٠١ الله العربية ا

(۲) منسوب إلى ذي السكلاع من قبائل حمير ، قال المنذري في وفيات سنة « ٤٦٣ » من كتابه « التكملة لوفيات النقلة » : « وفي العشرين من ذي الحجة توفي الحافظ أبو الربيع سليمان بن موسى بن سالم بن حسان السكلاعي الأندلسي البلنسي الحطيب الكاتب ، شهيداً بيد العدو — خذله الله تعالى — ظاهر بلنسية . . ومرسية في مستهل شهر رمضان سنة ٥٠٥ . سهم ببلنسية . . وبمرسية . . وباشبيلية . . وبخراطة وسبتة ومالقة ودانية وغيرها من جماعة وحدث ، وجم مجاميم مفيدة تدل على غزارة علمه وكثرة حفظه ومعرفته بهذا الشأن ، وكتب إلينا بالإجازة من بلنسية — حرسها الله تعالى — في أواسط أيام التشريق من سنة ١٩٨٤ » . « نسخة مكتبة البلدية بالاسكندرية ١٩٨٧ دج ٢ الورقة ٢٠٨ » . وترجمة الذهبي في طبقات الحفاظ الموسوم بتذكرة الحفاظ وقال : « السكلاعي الامام العالم الحافظ البارع محدث الأندلس وبليفها » . « ج ٤ ص ٢٠٧ » . وله ذكر في النجوم « ج ٢ =

. « ثلاث وثما نين وخمسائة » .

وذكر في باب « جميدل » و « 'جميدل » ، الأول بفتح الجيم ، والثاني مصغر ، عاءة ً ، وفاته في هذه الترجمة « 'جميدل » بضم الجيم وفتح الميم وسكون الياء وهو :

11 — أبو البركات محمد بن أبي الطاهر إسماعيل بن أبي البقاء بن عبد القوي " بن الجُد مَيدل (١)

سمع من القاضي أبي محمد عبد (٢) الله بن محمد بن المجلي وغيره و وكتب بخطه كثيراً . توفي في الثالث من المحرم سنة «ست وعشرين وسمائة » بقراف ، مصر ودفن بها ، ذكر و الحافظ أبو محمد عبد العظيم المنذري في وفياته .

وذكر في باب « 'جو 'كَ ه ﴾ (٣) و « خَو ْكَ ه ﴾ ، الأول بضم الجيم وسكون الواو وبعدها لام مفتوحة وهماء ساكنة ، جماعة ً ، وقال في الثاني : « وأما خَو ْكَ قَ بِفَتِحِ الحَاء المعجمة بواحدة ، والباقي مثله فجاعة من النساء » ، وأغفل ذكر :

٦٢ — الشيخ الفاضل أبي جعفر أحمد (٤) بن محمد بن محمد بن حسين السُّهِ لمي الخُفَ افي " الغير فن المقاضل القصري المعروف بابن خو لَمَة

<sup>=</sup> ص ٢٩٨ » والشذرات « ج ٥ ص ١٦٤ » ومن تصانيفه كتاب « الاكتفاء بما تضمنه من مغازي رسول الله ومغازي الثلاثة الحلفاء » منه نسخة في مكتبة البلدية بالاسكندرية ومن أجزائها ما هو مكرر « قسم السيرة النبوية من فهرست مكتبة الاسكندرية ص ٤ الرقم ن ١٦٤٨ ب ، ن ١٦٤٨ ب ، ن ٣٤٤١ ب ، ن ٣٤٤١ ج » وفي كشف الظنون أنه « الاكتفاء في مغازي المصطفى والحلفاء الثلاثة » . وله تآليف أخرى ذكرها الذهبي .

<sup>(</sup>١) لم يذكره الذهبي في « جميل » من المشتبه « ص ١١٧ » .

 <sup>(</sup>٣) قال الذهبي: « خولة : عدة . وبجيم مضمومة ( جولة ) عبدالله بن أحمد بن جولة شيخ للرئيس
 الثقفي ... » « المشتبه ص ١٩٢ » .

<sup>ُ (</sup>٤) قال أبو عبد آلله بنالدبيثي : « أحمد بن محمد بن أحمد السلمي أبو جعفر المغربي يعرف بابن-خولة ، == • ٨٩٠

دخل بغداد وسمع بها من جماعة وسافر الى واسط والبصرة ، وطاف بلاد فارس وكرمان والغُور وقطعة من بلاد الهند وأبخارى وسَمَرقَند وخوارزم ورجع الى خراسان وَسكن هراة وامتدح الملوك وحصل مالاً ، وحسنت حاله ، وسمِع في أسفاره مَن جماعة ، وحـــدّث ودخل مصر ، وكان فاضلاً متأدباً شاعراً قُــتل بهراة في فتنة الكفار في شهر ربيع الأول سنة « ثماني عشرة وسمائة » ، ومولده بغر ناطة في شهز تاريخه ، والحافظ أبو محمد عبـــد العظيم المنذري في وفياته . والحُـُفَـافي نسبة الى مُخفَاف بن مُندُ بَـة .

وذكر في باب « الجُنبنيي " » (١) و « الجينيي " ، جاعية " ، الأول بضم الجيم

=من أهل غرناطة : بلدة شرقي الأندلس ، قدم بغداد في سنة سبع وثمانين وخمسهائة ثم صار منها الى واسط فلقيته بها وكتبت عنه وكتب عني وانحدر ( إلى ) البصرة وخرج الى بلاد فارس وكرمان والغور وقطعــة من بلاد الهند وعاد وعبر النهر ودخل سمرقند وبخاري وعاد إلى خراسان ، واستوطن همراة ، وكتب عنه جماعة في أسفاره وامتدح الملوك واكتسب مالا وحسنت حاله ، وروى في تطوافه . أنشدني لنفسه :

إذا ما الدهم بيتني بجيش طليعته اهتمام واكتئاب شننت عليه من جلدي كميناً أمراه الذبالة والكتاب 

ولعل أصلُ الشطر الأخير « وليس بها على الراوي عتاب » . قال : سألت ابن خولة عن مولده فقال: في شهر رمضان سنة ثلاث وخسين وخسمائة بغرناطة » . « نسخة دار الكتب الوطنية بباريس ٣١٣٣ المعروف بابن خولة . ولد سنة ٥٥٣ بغرناطة ورحل فسمع بالعراق وفارس وكرمان ودخل الهند وبخارى وسكن هماة وبها أقام الى أن دخلتها التنار بالسيف فاستشهد . وكان شــــاعراً امتدح ملوكاً ونال دنيا وحسنت حاله وسمم الكثير ورافق الحفاظ » . « نسخة باريس ١٥٨٢ الورقة ٢٤٤ » . وسيرد ذكره في السكلام على « أبي روح عبد المعز بن محمد الهروي » في الترجمة « ٧١ » من الكتاب .

(١) الجبني منسوب الى « الجبن » وقد ذكره الذهبي في المشتبه « ص ٩٠ » وذكر « الجبتي » في « ص ٩١ » منه وقال : « وجيت من أعسال نابلس » وفي معجم البلدان « الجيب: بالكسر وآخره= وشكون الباء الموحدة وكسر النون والثاني بكسر الجيم وسكون الياء المعجمة بنقطتين من تحتها وكسر التاء . وفاته في هذه الترجمة « الجيبدي » بكسر الجيم وبعدها ياه ساكنة معجمة بنقطتين من تحتها ثم باء مكسورة معجمة بواحدة من تحتها وياء آخر الحروف وهو:

٦٣ — الشيخ الصالح أو محمد عبد الوهاب بن عبد الله بن حريثز القدسي المنصوري الجينبي" (١)

من الصلحاء المتورعين ، والأخيار المتزهدين . مولده في سنة « ثلاث وأربعين وخمسائة » ، وتوفي بمصر في ربيع الأول سنة « ست وعشرين وستمائة » . ذكره الحافظ أبو الحسين يحيي (٢) بن على القرشي — رحمه الله — في معجم شيوخه ، وكتب عنه إنشاداً . والجيب قرية من أعمال بيت المقدس . أنشدني الحافظ أبو الحسين يحيي «١٦» ابن على بن عبدالله القرشي المصري بمصر قال أنشدنا الشيخ الصالح أبو محمد عبدالوهاب ابن على بن عبدالله بن حريز المقدسي المنصوري الجيب من لفظه لنفسه بمصر :

يا ربِّ قد ذَهَبُ الشبابُ و تُقَوَّني وقبيحُ فعلى دائم كُمْ يَذْهَبِ وصحائفي قد سُرُوِّدَتْ بجرائم كُمْ تَكتَب وصحائفي قد سُروِّدَتْ بجرائم كُمتِبَتْ علىَّ فليتَها لم تُكتَب إِنْ لَمْ يَكُن عَفُو لديك ورحمة للمُذنبين فمن يَكُن للمُذنبِ إ وذِكْر في باب « الجِلِّي » (٣) و « الجَلِّي » (٤) و « الجَلِّي » (٥)، الأول بالجيم

باء موحدة : حصنان يقال لهما الجيب الفوقاني والجيب التحتاني بين بيت المقدس ونابلس من أعمال فلسطين
 وهما متقاربان » . فتأمل ذلك .

- (١) لم يذكره الذهبي في « الجيبي » من ألمشتبه « ص ٩١ » .
  - (۲) راجع « س ٥١ ح ١ » من هذا الكتاب .
- (٣) ذكر الذهبي « الجلي » في المشتبه « ص ١١١ » ولم يقل إلى أي شي هو منسوب .

(٥) لم يذكر النهي هذه النسبة في المقتبه ولعله لم يعددها من المبتبهات .

<sup>(</sup>٤) ذكره الذهبي في المشتبه « ص ١١١ » وقال : « وبحاء ( الحلي ) نسبة الى الحلة المزيدية بين بغداد والكوفة » . وقال السمعاني في أنسابه « الحلاوي : بكسر الحاء وتشديد اللام ألف ، هذه النسبة الى بلدة على طرف الفرات يقال لها الحلة وهي مختصة بأولاد صدقة بن مزيد ، خرج منها جماعة وسمعت بها الحديث » ولا تزال نسبة « الحلاوي » معروفة عند العامة بالعراق بمعنى « الحلي » .

المُكَشُورة واللام المشدُّدة ، والثاني بالحاء المهملة المُكسورة واللام المشدُّدة ، والثالث بالحَجْمُ المفتوحة وكاف بعدها مكسورة مشدَّدة ، جماعة ، وفاته في هــــــذه الترجمة «الحَــَّلِيّ » بالحاء المعجمة المفتوحة ولام بعدها مشدَّدة مكسورة وهو :

عه - الشيخ الفقيه الأديب أبو الربيع سليان (١) بن محمد بن سليان بن علي بن محمد الشيخ الفقيه الأديب أبو الربيع سليان (١) بن محمد بن سليان بن علي بن مممد الشيئل المُسسِلِي (٢) المَذَ حَرِجِي الخَلِي النمي النحوي المنعوت بالجال

إمام فاضل؛ وأديب كامل ، سكن مصر مدة وصحب ملكها الكامل . وتقد ما عنده . لقيته بدمشق ، وكتبت عنه حكاية وشعراً ، وسألته عن مولده فذكر أنه في سنة « ثمان وسبعين وخسائة » بخلة : قرية قبلي عدن . وتوفي ليلة الأربعاء الثامن والعشرين من الحجرم سنة « خسين وستائة » بمدينة الفيدوم . حدثنا أبو الربيع سلمان بن محمد الحلي المميي النحوي من لفظه بدمشق قال أنبأنا عبد الله بن محمد بن يحيي الاسحاقي بعدن ، قال : كنت يوماً عند الأديب أحمد (٣) بن محمد العيذي بعد أن عمي ، فضر بعدن ، قال : كنت يوماً عند الأديب أحمد (٣) بن محمد العيذي بعد أن عمي ، فضر عندنا جماعة غير فضلاء من أهل عدن ، وأطالوا القعود عنده فقال لي سرا « اكتُب ، » : من عبدي من الجبال الرواسي شغلوني وصيد قال في سرا « اكتُب ، » . من عبدي من الجبال الرواسي شغلوني وصيد قال لي سرا « الكتُب ، المن ذلك الابناس منهم وبالوح شة إلا من ذلك الابناس

<sup>(</sup>١) قال الذهبي في المشتبه — ص ١١٧ — « ومن خلة قرية بعدن أبو الربيع سليمان الخلي النحوي. كان بمصر فى دولة الكامل » ، وقال السيوطي في البغية — ص ٢٦٣ — : « سليمان بن محمد بنسليمان ابن علي بن شبيل الحلي — بفتح الحاء المعجمة وتشديد اللام — ... » .

<sup>(</sup>٢) نسبة الى قبيلة « مسلية من عامم بن عمرو بن علة بن جلد بن مالك بن أدد بن زيد بن يشجب» ومالك هو سدون ثانيه و كسر اللام وتخفيف الياء المثناة من تحتها: محلة بالكوفة سميت باسم القبيلة ... »..

<sup>(</sup>٣) الم يذكره الصّفادي في « نكت الهميان في نكت العميان » وما أكثر الدّين لم يذكرهم وهم من شرط كتابه !

وذِ ﴿ كُنُ فِي بَابِ ﴿ الْجُلُمُ مُرِي ۗ ﴾ (أ) بفتح الجُيم وبعدها ميم ساكنة وراء مهملة مكسورة ، جماعة ً ، وأغفل ذكر :

من أهل باب الأُزَج. سمع من الأُعَـز " بن قراتكين (") بن الأسعد بن المذكور الأُزَجي " وروى عنه . سمع منه القاضي أبو المحاسن عمر بن على القرشي الدمشقي. وأبو القاسم تميم (1) بن أحمد البَـنْـدَ نِـيـْــِجِي وغيرها . توفي ليلة عاشوراء سنة «تشع

<sup>(</sup>١) ذكر الذهبي في المشتبة « ص ١١٥ » نسبة « الجمري » وهي عزوة الى « جرة بن شداد من تميم » وكذلك قال قبلة السمعاني في الأنساب ، وقال أبو عبد الله بن الدبيثي : « عبد الرحن بن إبراهيم ابن الحسب بن بن عيسى بن الجمري الطيبي الأصل البغدادي الدار أبو سعيد : من أهل باب الأزج ، سمع الأشرف قراتكين بن أسعد بن المذكور وروى عنه . سمع منه القاضي عمر بن علي القرشي و يميم بن أحمد البندنيجي وغيرهما ، أنبأنا أبو المحاسن عمر بن أبي الحسن الدمشقي قال أنبأنا أبو سعيد عبد الرحن ابن إبراهيم بن الجمري قال أنبأنا أبو الأعز قراتكين بن أسعد — وأسند الحديث الى جبير بن مطعم — ابن أبي المساب الله عليه وسلم — يكلمانه فيا قسم أن المحاس وبني المطلب ، وقرابتنا واحدة . فقال خس خير لبني هاشم وبني المطلب فقالا : قسمت لاخواننا بني هاشم وبني المطلب ، وقرابتنا واحدة . فقال رسول الله — صلى الله عليه وسلم — لهما : أرى بني هاشم وبني المطلب شديئاً . قال القرشي : وتوفي عبد الرحن بن الجمري ليلة عاشوراء سنة تسع وخسين وخسائة ودفن يوم عاشوراء » . « نسخة كمبرج ، عبد الرحن بن الجمري ليلة عاشوراء سنة تسع وخسين وخسائة ودفن يوم عاشوراء » . « نسخة كمبرج ، الورقة ٣٣٠ .

<sup>(</sup>٢) الطبي منسوب الى بلدة « الطيب » قال ياقوت : « الطيب بالكسر ثم السكون وآخره با موحدة بلفظ الطيب وهو الرائحة الطبية التي يتبخر بها ويتطيب : بليدة بين واسط وخوزستان وأهلها نبط الى الآن ولغتهم نبطية … والطيب متوسط بين واسط وخوزستان وبينها وبين كل واحدة منها ثمانية عشر فرسخاً وقد نسب اليها جماعة من العلماء … » وقد خربت بلدة الطيب وبقي نهر الطيب معروفاً إلى اليوم في لواء العارة من شرقي العراق الجنوبي .

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن العاد في وفيات سنة « ٧٤ ه » من الشذرات قال ج ٤ ص ٧٠ : « وفيهسا ؛ أبو الأعز قراتسكين بن الأسعد الأزجي . روى عن الجوهري وجاعته ، وكان عاميساً . توفي في رجب بغـــداد » .

<sup>(</sup>٤) "قال ابن الدَّبِيثِي: « تَمَيَّمُ بن أَحَمَّدُ بن كَرَمُ بن غالب البَّدَنيجي الأَصَّلُ البَعْدَادي المُولِد والدَّارُ ، أَبِو القَاسَمُ بنَ أَبِي بكر بن أَبِي السَّعَادَاتُ ، من أَهل باب الأَزْجُ ( أَخُو ) أَحَمَّدُ بن أَحَمَّدُ الذِّي

وفاته « الحَـمُـزِيّ » بفتح الحاء المهملة وسكون الميم وبعدها زاي وياء النسب وهو: ٦٦ — الشيخ الصالح أبو محمد عبد المنعم بن جماعة بن ناصر الحَـمُـزِيّ الشارعي المنعوت بالصائن

صحب جماعة من الصالحين ، وسمع من الزَّوجين : أبي الحسن علي (١)بن إبراهيم بن نجا للدمشقي الواعظ وأم عبد الـكريم فاطمـة (٢) بنت سمد الخير بن محمد الأنصاري ،

<sup>=</sup>قدمنا ذكره . سمع أبو القاسم الكثير وكتب بخطه لنفسه ولنيره وأفاد الطلبة بكتبه وسعيه ، وكان يحفظ أسماء الشيوخ ويعرف مسموعاتهم وما يروونه ، ومواليدهم ووفياتهم ، ويعني بجمع ذلك وضبطه . سمع أبا بكر محمد بن عبيد الله الزاغوني وأبا الوقت عبـــد الأول بن عيسي السجزي وأبا حكيم ابراهيم بن دينار النهرواني وأبا محمد محمد بن أحمد بن المادح وأبا المظفر هبة الله بن أحمد بن الشبلي وأبا القاسم هبـــة الله بن الفضل الشاعر والوزير أبا المظفر يحيي بن محمــد بن هبيرة والقاضي أبا يعلى محمد بن محمد بن الفراء والشيخ عبد القادر بن أبي صالح الحيلي وأبا طالب المبارك بن علي بن خضير وأبا بكر أحمد بن المقرب وأبا الفتح محمد ابن عبد الباقي بن البطي وخلقاً يطول ذكرهم من طبقة هؤلاء ومن بعدهم . وحدث باليسير . سممنا بافادته ومنه وكان لنا صديقاً . أخبرنا أبو القاسم تميم بن أحمد بقراء تي عليهوكتبه لنا بخطه — ثم أسنده الى أبي هم يرة — قال قال رسول الله \_ صلى الله عليه وسسلم : « إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاً فانه لا يدري أين باتت يده » ، سألت تميم بن البندنيجي عن مولده فقال : في سنة أربع أو خمس وأربعين وخسمائة . وتوفي صبيحة يوم السببت ثالث جمادى الآخرة سنة سبع وتسمين وخسمائة . وصلينا عليه ضحى يوم الأحد رابعه ودفن بمقبرة باب حرب ــرحمنا الله وإياه ــ » . « نسخة دار الكتب الوطنية بباريس ٢١٣٣ الورقة ١٣٨ » . وذكر ابن النجار أن تميماً هذا كان متساهلا في الرواية فتحامته جماعة من الطلاب واتهمه ابن الأخضر بالكذب ، وله ترجمة في المختصر المحتاج اليه « ج١ ص ٢٦٧ » والتكملة لوفيات النقلة « نسخة المجمع المصورة ، الورقة ١٦ » والجامع المختصر لابن الساعي « ج ٩ ص٧٥ » وتاريخ الاسلام « نسخة باريس ١٥٨٢ الورقة ٩٧ » ولسان الميزان « ج٢ ص٧١» وذيل طبقات الحنابلة لابن رجب «ج ١ص ٣٩٩ » من طبعة مصر . والنجوم الزاهمة «ج ٦س ١٨٠» والشذرات « ج ٤ ص ٣٢٩ » .

<sup>(</sup>١) سيذكره الؤلف في رسم « نجية » من كتابه .

<sup>(</sup>٧) سيَّدَكُرُ المؤلِّف في ترجَّه أبي الحسن علي بن ابراهيم بن نجا الدمشقي أنه قدم بغداد وصاهر أبا الحسن سعد الحير بن محمد الأنصاري على ابنته أم عبد الـكريم فاطمة الانصارية ، قال ابن الدبيثي ، كما=

وغيرها ، وحد أربع و ثلاثين وسمائة » بالشار عظاهر القاهرة ، ودفن من الغد بسفح المقطم ذكره الحافظ المنذري في وفياته وذكر في باب « الجنسي » و « الجُنسي » (() و « الحَسَسي » (() » الأول بالحيم المحمومة بعدها باء موحدة محمورة بعدها تاء مكسورة مشد دة ، جماعة ، مكسورة مشد دة ، والثالث خاء معجمة مفتوحة بعدها تاء مكسورة مشد أون مكسورة وفا ته في هذه الترجمة « الحَلَّي » (() بالحاء المهملة المحمورة ، بعدها نون مكسورة مشد دة وهو :

٧٧ – أبو غالب بن أبي طاهر بن حنِّي

(بالحاء المهملة المكسورة وبعدها نون مشدَّدة مكسورة وياء آخر الحروف). من أهل الحريم الطاهري (١) . سمع من أبي منصور عبد الرحمن بن محمد بن زريق القزاز

= جاء في المختصر المحتاج اليه من تاريخه - نسخة المجمع المصورة الورقة ١٣٢ - : « فاطمة بنت الحافظ سعد الحدين محمد بن سهل الأنصاري المغربي . قدمت بغداد مع أبيها من أصبهان وحضرت السماع على خلق . قلت ( أي الذهبي ) كفاطمة الجوزدانية وزاهم الشجامي وأبي القاسم بن الحصين وغيرهم وتزوجها على بن ابراهيم بن نجا الواعظ ، ونقلها معه وسكن بها مصر وحدثت بها بالكثير . توفيت سنة ستائة . روى عنها يوسف بن خليل والضياء محمد وخطيب ممردى وعبد الله بن علاق وجماعة بالفاهمة بعد الستين وستمائة ، وآخر من روى عنها بالاجازة أحمد بن أبي الحبر » . ولها ترجمة مختصرة في تذكرة الحفاظ «ج٤ ص١٥٦» ومطولة في التكملة «نسخة المجمع ، و ٤٩ » والنجوم « ج ٦ ص ١٨٦ » والشذرات « ج٤ ص ٣٤٧ » .

(١) لم يذكر الذهبي هذه النسبة في المشتبه بل ذكر « الجنبي » بفتح الحيم نسبة الى جنب بطن من مماد. (٢) وهذه النسبة لم يذكرها الذهبي أيضاً .

(٣) لم يذكرها الذهبي بل ذكر « الحني » بضم الحاء والنون المشددة قال «٩٢» : « هو جميل ساحب بثينة » .

(٤) في الأصل « الناصري » وهو من خطأ الناسخ قال ياقوت الحموي في معجم البلدان : « الحريم الطاهري : بأعلى مدينة السلام بغداد في الجانب الغربي ، منسوب الى طهم بن الحسيمين بن مصعب بن رريق ، وبه كانت منازلهم وكان من لجأ اليه أمن فلذلك سمي الحريم ، وكان أول من جعلها حريماً عبدالله المن طاهم بن حسين ، وكان عظيما في دولة بني العباس ولا أعلم أحداً بلنع مبلغه فيها حديثاً ولا قديماً وكان أديباً شاعراً ، شجاءاً جواداً ممدحاً ، وكانت اليه الشرطة ببغداد ومي أجل ما يلي يومئذ ، وكان يلي خراسان وبها نوابه وطبرستان وبها نوابه والشام ومصر وبهما نوابه . ولما أراد عمارة قصره =

= ببغدادوهو الحريم هذا (كذا ) وقد كانت المهارات متصلة وهو في وسطها ، وأما آلآن فقدخرب جميع ماحوله وبقى كالبلدة المفردة في واسط الحراب وهو عامم فيه دور وقصور ، مطل ، متصل به شارع دار الرقيق و بعضه عامر وفيه أسواق وله سور بحيره » . هذا قول ياقوت وقد توفي سنة «٦٢٦» وقال عبدالمؤمن ابن عبد الحق المتوفى سنة « ٧٣٩ » في مراصد الاطلاع : « والحريم الطاهري: محلة بأعلى بغداد من (كذا في الطبعة المصرية والصواب: أهله ) وغيرهم جعلها حريمـــاً ، وكان عليها سور دائر وقد قرض دحلة أكثرهـــا » . وذكر ياقوت في « قطيعة أم جعفر زبيدة » من محمه أنهـــا « قرب الحريم ( الطاهري ) بين دار الرقيق وباب خراسان » وفي قطيعة زهير أنها « قرب حريم بني طاهر، ، خربت » وفي قطيعة أبي النجم أنها « متصلة بقطيعة زهير قرب الحريم الطاهـمي وهي الآن خراب » . وقد نقلنـــا في حواشي « س ه » من هذا الـكتاب وصف ياقوت لمقابر قريش أي الـكاظمية أنها « بين الحربيــة ومقبرة أحمد بن حنبل والحريم الطاهـري » . وجاء في وصف أبي الوفاء على بن عقيل العلامة الحنبلي المتوفى سنة « ١٣ ه » للجانب الغربي من بغداد « ولم يكن للدار العزية مثــــل ( ولا ) دار بلدرك والحزيم الظاهري ودوره الشاطئية وسوره الدائر وبابه الحديد ودار الأمير حسن بن اســـحاق بن المقتدر الذي عرضت عليه الحلافة فأباها . ووراء الحريم شاعر دار الرقيق ( والأصل دار رقيق وهو خطأ ) محلة كبيرة كثيرة المنازل العجيبة ثم درب سلمان والمارستان وسوقه العجيب ثم دار النقابة الشاطئية » « مختصر مناقب بغداد ص ٧٧ » . وذكر ابن النجار في ترجمة عثمان بن سليمان بن أحمد المطرز الفقير من تاريخه أنه صحب في صباء عبد الغني بن نقطة الزاهد ثم سكن الحريم الطاهري في زاوية آنخذها لنفسه وأنه توفي سنة ٦٣٦ وصنى عليه من الغد بباب الحريم « نسخة المجمع المصورة ، الورقة ١٣٤ » وجميع هذه النصوص تدلنــا على أن الحريم الطاهري كان على دجلة بين أرض الكاظمية الحاليه وقصور وبساتين عبد الحسين الجلى و بقيت منه أبيات للفلاحين حتى العصر الأخير .

الشيخ الأجل أبو حفص عمر بن بدر بن سعيد الموصلي الحنفي بدمشق بالمارستان النوري . وقيل كانت وفاته في ليلة الثامن والعشرين من شهر رمضان ، ومولده في جادى الآخرة سنة سبع وخسين وخسائة . سبع من أبي الفرج عبد المنعم بن عبد الوهاب بن كليب وجمع مجاميع وحدث ، وكان يطلب بي يعني العلم بي المن مات » « نسخة مكتبة البلدية بالاسكندرية ، ١٩٨٧ د ، ج ١ الورقة ١٣٥ » . وترجه محيي الدين القرشي في الجواهم المضيئة في طبقات الحنفية « ج ١ ص ٣٨٧ » ذكر أنه كان يلقب ضياء الدين وأنه حدث بجزء الحسن بن عرفه من أجزاء الحديث المشهورة وأنه كان حسن السمت (وجاء في الأصل الصمت ) طيب المحاضرة مشتغلا بما هو بسبيله من تصنيف أو تأليف أو عبادة حتى مضي السبيله . قال : سمع منه الحافظ رشيد الدين العطار وقال : لقيته بالبيت المقدس وكان يتولى التدريس في مدرسة هناك للحنفية وذكر لي أنه صنف في علم الحديث كتباً منها « العقيسدة الصحيحة في الموضوعات مدرسة هناك الحنفية وذكر لي أنه صنف في علم الحديث كتباً منها « العقيسدة الصحيحة في الموضوعات مدرسة هناك الحنفية وذكر لي أنه صنف في علم الحديث كتباً منها « العقيسدة الصحيحة في الموضوعات المصريحة » و « استنباط المعين ، من العلل والتاريخ لابن معين » . وقد ذكرها مؤلف كشف الغلنون .

(١) قال المنذري في « التكملة لوفيات النقلة » في وفيات سنة ٦٢٢ : وفي الثامن من شوال توفي

ابن أبي البدر بن سعيد الموصلي الحنفي ببغداد . ذكره الحافظ أبو عبد الله بن الدَّبَ يثي في كتابه .

وذكر في باب « الجَـوِّ بِـْـثِي » (١) رجلاً واحداً . والجَـوِّ بِـْث ، بالجيم المفتوحة وكسر الواو وتشديدها وسكون الياء المعجمة بنقطتين من تحتها وبعــــدها ثاء آخر الحروف ، قرية كبيرة بالبصرة تقطع بينها دجلة ، ولد بها :

- قدّس الله روحه - في سنة « ست وخمسين وخمسائة » وحمل الى بغداد ونشأ بها ثم انتقل بعد ذلك الى مصر فسمع بها من والده ومن أخيه الأكبر الموفق أبي عبدالله محد وأبي سعيد محمد (٢) بن عبد الرحمن المسعودي وأبي عبد الله محمد بن حمد الأرتاحي

وذكر أنه توفي سنة ٣٢٣ والصواب ما نقلناه في وفاته . وذكره زين الدين قاسم بن قطلبغا في كتابه 

« تاج التراجم في طبقات الحنفية » — ص ٣٤ — قال : « عمر بن بدر بن سعيد بن محمد بن تنكيز 
ضياء الدين الموصلي . ولد في جمادي الآخرة سنة ٧٥٥ ومات بدمشق ليلة الجمعة ثامن عشري رمضات 
سنة ٢٢٢ وله مضنفات في الحديث » وذكر الكتابين المقدم ذكرها . ونعته بمثل ما نقلنا آنفاً ثم قال 
في — ص ٣٧ — : « عمر بن محمد سعيد الموصلي له كتاب الانتصار والترجيح للمذهب الصحيح : 
مذهب أبي حنيفة » . وأحسبه عمر المذكور نفسه . وفي كشف الظنون « الانتصار والترجيح للمذهب 
الصحيح لعمر بن محمد الموصلي المتوفى سنة . . . عني به مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى » .

(١) ذكره النهي في المشتبه « ص ١٣١ » قال : « وبالتثقيل ومثلثة ( الجويثي ) أبو القاسم نصر بن بشر الجويثي القاضي • والعلم بن الصابوني وابنه أبوحامد — يعني مؤلف هذا السكتاب — وجويث من قرى البصرة » . وفي معجم البلدان « الجويث : بالفتح وكسر الواو وتشديدها وياء ساكنة وثاء مثلثة ، بلدة في شرقي دجلة البصرة العظمي مقابل الأبلة وأهلها فرس ويقال لها جويث باروبة، رأيتها غير حمرة وبها أسواق وحشد كثير . . . » .

(۲) تقدم ذكره في الكتاب ، وكان يعرف « بالبنجديهي » و « الفنجديهي » على التعريب و « النجديهي » على التعريب و « البندهي » على الاختصار نسبة الى « بنج ديه » ويلقب « تاج الدين » قال ياقوت في وصفها : بنجديه : بسكون النون ، معناه بالفارسية الخمس قرى . وهي كذلك خمس قرى متقاربة من نواحي ممو الروذ ثم من نواحي خراسان ، عمرت حتى اتصلت المهارة بالخمس قرى وصارت كالمحال بعد أن كانت كل واحدة مفردة . . . وهي من أعمر مدن خراسان . . وينسب اليها خلق منهم أبو عبد الله محمد بن عبدالرحن =

ورحل الى الاسكندرية فسمع بها من الحافظ أبي ظاهر السلفي و لكب منه خرقة التصوف ثم عاد الى مصر وأقام بها الى حين وفاة والده ثم انتقل الى دمشق وسكنها مدة وسمع بها من أبي الفرج يحبي بن محمود الثقفي الاصبهاني والقاضي أبي القاسم بن الحرستاني وأبي البركات [ داوود بن أحمد ] بن ملاعب وغيرهم . وكان يتردد إلى مصر إلى أن قدمها آخر قدمة واستوطنها الى أن توفي بها في يوم الأحد الثالث عشر من شوال من سنة « أربعين وستمائة » ودفن من الغد بسارية الى جانب والده - رحمها الله - بسفح المقطلم . وحداث بدمشق وحلب ومصر بالكثير وكانت له إجازة من جماعة من البغداديين والاصبهانيين وأجاز له الشيخ الصالح أبوالحسن على بن الم إبراهيم بن المسلم الأنصاري المعروف بابن بنت أبي سعد - رحمه الله - وهو آخر من حداث عنه فيا علمنا .

<sup>=</sup> ابن محمد بن مسعود بن أحمد بن الحسين بن مسعود المسعودي البنجديهي ، كان فاضلا مشهوراً ، له حظ من الأدب ، شرح مقامات الحريري شرحاً حشاه بالأخبار والنتف وكان معروفاً بطلب الحديث ومعرفته ، سافر الكثير الى العراق والجبال والشام والتغور ومصر والاسكندرية ... ووقف كتبه بدمشق بدويرة السميساطي ومات بدمشق في تاسع ربيع الأول سنة ٨٤٥ ومولده سنة ٧٦٥ » وقــد ترجمه ياقوت في معجم الأدباء ﴿ مُختصر ج ٧ ص ٢٠ » وذكر أن شرحه للمقامات في خس مجلدات استوعب وأحسن فيها ما شاء . وذكره ابن الدبيثي في تاريخه وقال في كنيته « أبو عبد الله وقيل أبو سعيد » قال : « منأهل بنج ديه من أعمال ممهو الروذ ويعرف بالبندهي ، فقيه صوفي محدث جوال ، سمم بخراسان . . . وقــــدم بغداد مماراً وسمع بها ... ثم خرج الى الشـــام وصار الى ديار مصر وحدث هناك وأملى مجالس في سنة • ٧ • · · · وتوفي بدمشق ووقف كتبه في رباط الصوفيــة المعروف بالسميساطي » وذكر أن مولده سنة ٢١ • ووفاته سنة ٨٤ • بدمشق ودفن بسفح جبل قاسيون . « نسخة باريس ٩٢١ • الورقــة ٦٨ » وذكره ابن النجار في تاريخه كما دل عليه « المستفاد ، الورقة ٩ مننسخة المجمم المصورة » ووصفه بالصفار وذكر رحلته في طلب الحــديث وقال « وكان من الفضلاء في كل فن : في الفقـــه والحديث والأدب وله مصنفات منها شرح المقامات ... وأنشدني عنه ياقوت الحموي ، وذكر أبياتاً . وأوردت في معجم الأدباء في ترجمته ، وله ترجمة في المحتصر المحتاج اليـــه « ج ١ ص ٦٧ » والوفيات « ج ٢ ص ٩٩ » وتاريخ الاسلام « نسخة باريس الورقة ١٨ » و « البغية ص ٦٦ » وذكر في كشف الظنون مع شراحالمقامات. (١) تقدم ذكره في « ص ٦ » من هذا الكتاب وسقط لفظ « أبي » قبل « سَعد » .

# وذكر في باب « الجُـوَّا نِي <sup>(۱)</sup>» بالجيم المفتوحة والواو المشدُّدة وبعد الألف نون ، جماعة ، وأغفل ذكر :

(١) لم يذكر الذهبي هذه النسبة في المشتبه مع التباسها بالحرافي مصحفاً ، وقال ياقوت في « الجوانية » من معجم البلدان : « الجوانية : بالفتح وتشديد ثانيه وكسر النون وياء مشددة ، موضع أو قرية قرب المدينة ، إليها ينسب بنو الجواني العلويون منهم أسعد بن علي يعرف بالنجوي وابنه محمد بن أسعد النسابة ذكرتهما في أخبار الأدباء » . قال مصطفى جواد : لم أجد لهما ترجة في معجم الأدباء وذلك مستغرب جداً . وقد تقدم ذكر محمد بن أسعد الجواني ، قال القفطي في كتاب « المحمدون من الشعراء » في ترجته : « محمد بن أحمد بن أسعد (كذا ) بن علي بن معمر شهرف الدين أبو علي الجواني النسابة المصري المولد والمنشأ . أصله من الموصل واستوطن أبوه أو جده مصر ، وحصل له بها تقدم . وولده هذا كان نقيباً في الأيام المصرية ، فلما دخلت الغز — يهني دولة نور الدين محمود بن زنكي — البلاد ولوا رجلا أعجمياً والنقابة يعرف بأبي الدلالات ، ثم ولي هذا الشريف نقابة النقباء الأقارب من ولد إسماعيل أنسباء صاحب القصر — أي الحليفة الفاطمي — . وكان أكثر زمانه منقطعاً في داره إلى التصنيف في علم الأنساب . أدركته ورأيته ، وكان يكثر إلى أن يغلب على الظن كذبه — رحمه الله وغفر لنا — وكان له شمره ولوالده ، فن شعره قوله لبعض الأشراف بدمشق :

أحن إلى ذكراك يا ابن محسسن لمالك في قلبي من الموضع الذي والمفخر السامي الذي قد حويته فأصبحت تاجاً للفخسار ومفرقاً فلا عدمت روحى الحياة فانها

وأرجو من الله اللقاء على قرب ترى فيه كل الحب جزءاً من الحب وسار مسير الشمسر في الشرق والغرب وقطب المعالي بل أجل من القطب قرينة ما يأتي إلى من الكتب

وله أشعار كثيرة في المدح لأجلاء زمانه . توفي بعد سنة خس و عانين و خسائة » . « نسيخة دار الكتب الوطنية بباريس ٣٣٣٠ الورقة ١٥» . وقد ذكره القفطي في ترجمة سببويه من « إنباه الرواة ج ٢ ص ٣٤ » قال : « أخبرني الشعريف النقيب النسابة محمد بن أبي البركات الحسين (كذا ) بن أسعد الحسيني الجواني ... » . وذكره الذهبي في وفيات سنة « ٨٨٥ » من تاريخ الاسلام ونسبه بالحسيني الجواني المصري وقال : « ولد سنة ه ٢ ه وقرأ على والده وعلى الفقيه عبد الرحمن بن الحسين بن الجباب وعبد المنعم بن موهوب الواعظ و محمد بن إبراهيم بن الكيراني وحدث ... وولي نقابة الأشراف الجباب وعبد النعم بن موهوب الواعظ و محمد بن إبراهيم بن الكيراني وحدث ... وولي نقابة الأشراف مدة بحصر وذكر أنه صنف « طبقات الطالبين» وكتاب « تاج الأنساب ومنهاج الصواب » وغير ذلك ، وكان علامة النسب في عصره ، أخيذ ذلك عن ثقة الدولة أبي الحسين يحيي بن محمد بن حيدرة الحسيني وكان علامة النسب في عصره ، أخيذ ذلك عن ثقة الدولة أبي الحسين يحي بن محمد بن أبي عصرون ... » « نسخة باريس ٢٠ م ١ الورقة ٣٨ » . القصيدة التي مدح بها القاضي أبا سعد بن أبي عصرون ... » « نسخة باريس ٢٨ ه ١ الورقة ٣٨ » . القصيدة التي مدح بها القاضي أبا سعد بن أبي عصرون ... » « نسخة باريس ٢٨ ه ١ الورقة ٣٨ » . وترجه المهاد الأصبهاني الكاتب في « خريدة مصر ج ١ ص ١١٧ » وفي الترجة الأبيات التي تقلناها = وترجمه المهاد الأصبهاني الكاتب في « خريدة مصر ج ١ ص ١١٧ » وفي الترجة الأبيات التي تقلناها =

الشريف النقيب العالم النَّسابة أبي علي محمد بن الشريف أبي البركات أسعد ابن علي بن معمر بن عمر بن علي الحسيني الجواني

مولده ليلة الأربعاء سلخ جمادى الأولى سنة « خمس وعشرين وخمسمائة » . وتوفي سنة « ثمان وثما نين وخمسمائة » بمصر . قرأ على والده والفقيه أبي القاسم عبد الرحمن (١)

= آنفاً ، وقد ذكر طابعو الخريدة المذكورة الأســانذة أحمد أمين وشوقى ضيف وإحسان عباس ان الصفدي ترجمه ونقلوا شيئاً من الترجمة وقالوا « انظر فوات الوفيات طبع استانبول ج ٢ ص ٢٠٢ » مع أن الكتاب هوالوافي بالوفيات لافوات الوفيات . وقد وهم الصلاح الصفدي فقال : « لقبه رشيد الدين .... ويعرف بالمازندراني» . وقد اختلطت عليه ترجمه بترجمة « وشيدالدين أبي جعفر محمد بن على بن شهراشوب المازندراني المتوفى في سنة ٨٨٥» وذلك عند نقل الصفدي من تاريخ الاسلام للذهبي « نسخة باريس٨٠٥٠ الورقة ٣٨ » . وجاء في الخريدة المصرية في ترجته « ج ١ ص ١١٨ » ما هذا نصه « وقرأت أيضاً بخطه من كتاب كتبه الى الأمير عزالدين حارن (كذاً ) لما قصده بالشام في أوله هذه القصيدة » وذكر قصيدة دالية مجرورة . وقال طابعو الخريدة تعليقاً على « حارن » : « هكذا بالأصل ولعلمها الحارمي نسبة إلى حارم إحدى بلاد الشام أو لعلها خازن » . والصحيح أنه « جاولي » قال أبو شامة في حوادث سنة ٨١٥ من الروضتين ج ٢ ص ٦٧ : « وفيها توفي الأمير عز الدين جاولي وهو من أكابر الأصماء ، وله مواقف حميدة في الهيجاء ، يحسن بلاؤه ، ويصدق غناؤه ... توفي في آخر هذه السنة أو في سنة اثنتين وُعانين » وهذا كلام العاد نقله أبو شامة . وله ترجمة طويلة في لسان الميزان « ج ٥ ص ٧٤ » وقدجاء فيها من الحطأ في ضبط الأعلام أمم هائل كالجوالي بدلا من الجواني ، والحوالبة بدلا من الجوانية وبغيــة الدولة مكان ثقة الدولة والحراني بدلا من الجواني وذكر له كتاب ﴿ غيظ أُولِي الرَّفْسُ والمُسكر في فضل مَن يكنيأُبا بكر » . وقد جاء في عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب « ص ٢١٢ ، ٢٨٥ » منطبعة الهند طعن في نسب ابن أسعد الجواني النقيب هذا ، ونقل ابن تغري بردي في النجوم الزاهرة • ج ١ ص ٤٣ » في السكلام على قطائع أحمد بن طولون من كتاب الجواني المذكور قال: « قال الشريف النسابة الثقة محمد بن أسعد الجواني في كتابه المسمى بالنقط لمعجم ما أشكل من الخطط . . . » . ثم ذكر وفاته في حوادث ســنة ٨٨٥ « ج ٦ ص ١١٩ » ، وله كتاب « التحفة الطريفة في أصول الأحساب وفضول الأنساب » منه نسخة بدار الـكتب الوطنية بباريس رقمها « ٤٧٩٨ » مع غيره من المجموع وكتــاب « شجرة الرسول إلى قريش وبطونها » في داركتب برلين ١١٥٩ وله تآ ليف أُخرى ذكرها صاحب كشف الظنون . وحارة « الجوانية » نسبة إلى هؤلاء معروفة الى اليوم « النجوم ٤ : ٤ ، ٢ ، ٣ » . (١) قال الذهبي في ( الجباب ) من المشتبه — ص ١٣٨ — « وبموحدة أبو البركات عبد القوى بن الجباب المصري وأقاربه ، كان جدهم عبد الله يعرف بالجباب لجلوسه في سوق الجباب » . وجاء «الجباب» في النجوم الزاهرة ج ٥ ص ٣٧١ بصورة ﴿ الحبابِ ﴾ وهو غلط . أبن الجبتاب ، وأبي الطاهر عبد المنعم بن موهوب الواعظ ، والأديب أبي عبد الله لحمد «١٧» ابن إبراهيم الكِيْزاني (() وحدث عن الفقيه أبي محمد عبد الله (٢) بن رفاعة بن غديد الفر الفر أخي وغيره ، ولقي بالاسكندرية الحافظ أبا طاهر السلفي وسمع من جدّي الامام أبي الفتح محمود ، وسمع منه جدّي — رحمه الله — أيضاً ، ودخل دمشق وحلب ، وحدث بها . روى لنا عنه غير واحد من شيوخنا ، وله نظم جيّد وتصانيف حسنة في الأنساب .

والجُواني: نسبة الى الجوانية وهي بفتح الجيم وتشديد الواو وفتحها وبعد الألف نون وياه مشددة وقيدها بعضهم بالتخفيف وهي من عمل المدينة من جهة الفرع وذكر أن الملك الناصر صلاح الدين أبا المظفر يوسف بن أيتوب رحمه الله وقيع له بربعها وأنه نفذ من ينوب عنه فيها . أنشدني جدي لأمي الفقيه المدل أبو منصور بونس أب بمحد بن محد الفارقي – رحمه الله – بدمشق غير مرة ، قال أنشدنا الشريف النسابة أبو على محمد بن أسعد لنفسه من قصيدة يمدح بها شيخنا قاضي القضاة أبا سمد عبد الله (أن محمد بن أبي عصر ون الموصلي بدمشق :

<sup>(</sup>١) نسبه إلى الكيزان جم الكوز من الفخار ، وكان أبو عبد الله الكيزاني واعظاً ، يعتقده أهل عصره بمصر وكان زاهداً قانعاً من الدنيا باليسير ، وله شدر جيد وديوان شهير ، ذكر ابن تغري بردي وفاته في سدنة « ٥٠٥ » من النجوم الزاهرة ثم ذكرها في سنة ٢٠٥ « ج ٥ ص ٣٧٧ » وبردي وفاته في سدنة « ١٠٥ » من النجوم الزاهرة ثم ذكرها في سنة ١٢٥ » وطبقات السبكي « ٤ : ٥٠ » . (٣٧ » وله ترجة في المرآة « ١٤٥ » والوفيات « ٢ : ١٢١ » وطبقات السبكي « ٤ : ٥٠ » . (٢) كان سعدي النسب ، شافعي المذهب ، فقيها ماهراً في قسمة الفرائن والمقدرات ، صالحاً ديناً ثمة على القاضي الخلعي وهو آخر من حدث عند بسيرة النبي — ص — لابن هشام ، وولي القضاء بالجيزة ثم استعفى منه فأعفي واعترل وانزوى بالقرافة مشتغلا بالعبادة حتى توفي سدنة ٢١٥ « طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ج ٤ ص ٢٣٤ » والشذرات « ج ٤ ، ص ١٩٨ » والنجوم الزاهرة « ج ٥ ص ٣٧٧ » الكبرى للسبكي ج ٤ ص ٤٣٤ » والشذرات « ج ٤ ، ص ١٩٨ » والنجوم الزاهرة « ج ٥ ص ٣٧٧ » بها القاضي أبا سعد بن أبي عصرون » وقد ذكر الذهبي منهدا ثلاثة أبيات التي أوائلهدا « هتفت » و « مالي » أي الأول والثالث والخامس ، وشعره وسط .

<sup>(</sup>٤) كان يلقب « شرف الدين » قال ابن الديبثي في تاريخه : « عبد الله بن محمد بن هبة الله بن على ==

و بَكُت ْ فَادُّت بِالدَّمُوعُ نُعِيُونُ مِنْكَ الغداةَ تَشَوُّقُ وَحَنِينُ نُعَصْن يَمِيْسُ بِهَا ومادَ نُعَصُونُ فَضَّت ْ لطا عُهَا به داريْن ُ يَصِدِو لَمُدُنَّ فَوَادِيَ الْمُحَرُونُ }

هُتُمُفُت فادَت بالفروع غُصُونُ مسلاء أيقظها النسيم وهاجها مرحت بها قضب الأراكة فانثنى والظلّ قد نَشر الرّذاذ كأنّها مالي وما للها تفات تَرَنّها

= ابن المطهر بن أبي عصرون أبو سعد بن أبي السري التميمي الحديثي ثم الموصلي الفقيه الشافعي القاضي . ولد بالموصل ونشأ بها وقرأ القرآن الكريم وتلقنه من أبي الغنائم السَّلمي السَّرُوجي وتفقه على أبي محمَّد عبد الله ابن القاسم بن الشهرزوري ثم على أبي علي عمار وعلى أبي محمد بن خلدة وعلى أبي عبد الله بن خيس وسمع الحديث ... ثم قدم بغداد فقرأ بها القرآن الكريم على البارع أبي عبد الله بن الدباس وعلى أبي بكرالمزرقي وعلى أبي محمد بن بنت الشيخ أبي منصور الخياط وعلى دعوان بن علي الجبائي وعلى أبي الدلف الزاهد وتفقه على أسعد بن أبي نصر الميهني وأخذ الأصول عن أبي الفتح بن برهات وسمع الحديث من أبي القاسم بن الحصين والبـــارع بن الدباس وأبي بكر المزرق وأبي البركات بن البخاري وأبي بكر بن حبيب العامري ، واسماعيل بن السمرقندي وغيرهم . وصار الى واسط وأقام بها مدة يتفقه على القاضي أبي علي الحســــن بن ابراهيم الفارقي وبه تخرُّ ج وسمم منه أيضاً الحديث ثم عاد ألى الموصل ودرس بهـــا الفقه في سنة ٢٣ ه ثم خرج الى الشام وأتام محلب مدة يدرس الفقه ودخل دمشق في سنة ٤٥ و درس بها في الزاوية الغربيــة من جامعها ، وتولى القضاء بها فيسنة ٧٣٥ الى أن أضر فتوفر على التدريس والتعليم ، وانتفع به خلـــق كثير وتفقهوا عليه ، وحدث بدمشق . وذكره الحافظ أبو القاسم بن عســـاكر في تاريخها — أي تاريخ دمشق — وأثنى عليه ، وقدم بغداد رسولا من أمهاء الشام غير مهة وحدث بهـــا وسمع منه بها القاضي عمر بّن علي القرشي وغيره . وكتب الينا بالاجازة من دمشق . أخبرنا القاضي أبو سعد عبد الله بن محمد بن هبة الله الشَّافعي في كتابه إلينا — وأسند الحديث الى صهيب — عنالنبي — صلىالله عليه وسلم — قال: « إذا دخل أُمَّل الجنة الجنة وأهل النار النار ناداهم مناد : يا أهل الجنَّة إن لَـكم عند الله \_ عُز وجل \_ موعداً لم تروه . قالوا : ما هو ؟ ! ألم يثقل موازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة وينجنا من النار ؟ قال: فيكشف الحجاب — عز وجل — فينظرون اليه ، فو الله ما أعطاهم شــيئاً أحب إليهم من النظر إليه » . ثم تلا هذه الآية « للذين أحسنوا الحسني وزيادة » ، ذكر الحافظ أبو القاسم علي بن الحسن بن عساكر في تاريخه لدمشق أن مولد أبي سعد بن أبي عصرون في ليلة الاثنين الثاني والعشــــــــرين من شهر ربيع الأول سنة ٤٩٢ . وكتب الينا من دمشق أن القاضي عبد الله بن أبي عصرون توفي بها ليلة الثلاثاء حادي عشر رمضان سنة ٥٨٠ . قلت : وقد ذكره تاج الاسلام بن السمعاني في كتابه ملحقاً في الزيادات وذكرناه نحن لأن وفاته تأخرت عن وفاته كما شــــرطنا » . « نسخة دار الكتب الوطنية بباريس ٢٢٠ • الورقة ١٠٢» .

المطهر بن علي بن أبي عصرون شيخ الاسلام قاضي القضاة أبو سعد التميمي الموصلي الشافعي المقريء . ولد سنة ٤٩٢ وتفقه على طائفة وقرأ بالسبع على أبي عبد الله البارع وبالعشر على أبي بكر المزرق ودعوات وسبط الحياظ وارتحل الى واسط فتفقه بها على أبي علي الفارقي وسمع من ابن الحصين وابن طوق وعدة ، وصنف التصانيف . قرأ عليه ابن الجيزي ، وأخباره مستوفاة في تاريخي الكبير . مات في رمضان سسنة • ٨ • » « نسخة دار الكتب الوطنية بباريس ٢٠٨٤ الورقة ١٦٨ » . وترجمه في تاريخ الاسلام كما قال الورقة ٤٤ » وابن خلكان في الوفيات (ج ١ ص ٢٧٨ » بمثل ما قال ابن الدبيثي ، قال ابن النجار : « وصنف مصنفات مفيدة في المذهب والأصول والحلاف » . وقال ابن خلكان : « منها صفوة المذهب من نهاية المطلب » في سبع مجلدات وكتاب « الانتصار » فيأربع مجلدات وكتاب « المرشد » في مجلدين وكتاب « الذريعة في معرفة الشريعـــة » وصنف « التبسير » في الخلاف ، أربعة أجزاء ، وكتاباً سماه « مآخذ النظر » ومختصراً في الفرائض ، وكتاباً كبيراً سماه « الارشاد المرب في نصرة المذهب » ولم يكمله وذهب فيا نهب له بحلب ٠٠٠ ثم عمي في آخر عمره قبل موته بعشر سنين وابنه محيي الدين محمد ينوب عنه وهو باق على القضاء . وصنف جزءًا لطيفًا في جواز قضاء الأعمى ، وهو علىخلاف مذهب الشافعي ورأيت في كتاب الزوائد تأليف أبي الحسن العمر أبي صاحب كتاب « البيان » وجها أنه يجوز وهو غريب لم أره في غير هذا الـكتاب . ووقع لي كتاب جميعه بخط السلطان صلاح الدين — رح — قد كتبه من دمشق الى القاضي الفاضل وهو بمصر وفيه فصول ، من جملته حديث الشيخ شرف الدين المذكور وما حصل له من العمى وأنه يقول: إن قضاء الأعمي جائز وإن الفقهاء قالوا إنه غير جائز « فتجتمع بالشيخ أبي الطاهر، ابن عوفُ الاسكندراني وتسأله عما ورد من الأحاديث في قضاء الأعمى هل يجوز أم لا ؟ » . الى أن قال : « ودفن بمدرسته التي أنشأها داخل البلد ومي معروفة به وزرت قبره مماراً -- رحمه الله تعالى -- » . وترجمه الصلاح الصفدي فيالوافي بالوفيات كما في نسخة باريس ٢٠٦٦ الورقة ٩٧ » ونكت الهميان « ١٨٦ » وذكر أنه ولي قضاء سنجار وحران وديار ربيعة وبني نور الدين محمود بن زنكي له المدارس بحلب وحماة وحمص وبعلبك وبني هو لنفسه مدرسة بحلب وأخرى بدمشق ، وزاد في ذكر مؤلفاته «التنبيه في معرفة الأحـــكام » و « فوائد المهذب » في مجلدين وفي طبقات السبكي « فوائد المهذب والتنبيــــه » و « الموافق والمخالف » وذكر فوائد منأ قواله . وترجمته في طبقات السكي « ج ٤ ص ٢٣٧ » وغاية النهاية « ج ١ ص ٥ ٤٤ » . والنجوم « ج٦ ص ١٠٩ » وقد نسب اليه مصححو النجوم حادثة وقعت سنة ٨٩ كِمَا جَاءَ فيه « ج ٦ ص ١٢٣ » ودل على ذلك الفهرست مع أن الحادثة وقعت لابنه ، لأنه توفي قبل ذلك بأربع سنين ، وترجمته أيضاً في الشذرات « ج ، ص ٢٨٣ » وغيره .

ما قد ينو ، بحمله « المجنون » فالصَّبرُ شك والغرام يَقينُ وإن الطوى زَمَن وخفَّ قطينُ عافى الممالم ما يكاد يبينُ

ولقد حملت من الصَّبابة والأسى وإذا الفتى عليق الحوى بفؤاده ياصاحبي قفا برامية وقفة واستخبرا فلعيل الفصيح منزل

وهي قصيدة طويلة اقتصرت منها على هذه الأبيات الغزلية .

وَفَا تَهُ هَذَهُ الترجمة وهي « الجُـُو ْبِي (١) » بالجبم المضومة والباء الموحدة وهي قبيلة من الأكراد ويقال لهم « الشوبيَّة (٢) » أيضاً بالشين المعجمة وهو:

<sup>(</sup>١) لم يذكر الذهبي في المشتبه هذه النسبة .

 <sup>(</sup>٢) جاء في أوائل تعاليق النسخة الخطية المطبوعة من كتاب د الساوك لمعرفة دول الملوك » لتقي الدين المقريزي « ج ١ ص ٣ » ما هذا نصه وفي بعضه ما فيه : الأكراد ينسبون الى كرد بن مرد ابن عمرو بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن . وقيل هم من ولد عمرو منهيقيا بن عاصم ماء السماء ، وقيل إنهم من بني حميد بن طارق الراجع الى حميــد بن زهير بن الحارث بن أسد بن عبد العزى بن قصي ابن كلاب وهم قبائل منها : الـكورانية بنوكوران ، والهذبانية ، والبشنوية ، والشاهنجانيـــة والسرلجية والعزولية والمهرانية والزرزارية والكيكانية والجاك واللر والروادية والديسنية والهكارية والحميسدية والمروانية والجلالية والشنبكية والجوبي . وتزعم المروانية أنها من بني مراوان بن الحسكم بن أبي العاس ، وترعم بعض الهـكارية أنهم من ولد عتبة بن أبي سفيان بن صغر بن حرب . وأحياء الأكراد تكثر عن الاحصاء غير أنهم بجميع أحيائهم كانوا مقيمين بفارس فكانوا يزيدون على خمسمائة الف بيت شعر يخرج من البيت الواحد نحو العشرين وكانوا ينتجمون المراعى في الشتاء والصيف ... » . فالجوبية أي الشوبية هم « الجوبي » الذين ذكرهم المعلق القديم الزمان . و « الجاك » يعرفون بالجاكية أيضاً ، ولا صلة للجاف بقبيلة « جاوان » الأكراد المستعربين منذ القرن الخامس في البلاد الدجلية والفراتية من أواســط العراق كالغـــراف والحلة ، فهم لم ينقرضوا بل اســـتعربوا ، ولا صحة لقول من قال إنهم عرفوا بالجاوية فهم « الجاوانية » . وقال أنو الحسن المسعودي في كتابه « التنبيه والاشراف » — ص ٧٨ — من طبعـــة مصر : ﴿ وَكَذَلِكَ الْأَكْرَادَ عَنَـــدَ الفَرْسُ مَنْ وَلَدَكُرُدُ بِنَ اسْفَنْدِيَارُ بِنَ مَنُوشُهُمْ ، منها البازنجات والشوهجان والشاذنجان والنشاورة والبوذيكان واللرية والجوزتان والجاوانية والبارسيان الجلالية والمستكاف والجابارقة والجروغان والكيكان والماجردان والهذبانيسة وغيرهم ممن برءوم فارس وكرمان وسجستات وخراسان وأصمان وأرض الجبال من الماهات : ماه الـكوفة وماه البصرة وماه سبذان والايغارين وهما البرج وكرج أبي دلف وهمذان وشهرزور ودراباذ والصامغان وأذربيجان وأرمينية وأران والبيلقات والباب والأنواب ومن بالجزيرة والشام والثغور ... » .

#### ٧٠ - أبو عران موسى بن محمد بن سعيد الجُوني"

كتب عنه الحافظ أبو طاهر السلفي — رحمه الله — في معجم السفر ، في دمشق ، قال : سمعت أبا الحسن الحرائطي بالجزيرة بقول قال الشيخ أبو بكر محمد بن الحسن الجَسْنوي (۱): « تعلمت أحسن الحُلق من أخس " الحَدْق : تعلّمت الفُدو ، من الله علفاً الدبك ، والوفاء من الكاب ، والاحمال من الحمار ، ألا ترى أن الدبك إذا قدمت اليه علفاً صاح بالدبكة ولا يأكل خُهْ يَة ، والكاب إن أطعمته لقمة عرف لك ذلك ما حييث ، وموسى والحمار إن ضربته ولم تطعمه وركبته صبر على أذاك من غيرصياح ولا صراح ». وموسى هدذا قد كتب معنا عن أبي طاهر الحين أبي وابن الموازيني (۲) وغيرها ، وكتب عني "

= وقد ذكر ابن فضل الله العمري منهم في « مسالك الأبصار في بمالك الأمصار » الكورانيسة والكلالية والزنكلية واللوسة والبابرية والجوبية . قال في أكراد شهرزور: « نزحوا بعد واقعة بغداد — سنة ٢٥٦ — في عدد كثير من أهل السواد ، بالنساء والأولاد ، وأخلوا ديارهم ووفدوا إلى مصر والشام وتفرقت منهم الأخزاب ، وأصابتهم الأوصاب ، وعظم فيهم المصاب ، ولكل أجل كتاب ، وقد بقي في أما كنهم ، وسكن في مساكنهم ، قوم يقال لهم الجوبية ، ليسوا من صبيم الأكراد » . « نسخة دار الكتب الوطنية بباريس ٨٦٧ ه الورقة ٢٠١ » وقد ذكر قبائل كردية أخر منها السيولية والفربادية والحسنانية ، والتلبية والجاكية والبافية والمازيجانية من الحميدية والزرزارية والجولمركية والمركوانية والزيبارية والحسنانية ، والشنكية والبختية والداسنية والدنبلية والسندية والمحمدية واللر والشول وشبنكارة ، وسمى والهكارية والشنكية والبلالية » كما في « باكلبا » من معجم البلدان ، ومنهم « المارانية » من ياقوت الحموي الكلالية « الجلالية » كما في « باكلبا » من معجم البلدان ، ومنهم « المارانية » من الهذبانية قال الذهبي في تاريخ الاسلام « نسخة باريس ١٨٥١ الورقة ١٤٨ » « وبنو ماران نازلوت بالمروج تحت الموصل » وكذلك قال ابن حجر في رفع الإصر عن قضاة مصر « نسخة باريس ، الورقة به كا » وكلا القولين مأخوذ من قول ابن خلكان في ترجمة « عثمات بن عيسى الكردي الهذباني اللقبه الشافعي» في الوفيات « ج ١ ص ٣٣٨ » .

وقد ذكر ابن الأثير « الجوبية » في حوادث سنة ٥٦ ه قال : « وفيها ملك قرا أرسلان صاحب حصن كيفا قلعة شاتان وكانت لطائفة من الأكراد يقال لهم الجوبية فلما ملكهـــا ضرب حصنها وأضاف ولايتها الى حصن طالب » . وقد تصحفت « الجوبية » الى « الجونية » في بعض الطبعات .

(١) منسوب الى « البشنوية » قبيلة من قبائل الأكراد قدمنا ذكرها آنهاً .

<sup>(</sup>٢) أراد به أبا الحسن علي بن الحسن بن الحسين السلمي الدمشقي ، المحدث روى عن ابن سعدان وابني عبد الرحمن بن أبي نصر وطائفة توفي سنة ١٥٥ وعاش « ٨٤ » سنة « الشذرات ج ٤ ص ٤٠» وأخوه أبو الفضل محمد بن الحسن بن الحسسين السلمي بن الموازيني الدمشقي العابد روى عن أبي عبد الله ابن سلوان وتوفي سنة ١٣٥ « الشذرات ج ٤ ص ٤١ » .

فوائد، وله اسمان وكنيتان: أبو همران موسى وأبو محمد عبد الرحمن.

وذكر في باب « الخُورَيِّي » بالخاء المعجمة المضمومة وفتح الواو والياء المكر رة السبة إلى مدينة من إقليم أَذْر بيجان ، جماعة ، وفاته ُ ذكر ُ :

القاضي الفقيه العلامة أبي العباس أحمد بن الخليل بن سعادة بن جعفر بن عيسى الخيوري" (١) الشافعي"

فقيه فاضل ، دخل دمشق و و الله المستقلالا ، ودر س ، وكانت سيرته حميدة ، ولديه فنون عديدة . سمع بنيسابور من أبي الحسن المؤيد (٢) بن محمد الطوسي وحد ث عنه بدمشق . سمعت منه وقر أت عليه الفقه . مولده في شوال سنة « ثلاث وثمانين وخسمائة » . و توفي يوم السبت السابع من شعبان سنة « سبع و ثلاثين وسمائة» بدمشق ، ودفن بسفح قاسيون .

<sup>(</sup>١) ذكر الذهبي هذه النسبة في المشتبه « ص ١٣٠ » قال : « وشمس الدين أحمد بن الخليل الخوبي قاضي دمشق وأبو قاضيها شهاب الدين محمد » . وله ترجمة في ذيل الروضتين «ص ١٦٩» وحرآة الزمان « محتصر به ٨ ص ٧٣٠ و ٢٦٥ ، ٣٦٩ » وطبقات السبكي « به ص ٨ » باء فيها أنه برمكي الأصل وأنه توفي سنة ١٨٧ وذلك خطأ ، والصواب ما ذكره المؤلف ، ويؤيده ما باء في النجوم الزاهرة « به ب ٢١٦ » وجاء في النجوم الزاهرة « به به ١٨٣ » أنه مهلي الأصل وأن له كتاباً في الأصول وكتاباً فيه رموز حكمية وكتاباً في النجو وآخر في العروض قال أبو شامة : « هو عندي بخطه » ، وفي طبقات السبكي أنه « الحوني » وهو غلط من التصحيف . وقد أعاد ابن العاد وفاته في سنة « ٣٩٣ » من طبقات السبكي أنه « ٤٢٣ » مع أنها سنة وفاة ابنه شهاب الدين محمد .

<sup>(</sup>٢) قال الذهبي في وفيات سنة ٦١٧ من تاريخ الاسلام: « المؤيد بن محمد بن علي بن الحسن بن محمد بن علي بن الحسن بن محمد بن أبي صالح ، رضي الدين أبو الحسن الطوسي ثم النيسابوري المقريء مسند خراسان في زمانه ، ولد سنة ٤٧٥ أوسنة ٥٧٥ وسمع صحيح مسلم في سنة ٥٣٥ ... وتوفي ليلة الجمعة من شوال ( سنة ٦١٧) وأراحه الله من التنار - - خدلهم الله — فانهم بعد شهر أواً كثر أخذوا البلاد واستباحوها » « تسخة باريس ١٥٨٢ الورقه ٢٤٧ » .

وقد ترجمه ابن خلكان في الوفيات « ج ٢ ص ٢٧٠ » وابن العاد في الشذرات « ج ٥ ص ٧٨ » وابن تغري بردي في النجوم « ج ٣ ص ٢٥١ » ولم يذكر مولده ولا وفائه .

أُخيرنا القاضي أبو العباس أحمد بن الخليل بن سعادة بن جعفر الخُويَّيِّي " ، قراءة عليه وأنا أسمع بالمدرسة (١) العادلية ، بدمشق أنبأنا أبو الحسن المؤيّد بن محمد بن علي الطوسي " ، قراءة عليه وأنا أسمع ، أنبأنا الامام أبو عبد الله محد بن الفضل بن أحد المساعدي الفراوي ، قراءة عليه ، وأنا أسمع ، قلت : وأخبرني القاضي الفقيه بقيّة السلف أبو القاسم عبدالصمد بن محمد بن أبي الفضل الأنصاري ، قراءة [عليه] وأنا أسمع والمسائخ الثلاثة : أبو الحسن المؤيد بن محمد ، وأم المؤيد زينب (١) ابنة أبي القاسم والمسائح الثلاثة : أبو الحسن المؤيد بن محمد ، وأم المؤيد زينب (١) ابنة أبي القاسم

<sup>(</sup>۱) تقدم ذكرها وهي منسوبة الى الملك العادل سيف الدين أبي بكر محمد بن أيوب ملك مصمر والشام ، وقد اتخذت مقراً للمجمع العلمي العربي بدمشتق . راجع « النجوم الزاهرة ج ۱ س ١٦٠ ، والشام ، وقد اتخذت مقراً للمجمع العلمي العربي بدمشتق .

 <sup>(</sup>٢) قال شمس الدين الذهبي في تاريخ الاسلام في وفيات سنة ٦١٥ : « زينت ام المؤيد المدعوة بحرة ناز ابنة الشيخ أبي القاسم عبد الرحمن بن الحسن بن أحمد بن ســـهـل بن أحمد بن عبدوس الجرجاني الأصل النيسابوري الشعري الصوفي . ولدت في سنة ٢٤ ه وسمعت من اسماعيل بن أبي القاسم بن أبي بكر القاريء وعبد المنعم القشيري وزاهم ووجيه ابني طاهم الشحامي وأبي الفتوح عبد الوهاب بن شاه وأبي المعالي محمد بن اسماعيل الفارسي وفاطمة بنت على بن زعبل وفاطمة بنت خلف الشحامي وعبد الجبار بن محمد ابن أحمد الخوزي وأبي البركات عبد الله بن محمد الفراوي وأبى المحاسن عبد الرزاق بن محمد الطلمسيي وجماعته ، وأجاز لها أبو الحسين عبد الغافر بن اسماعيل الفارسي الحافظ وأبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري النحويوجماعة . وسمعت صحيح البخاري منوجيه وعبد الوهاب بن شاه عن الحفصي وأبي المعالي الفاسي عني العيار ، وحدثت أكثر من ستين سنة . روى عنها عبد العزيز بن هلالة وابن نقطة والبرزالي والضيياء واين الصلاح والشرف المرسي والصريفيني والصدرالبكري وحمد بن سعد الهاشمي والمحب بن النجار وجاعة كثيرة . وسمعت باجازتها على التاج بن عصرون والشرف بن عساكر وزينب المكندية ، وكانت شيخة صالحة ، عالية الاسناد ، معمرة مشهورة ، وانقطع بموتها إسناد عال ، قرأت بخط الحافظ الضياء : أنهما تُتوفيت في جادي الآخرة بنيسابور » . « نسخة باريس ١٥٨٢ الورقة ٢١٧ » وترجمها ابن خلسكان في الوفيات « ١ ص ٢١٦ » وقال : « ولنا إجازة منها كتبتها في بعض شهور سنة ست عشرة وستائة . ومولدي يوم الحميس بعد صلاة العصر حادي عشر شهر ربيع الآخر سنة ثمان وستماثة بمدينة إربل بمدرسة سلطانها (كنذا) اللك المعظم مظفر الدين بن زين الدين . — رحمهما الله تعالى – ، . ويقال هاهنا : كيف كتبت الاجازة في بعض شهور سنة « ٦١٦ » وقد توفيت سنة ه٦١ كما ذكر هو في الوفيات ١٤ ولها ترجمة في النجوم « ج ٦ ص ٢٢٦ » والشذرات « ج . ص ٦٣ » .

عبد الرحمن بن الحسن بن أحمد الشعري الجرجاني وأبو روح عبد المعز (١) بن محمد بن أي الفضل الهروي الصروفي ، في كتابه غيرمرة . قال القاضي أبو القاسم المذكور والمؤيد : ابن محمد : أنبأنا أبو عبد الله الفراوي ، قال القاضي أبو القاسم : إجازة ، وقال المؤيد : قراءة عليه وأنا أسمع ، وقال القاضي أبو القاسم وأم المؤيد زينب : وأنبأنا الشيخ أبو محمد إسماعيل بن أبي القاسم بن أبي بكر القارى ، وقال القاضي أبو القاسم ، إجازة ، وقالت أم المؤيد الشعرية قراءة عليه وأنا أسمع . وقال أبو روح أنبأنا أبو القاسم تميم بن أبي سعيد (٢) بن أبي العباس الجرجاني ، قراءة عليه وأنا أسمع ، قالوا أنبأنا أبو حفص عمر بن أحمد بن عمر بن أحمد بن مسرور الزاهد أنبأنا أبو عمرو إسماعيل بن نجيد بن أحمد بن يوسف السكمي النا يوسف بن يعقوب القاضي أنبأنا حفص (٣) بن عمر أنبأنا شعبة عن منصور عن أبي الضيحى عن مسروق عن عائشة قالت : « كان رسول الله — صلى الله عليه وسلم — الضيم عن مسروق عن عائشة قالت : « كان رسول الله — صلى الله عليه وسلم —

<sup>(</sup>١) قال الذهبي في تاريخ الاسلام في وفيات سنة ٦١٨ : « عبد المنز بن محمد بن أبي الفضل بن أحمد بن أسعد بن صاعد ، الشيخ المعمر حافظ الدين أبو روح الصاعدي البزاز الهروي الصوفي ، مسند العصر بخراسان . ولد في ذي القعدة سنة ٢٧ ه بهراة وقدم عليهم في ذي القعدة سنة ٢٧ ه أبو القاسم زاهم الشحامي فاعتنى به جده لأمه الشيخ أبو نصر عبدالله بن أبي عاصم الصوفي وأسمعه منه جملة صالحة . . قال الحافظ أبو بكر بن نقطة : وسمع مسند أبي يعلى من تمم بن أبي سعد الجرجاني . قال في أبو زكريا يحيى بن على المالقي : كان لأبي روح فوت فية حتى قدم علينا أبو جعفر بن خولة الغرناطي من الهند إلى همراة فأخر ج لنا المجلدة التي فيها سماعه ، فتم له الكتاب . قلت : ابن خولة هذا المذكور في هدنه السنة . قال . ويروي كتاب التقاسيم والأنواع لأبي حاتم بن حبان . قال : ونقلت من خطه « مولدي في ذي القعدة سنة ٢٢ ه » . وقرأت بخط الضياء « قتله الترك في ربيسم الأول بهراة سنة ثماني عشرة ( وستهائة ) » « نسخة باريس ١٩٨٦ الورقة ٢٤٦ » .

<sup>(</sup>٢) نقلنا من كتاب الذهبي آنفاً أنه « ابن أبي سعد » .

<sup>(</sup>٣) في خلاصة تذهيب الـكمال في أسماء الرجال لصفي الدين الخزرجي — ص ٧٤ — « حفص ابن عمر بن الحارث بن سخبرة الأزدي أبو عمر الحوضي البصري ( روى ) عن شعبة وهمام وطائفة ... قال أحمد : ثقة ثبت متقن لا يؤخذ عليه حرف ، قال البخاري : توفي سنة خمس وعشرين ومائين » .

يقول في ركوعه: سبحانك اللهم ربَّنا و بحمدك ، اللهم أُغفِر أَ لي » . حديث صحيح أخرجه الأمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري ـ رحمه الله ـ في كتابه عن أبي عمر حفص بن عمر بن الحارث بن سخبرة النَّمَري البصري المعروف بالحَوْضي كما أوردناه ، فوقع لنا مُوافقة عالية . وتوفي الحوضي سنة « خمس وعشرين وماثنين » . روى عنه البخاري وأبو داوود .

وذكر في باب « حازِم » و « خازِم » ، الأول بالحاء المهملة ، والثاني بالحاء المعجمة ، جماعة ، وفاته ُ :

٧٧ — أبو استحاق إبراهيم (١) بن أبي الحسين بن خازم (بالخاء المعجمة) ابن أبي الحسين بن أحمد بن رافع بن بسّام بن أحمد الخزرجي الحَرَسَتاني (٢) سمع من أبي الحسن على بن أحمد بن جعفر الحرستاني وروى عنه . سمع منه الحافظ أبو الحجاج يوسف (٣) بن خليل الدمشقي وروى عنه حديثاً في معجمة ، والحافظ أبو طاهر

<sup>(</sup>۱) لم يذكره الذهبي في « خازم » من المشتبه « س ١٣٥ — ١٢٦ » ولا في « الخازمي » - ص ١٣٦ — .

<sup>(</sup>۲) راجع « ص ۲۰ الحاشية ۲ » .

<sup>(</sup>٣) قال محب الدين بن النجار في تاريخه — كما جاء في المستفاد ، الورقة ٨١ — : 
وسف بن خليل بن عبد الله الأدمي أبو الحجاج الدمشقي . سمم الكثير ببلده وقدم بغداد في سنة سبع و ثمانين وخسمائة وسمم بها من أصحاب أبي العز بن بيان ، وأبي علي بن نبهان ، وأبي طالب بن يوسف في آخرين ، ثم سافر الى اصبهان وسمع بها من أصحاب أبي علي الحداد وغانم البرجي وأبي منصور الصيرفي ، في آخرين وعاد فسمع بالموصل ودخل في ديار مصر وسمع بها البوصيري والشفيقي في آخرين وكتب بخطه الكثير وكان يكتب خطا حسناً ويفهم هذا الشأن فهما حيداً ثم إنه قدم بغداد بعد العشرين وستمائة حاجاً وحدث بها . كتب عنه أبو عبد الله الواسطي ثم إنه عاد الى حلب واستوطنها وحدث بها بالكثير على استقامة وحسن طريقة ومعرفة . كتبت عنه بحلب ونعم الشيخ هو . مولده في سنة ٥٥ و بدمشق . قال أحمد بن أبيك : قلت وتوفي بحلب في ليلة عاشر جادى الآخرة سنة ثمان وأربعين وستمائة ، ودفن من الفد ظاهر باب أربعين . سمعت من أسحابه — رحمهم الله تعالى — ومعجم شيوخه يزيدون على أربعائة شيخ ، نقلته من خط الشريف عز الدين الحسيني » . وله ترجمة في تذكرة الحفاظ « ج ٤ ص ١٩٥ » والنجوم حن خط الشريف عز الدين الحسيني » . وله ترجمة في تذكرة الحفاظ « ج ٤ ص ١٩٥ » والنجوم حن خط الشريف عز الدين الحسيني » . وله ترجمة في تذكرة الحفاظ « ج ٤ ص ١٩٥ » والنجوم حن خط الشريف عز الدين الحسيني » . وله ترجمة في تذكرة الحفاظ « ج ٤ ص ١٩٥ » والنجوم حن خط الشريف عز الدين الحسيني » . وله ترجمة في تذكرة الحفرة المناس علي أربعائة شيور المنور المناس عنه الدين الحسين » . وله ترجمة في تذكرة الحفرة المناس عن الدين الحسين » . وله ترجمة في تذكرة الحفرة عليه عنه المناس عنه المناس عنه المناس عنه المناس المناس عنه المناس المناس عنه المناس عنه المناس عنه المناس المناس عنه الم

## إسماعيل <sup>(أ)</sup>بن الأُ نَاطِي " ، وأُبو بكر أُحد <sup>(٢)</sup> بن محمد بن عَر البغدادي الأزجي والنظام «١٨»

= « ج ۷ ص ۲۲ » والشذرات « ج ٥ ص ۲٤٣» واختصرنا ذكره في حاشية « ج ١ ص ٢٢٩ من المختصر المحتاج إليه .

- (١) قال الامام الذهبي في وفيات سنة ٦١٩ من تاريخ الاسسلام: « اسماعيل بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن الحسن بن أبي بكر بن هبة الله بن الحسن ، الحافظ البارع ، تقي الدين أبو الطاهر الأعاطي المصري الشافعي ، سمع ... قال ابن النجار: اشتغل في صباه وتففه وقرأ الأدب وسمع الكثير ... كتب عني وكتيت عنه وقال لي : ولدت سنة ٧٠ في ذي القعدة . وقال عمر بن الحاجب: كان إماماً ثقة حافظاً مبرزاً ... » . وتفصيل ما أجلناه قد ذكره الذهبي أيضاً في تذكرة الحفاظ « ج ٤ ص ١٨٩» وله ذكر مبرزاً ... » . وفي ترجته في التسذكرة عجيب في النجوم « ج ٦ ص ٢٥٤ » والشذرات « ج » ص ٨٤ » . وفي ترجته في التسذكرة عجيب من التصعيف مثل « يعيد السيئة : بعيد الشبيه . وأبو القتح الميدائي : أبو الفتح المندائي » .
- (٢) قال أبو عبد الله بن الدبيثي في تاريخه: « أحمد بن محمد بن عمر بن عبيد الله أبو بكر الأزجي المؤدب. شاب سمع من جماعة من شيوخنا المتأخرين كأبي القاسم ذاكر بن كامل بن أبي غالب الحفاف وأبي محمد عبد الحالق بن عبد الوهاب بن الصابوني وأبي القاسم يحيى بن أسسعد بن بوش وأبي الفرج عبد المنام بن عبد الوهاب بن صدقة التاجر وغيرهم ، وسافر الى الشام وسمع في طريقه بالموصل وحرات وحلب ، وأقام بدمشق مديدة وسمع بها من جماعة وروى في أسفاره وعاد الى بفسداد ، ووجد مقتولا بباب منزله في صبيحة يوم الأربعاء سادس عشر ربيع الآخر سنة عشر وسمائة ولم يعلم قاتله ، فصلي عليه ودفن بالجانب الفربي عقبرة معروف » « نسخة باريس ٢١٣٣ الورقة ٩٥ » .

وقال الذهبي في تاريخ الاسلام بعد ذكره اسمه ونسبه وأنه كان يلقب موفق الدين ولم يذكره ابن الملك الفوطى في الملقبين بهذا اللقب في كتابه: « وقدم دمشق فقيراً واجتمع بالملك الظاهر غازي بن الملك المناصر صلاح الدين بمحلب وقال له: قد بعث لك الخليفة الناصر لدين الله معى إجازة بالحديث ، وكذب . فلاع عليه وأعطاه خسين ديناراً . ودار على ملوك البلاد وحصل منهم ثلاثمائة دينار . قال شمس الدين أبو المفلف يوسف بن قرأغلي المعروف بسبط ابن الجوزي الواعظ : اجتمعت به وقلت له: فعلت ما فعلت فلا تقرب بغداد . فقال : أتنك بحائن رجلاه : فقلت : ما أخوفني أن يصح المثل فيك ! ، فكان كما قلت : قدم بغداد فلما أمسى دق عليه الباب ، فحرج ، فسحيه رجل وضربه بسكين فقتله ثم صماح على أخته : الخرجي خذي أخاك وما معه . فحرجت فاذا هو مقتول . فأخذت المال الذي معه ، ودفنته . قلت : ... وقتل في سلدس عشر ربيع الآخر » . « نسخة باريس ۱۹۸۷ الورقة ۱۷۷۷ » . وقصته و ترجمته في وقتل في سلدس عشر ربيع الآخر » . « نسخة باريس ۱۹۸۷ الورقة ۷۷۷ » . وقصته و ترجمته في ماة الزمان « مختصر ج ۸ ص ۱۶۰ » وفيه أنه « محد بن أحمد » وهو خطماً ولم ينبه على ذلك المحمد عون ، ونقل أبو شامة في ذيل الروضتين « ابن يونس » والصواب « ابن بوش » وهو مجي بن بوش المحدث المشهور وسيأتي تفصيل المكلم على سيرته في الترجمة « ابن بوش » وهو يه بن بوش المحدث المشهور وسيأتي تفصيل المكلم على سيرته في الترجمة « ٢٠٠ » .

أحمد (١) بن عُمَانَ بن أبي الحديد ، وغيرهم من الطلبة ، ولم أقف على مولده ووفاته .

وذكر في باب « ُحبَدِيْش » بضم الحاء المهملة وفتح الباء الموحدة وسكون اليساء المعجمة بنقطتين من تحتما وبمدها شين معجمة ، وفاته ُ:

٧٣ — الفقيه أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن يوسف الأنصاري للمُوزَ في المعروف بابن تُحبَيْش (٢)

أحد المُلماء بالأندلس. سمع من أبي محمد عبد الحق بن غالب ، وأبي محمد المُساطي (٣) عبد الله بن على وغيرها ، وسمع بقرطبة من أبي الحسن يونس بن محمد بن

<sup>(</sup>١) فال ابن النجار في تاريخه كما جاء في المستفاد - الورقة ١٦ - ١٧ - : و أحد بن عثمان ابن عبد الرحمن بن عبد الله بن الحسن بن أحمد بن عبد الواحد بن محمد بن أحمد بن عثمان بن أبي الحسديد أبو الحسن السلمي ، من أهدل دمشق ، من بيت مشهور بالحديث والرواية ، سمم الحديث بدمشق من أبي طاهم الحشوعي وسافر الى مصر فسمع بها من أبي القاسم هبة الله البوصيري وإسماعيل بن صالح بن ياسين ، وقدم علينا بغداد طالباً للحديث وهو شاب في سنة ١٩٥ وسمع معنا من جاعة من أصحاب ابن الحصين وأبي بكر بن عبد الباقي وعاد الى دمشق ثم إنه سافر إلى اصبهان وأقام بها مدة في سنة ١٠٨ وحصل من المسكتب والأجزاء عدة أحمال وعاد بها إلى بلاده ثم إنه أقام بحران ، وسكن بعض قراها إلى حين وفاته . حدث هناك وكتب عنه . . . مولده بدمشن في جادى الآخرة سنة ٥٧٥ وتوفي في أحد الربيعين من سنة حدث هناك وكتب عنه . . . مولده بدمشن في جادى الآخرة سنة ٥٧٥ وتوفي في أحد الربيعين من سنة

 <sup>(</sup>۲) لم يذكره النصبي في « حبيش » من المشــتبه « ص ۱۸۹ ، ۱۹۰ » ، وله ترجمة في تاريخ الاسلام « نسخة باريس ۱۰۸۲ الورقة ۱۲ » وغاية النهاية « ج ۱ ص ۳۷۸ » و « الشذرات ج ٤
 من ۲۸۰ » . ألف كتاب المغازي في عدة مجلدات .

<sup>(</sup>٣) قال ياقوت في معجمه: « رشاطة : أطنها بلدة بالعدوة ، قال ابن بشكوال : منها عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن أحمد بن أحمد بن عمر اللخمي ، أبو محمد يعرف بالرشاطي ، من أهل المرية ، روى عن أبوي علي الفسافي والصدفي ، وله عناية تامة بالحديث ورجاله والتساريخ وله كتاب حسن سماه « اقتباس الأنوار من التماس الأزهار » . ومولده في جادى الآخرة سنة ٢٦٦ وتوفي سنة ٥٤٠ » . وذكر حاجي خليفة السكتاب في كشف الظنون بزيادة « في أنساب الصحابة ورواة الآثار » قال : « وهو من السكتب القديمة في الأنساب لخصه مجد الدين إسماعيل بن إبراهيم البلبيسي المتوفي سنة ٢٠٨ وأضاف اليه زيادات ابن الأثير على أنساب السمعاني وسماه القبس ، أوله : الحمد لله الذي خلق صنف البشسمر الح » . وذكر مؤلف السكت أن وناة الرشاطي في سنة « ٤٦٦ » وهو خطأ لأن تلك السنة سنة مولده كا ذكر نا آنها .

مُفيث ومن قاضي الجماعة أبي عبد الله محمد بن أصبغ وغيرها، وجمع و صَنَّف وحدَّث وانتفع به جماعة ، وابن حُرَ يُش الذي عُرف به هو خاله، مولده بالمَر يَّة في نصف رجب سنة « أربع و خسمائة » . و توفي في رابع عشر صفر سنة « أربع و عمانيت و خسمائة » بمُر سيية ، ذكره الحافظ أبو محمد عبد العظيم المنذري في وفياته .

٧٤ – وأبو المشكور مُدْرِك بن أحمد بن مدرك بن الحسين بن حمزة بن الحسين
 ابن أحمد بن محمد بن أحمد بن نصر البهراني الحمدي يعرف بابن مُحبَيْش (١)

من بَهرا، المين 'شيخ حسَن من أهل حماة ' من بيت القضاء والخطابة ' دوى عن أبيه أحمد بن محمد السيلَفي . قدم دمشق مراراً واجتمعت ' به وقر أت عليه عدَّة أجزاء باجازته من السلفي ' وسمع منه جماعة من الطلبة وسألته عن مولده فذكر أنه في نصف شهر رمضان سنة « ستين وخمسائة » محاة ، وتوفي بها في ذي القعدة سنة « ثلاث وأربعين وستمائة » .

٧٥ — والشيخ الأديب أبو االتَّمام أسعد بن عبد الرحمن بن الخضر بن هبة الله ابن مُجبَيْش (١) التنوخي الشُرُو وطي (٢)

من أهل دمشق وأحد عدولها ، له معرفة بكتابة الشروط الحُـُكُميّة ، وعنده أدب وفضل ، وله نظم حسن . سمع الحديث من الأمين أبي الفَـضل إسماعيل (٢) بن علي ابن إبراهيم الجَـنُـزَوي ، وصحبه مدة ، وأخذ عنه كتابة الشروط ، وروى لنا عنه ، وكتبت عنه شيئاً من نظمه . وأخرج الحافظ أبو الحجاج يوسف بن خليل الدمشقي عنه في معجمه قطعة من شعره . مولده في شوال ســنة « ثمان وخمسين وخمسائة » .

<sup>(</sup>١) لم يذكره الذهبي في « حبيش » من المشتبه . وراجع في نسبته « البهراني » « ص ٧٠٠ من هذا الكتاب .

<sup>(</sup>٢) الشروطي، منسوب الى الشروط وسنذكرها بتفصيل.

<sup>(</sup>٣) راجع « س ٦٧ » من هذا الكتاب.

وتوفي في ليلة الجمعة ثالث صفر سنة « أربع وثلاثين وستمائة » بدمشق . أنشدني أبو التَّمام أسعد بن عبد الرحمن لنفسه بدمشق :

فِعْلُ الْفَى يُخِبِرُ عَن أُصِلِهِ فَاخْتِبُ الْانْسَانُ مِن فَعَلِهِ وَلا تَعَاتِبُهُ عَلَى ذَلَّةً وَاحْبِله إِنْ شَئْتَ عَلَى جَهِلهِ وَاصْبِر إِذَا الْخِيلُ جَفَا لاتقل لَم يُصِبِر الْخِيلُ عَلَى خِلِّهِ وَاصْبِر الْخِيلُ عَلَى خِلِّهِ وَاصْبِر الْخِيلُ عَلَى خِلِّهِ وَاصْبِر الْخِيلُ عَلَى خِلَّهِ وَاحْدِي إِذَا مَا سَاءَكُ الدهر به خله وأُدرِج الأيام حتى إذا ما ساءك الدهر به خله

وفاَته ُ أيضاً هذه الترجمة وهي « حَدِيْش » بفتح الحاء المهملة وكسر الباء الموحدة وبعدها ياء ساكنة وشين معجمة آخر الحروف وهو :

٧٦ - أبو عمرو غالب بن محمد بن غالب بن حبيش اللخبي الأندلسي المفرى، نزيل دمشق . سمع من أبي طاهر الخشوءي والحافظ أبي محمد القاسم بن عساكر والقاضي أبي المعالي محمد (() بن علي القرشي وأبي تراب [ يحبي ] الكرخي والقاضي أبي القاسم بن الحرستاني وغيره، وكان يقرى، القرآن بجامع دمشق متصدراً به، وحدث عن أبي طاهر الخشوءي . سمع منه بعض أصحابنا الطلبة . لقيته ولم يتفق في السماع منه ، وكان رجلاً صالحاً ، حسن الأخلاق . توفي ليلة الجمعة الحادي والعشرين من ذي الحجة سنة « تسع وعشرين وستمائة » بدمشق ودفن بعد صلاة الجمعة بسفح قاسيون .

وفا ته ُ هذه الترجمة وهي « الحِـبـْـر ِي » بكسر الحاء وسكون الباء الموحدة ، نسبة الى عمل الحِـبـْـر الذي يكتب به وبيعه وهو :

<sup>(</sup>۱) ترجمه أبو شـــامة في ذيل الروضتين في وفيات سنة ۹۸ه « س ۳۱ » وابن خلـــكان في الوفيات « ج ۲ س ٤١ » والذهبي في تاريخ الاسلام « نسخة باريس ١٥٨٣ الورقة ١١٤ » والسبكي في طبقاته الــكبرى « ج ٤ س ٨٩ » وذكره ابن تفري بردي في النجوم « ج ٦ س ١٨١ » ووصل جاعة من المؤرخين نســـبه بعثمان بن عفان — رضي الله عنه — وقال أبو شـــامة قولا يشعر بنفي ذلك ودفعه .

الله بن عمد بن عبد الله الحسين يحيى (١) بن عبد الله بن محمد بن عبد الله الحباري

سمع من الشيخ عبد الغني بن أبي الطيّب وحدّث ، وسئل عن مولده فقال : بعد « الحسين و خسائة » بقليل ، وهو حفيد الشيخ أبي بكر محمد بن عبد الملك النحوي ؟ وتوفي في أوائل شعبان سنة « إحدى وعشرين وسمائة » بمصر ودفن بسفح المقطم ، وكان عفيفاً كثير الصمت ، ذكره الحافظ أبو محمد المنذري في وفياته .

وذكر في باب « حكينم (٢) و « تحكينم » و « حلينم » ، الأول بالحاه

جیاد المذاکی بالحسیر الأظالخ لدی عقدها إلا بصغری الأصابع فیلا ویرفع قدر نمله م وقام للنوام نم له » تقدمتم بالحظ حتى سسبقتم كأنكم الأعداد لا يبتدا بها وله : الدهر يخفض عامداً فاذا تنب للئسا

وسماه محيى الدين القرشي في الجواهر المضيئة ج ٢ ص ٣٩، ٣٩، « ابن حكيم » بالتنكير والحكيمي، عال « ابن حكيم أبو المظفر الواعظ والهل في بعض عال « ابن حكيم أبو المظفر الواعظ والهل في بعض أجداده من اشتهر بالحكمة وقولها » وقال أيضاً « محمد بن أسعد بن محمد بن نصر الحكيمي عرف بابن حكيم أبو المخلفر الواعظ فقيه أصحاب أبي حنيفة ... » . وتعليل محيى الدين القرشي تسميته بابن حكيم مع تنكيمه أبو المخلفر الواعظ فقيه أصحاب أبي حنيفة ... » . وتعليل محيى الدين القرشي تسميته بابن حكيم مع تنكيمه أبو المخلف ، فلو اشتهر جده بالحكمة وقولها لوجب عليه أن يسميه « ابن الحكيم » بالتقريف لأنه نسبت له ، ولا يجوز تنكيره إلا إذا كان علماً . وقال ابن الدبيثي في تاريخه : « محمد بن أسعد بن محمد المفقيه الحنفي الواعظ . سكن دمشق إلى أن توفى بهدا وكان يعظ بها . ذكره أبو سعد بن السمعاني في كتابه ، وقال : التقيته بدمشق ، وذكرناه نحن لأن وفاته تأخرت ...

<sup>(</sup>١) لم يذكره الذهبي في « الحبري » من المثتبه « ص ١٢٢ » .

<sup>(</sup>٢) قال مصطفى جواد: الشهور بهذا الاسم الفقيه الأديب محمد بن أسعد بن الحكيم ، وقد ذكر ناه في سيرة عثمان البلطي « ص ٣٦ » قال العماد الاصفهاني الكاتب في ترجة أبي محمد القاسم بن علي الحريري من الحريدة « نسسخة باريس ٣٣٢٧ الورقة ٢٥١ » : « وقد لقيت بالبصرة سسنة ست وخسين ( وخسائة ) من بني الحريري زين الاسلام أبا العباس محمداً وسمعت عليه من المقامات الخسين أربعين مقامة ، وقطعني المرض عن إعامها ولم أطق إقامة ، . . . وسمعت المقامات على ابن الحريم عن ابن الحريري » . وقال العماد في الحريدة « نسخة باريس الأخرى ٣٣٧٦ الورقة ٢٤ » : « زين الدين أبو المظفر محمد بن أسعد العراقي الواعظ الفقيه الحنفي المعروف بابن حكيم ، من بغداد ، استوطن دمشق ، من ظرفاء العلماء ، وعلماء الفطرفاء ، شاخ وجر طربه ما باخ ، من شعره :

المفتوحة المهملة بعدها كاف مكسورة وياء بعدها سأكنة وميم آخر الحروف ، والثاني بلطاء المهملة أيضاً المضمومة وفتح الكاف ، والباقي مثله ، والثالث مثل الأول إلا أن يعد الحاء المهملة لاماً مكسورة ، والباقي مثله ، وذكر في كل باب منها جماعة ، وفاته مذه الترجة وهي « تُحكيم » تصغير « حَكِيم » وهو :

٧٨ - شيخنا أبو الفتح نصر الله بن عبد الرحمن بن أبي المكاوم بن قتيان الأنصاري الدمشقي يعرف بابن الحركيم (١)

سمع بدمشق من الحافظ المؤرخ أبي القاسم بن عساكر والقاضي أبي سعد بن أبي عصرون وأبي نصر عبد الرحيم بن عبد الخالق بن يوسف وأجاز له الحافظ أبو طاهر

= عن وفاته . سمم منه أبو المواهب الحسن بن هبة الله بن صصري الدمشقي ، و دكره في معجم شيوخه . انبأنا الحسن بن أبي الغنائم التغلبي قال : محمد بن أسعد بن نصر العراقي البغدادي الفقيه الحنفي أبو المظفر يعرف بابن الحكيم ، الواعظ ، توفي سينة ٧٧ ه و و و و نباب الصغير وقد جاوز الثمانين — رحمه الله ولميانا » . « نسخة باريس ٧٧١ ه الورقة ٧٧ » . وقال القفطي في كتاب « المحمدون من الشعراء » : « كتب إلي محمد بن هبة الله بن مميل الشيرازي : أنبأنا الحافظ أبو القاسم الدمشقي من كتابه قال : محمد بن أسعد بن محمد بن نصر أبو المظفر البغدادي المعروف بابن الحكيم الفقيه الحنفي الواعظ ، سكن دمشق مدة و همين الدين مدرسة ، و درس بالمدرسة الصادرية أياما وظهر له قبول في الوعظ وصنف تفسيراً و شرح المقامات . سمعت منه شيئاً من شعره وكان فسلا في دين خطيعاً ، قليل المروء ، ساقطاً كذاباً . أنشدنا أبو المظفر — وكتب إلي بخطه — :

وقال: أنشدني محمد بن أسعد الحنفي لنفسه بدمشق: تقدمتم بالحظ ... (البيتين المقدم ذكرهما)...
توفي سنة سبع وستين وخسمائة ودفن بباب الصغير وقد جاوز الثمانين » « نسخة دار الكتب الوطئية بباريس « ٣٣٣ الورقية ١٥ ، ٢٠ » » . وذكره كاتب جلبي في شراح المقامات من كشف الظنون . وجاء في الجواهر « ونام نوام فنم له » ولعل الأصل « وقام نوام فتم له » . وقد ترجه الذهبي في المختصر المحتاج اليه « ج ١ ص ٢٥ » وابن العماد في الشذرات « ج ٢ مس ٢٥ » وورد ذكره في مقدمة الخريدة العراقية « ص ٢٥ » .

(١٦٠ لم يذكره النهبي في « حكيم » بالتصغير من المشتبه « ص ١٦٧ » .

السلفي ، وحدَّث بدمشق . سمعت منه وأُخذت عنه ، وكان من الأُمناه المشهودين السلفي ، وحدَّث بدمشق . سمعت منه وأُخذت عنه ، وكان من فتيان الدمشقي المنعوت بالعدالة ، وهو ابن أُخي الفقيه أبي القاسم على بن أبي المكارم بن فتيان الدمشقي المنعوت بالبَهاء ، مولده في سنة « ست وخمسين وخمسائة » ، وتوفي بها ليلة الاثنين السابع من ذي الحجة من سنة « ثلاث وثلاثين وستمائة » ودفن يوم الاثنين بسفح جبل قاسيون .

وذكر في باب « الحَنَاط » و « الخَيَاط » جماعة ، الأول بالحَاء المهملة ونوت بعدها ، والثاني بالخَاء المعجمة وياء معجمة بنقطتين من تحتها ، وأغفل ذكر صاحبه و بَكَدِيَّه ورفيقه :

٧٩ – أبي منصور محمد (١) بن علي بن عبد الصَـمَـد بن المُـنـي بن أحمد بن أبي
 القاسم البغدادي المقرىء الخــيــ الم المنعوت بالعفيف

أحد طلبة الحديث المشهورين ببغداد . سمع الكثير من مشايخها ورحل الى البلاد ودخل دمشق وسمع بها من شيخنا قاضي القضاة أبي القاسم بن الحرستاني ومن الامام أبي المحدي وأبي البركات (٢) بن ملاعب والفقيه أبي محمد بن قدامة المقسدسي "

مالي وما لك قد كلفتني شــططأ أمن رجال المنــايا خلتني رجــلا يا هل سمعت ســـواد الليل غيرني

فبعث اليه أبو دلف بعشرة آلاف درهم » . وجاء فى منتخب المختار من ذيل تاريخ ابن النجار لتقي الدين الفاسي «س ١٩٥» أنه « ابن الهني » كما جاء في كتاب ابن الصابوني هذا ، ولم يذكرسنة وفاته.

(٢) تقدم ذكره وضاق الموضع عن التعليق عليه : قال ابن الدبيثي : « داوود بن أحمد بن ملاعب
أبو البركات بن أبي عبد الله البغدادي ، من أهل باب الأزج ، كان وكيلا بباب القضاة ، أسمعه والده في
صباه من جاعة منهم أبو الفضل محمد بن عمر الأرموي وأبو الفضل محمد بن ناصر السلامي وأبو بكر محمد

<sup>(</sup>١) ذكره ابن الفوطي في تلخيص معجم الألقاب قال : « عفيف الدين أبو الثناء محمد بن علي بن عبد الصمد بن أبي القاسم يعرف بابن البني (كذا) البغدادي الفقيه ، كان من العلماء الأعيان ، وكات يتأدب وقد سمم معنا من الصاحب السعيد عيى الدين أبى محمد يوسف بن جمال الدين أبي الفرج عبد الرحن ابن الجوزي . ذكر باسناده إلى أبي العباس محمد بن يزيد المبرد قال أنشدني عبد الله بن أبي دلف قول ابن أبي فن في أبيه :

ووالدي وأبن عمر وغيرهم وسمع بمصر من جماعة وحدث بدمشق ومصر وبغداد وسمعت بقراءته وقرأت عليه بدمشق وروى لنا عن الحافظ أبي محمد بن الأخضر وأبي محمد بن منيننا والقاضي أبي منصور عبد الملك بن المبارك قاضي الحريم وغيره . سالته عن مولده فذكر أنه في بعض شهور سنة ثلاث وتمانين وخسائة وقالت مرة أخرى: في سنة اثنتين وثمانين » .

وذكر في باب « الجَوْبَرِيّ » بالجيم المفتوحة بعدها واو وباء موحدة وراء مهملة وياء آخر الحروف ، [ نسبة إلى جَوْبَر ] وهي قرية من نُفو طة دمشق (١) ، جماعة ً ، وفاته مُ

٨٠ — الشيخ أبو القاسم محاسن بن أبي القاسم بن محمد بن أبي القاسم بن محمد الجُو بَري الخبّاز المعروف بابن الرّطَييْل

شيخ صالح . سمع من الحافظ أبي القاسم على بن الحسن بن عساكر الدمشقي . وروى عنه . سمعت منه بدمشق . توفي يوم الجمعة الرابع والعشرين من شعبات سنة

ابن عبيد الله بن الزاغوني وأبو العباس أحمد بن بختيار المندائي وغيرهم ، وحدث ببغداد بيسير ، وسافر إلى الشام وسكن دمشق وروى هناك الكثير ، وسمع منه أهلها وجماعة من الطلبة الواردين اليها . ورأيته ببغداد وما انفق أني سمعت منه شيئاً ، فكتب إلينا بالاجازة من دمشق وذكر لنا أنه ولد في ليلة النصف من محرم سنة ٤١٦ و ببغداد . وبلغنا أنه توفي بدمشق في رجبسنة ٢١٦ والله أعلم \_ رحمه الله وايانا \_» .
« نسخة باريس ٩٩٢ ه الورقة ٤٦ » .

وقال الذهبي في تاريخ الاسلام في وفيات سنة ٦١٦: « داوود بن أحمد بن محمد بن منصور بن ثابت ابن ملاعب ، ربيب الدين أبو البركات البغدادي الأزجي الوكيل عند القضاة ... حدث ببغداد ودمشق وروى الكثير . روى عنه الشيخ الموفق والضياء وابن خليل والزكيان : البرزالي والمنذري ... وكان صحيح السماع وبعض سماعاته في الحامسة ( من عمره ) ... قال ابن النجار : كان أبوه يتولى كتابة من قبل الديوان وقد سمعه واعتنى به وحصل له الأجزاء ، روى عنه شيخنا أبو محمد بن قدامة . » « نسخة باريس ١٥٨٢ الورقة ٣٩ » الورقة ٣٩ » . وترجمه الصلاح الصف ي في الوافي بالوفيات « نسسخة باريس ٢٠٦٤ الورقة ٣٩ » وترجه أبو شامة في سنة ٢١٦ من ذيل الروضتين « ص ١١٩ » وسنة « ٦١٧ » ولقبه في الأولى بربيب الدين وفي الثانية بزين الدين وذكر أنه سمع عليه صحيح البخاري ، وله ذكر في النجوم الزاهرة بربيب الدين وفي الثانية بزين الدين وذكر أنه سمع عليه صحيح البخاري ، وله ذكر في النجوم الزاهرة « ج ٦ ص ٢٤ » .

<sup>(</sup>١) وزاد ياقوت في معجمه « وقيل نهر بها » .

« إحسيدى وأربعين وسمائة » بقرية « حَوْبَر » ظاهر دمشق ، ودفن بها ولم أَحْقِق مولده .

وذ كر في باب « حَدِيْ ش » بالجيم المفتوحة وبعدها ياه معجمة باثنتين من تحتما ساكنة وشين معجمة آخر الحروف ، جماعة ، وأغفل ذكر :

٨١ - أبي محد عربن محد بن أبي الجكيش (١) الممذاني

سمع بهمذان من أبي المعالي محمد بن عثمان المؤدِّب ، وذكر أنه سمع من الحافظ أبي العلاء الحسن ((٢) بن أحمد وغيره ، وحدَّث ببغداد " وكان كثير الحج وله ببلده رباط

<sup>(</sup>١) لم يذكره الذهبي في « جيش » من المشتبه « ص ١٧٧ » . وفي نسخة تاريخ الاسلام التي بدار الكتب الوطنية بباريس «١٠٨ الورقة ١٠٤ » أنه عمر بن محمد بن أبي الحبيش أبو محمد الهمذاني الصوفي ، له ببلده رباط يخدم فيه الواردين . سمع ... » .

<sup>(</sup>٢) هو قطب الدين المقريء الكبير، والمحدث الشهير، قال ابن الدبيثي في تاريخه: ٥ الحسن بن أجيد بن محمد بن سهل بن سلمة بن عثكل بن حنبل بن إسحاق ، أبو العلاء الحافظ المعروف بابن العطار ، من أهل همذان . هكذا رأيت نسيه بخط بعض أصحاب الحديث وقال : نقلتـــه مني خط ولده عبد الغني . شييخ فاضل ، له معرفة حسنة بالحديث . سمع منه الكثير ببلده ورحل في طلبه الى البلدان وكتب منه الكَثير ، وقرأ القرآن الكريم بالقراءات الكثيرة باصبهان وببغداد بواسط وسمع فيها ، ودخل بغداد مراراً كثيرة ، وسمع بها من أبي طالب عبد القادر بن محمد بن يوسف وأبي القاسم هبة الله بن محمد بن الحصين والبارع أبي عبد الله الحسين بن محمد الدباس وأبي غالب أحمد بن الحسن بن البناء وأبي بكر محمد بن الحسين المزرفي والقاضي أبي بكر محمد بن عبد الباقي الأنصاري وأبي القاسم إسماعيل بن أحمد السمرقندي ، وخلق يطول ذكرهم ، ثم قدمها آخر مهة في سنة ٤٦ ه وحدث بها . سمم منه جماعة من أهلها وقرؤوا عُلِّيه بَالقراءات . روى ( عنه ) جماعة منهم أبو أحمد عبد الوهاب بن علي الأمين ، وأبو عبد الله محمد بن محد بن هارون المقريء وأبو زكريا يحي بن طاهر الواعظ وغيرهم . وذكره تاج الاسلام أبو سعد بن السمعاني في كتابه ، وذكرناه نحن لأن وفاته تأخرت عن وفاته ، كما شرطنا ، والله الموفق ، قرأت على أبي أحمد عبد الوهاب بن علي الأمين قلت له أخبركم الحافظ أبو العلاء الحسن الهمذاني بقراءتك عليه ببغداد ــ عز وجل ــ ، ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه ، ورجل دعته اممأة ذات حسب وجمل فقــال. : إني أخاف الله ، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينــــه ، ورجل كان قلبه متعلقاً =

يخدم الفقراء والمجتازين به . توفي في سنة « سبع و تسعين و خسمائة » . ذكره الحافظ المنذري في وفياته .

المسجد إذا خرج منه حتى بعود إليه ورجلان تحابا في الله: اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه لا . قرأت على أبي عبد الله محمد بن محمد بن هارون المقريء قلت له: حدثكم الحافظ أبو العسلاء الحسن بن أحمد الهمسخاني ، إملاءاً عليه ببغداد . فأقر به ، قال أنبأنا أبو علي الحسن بن أحمد قال أنبأنا أبو نعيم أحمد بن عبد الله الحافظ قال : وفيا كتب إلي جعفر - يعني الحلدي - وحدثني عنه محمد بن إبراهيم قال سمعت رويماً ( الزاهد ) يقول : الصبر ترك الشكوى ، والرضا استلذاذ البلوى ، واليقين المشاهدة ، والتوكل إسقياط رؤية الوسائط والتعلق بأعلى الوثائق ، والأنس أن تستوحش من سوى محبوبك ، وسئل عن الحبة فقال : الموافقة في جميم الأحوال ، وأشد :

ولو قلت لي مت مت سمعًا وطاعة وقلت لداعي الموت أهلا ومهجبا

كتب إلينا أبو عبد الله أحمد بن الحافظ أبي العلاء الهمذاني قال : توفي والدي في تاسع غضر جمادى الأولى سنة ٦٩ه. وقال غيره : بمسجده همذان » « نسخة دار الكتب الوطنيسة بباريس ٣١٣٣ الورقة ٢٥٢ » .

وقال ابن النجار في تاريخه كما جاء في المستفاد « الورقة ٣٠ » : « الحسن بن أحمد بن الحسن بن أحمد ابن أحمد المطار أبو العلاء الحافظ المقرىء ، من أهل همذان ، إمام في علوم القراءات والحديث والأدب والزهد وحسن الطريقة . قرأ القرآن باصبهان على أبي علي الحداد وغيره وصنف في القراءات والحديث وسمع باصبهان من أبي علي الحداد وببغداد من أبي القاسم بن بيان وأبي علي بن نبهان وأبي علي بن المهدئ وسافر الى خراسان وسمع بها من أبي عبد الله الفراوي ، قدم بغداد بعد الخمسمائة . أخبرنا شهاب الحاتمي بهراة أثبانا أبو سعد بن السمعاني قال : الحسن بن أحمد بن الحسن العطار الحافظ أبو العلاة من أهل همذان ، حافظ متقن ومقريء فاضل ، حسن السيرة جميل الأحم ، ممضي الطريقة غزير الفضل ، سخي بما يمك ، مكرم للقرباء بما تمتد إليه يده ، يعرف الحديث والأدب والقراءات معرفة حسنة ، سسافر في طلب العلم والحديث الى أصبهان وخراسان وبغداد ، فسمع الكثير ونقل بخطه وحصل الكتب الكبار سمين منه بهمذان ، مولده يوم السبت الرابع عشر من ذي الحجة سنة ٨٨٤ ... » .

وقال ابن الفوطي في تلخيص معجم الألقاب : « قطب الدين أبو العلاء الحسن بن أحمد بن الحسن المسخداني ، يعرف بالعطار ، الحافظ المحدث ، ذكره الحافظ محب الدين بن النجار في تاريخه وقال : كائت إماماً في علوم القراءات والحديث والأدب والزهد والتمسك بالسنن ... وصنف في الفراءات وحصل الأصول الحسنة وقدم بغداد غير ممة مع أولاده وسمعوا بها ... وعاد الى همذان وعمل لنفسه خزانة كتب الأصول الحسنة وقدم بغداد غير ممة مع أولاده وسماع الحديث الى آخر عمره ... » . « ج ٤ ص ٩٠٤ أو وترجه الدهبي ومن ذلك ما ذكره في كتابه معرفة القراء الكبار « نسخة دار الكتب الوطنية بباريس وترجه الدهبي ومن ذلك ما ذكره في كتابه معرفة القراء الكبار « نسخة دار الكتب الوطنية بباريس وترجه المورقة ١٦١ » قال : « شيخ أهل همذان ... حصل الأصول النفيسة والكتب الكبار ...

٨٧ — وأبي الحسن على بن عبدالجبار بن محمد بن عبد الواحد بن أبي الحسن بن أبي الحسن بن أبي الحسن بن أبي المحسن الأديب النيلي يعرف بابن خطيب النيل

قدم دمشق ومدح كبراءها وسمعت منه شيئًا من نظمه ، وكان له نظم جيد .
وذكر في باب « نُخشَدِيْ » و « جِشْنِ س » جماعـة ، الأول بالخاء المعجمة المضمومة وشين معجمة مفتوحة بعدها وياء ساكنة منقوطة باثنتين من تحتها وشين معجمة آخر الحروف ، والثاني بالجيم المكسورة بعدها شين معجمة ساكنة ونون مكسورة وآخره سين مهملة . وأغفل في باب « جِشْنِ س » ذكر :

٨٣ - أبي بكر محد بن أحمد بن جشنيس (١) العدال

سمع أبا سعيد الحسن بن على بن زكريا البصري وعبد الله بن محمد بن عبد الكريم وغيرها . روى عنه أبو طاهر الحسين بن على بن سلمة الهمذاني وعائشة بنت الحسن بن إبراهيم الوركاني الواعظة وغيرها . أخبر نا الشيخ أبو محفوظ المسيسب بن سلطان بن أبي طالب البغدادي الحنبلي التاجر ، قراءة عليه وأنا أسمع بدمشق غيرممة ، قال أنبأنا أبو القاسم عبد الواحد بن أبي المطهر بن الفضل بن عبد الواحد الصيدلاني ، قراءة عليه وأنا أسمع باصبهان ، أنبأنا أبو نصر محمد بن أحمد بن عبد الله الكبريتي قراءة عليه وأنا أسمع في جمادى الأولى سنة ستوعشرين وخسمائة أخبرتنا عائشة (٢) قراءة عليه وأنا أسمع في جمادى الأولى سنة ستوعشرين وخسمائة أخبرتنا عائشة (٢)

<sup>-</sup> وانتهت اليه مشيخة العلم ببلده وبرع في فني القراءات والحديث ... له كتاب زاد المسافر في خسسين مجلداً وصنف في القراءات العشر والوقف والابتداء والتجويد ، ومعرفة القراء وأخبارهم وهو كبير ، وكان إماماً في النحو واللغة ... » . وترجمه ياقوت الحموي في معجم الأدباء " « ج ٣ س ٢٦ » في أكثر من عشرين صفحة . ومماجع ترجمته قد ذكرناها في المختصر المحتاج اليه « ج ١ ص ٢٧٦ » .

<sup>(</sup>١) ذكر الذهبي في جشنس » من المشتبه — ص ١٨٦ — أبا بكر محمد بن أحمــــد جشنس الاصهاني » والظاهر أنه هو نفسه .

<sup>(</sup>٢) تقدم ذكرها آنفاً وأبوها منسوب الى « وركان » قال ياقوت : « وركان : بالفتح ثمالسكون وكاف وبعد الألف نون ، محلة بأصبهان ، نسب اليها جماعة من العلماء ... وعائشة بنت الحسن بن ابراهيم

بنت الحسن بن إبراهيم الوركاني الواعظة قالت أنبأنا أبو بكر محمد بن أحمد بن جشنيس المعدد لأ أنبأنا عبد الله بن محمد بن عبد الكريم أنبأنا أحمد بن منصور أنبأنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن الزهري عن عروة عن سراقة بن مالك بن جعشم أنه جاء إلى عبد الرزاق أنبأنا معمر عن الزهري الحقال: «أرأيت الضالة ترد علي صلى الله عليه وسلم — فقال: «أرأيت الضالة ترد علي حو ص إلي هل أجر أن أسقيها ؟ » قال: « نعم في الكبد الحرامي أجر ».

وذكر في باب « تُخلَيْف (١) الخاء المعجمة المضمومة وفتح اللام ، رجلين ، وفاته أن المخمومة وفتح اللام ، رجلين ، وفاته أن البركات محمد بن علي بن عبد الوهاب بن تُخلَيْف بن عبد القوي بن أحمد بن عيسى الجُنْدامي السَّعْدي الاسكندري "

من أعيان الاسكندرية وعدولها . سمع من الحافظ أبي طاهر السلفي وروى عنه وأيته بالاسكندرية وقرأت عليه وسألته عن مولده فذكر لي أنه في الثالث من صفر سنة « خمس وسسستين وخسائة » بثغر الاسكندرية . وتوفي بها ليلة الاثنين التاسع والعشرين من جادى الآخرة من سنة « عمان وثلاثين وستمائة » شهيداً : سقط عليه بعض جدار فقتله — رحمه الله — وصلي عليه يوم الاثنين بعد صلاة الظهر خار ج باب البحر ، ودفن بالجزيرة . وبيته مشهور بالاسكندرية بالرئاسة والتقد م عسد تشابلا سكندرية والقاهرة .

٥٠ — وأبو عبد الله محمد بن عَيَّاش بن حامد بن محمود بن تُعلَيْف الساحليِّ الحنبليّ

<sup>=</sup> الوركاني أمميأة عالمة واعظة ، روت عن أبي عبد الله محد بن إسحاق بن منده . روث عنها أم الرضا صبر بنت حمد بن علي الحبال وغيرها . ماتت سنة ٤٦٠ » . ولها ذكر في الشذرات « ج ٣ ص ٣٠٨ » وقد جاء نسها فيه « الموركانية » خطأ .

<sup>(</sup>١) لم يذكر الذهبي من هذه النسبة أحداً لكثرتهم « ص ١٨٨ » .

مبمع من أبي الحسين أحمد بن حمزة بن علي بن الموازيني ، وروى عنه ، وكان رجلاً صالحاً . رأيته وسمعت منه بسفح جبل قاسيون ظاهر دمشق ، بافادة (١) الحافظ أبي عبد الله مجمد بن عبد الواحد المقدسي - رحمه الله - .

وذكر في باب « الجَبَليّ (٢) » بالجيم المفتوحة وبعدها باء مفتوحة موحدة عخفّ فة ، جماعة ً ، من « حَبَلة (٢) » بلد بساحل الشام ، وفاته ً :

۸٦ — أبو العباس أحمد بن مسلم بن أبي الفتح عبد الله بن أبي غانم الجبسلي"

نزيل حلب ، يعرف بصحبة بني المجمي" (١) . سمع بحلب من أبي الفرج بحبي بن محمود الثقفي وروى عنه بحلب ودمشق . سمعت منه بصنعاء (٥) الشام وسألته عن مولده فقال : في سنة « سبع وستين وخسائه » — لا يحق الشهدر — . وتوفي

<sup>(</sup>١) إذا كثرت إفادة الشيخ في هذا الشأن سمي « المفيد » قال السمعاني في الأنساب: « المفيد ٠٠٠ هذه اللفظة لمن يفيد الناس الحديث عن المشاخ واشتهر بها جماعة ... » .

<sup>(</sup>٢) لم يذكر الذهبي هذه النسبة في المشتبه .

 <sup>(</sup>٣) قال ياقوت : « وجبلة أيضاً قلعة مشهورة بساحل الشام من أعمال حلب قرب اللاذية ... » .

<sup>(</sup>٤) بنو العجمي من أعيان حلب المشهورين عند المؤرخين ، منهم عبد المجيد بن الحسن بن العجمي قال ابن الأثير في وفيات سنة ٢٢٨ من السكامل : « وفيها أيضاً في الثاني عشر من ربيسع الأول توفي صديقنا أبو القاسم عبد المجيد بن العجمي الحلبي وهو وأهل بيته مقدمو السنة بحلب وكان رجلا ذا مموءة غزيرة وخلق حسن وحلم وافر ورياسة كثيرة يحب إطعام الطعام وأحب الناس اليه من يأكل طعامه ويقبل بره ، وكان يلقى أضيافه بوجه منبسط ولا يقعد عن إيصال راحة ، وقضاء حاجة ، فرحمه الله رحة واسعة » . وذكر ياقوت الحموي في معجم الأدباء « ج ٦ ص ٣٩ » أن عمر بن العسديم تزوج ابنة بهاء الدين أبي القاسم عبد المجيد بن العسن بن عبد الله بن العجمي هذا وهو يومئذ شيخ أصحاب الشافعي وأعظم أهل حلب منزلة وقدراً ومالا وحالا وجاهاً .

<sup>(</sup>ه) قال ياقوت في معجمه: « وصنعاء موضعان إحداها بالين وهي العظمى ، وأخرى قرية بالغوطة من دمشق ...» ثم قال: « قرية على باب دمشق دون المزة مقابل مسجد خاتون خربت وهي اليوم منرعة وبساتين قال أبو الفضل : صنعاء قرية على باب دمشق خربت الآن وقد نسب اليها جاعة من الحدثين ... » .

بحلب ليلة السبت رأبع شعبان من سنة « أسع وأربعين وستمائة » . ودفن ضحوة يوم · السبت المذكور بجبل حلب .

وذكر في باب « الخير َ قي " » بالخاء المعجمة المكسورة وفتح الراء المهملة وبعدها قاف مكسورة ، رجلاً واحداً ، وفاته أ :

٨٧ — الشيخ الفقيه الأمين أبو محمد عبد الرحمن بن علي بن المُسلم بن الحسين بن أحمد اللَّخمي الشافعي" الدمشقي المعروف بابن الخيرَ قِي (١) المعد لل

مولده في يوم الخيس النصف من شعبان سنة « تسع وتسعين وأربعائة » ، وتوفي في ليلة الثلاثاء ثالث عشر ذي القعدة من سنة « سبع وثمانين وخسمائة » بدمشق ، ودفن من الغد بمقبرة باب الصغير سمع الحديث من أبي الحسن علي بن الحسن بن الحسين الموازيني وعلى بن أحمد بن منصور بن قبيس المالكي وعلى بن مسلم السلمي وأبوكي محمد عبد الكريم (٢) بن حمزة وطاهر بن سهل الاسفر ابيني وأبي المعالي الحسين بن حمزة ابن الشعيري والفقيه أبي الفتح نصرالله بن محمد المصيصي وأبي الدُر " ياقوت (٢) بن عبدالله ابن الشعيري والفقيه أبي الفتح نصرالله بن محمد المصيصي وأبي الدُر " ياقوت (٢) بن عبدالله

<sup>(</sup>۱) لم يذكره الذهبي في « الخرقي » من المشتبه « ص ه ه ۱ » وترجمه الذهبي نفسه في تاريخالاسلام في وفيات سنة ۸۷ » د نسخة باريس ۱۹۸۲ الورقة ۳۱ » ، والسبكي في طبقانه الحكبرى « ج ٤ ص ۲٤٧» ونقلأ كثر هذه الترجمة من هذا المحتاب . وقد تصحف في الطبقات كلمة « أضر » أي عمي الى « أخر » . ولم يذكره الصفدي في نكت الهميان مع أنه من شرط كتابه ، وله ترجمة في الشذرات « ج ٤ ص ۲۸۹ » .

<sup>(</sup>٢) كان مسند الشام روى عن أبي القاسم الحنائي والخطيب البغدادي وأبي الحسين بن مكي وكات ثقة . توفي في ذي القعدة سنة ٢٦ • « الشذرات ج ٣ ص ٧٨ » . وقد تصحف فيه « الحنائي » الى الحناني » .

مولى ابن البخاري ، وغيرهم ، وأعاد مدة للفقيه جال الاسلام أبي الحسن السلمي بالمدرسة الأمينية (۱) ، وكان من جملة العدول بدمشق ، وأضر في آخر عمره وأقعيد ، وكان أهله يخدمونه ويناولونه الماء للوضوء ، فاحتاج يوماً إلى الوضوء ولم يكن عنده أحد في البيت ، وكان ليلا ، فذ كر عنه أنه قال : « فبينا أنا أتفكر إذا أنا بنور من السماء دخل البيت فبصرت بالماء فتوضأت » . حدث بهذه الحكاية أحد إخوانه وأوصاه أن لا يخبر بها أحداً في حال حياته . وكان كثير التلاوة للقرآن ، له في كل يوم وليلة ختمة ، روى لنا عنه جماعة من شيوخنا وكان قد تفرد بأشياء لم كشركه فها غيره .

٨٨ - وولده أبوالحسن على (٢) بن عبد الرحمن بن على بن المُسلَّم اللَّخمي [ الحَوَ فِي ]

المعروف بالجالي مولى الخليفة المسترشد بالله الفضل العباسي ... وياقوت بن عبد الله أبو سعيد مولى أبي عبد الله عيسى بن هبة الله بن النقاش ... وياقوت بن عبد الله الموصلي الكاتب أمين الدين المعروف بالملكي ... وياقوت بن عبد الله الحموي الرومي شهاب الدين أبوالدر ... وياقوت بن عبد الله مهذب الدين الرومي مولى أبي منصور الجبلي . . وياقوت بن عبد الله المستعصمي الرومي جال الدين أبو الحجد ... وياقوت الشيخي افتخار الدين الحبشي ... وياقوت بن عبد الله الحبشي المعزي المسعودي المحدث الفاصل .. وياقوت بن عبد الله الأرغون شاوي الحبشي مقدم الماليك للاشرف برسباي ... وأما غير الأعيان فكثير ... » . قال مصطفى جواد : فاته من اليواقيت الأعيان « مجاهد الدين ياقوت بن عبد الله الناصري مولى الناصر لدين الله العباسي ، ذكره زكي الدين المنذري في وفيات سنة ١٦٦ وله ذكر في الناصري مولى الناصر لدين الله العباسي ، ذكره زكي الدين المنذري في وفيات سنة ١٦٦ وله ذكر في الخيص معجم الألقاب والجامم المختصر ، وأبو الدرياقوت بن عبد الله الحماي عتيق أبي العز بن بكروس ، أحد المحدثين ، توفي سنة ٢٠١ كا في التكملة « نسخة المجمع الصورة ، الورقة ٧١ » . ولياقوت عتيق بن البخاري ترجة في الشذرات « ج ٤ ص ١٣٦ » .

<sup>(</sup>١) راجع الكلام على هذه المدرسة في مجلة المجمع العلمي العربي « مج ٦ ص ١٩٩ » ·

<sup>(</sup>٢) ترجمة الذهبي فى وفيات سنة ٩٠٥ من تاريخ الاسلام ، واسمه فيه «علي بن الشيخ عبدالرس ابن علي بن المسلم أبو الحسن اللخمي الحرقي الدمشقي » « نسخة باريس ١٩٨٢ الورقة ٨٣ » .

سمع من الفقيه أبي الفتح نصر الله بن محمد المصيصيّ وأبي للدر [ ياقوت ] مولى أبن البخاريّ وغيرها ، وحدَّث . توفي في العشر الوُسَط (١) من ذي القعدة سنة « خس وتسمين و خسائة » .

وذكر في باب « الخَـر ْجاني » بفتح الخاء المعجمة وبعدها راء ساكنة وجيم مفتوحة رجلاً واحداً ، وأغفل ذكر :

٨٩ - أبي الحسن على بن أبي حامد الخَـرْ جاني (٢)

وأغفله الأمير [أبو نصر بن ماكولا] أيضاً . روى عن أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن حمزة الحافظ . روى عنه أبو العباس أحمد بن عبد الغفار بن أحمد بن علي بن أشدت الكاتب الاصبهاني و حَرْ جان : محلة بأصبهان . أخبرنا والدي – رحمه الله قراءة عليه وأنا أسمع غير مرة بدمشق ومصر ، أنبأنا الحافظ أبو طاهر أحمد بن محمد بن قراءة عليه وأنا أسمع غير مرة بدمشق ومصر ، أنبأنا الحافظ أبو طاهر أحمد بن محمد بن

<sup>(</sup>١) جم الوسطى قال الفيومي فى المصباح المنير : « واليوم الأوسط والليسلة الوسسطى ويجمع الأوسط على الأواسط مثل الأفضل والأفاضل ، وتجمع الوسطى على الوسط مثل الفضلى والفضل ، وإذا أريد الليالي قيل : العشر الوسط. وإن أريد الأيام قيل : العشرة الأواسط. وقولهم : العشر الأوسط. عامي ولا عبرة عا فشا على ألسنة العوام محالفاً لما نقله أعمة اللغة » .

<sup>(</sup>٢) قال الذهبي في المشتبه — س ١٠١ — : « وبخاء مفتوحة ( الحرجاني ) نسبة الى محسلة خرجان باصبهان ... » . وقال ياقوت الحموي : « خرجان : بفتح أوله وقد يضم وتسكين ثانيه ثم جيم وآخره نون ، محلة من محال اصبهان . وقال الحافظ أبو القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل الأصبهاني الامام : خرجان من قري أصبهان . وهو أعرف ببلده وأتقن لما يقول » . ثم ذكر من المنسوبين اليها « أبا الحسن علي بن أحمد بن الحسين الحرجاني ، محدث بن محدث ، حدث عن القاضي أحمد بن محود خرزاذ وله رحلة ، روى عنه أبو الحسن أحمد بن ثمد بن المعلم الصوفي » . قالظاهر أنه هو نفسه . وذكره الذهبي في الحرجاني قال : « وأبو الحسن علي بن أحمد الحرجاني عن الهجيمي وأبي لمستحاق بن حزة وعنه ابن أسته وجاعة مات سنة ٢٠٤ » . وابن أسته هو أبو العباس أحمد بن عبد الغفار المذكور في المتن بعد ذلك بقليل .

أحمد السلفي الاصبهائي ، قراءة عايه وأنا أسمع بثغر الاسكندرية أنبأنا أبو العباس أحمد ابن عبد الغفار بن أحمد بن علي بن أش شكه ، قراءة عليه غير مرة ، في صفر سنة تسع وثمانين وأربعائة بأصبهان ، أنبأنا أبو الحسن علي بن أبي حامد الخر ، جاني أنبأنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن حمزة الحافظ أنبأنا عبد الله بن زيدان أنبأنا عباد بن يعقوب أنبأنا محمد بن فرات عن أبي إسحاق عن الحارث عن على أنه صعد المنبر فسلم ثم قال : «إن خيرهذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر ، ولوشئت أن أسمتي الثالث لسمي شد ».

وفاَتَهُ في هذه الترجمة « الجَـوْخاني (١) » بالجيم المفتوحة والخاء المعجمة بواحدة من فوقها ، منسوب الى « حَوْخان (٢) » بلد بقرب الطـيَّـب وهو :

٩٠ — أبو شجاع عبد الله بن علي بن إبراهيم بن موسى الجَوْخانيّ

سمع من أبي الغنائم الحسن بن علي بن حماد المقرى، الكثير . كتب عنه الحافظ أبو طاهر السلفي - رحمه الله - حديثاً في معجم السفر ، بالأهواز ، وسأله عن مولده فقال : في المحرام سنة « ثلاث وثلاثين - يعني - وأربعائة » وهو من أعيان الأهوازيين .

<sup>(</sup>١) لم يذكر الذهبي إلا « الجوخاني » بضم الجيم قال — ١٢٦ — : « بخاء معجمة نسبة الى جوخا يزيد بن زيد » ، وضم الجيم بالحط .

<sup>(</sup>٢) قال ياقوت: « جوخان: آخره نون ، بليدة قرب الطيب من نواحي الأهواز ينسسب اليها ٠٠٠ وأبو شجاع عبد الله بن علي بن إبراهيم بن موسى الجوخاني ، سمع منه أبو طاهر السلفي وذكره في معجم السفر . قال سألته عن مولده فقال: سنة ٤٣٣ في المحرم . روى عن أبي الغنائم الحسن بن علي بن حاد المقريء . قال: وسماعه منه كثير » .

<sup>(</sup>٣) قال محيي الدين القرشي فى الجواهم المضيئة « ج ٢ ص ٢٩٩ » : « العصبري : بفتح العاء نسبة جاعة من أصحابنا تقدم ذكرهم . لم يذكر السمعاني هذه النسبة وذكرها الذهبي قال : نسبة جاعة وهي نسبة الى محلة بيخارى تعمل فيها العصير (كذا ) .

مكسورة وياء معجمة بنقطتين من تجتها ساكنة ؛ جماعة ، وفارُّتهُ :

٩١ — الفقيه الفتي رئيس أصحاب الامام أبي حنيفة \_ رحمه الله \_ أبو المحامــــد محود (١) بن أحمـد بن عبد اللك البخاري التاجر المعروف بالحكميسري

إمام فاضل ، تفقه على جماع ... قبيخارى وغيرها ، وسمع بنيسابور من أبي الفتح منصور (٢) بن عبدالمنعم بن الفراوي وأبي الحسن المؤيد بن محمد بن علي الطوسي والامام أبي سعد عبد الله بن عمر بن أحمد بن منصور بن الصفّار وأبي الفضل إبراهيم بن علي بن حمك المُغيثي ، وغيره ، وسمع بحلب من الامام الشريف أبي هاشم عبد المطلب ابن الفضل الهاشمي وغيره ، وصنّف ودرس وأفتى وحدّث ، وانتفع به جماعة كثيرة ، وكان جامعاً للعلم والعمل ، كثير التواضع ، حسن المعاشرة ، سكن دمشق ودرس بها بالمدرسة النُو ربيّة (٢) الى حين وفاته . لقيته وسمعت منه وسألته عن مولده فكتب لي بالمدرسة السّجزته « ومولدي في جمادى سينة ست وأربعين وخسمائة » . وتوفي بخطه حين استجزته « ومولدي في جمادى سينة ست وأربعين وخسمائة » . وتوفي

<sup>(</sup>۱) ذكره الفرشي في الجواهم المضيئة « ج ۲ ص ۱۵۵ » كان يلقب « جال الدين » . وله ترجمة في النجوم الزاهمة « ج ٦ ص ٣١٣ ، ٣١٥ ، والشذرات « ه ص ١٨٢ » ، والفوائد البهية في تراجم الحنفية لأبي الحسنات محمد عبد الحي اللـكنوي الهندي « ص ٢٠٥ » .

<sup>(</sup>٧) قدمنا بعض سبرته فى حاشية « ص ٣٩ » ولا تمام الفائدة تقول : قال ابن النجار كما جاء فى المستفاد — الورقة ٧٠ — : « منصور بن عبد المنعم بن عبد الله بن محمد بن الفضل بن أحمد أبوالقاسم ابن أبى المعالي الصاعدي الفراوي ، من أهل نيسابور ، من أولاد المحدثين . سمم أباه وجده وجد أبيه وأبا القاسم زاهم بن طاهم الشحامي وأبا محمد عبد الجبار بن محمد الخواري في آخرين ، وقدم بغداد وحدث بها وكان شيخاً نبيلا ثقة صدوقاً ، حسن الأخلاق متودداً . مولده في رمضان سنة ٢٧ه . وتوفي في ليلة السبت لسبم خلون من شعبان سنة ٢٠٥ وحدث بالكثير » .

<sup>(</sup>٣) منسوب الى نور الدين محمود بن زنكي النركي الملك العادل « النجوم الزاهمة ج ٦ ص ٧١ ،

- رحمه الله - في ليلة الثامن من صفر سنة « ست وثلاثين وستائة » بدمشق ، ودفن من الغد بمقبرة الصوفية ، ظاهر باب النصر ، وكان الجمع في جنازته متوافراً ، وحمله أصحابه الفقهاء . ومولده ببخارى ، ووالده يعرف بالتاجري والحصيري : نسبة الى علمة ببخارى تعمل فيها الحكمر ، كان ساكناً بها ، وقبل غير ذلك ، وهو والد الامام علمة ببخارى تعمل فيها الحكمر ، كان ساكناً بها ، وقبل غير ذلك ، وهو والد الامام مسلحب « التعليقة » في الخلاف . أخبر نا الامام أبو المحامد المذكور ، قراءة عليه وأنا أسمع ، بالمدرسة النورية بدمشق أنبأ نا الامام أبو الفضل إبراهيم بن علي بن محمد بن حمد بخط المغيثي النيسابوري بها ، قراءة عليه وأنا أسمع ، في شهر رجب سنة «ثمان وتسعين وخمسائة » - ومولده سنة ثمان وخمسائة " ومولده سنة ثمان وخمسائة " ومولده سنة ثمان وخمسائة ، خبر نا الشيخ الزيّ أبو عثمان سعيد بن محمد البن عمر بن محمد بن جمد السمد بن موسى الهاشمي أنبأ نا أبو مصعب أحمد بن أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الصمد بن موسى الهاشمي أنبأ نا أبو مصعب أحمد بن أبو

<sup>(</sup>١) قال الذهبي في المشتبه — ص ٢٧٧ — : « وبياء مثقلة ( السيدي ) هبة الله بن سهل السيدي شيخ المؤيد الطوسي » . وقال السبكي في طبقاته الكبرى — ج ٤ ص ٣٧١ — : « هبة الله البين سهل بن عمر بن القاضي أبي عمر البسطامي النيسابوري المعروف بالسيدي نسبة الى السيد أبي الحسن كد بن علي الهمذاني المعروف بالوصيء كان هبة الله حفيده ، فنسب اليه . كان هبة الله يكني أبا محد وكان خفن إمام الحرمين الجويني على ابنت . ولد في شهر ربيع الأول سنة ٣٣٤ قال ابن السمعاني : فقيه عالم خطير ، كثير العبادة والتهجد لكنه عسير الرواية لصعوبة خلقه سمع . . . روى عنه العافظ ابن عساكر وابن السمعاني والمؤيد الطوسي وغيرهم وأجاز لأبي القاسم بن الحرستاني . توفي بنيسابور وقت الصبح يوم وابن السمعاني والمغشرين من صفر سسنة ٣٣٥ ودفن بالحيرة » . يعني حيرة نيسيسابور ، وله ذكر في الشيدرات « ج ٤ ص ٣٠٢ » .

<sup>(</sup>٢) الأحرف المعجمة وردت مهملة في الأصل والتصحيح من المشتبه « ص ٢٦ ، ٢٧ » قال الذهبي: « والبحيري : الحافظ أبو عمرو وأحمد بن محمد بن جعفر... النيسابوري... وعنه حفيده أبو عثمان سعيد ابن محمد البحيري ، شيخ زاهم وأخو سعيد هو أبو حامد بحير بن محمد ... » .

بَكُرُ الوَّهُورِيَ أَنباً مَا اللهُ بِن أَلْسَ عِن نافع عِن عبد الله بِن هُمِر أَنَّ رسول الله سمليا الله عليه وسلم — قال: « الحيل في نواصيها الحير الى يوم القيامة (١) » أَخْبَرَ كاه عالياً عاضي القضاة أبو القاسم عبدالصعد بن محمد بن أبي الفضل الأنصاري و رحمه الله قراءة عليه وأنا أسمع بدمشق والشيخ المسند أبو الحسن المؤيد بن محمد بن على العلوميي في كتابه إلي من نيسابور غير مرة قالا : أنبأنا أبو محمد هبة الله بن سهل السيدي و قال المؤيد : قراءة عليه وأنا أسمع . قذكره . القاضي أبو القاسم : إجازة ، وقال المؤيد : قراءة عليه وأنا أسمع . قذكره . وذكر في باب « الحَطَّ بي و « الحَطَّ اني " (٢) » ، الأول بفتح الحاء المحمة ، وذكر في باب « الحَطَّ ابي و « الحَطَّ اني بالحَاء المهملة المكسورة والطاء المهملة المكسورة والطاء المهملة المكسورة والطاء المهملة المتحدة والماتوحة المشدّدة ونون بعد الألف ، جاعة ، وأغفل في الترجمة الأولى ذكر : المسنح الفاضل أبي عبدالله أحد (٣) بن علي بن مسعود بن عبد الله بن الحسن

<sup>(</sup>١) فكره الشريف الرضي في كتابه التفيس و المجازات النبوية ، واقتصر أولا على المجاز منه قال من وجه من الطبعة المصرية : « ومن ذلك قوله — عليه الصلاة والسلام — : الحيل معود بنواصيها الحيد . وهذا القول بجاز لأن الحير في العقيقة ليس يصح أن تعقد به نواصي الحيل وإنما المراد أن الحير كثيراً ما يعدن بها ويوصل إليه عليها ، فهي كالوسائل الى بلوغه ، والأرشية إلى قليبه ، فكأنه معود بنواصيها لشدة ملازمته لها ، وكثرة انتهاز فرصه بها ، لأنهم عليها يدركون الطوائل ، ويجبون المغائم ، ويفوقون الأعماه ، ويبلغون العلياء . ومما يقوي ذلك ما روي من عام هذا الحبر وهو قوله ... عليه الصلاة والسلام: للخيل معفود بنواصيها الحير : الأجر والفنيمة إلى يوم القيامة . وفي هذا الكلام حث على لموجماط الحيل الخيل معفود بنواصيها الحير : والانجل ، فأما الغيم قا يدرك بها من الاسلام والانفال ، وأما الخيل الأبحر فعلى ما يدفع بها من أعداء الاسلام ، وأشياع الضلال ، وكلا الامرين تنحوه الطلبات ، وتنطق المنات ، وتنطق المنات ، وذكر الشريف الرضي في كتابه المذكور حديثين آخرين في فضل الحيل أحدها وظهورها محرر وبطونها كنر » — م م ٢٠ — والآخر « خبر الحيل الاتوم الاتوح المحجل ثلاثاً طلق البسك الدين » . م ه ٩ ص ٩٠ . .

رع) ذكر الدمن في المشتبه - ١٦٦ - د المطابي ، ولم يذكر د المطاني ». ولم يذكر د المطاني ». و المطاني ». و أحد بن على بن مسعود بن عبد الله بن المعين بن عطاف أبو =

أبِن عَطَّافَ البغدادي الدارَقَـز في الخَـطَّـابيُّ المقريءُ الوراق المعروفُ بابنُ السُّلقَّـاءُ ` قرأ القرآن الكريم بالروايات على جماعة ، وقرأ الأدب على أبي محمد بن الخشاب وغيره ، وسمع الحديث من أبي الوقت الستجزي وأبي القاسم سعيد (١) بن أحمد بن

= عبد الله المعروف بابن الســقاء الوراق ، من أهل محلة دار القز ، حافظ للقرآن الــكريم . قرأ بشيء من القراءات على أبي الفضل محمد بن شنيف وعلى أبي محمد الحسن بن علي بن عبيدة وغيرهما . وقرأ الأدب على أبي محمد بن الخشاب ثم على أبي محمد بن عبيدة وأبي الفرج محمد بن الحسن الجفني المعروف بابن الدباغ وسمم الحسديث من جماعة منهم أبو الوقت السجزي وأبو الفتح بن البطى وغيرهما ، وتولى الخطابة بقريسة وَيُؤْيِنِهُ مَنْ عَلَيْهُ تَعْرِفَ بِالْحَطَانِيةِ . وكان فيه فضل وتميز إلا أنه لم يكن مرتسماً بالعلم . لم يرو إلا القليل وسمعت يمنه ( وروى عنه حديث : من يقل على ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار ) أنشدني أبو عبد الله أحمد ابن على الخطيب من حفظه بياب منزله بدار القر قال أيشدني أبو محمد عبد الله بن أحمد بن الحشاب النجوي قال أنشدني أبو عمر الزنجاني الواعظ قال أنشدني أبو العلاء أحمد بن عبد الله التنوخي المعري لنفسه :

> أ أمكث في الدنيا كما هو عالم ويسكنني ناراً كقيصر أو كســرى غبرت أسيراً في يديه ومن يكن له كرم تكرم بساحته الأسرى

... ســألته عن مولده فقال: ولدت في ليلة الجمعة العشرين من رجب ســــنة ٤٤٠. وتوفي يوم الاربعاء خامس رجب سنة ٦١٣ وصلى عليه ودفن ... بباب حرب » « نسخة باريس ٣١٣٣ الورقــة

وذكره المنسذري في وفيات سنة ٦١٣ من التسكملة عختصر ما ذكر ابن الدبيثي وقال « وقيل له الخطابي لا نه سكن قرية تعرف بالحطابية قريبة من محلته ولم يزل خطيبًا بهــــا إلى أن مات . وفي الرواة : الخطابي جماعة ينسبون الى أمير المؤمنين عمر بن الحطاب » . « نسخة مكتبة البلدية بالاسكندرية ١٩٨٢ د المذكوران على التقريب وزاد في شيوخه « سعيد بن البناء » « نسخة باريس ١٥٨٢ الورقة ١٩٨١.» وجاء في لسان الميزان « ج ١ ص ٢٣٠ » « قال ابن النجيبار : لم تكن طريقته محودة . قلت : كان ِ فَاصْلاَ يَعْرَفُ بَابِنَ السَّقَاءَ ﴾ وتصحف فيه أبو الفضل بن شنيف الى « أبى الفضل بن سليف » وجاء تاريخ وفاته « سنة تسع وستين وخسمائة ، وهو خطأ ظاهر لا نعلم كيف وقع ؟! وله ترجمة في المختصر المحتاج اليه « ج ١ ص ٠٠

(١) ولد أبو القاسم ن البناء ببغداد سنة « ٣٧٤ » وسمم الحديث من أبي نصر الزيني وعاصم وغيرهما وكان ثقة خيرًا ، قرأ عليه أبو الفرج بن الجوزي وغيره وتوفي ببغداد سنة ﴿ ٥٥٠ ﴾ وهو من= البدّاء وأبي الفتح بن البطي وغيرهم ، وحدَّث . مولده في ليلة العشرين من رُجْب سنة « أربع وأربعين وخسائة » « أربع وأربعين وخسائة » . وتوفي في خامس رجب سنة « ثلاث عشرة وسمائة » ببغداد ، ودفن بباب حرب ، والخَطَّابي : نسبته الى قرية تعرف بالخطّابيّة ( قريبة من محلته ، كان خطيباً بها . ذكر ذلك الحافظ أبو محمد عبد العظيم في وفياته :

٩٣ — وأبي محمد خيلخان بن عبد الوهاب بن محمود بن مُفرِّج بن خلف بن غلي المُعَمَّر ي الخَطَّابي المقرى، الضّرر (٢)

من ولد سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب ، سمع من أبي القاسم البو صيري وأبي عبد الله بن الحضري وأبي عبد الله بن الحضري ووائمي عبد الله بن الحضري ووائمي بالدهب ، متقلّلا من الدنيا ، كريم «٢١» النفس ، له معرفة حسنة بتعبير الرؤيا . رأيته وسمعت منه . وتوفي سلخ ربيع الآخر سنة « ثمان وأربعين وسمائة » ودفن بسفح المقطم .

٩٤ — الفقيه أبو البركات أسعد بن أحمد بن محمد البَـلَـدي الحَطَّاني (٣)

<sup>(</sup>١) قدمنا ذكرها نقلا من تاريخ ابن الديبثي والمنذري ولم يذكرها ياقوت في بابها من معجسه البلدان وذكرها مختصر معجمه ابن عبد الحق البغدادي في مراضد الاطلاع قال : « الحطابية : قرية على جانب الصراة ، موضع المحلة التي كانت تسمى الكبش والأسد بها قبر إبراهيم الحربي » .

<sup>(</sup>٢) لم يذكره الصفدي في نكت الهميان مع أنه من شرط كتابه المذكور .

<sup>(</sup>٣) لم يذكره الدهبي في « الحطابي » من المشتبه « ص ١٦٦ » . وقال ابن الدبيثي في تاريخه :

و أسعد بن أحد بن محد أبو البركات الحطابي - بالحاء المهملة - من أهل بلد بناحية ناحية قريبة من=

تفقه بيغداد على القاضي أبي يعلى محمد بن محمد بن الفر اه الحسبي ثم تفقه بعد ذلك على الفقيه أبي المحاسن يوسف بن بندار الدمشقي الشافعي ، مدرس النظامية ، وسمع بها سن من أبي الوقت عبد الأول بن عيسى الهروي ، وغيره ، ودخل دمشق وسمع بها سن الحافظ أبي القاسم على بن الحسن بن عساكر ، وحدّث والبكدي : نسبة الى بلد وهي بالقرب من الموصل ، يقال لها بلدة الحطب والحكظ ابي نسبة الى جمع الحطب أو بيمة . ذكر ذلك الحافظ أبو محمد المنذري في وفياته .

الموسل عدم بعداد في صباء واستوطنها الى حين وقاته ونقة أولا على مذهب أبي عبد الله أحد بن حنبل ورضي الله عنه جها الله عنه حواله الله عنه وأقام بالمدرسة الثقنية بباب الأزج مدة ونفقه بها على أبي المحاسن يوسف بن بندار الدمشقي ، ثم أمتنيل بالتصرف في الأمور السلطانية . وقد سمع ببغداد من أبي الوقت عبد الأول بن عيسى السجزي وغيرة وبعشق من الحافظ أبي القاسم على بن الحسن بن عساكر ، وحدث بالقليل . سمع منه قوم سن الطلبة ، وقد أجاز لنا . توفي ليلة الثلاثاء ثاني جادى الآخرة من سنة إحدى وستائة ودفن بداره بدرب الجهري بالجانب الشرق بقراح أبي الشحم» و نسخة باريس ٢١٣٣ الورقة ١١٥» ، قال مصطفى جواد: الحبري بالجانب الشرق مي علة البو شبل وبني سعيد اليوم على تحقيقي . وذكره المنذري في التكملة كاسيشير الميه المؤلف في وفيات سنة ٢٠١١ قال : « وفي الثامن من جادي الآخرة توفي الشيخ الفقيه أبو ألبركات أسعد بن أحمد بن محمد البلدي الحطابي ببغداد ودفن من الفد بداره بالجانب الشرقي ، تفقه بغسداد على القاضي أبي يعلى محمد بن أحمد بن أحمد بن ألم الوقت عبد الأول بن عيسى وغيره وسم بدمشق من الحافظ أبي القاسم الدمشقي الشافعي وسمع بها من أبي الوقت عبد الأول بن عيسى وغيره وسم بدمشق من الحافظ أبي القاسم على بن الحساب الدمشقي الشافعي وحدث . والبلدي : نسبة الى بلد ومي اسم بلدة تقارب الموسسل يقال لها بلدة الحطب ، والحطابي : بفتح الحاء المهملة وتشديد الطاء المهملة وفتحها بعد الألف باء موحدة نسبته الى جم الحطب ، والحطابي : بفتح الحاء المهملة وتشديد الطاء المهملة وفتحها بعد الألف باء موحدة نسبته الى جم الحطب ، « نسخة الحمم الورقة ٧٢٠ » .

وقال الدهبي في تاريخ الاسلام في وفيات سنة ٢٠١ أيضاً: « اسعد بن أحمد بن محمد الفقيه أبو البركات البلدي الحنبلي ثم الشافعي ، تفقه على أبي يعلى محمد بن محمد بن الفراء ثم تفقه على أبي المحاسن يوسسف بن بندار الشافعي وسمم من أبي الوقت . وسمم بدمشق من ابن عساكر ، وتعانى الكتابة والتصرف وكات أديباً بليفاً شاعراً متديناً » « نسخة باريس ١٥٨٢ الورقه ١٢٩ » .

وذَّكُو في باب « الخُرْ يَسْمِي » بالحاء المجمة المصمومة بعدها زأي معجمة مفتوحة ، جاءة ، وفاته :

٩٠ - الشيخ الصالح أو محد عبد الله بن إقبال بن سيف الخُزُ يُدي (١) المؤدَّن لَــَــ من المؤدِّن لَــــ

سمع من أبى طاهر الخشوعي وأبي المفضل محمد بن ألحسين بن الخصيب المقرى، وروى لناعبها ، وكان مؤذناً مجامع النسيسر ب (٢) مدة إلى حين وفاته ، وفيه مهوءة وكرم نفس . توفي في العشرين من صفر سفة « سبع وثلاثين وستائة ».

من أهل مصر ، شاعر مشهور ، وأديب مذكور ، كتبت عنه قطعاً من شعره ، ونتفاً من بنات فكره ، وسألته عن مولده فذكر لي أنه في سنه « عمان وخسين خسيائة» عصر تقديراً . وتوفي في الخامس أو االسادس من ذي القعدة سنة « اثنتين وخسين وستائة » بمصر . أنشدنا أبو الفتوح ناصر الحصري لنفسه، وقد مدح بعض الرؤساء ، فأعطاه هما مسكوساً ، جائزة عليه :

يباع شعري بلا نقد لمنتقد إلا بقمح خفيف الروح والجسد

<sup>(</sup>١) لم يذكره الذهبي في « الخزيمي » من المشتبه « ص ١٥٩ » . . . .

<sup>(</sup>٢) قال ياقوت في معجمه: « نيرب : بالفتح ثم السكوت وفتح الراء وباء موحدة ... قرية مشهورة بدمشنى على نصف فرسخ في وسط البسانين أنزه موضع رأيته يقال فيه مصلى الخضر \_ ع \_ ، .
(٣) لم يذكره الذهبي في « الحصري » من المشتبه « ص ١٦٤ » .

وها فيقتص منها السُوس بالرَّمُد وآدم لم يكن في الخُلُد في خلدي وفارغ مثل آمالي بهم ويَدي حزناً على موت أهل الشعر بالكد مثل الجهام لما استبقيت عير ندي كدمنة أعشبت والشمس في الأسد (١)

قُمح إذا رَمَقُتُه الدين تؤلمه ما ذاك إلا لأحقاب به سلفت فأس ود مثل حظي في عيونهم إذا حبر ناه أبدى فوق صفحته لولا طاعيتي فيهم وخطر إلهم وحسن وجه أضلّتني وجاهته

وفاته ُ في ترجمة « الخيلفيي » و « الخُلفيي » الأول بالخاء المكسورة ، والثاني بالخاء المضمومة وفتح اللام فيها [ وفاته النسبة وهي « الخَلَفي (٢٠) » بالخاء المعجمة المفتوحة وكذلك اللام، بمسدها فاء ممجمة بواحدة مكسورة وياء

النسب وهي :

٩٧ - شيخنا الصالح الزاهد أبر الفضل إسماعيل بن عمر بن ابراهيم بن سليان بن محمد
 ابن خَلَف المَرَسْتاني (٣) الصوفي المقرى، المعروف بدز آة

نُزيلَ دمشق . سمع الحديث من الامام أبي الفضل منصور (١) بن أبي الحسن إسماعيل

<sup>(</sup>۱) أراد برجالأسد منالبروج الاثني عشر. قال المرزوقي في الأزمنة والأمكنة — ۱ ض۲۱۱ — . « وإذا حلت الشمس بوسسط الأسسد فغربت طلعت السكف الحضيب وزاغ قلب العقرب وغاب قلب الأسد ، وإذا كان ثلث الليل طلم العيوق والثريا وضجم قلب العقرب وقارب الردف التوسط ··· » . والظاهر أنه لا يعين على النماء كبرج الحمل الذي هو برج الخصب والامماع والأعشاب .

<sup>(</sup>٢) لم يذكر الذهبي في المشتبه هذه النسب الثلاث .

<sup>(</sup>٣) المرستاني: منسوب الى المارستان بلغة أهل الشام ومصر يومئذ ، وكان العراقيون يسمونه « المارستاني » على الأصل.

<sup>(</sup>٤) لقبه عز الدين ، ذكره ابن الديبني في تاريخــه كما دل عليــه المحتصر المحتاج اليه منه « نسخة المجمع المصورة ، الورقــة ١٩٣ » قال : « منصور بن أبي الحســـن بن اسمــاعيل المحزومي أبو الفضل الطبري الفقيه الشافعي الواعظ الصوفي ، تفقه بنيسا ورعلى الشيخ محمد بن يحيي وسمم بها عبد الجبار الخواري =

الطبري والحافظ أبي محمد القاسم بن على بن عساكر وأبي طاهر الخشوعي وشيخناالقاضي أبي القاسم بن الحدر سنتاني ، وغيرهم ، وحدث بدمشق ، وكان رجلا صالحاً بُكقين الناس القرآن المجيد بجامع دمشق مدة ، وانتفع به خلق كثير وهو أول شيخ لقنني الكتاب العزيز ، ولم يكن بأخذ على ذلك أجرة ، وإغا كان يُقري واحتساباً . روى لناعن أبي الفضل الطبري وأبي طاهر الخشوعي ، وسألته عن مولده فلم يحقه . وتوفي بدمشق ليلة الأحد الحادي عشر من شهر رمضان سنة « ثلاث وثلاثين وسمائة » ودفن بدمشق ليلة الأحد الحادي عشر من شهر رمضان سنة « ثلاث وثلاثين وسمائة » ودفن ضحى يوم الأحد بسفح قاسيون جوار ضريح الامام أبي عبد الله محمد بن عبد الرحمن المسمودي الفَنْ جديهي . ودخل مصر وما عامت هل حدّث بها أم لا ؟

وذكر في باب « دَليْـل » و « دُ لَيْـل » الأول بفتح الدال المهملة وكسر اللام ، والثاني بضم الدال المهملة أيضاً وفتح اللام ، والباقي سواء ، جماعة ، وأغف ل في باب « دُلَـيْـل » ذكر :

٩٨ - الشيخ أبي الفضل عبد الحبيد بن الحسين بن يوسف بن الحسن بن أحد

وزاهم بن طاهم وعلي بن محمد المروزي وحدث ببغداد فسمع منه أبو بكر الحازي والياس الإربلي وجاعة وأجاز لي ، وصار الى الموصل فدرس الفقه بها ثم سافر الى الشام وسكن دمشق وروى بها الكثير وتوفي بها في ربيع الآخر سنة خس وتسعين وخسائة ، ، » وسقط اسمه من الجزء الرابع مسن تلخيص معجم الألقاب وبقيت ترجمته ، ولقبه « عز الدين» على ما حققناه قال : « ذكره أبو عبد الله محمد بن سعيد بن الديني في تاريخه وقال : قدم بغسداد وتكلم في الوعظ ، سمع منه أبو بكر محمد بن موسى العازي وأبو الفضل الياس بن جامم الإربلي وأجاز لنا . توفي بدمشق سنة خس وتسمين ( وخسائة ) » . وقد تناوله الميزان « ٦ ص ٩ ٧ » وقال الذهبي في حوادث سنة ه ٩ ه من تاريخ الاسلام : « ولد بآمل طبرستان وسئاً بمرو وتفقه على الامام أبي الحسن علي بن محمد المروزي وبنيسابور على محمد بن يميي ، وكان مليح وسئاً بمرو وتفقه على الامام أبي الحسن علي بن محمد المروزي وبنيسابور على محمد بن يمي ، وكان مليح السكلام في المناظرة ثم اشتفل بالوعظ والتصوف وسمع ، وحدث ببغداد ، وقال ابن النجار : حدث بغداد ثم سكن الموصل يحدث ويدرس ثم انتقل الى دمشق. . . » « نسخة باريس ١٩٨٦ الورقة ١٨٨٥ بغداد ثم سكن الموصل يحدث ويدرس ثم انتقل الى دمشق. . . » « نسخة باريس ١٩٨٦ الورقة ١٨٨٥ بغداد ثم سكن الموصل يحدث ويدرس ثم انتقل الى دمشق. . . » « نسخة باريس ١٩٨٦ الورقة ١٨٨٥ وله ترجمة في طبقات السبكي الكبرى « ج ٤ ص ٣١٧ » والشذرات « ج ٤ ص ٣١٧ »

ابن و كيل (١) الكندي الحطّي الاسكنداني

سمع بها من الامام أبي بكر محد (٢) بن الوليد الفهري الطرط وشي ، وحدث عنه مولده في الرابع عشر من شهر رمضان سنة « ثلاث وتسمين وأربعائة » اوتوفي في ليلة التاسع من شوال سنة « خس وعمانين وخسمائة » بالاسكندرية ، ودفن من القد ، ووقع لنا عنه غير واحد من شيوخنا ، والخطي : بفتح الحاء المعجمة وكسر الطاء المهملة وتشديدها فسبة إلى بطن من كندة ، أخبرنا الفقيه الوزير أبو العباس أحمد بن إسماعيل وتشديدها فسبة إلى بطن من كندة ، أخبرنا الفقيه الوزير أبو العباس أحمد بن إسماعيل

<sup>(</sup>١) لم يذكره الذهبي في « دليل » مصغراً في المشتبه « ص ٢٠٢ » . وذكره في تاريخ الاسلام في وفيات سنة ٨٥ هال : « عبد المجيد بن الحصين (كذا ) بن يوسف بن الحسن بن أحد بن دليـــل أبو الفضل الكندي الاسكندري المعدل ... » .

 <sup>(</sup>٢) قال السمعاني كما جاء في تاريخ بغداد الفتح بن علي البنداري « نسخة باريس ٢٠١٢ الورقة ٥ > : « محمد بن الوليد بن محمد الفهري أبو بكر المعروف بالطرطوشي ، من بلاد للغرب - وطرطوشة آخر بلاد المسلمين من بلاد الأندلس \_ نزل الاسكندرية ونشر علمه بها وتخرج عليه جماعة من الفقهاء ، وكان جيل السبايرة ، كثير الذكر ، دائم العبادة ، وافر العقل ، مشتغلا بما يعنيه ، ملاذاً للعرباء والفقهاء . ورد بغداد وتفقه بها على الشيخ أبي بكر محمد بن أحمد بن الحسين الشاشي وسمع بها الحديث ، وأنحدر إلى والمبصرة وسمع بها سنن أبي داوود عن أبي على النستري . . . أخبرنا أبو القاسم أحمد بن إسحاق المروزي ع بقراءتي عليه بياب الندوة في المسجد الحرام ، أنبأنا أبو بكر محمد بن الوليد الفهري بالاسكندريـــة ، قراءة عليه - وأسنده إلى أبي سعيد الحدري - قال : قال رسول الله - ص - : يوشك أن يكون خير مال للسلم عنماً يتيم بها سقف الجبال ومواقع القطر ، يفر بدينه من الفتن . . . توفي بعد العشع وخسائة . وقبل بعد العشرين ، وكان سنة ست عشرة ( وخسائسة ) في جملة الأحياء » . وذكر ياتوت الحموي في ﴿ مِلْ طَوْشَةِ ﴾ من مُعجِمَه أنه توفي في الحامس والعشرين من جادي الأولى سنة ١٠٠هـ، وأنه كان يُعرف لجبن أبي وتنقة . وذكر ابن خلسكان « ج ٢ ص ٣ ه » أنه توفي بالاسكندرية وأن الزكي المتذري جم ترجة الطوطوشي ، وأن ابن بشكوال ذكره في الصلة « ج ٧ س ٤٠ » . وهو مؤلف كتاب « سراج اللوك » التغيير المطبوع . وألف كتاب « سسراج الهــــدى » و « بر الوالدين » و « الفتن » موغيرهما أول ترجمة في الديباج المذهب « من ٧٦ » ونفح الطيب • ج ١ ص ٣٦٨ » في النجوم الزاهرة « ج أه من ٢٣١٧ » وحسن المحاضرة « ج ١ ص ٢٩٨ » في الشدرات « ٤ ص ٦٤ ع أَنْ

ابن فارس بن عبد العزيز بن أحمد بن جعفر التميمي السّعدي الاسكندراني المالكي، قراءة عليه وأنا أسمع بالمصلى ظاهر دمشق أنباً نا الشيخ أبو المفضل عبدالجيد ابن الحسين بن دُلَيْل الكنْديّ، قراءة عليه ونحن نسمع بثغر الاسكندرية، أنباً نا الفقيه أبو بكر محمد بن الوليد بن محمد الفهري الطرطوشي، قراءة عليه وأنباً نا القاضي أبو الوليد سليان بن خلف بن سعد الباجي أخبرنا القاضي أبوالوليد يونس بن عبد الله ابن مغيث الصفار أنباً نا أبو عيسي يحيى بن عبد الله بن أبي عيسي الليثي حدثني عم أبي: أبو مروان عبيدالله بن يحيى بن يحيى الليثي حدثني أبي: يحيى بن يحيى أنباً نا مالك أبن أنس عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي شريح الكهبي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه: عليه وسلم - قال : « من كان يؤمن بالله واليوم كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه: عليه و وليلة وضيافته ثلاثة أيام فا كان بعد ذلك فهو صدقة ولا يحل له أن يشوي عنده حتى يخرجه » .

وذكر في باب « الدَّوا ِّي ّ (١) » بالدال المهملة المفتوحة بعدها واو مفتوحة أبضاً جماعةً ، وفا تَهُ :

٩٩ — الشيخ الفاضل الأمين أبوعبد الله الخضر بن عبد الرحمن بن الخضر بن عبد الرحمن بن الحسن السُلَمي الدمشقي المعروف بابن الدَّواتِيّ المعدَّل

سمع من الحافظ أبي القاسم على بن الحسن بن عساكر وأبي طاهر بركات بن إبراهيم الخشوعي والامام أبي المين الكندي وغيره ، وروى عنهم ، وكتب بخطه كثيراً من الحديث وكتب الأدب ، وكان ميله الى الأدب أكثر ، وهو من بيت

177

<sup>(</sup>١) الدواتي منسوب إلى الدواة: قارورة الحبر وإنائه عند الاستمداد والكتابة ، وهي نسبة مخالفة للقاعدة القديمة إلا أنها استعملت كغيرها منالنسب المخالفة ، والأصل في هذه النسبة « الدووي » كالقروي نسبة إلى « الحياة » .

مشهور بالمدالة والتقدُّم. لقيته وسمعت منه وصحبته مدَّة وانتفعت به، وكان ذا فهم ومعرفة . سألته عن مولده فقال : في الثاني والمشرين من ربيع الأول سينة ﴿ اثنتين وخمسين وخمسائة ، بدمشق . توفي بها في ليلة الحادي عشر من شهر رمضان سنة « سبع وثلاثين وستاءًة » ، ودفن من الغد بمقبرة باب الصغير . قرأت على الشيخ الأمين أبي عبد الله الخضر بن عبد الرحمن المذكور أخبركم الحافظ أبو القاسم على بن الحسن بن همية الله الشافعي ، قراءة عليه وأنتم تسمعون ، في السابع والعشرين من رجب منة « خمس وستين وخسمائة » بجامع دمشق أنبأنا الامام أبو محمد هبة الله بن سهل بن عمر السَّيِّدي بقراءتي عليه بنيسابور في شهر رمضان سنة « تسع وعشرين وخسائة » أنبأنا الشيخ أبو عثمان سعيد بن محمد بن أحمد بن جعفر البَحِيْري العدل، السَّمرَ خسِيَّ الفقيه قراءة عليه في سنة « ثمان وثمانين وثلاثمائة » بسَمرَ خس أنبأنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الصمد الهاشمي أنبأنا أبو مصعب أحمد بن أبي بكر الزاهري أَنباً نا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه طلَّق امرأته وهي حائص في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم - فسأل عمر بن الخطاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -عن ذلك فقال رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ : « مُمر ه فليُر اجعها ثم ليُم سرك بها حتى تطهر ثم تحييض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإنْ شاء طَــــَلَق قبل أن يَمَـسّ فتلك العدَّةُ التي أمر الله أن تطلَّق لها النساء » . أخكر ناه عاليا قاضي القضاة أبو القاسم عبد الصمد بن محمد بن أبي الفضل الأنصاري ، قراءة عليه وأنا أممع ، والشيخ المُسنيد أبو الحسن المؤيَّد بن محمد بن على الطوسي في كتابه إليَّ من نيسابور ؟ غير مهة ؟ قالا أنبأنا الامام أبو محمدهبة الله بنسهل بن عمر السَّيِّدي الفقيه قال أبوالقاسم : إجازة، وقال المؤيَّد: قراءة عليه وأنا أسمع. فذكره.

وذُكُر في بأب « الدُّ وينيُّ (أ) » رجلين ، وفأتُهُ :

١٠٠ — الأمير أبو منصور فرج بن كشواره الدُّ وينيّ (٢) المنعوت بالجال

أحد أمراء الدولة الصلاحية المشهورين . سمع من الحافظ أبي طاهر السلفي وأبي الطاهر بن عوف وجد ي أبي الفتح مجمود وغيرهم .

١٠١ – وأبو عبد الله محمد بن محمود بن أبي نصر بن فوج الدَّويْنيَّ (٢) المنعوت بالمُعيْن

مولده في سنة «أربع وأربعين وخمسائة ». سمع بالاسكندرية من الحافظ أبي طاهر السلفي وبمصر من أبي عبد الله المسمودي والشريف أبي علي محمد بن أسعد الجَوْ اني النسابة وأبي يعقوب بن الطفيل وغيرهم. لقيته وسمعت منه وتوفي في ثاني ذي القعدة سنة « ثمان وعشر بن وستمائة ».

١٠٢ — وأبو الخير فحر اور (٣) بن عَمَانِ بن محمد الدَّو يُثنيّ

سمع من أبي القاسم البوصيري وأبي يعقوب يوسف بن الطفيل وغيرها . رأيته وقرأت عليه و توفي بالقاهرة في ليلة السبت ثامن عشري صفر سنة « اثنتين و خمسين وسمائة » .

<sup>(</sup>١) الدويني منسوب إلى بلد « دوين » من نواحي أران قال ياقوت في معجمه : « دوين : بفتح أوله وكسر ثانيه وياء مثناة من تحت ساكنة وآخره نون ، بلدة من نواحي أران في آخر حدود أذربيجان بقرب من تفليس » . وعلى هذا القول يكون « الدويني » مفتوح الدال ، وضبطه الذهبي خطاً بضم الدال » . وضبطه الذهبي خطاً بضم الدال » .

<sup>(</sup>٢) لم يذكره الذهبي في المشتبه .

<sup>(</sup>٣) من الأسماء الفارسية كالذي جاء في « غزل » من المصباح الذير » قال الفيومي : « وغزالة في قرية من قرى طوس ولم إليها ينسب الامام أبو حامد الغزالي ؟ أخبرني بذلك الشيخ بجد الدين محمد بن محمد ابن محي الدين محمد بن أبي طاهم شروانشاه بن أبي الفضائل ( ففراور ) بن عبيد الله بن ست النساء بنت أبي حامد الغزالي ببغداد سنة عشر وسبمائة . وقال لي : أخطأ الناس في تثقيل اسم جدنا ولم عاهو مخفف نسبة الى غزالة الفرية المذكورة » . وفريدون الذي بعده ذكره الذهبي في تاريخه « و ٢٣٧ » .

١٠١ - و فريد أون بن كشواره الدُّو يْني "

سمع من الحافظ أبي الطاهر السِّلَـ لَهي بالاسكندرية وحدَّث عنه . توفي في رابع ربيع الآخر سنة « سبع عشرة وستمأنة » بالقاهرة ودفن بسفح المقطم .

وذكر في باب « ذاكر » بالذال المعجمة بعدها ألف وكاف وراء آخر الحروف، عاعةً ، وفاته ُ:

١٠٤ — الشيخ الصالح ذاكر الله بن أبي بكر بن أبي الحسن بن هبة الله بن علي بن
 عبد الوهاب بن الشعيشري الدمشقي

سمع من الحافظ أبي القاسم علي بن الحسن بن عساكر وروى عنه . رأيته وسمعت منه وهو من بيت مشهور .

١٠٥ – وأبو الفضل ذاكر بن عبد الوهاب بن عبد الكريم بن مُتَوَج بن بركات الأنصاري السَّقْباني (١)

نسبة الى قرية من غوطة دمشق تسمى « سَـقـْبا (٢) » . سمع أيضاً من الحافظ أبي القاسم بن عساكر وروى عنه . لقيته وسمعت منه ، لم أتحقق مولده . وتوفي في يوم الحنيس الرابع عشر من جمادى الأولى سنة « ست وثلاثين وسمائة » بقريته ودفن بها . الحنيس الرابع عشر من جمادى الأولى سنة « ست وثلاثين وسمائة » بقريته ودفن بها . ١٠٦ وأبو الفضل ذاكر (٣) بن إسحاق بن محمد بن المؤيّد بن على بن إسماعيل بن أبي طالب الهمذاني ثم الأبر قُوهِي "

<sup>(</sup>۱) لم يذكره الذهبي في المشتبه في النسبة إلى « سقبا » — ص ٢٦٦ — .

 <sup>(</sup>۲) قال ياقوت في معجمه : « ســـقبا : بالفتح ثم السكون وباء موحـــدة ، من قرى دمشق بالغوطـــة ... » . وقال الذهبي في المشتبه : « ونسبة إلى ســــقبا من الغوطة أحمد بن عبيد بن أحمد السقياني ... » .

ويسمى « محمّداً » أيضاً . مولده في سنة « ستوسمائة » تقريباً ، وقيل في مسلمل سنة « سبع وسمائة » بأبَر قُوه (١) . سمع بأصبهان الخطيب أبا القاسم عبد اللطيف بن محمد [ بن عبد اللطيف بن محمد ] (٢) بن ثابت الخوارزي وأبا الفتوح محمد بن محمد بن المجد المجد أبي الفضل الله و يعد الله

قال ابن الفوطي في تلخيص معجم الألقاب — ج ٤ ص ٢٦٧ — : « فحر القضاة والدين أبو الفضل محد بن عمر بن يوسف الأرموي ، نريل بغداد ، القاضي المحدث . ذكره تاج الاسلام أبو سعد السمعاني في تاريخه وقال : كان فقيها متديناً صدوقاً صالحاً ، كثير التلاوة للقرآن الكريم ، تفقه على الشيخ أبي اسحاق ( الشيرازي ) الفيروزأبادي وشهد عند قاضي القضاة أبي القاسم علي بن الحسين الزينيي في شهر ربيع الآخر سنة ثلاث عشرة وخمسائة وحدث عن أبي الحسين بن النقور وغيره . روى عنه جماعة . ومولده في سنة تسع وخمسين وأربعائة . وتوفي يوم الاثنين رابع صفر سسنة سبع وأربعين وخمسائة ودفن يحقبرة باب أبرز » . قال مصطفى جواد . وذكره أبو سسمد السمعاني أيضاً في « الأرموي » و « اللوزي » من الأنساب . وله ترجمة في المنتظم « ج ١٠ ص ١٤٩ » وترجمته أيضاً في « أرمية » من معجم البلدان ، وطبقات السبكي الكبرى « ج ٤ ص ٢٠ » وجاءت فيه أرمية مصحفة الى « أرمينة » والنجوم الزاهرة « ج ٥ ص ٣٠٣ » والشذرات « ج ٤ ص ١٤٥ » .

<sup>(</sup>١) قال ياقوت : « أبرقوه : بفتح أوله وثانيه وسكون الراء وضم القاف والواو ساكنة وهاء محضة ، هكذا ضبطه أبو سعد ( بن السمعاني ) ويكتبها يعضهم أبرقويه . وأهل فارس يسمونها ويركوه ومعناها فوق الجبل ، وهو بلد مشهور بأرض فارس من كورة اصطغر قرب يزد » .

<sup>(</sup>٢) اشتهر هو وأهل بيته بالخجندي نسبة الى خجندة ( بالضم والفتح والسكون والفتح ) بلدة بما وراء النهر ، على شاطيء سيحون أصلهم منها ، ثم سكنوا أصبهان منهم ثابت بن الحسن ومحمد بن ثابت وعبد إللطيف بن محمد ومسعود بن محمد وبن محمد بن ثابت ومحمد بن عبد اللطيف وثابت بن عبد اللطيف ومحمد بن عبد اللطيف ومحمد بن عبد اللطيف بن ثابت ، وثابت بن محمد بن أبي بكر .

<sup>(</sup>٣) الأرموي: منسوب الىأرمية مدينة عظيمة من أذربيجان .

<sup>(</sup>٤) قال أبوسعد السمعاني ، كما جاء في تاريخ بفداد للبنداري: « محمد بن ناصر بن محمد بن علي بن عمر =

## وبِدُمشُقُ مِن شَيُوخُنا أُبِي الْمُحاسِن مُحَـــدُ بِنَ السَّيدُ بِنَ أَلْسِيدُ بِنَ أَلِي لَقَمَةُ الصَّفَّارِ ، وأُبِي القاسم

السلامي أبو الفضل ، كان يسكن درب الشاكرية ، إحدى المحال الشرقية (من بغداد) ، حافظ ثقة ، دين متفت متثبت وله حظ كامل من اللغة ومعرفة تامة بالمتون والأسانيد ، كثير الصلاة ، دائم التلاوة للقرآن ، مواظب على صلاة الضحى ، غير أنسه يحب أن يقم في الناس ويتكلم في حقهم ، وكان يطالم هذا المكتاب حسيني تاريخ بغداد — ويلحق على حواشيه بخطه ما يقع له من مثالبهم ، والله سبحانه يغفر لنا وله . سمى الحديث من أبي القاسم علي بن أحمد بن محمد بن البسري البندار وأبي طاهم محمد بن أبي الصقر الأنباري وأبي عمد رزق الله بن عبد الوهاب التميمي وأبي الحسين عاصم بن الحسن العاصمي وأبي الفنائم محمد بن علي بن أبي عثمان الدفاق وأبي عبد الله مالك بن أحمد بن علي البانياسي وأبي الحطاب نصر بن أحمد بن البطر القاريء ، عثمان الدفاق وأبي عبد الله مالك بن أحمد بن علي البانياسي وأبي الحطاب نصر بن أحمد بن البطر القاريء ومن دونهم ، وأكثر عن الشيوخ المتأخرين ، وهو صحيح القراءة والنقل . قرأ الأدب على أبي زكريا التبريزي ، كتبت عنه المكثير وسمعت بقراءته على المساخ أيضاً ، وسألته عن مولده فقال : ولدت ليلة السبت الحامس عشر من شعبان سنة سبع وستين وأربع إثلة ، وأول ما سمعت الحديث من أبي طاهم بن أبي الصبت الحامس عشر من شعبان سنة سبع وستين وأربع إثلة ، وأول ما سمعت الحديث من أبي طاهم بن أبي الصبت الحامس عشر من شعبان سنة ملاث وأبريع بن عي الشياني أنشدنا أبو سعد غالي بن عثمان المنه . أنفدنا محمد بن ناصر بن محمد واذا هلك كسرى بعده . والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله . أنفدنا محمد بن ناصر من أنصر من أنصر بن أنصر من أنصر من أنشدنا أبو زكريا يحي بن علي الشياني أنشدنا أبو سعد غالي بن عثمان لمعضهم :

چری السیلفاستبکانی السیل اِذ جری وما ذاك الا أنه فی مسیره یکون أجاجاً دونکم فاذا انتهی

وفاضت له من مقسلتي غروب يمسر بواد أنت منه قريب اليسكم تسلقى طيبسكم فيطيب

توفي الحافظ أبو الفضل بن ناصر ليلة الثلاثاء الثامن عشر من شعبان سنة خمسين وخمسائه وآخرج من الغد قصلي عليه بالقرب من جامع السلطان ثلاث ممات ثم عبر به الى جامع المنصور فصلي عليه ثم حل الى الحربية قصلي عليه بها ثم دفن بباب حرب تحت السدرة بجنب أبي منصور بن الأنباري الواعظ » . «نسخة بأريس ٢٥٦٢ الورقة ٨٤ » ، ولابن ناصر ترجمة في المنتظم « ج ١٠ ص ١٦٣ » ومناقب أحمد بن حنبل « ص ٣٠ » وفي « السلامي » من أنساب السمعاني والمحامل في سنة « ٥٠ ه » ومرآة الزمان «مخ ج م ص ٣٠ » وفي « السلامي » من أنساب السمعاني والمحامل في سنة « ٥٠ ه » ومرآة الزمان «مخ ج م ص ٣٠ » وفيل طبقات الحنابلة للبن رجب « ج ١ ص ١٠١ » والنجوم الزاهرة « ج ٥ ص ٣٠ » والشذرات « ج ٤ ص ١٥٠ » ومن مروياته ديوان زهير بن أبي سلمى « راجم مقدمة الديوان ص ٤٠ ، ٢٤ » ، طبعه دار المكتب المضرية » .

الحسين بن صَصْرَى التغلبي وأبي محمد بن الـُبنُّ وغيرهم ، وبمصر من جماعة منأصحاب الحافظ أبي طاهر السِّلَفي وغيرهم ، وكتب بخطه كثيراً ، وكان كثير الافادة ، حسن الأخلاق . سمعت منه وسمع معي على جماعة من الشيو خ بمصر ، وتوفي — رحمه الله — في ربيع الأولسنة « إحدى وخمسين وستمائة » ودفن بسفح المقطم. حدثنا أبو الفضل محمد — ويدعى ذاكراً — ابن إسحاق الأُبَر ْقُـوهي من لفظه بظاهر القاهرة أنبأنا الخطيب أبو القاسم عبد اللطيف بن محمد بن ثابت الخوارزمي ، بقراءة والدي عليه وأنبا حاضر أسمع في التاسع عشر من رجب سنة « عشر وسمائة » باصبهان . قلت : وأخبرنا أبوالقاسم عبداللطيف هذا إجازة أنبأنا أبو القاسم زاهر بن طاهر الشَّحامي قراءة عليه وأنا أسمع. أنبأنا أبو سعد محمد بن عبد الرحمن بن محمد الجَـنـْزَرُوذِي (١) ـ رحمه الله ـ فيما قرى. عليه وأنا أسمع أنبأنا أبو عمرو محمد بن أحمد بن حمدان بن على بن عبد الله بن ستان الحِيْـريّ المقرى، ، بقراءة أبي جعفر العزائمي عليه وأنَّا أسمع أنبأنا أبو يعلى أحمد بن على بن المثنَّى بن هلال التميميُّ الموصلي قراءة عليه بالموصل أنبأنا عبد الله بن بِكَارِ أَنبَأَنَا عَكُرِمَةً بن عمار عن الهرماس بن زياد قال : رأيت رسول الله — صلى الله عليه وسلم — يوم الأضحى يخطب على بعير . رواته ثقات وهرماس بن زياد الباهلي لم يرو عنه إلا عكرمة بن عمار الممامي وهو منالثقات ، احتج بحـــديث مسلم بن الحجاج — رحمه الله — .

وذكر في باب « دَكِيّ » و « زَكِيّ » جماعـــةً ، وفاتَهُ في باب « زَكِيّ » بالزاي المعجمة وبعدهاكاف وياء آخر الحروف :

<sup>(</sup>١) منسوب الى جنرروذ من قرى نيسابور قال ياقوت : ﴿ منها محمد بنُ عبد الرحمَّن الجَمْرُوودَي الأديب ذكرته في كتاب الأدباء ». والمطبوع خال من ترجمته وبذلك وغيره استدللنا على أن الجزء السابع من معجم الأدباء مختصر من الأصل .

١٠٧ — الفقيه أبو أحمد زَكيّ بن الحسن بن عمران البَـيْـلَـقاني (١) الشافعيالتاجر فقيه فاضل ، تفقه على الامام أبي عبد الله محمد بن عمر المعروف بابن الخطيب وصحبه مدة وسمع من أبي الحسن المؤيد بن محمد الطوسي وحدَّث عنه . دخل دمشق وحدَّث «٢٣» بها . رأيته وسمعت منه ، وسألته عن مولده فذكر أنَّـه في بعض شهور سنة « اثنتين وثما نين وخسمائة » ودخل الاسكندرية وأقام بها مدة ثم سافر الى الممين واستوطن عدن . أخبر نا الفقيه أبو أحمد زَكِيُّ بن الحسن البَـيْـلَـقاني ، قراءة عليه وأنا أسمع بدمشق ، أُنبأنا أبو الحسن المؤيَّد بن محمد بن علي الطوسي ، قراءة عليه وأنا أسمع ، أنبأنا أبو محمد هبة الله بن سهل بن عمر السَّيِّدي الفقيه ، قراءة عليه وأنا أسمع ، أنبأنا أبو عمان سعيد بن محمد بن أحمد البَـحِيدري أنبأنا أبو على زاهر بن أحمد السرخسي أنبأنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الصمد الهاشمي أنبأنا أبو مصعب أحمد بن أبي بكر الزُّهري أنبأنا مالك بن أنس عن نافع عن عبد الله بن عمر أنب رسول الله — صلى الله عليه وسلم - قال : « إذا جاء أحدُكم الجُـُمُعَة فليغتسِل » . أَخْ عَرَ ناه عالياً القاضي أبو القاسم عبدالصمد بن محمد بن أبي الفضل الأنصاري قراءة عليه وأنا أسمع بدمشق والشيخ أبو الحسن المؤيد بن محمد بن على الطوسي في كتابه إلي غير مرة قالا أنبأنا أبو محمد هبة الله بنسهل الفقيه قال القاضي: إجازة . وقال المؤيد : قراءة عليه وأنا أسمع . فذكره . وذكر في باب « رافع » و « رايع (٢) » ، الأول راء بعدها ألف وفاء وعين مهملة آخر الحروف والثاني مثله إلا أنَّ بدل الفاء ياء معجمة باثنتين من تحتهـا فقال: أما

<sup>(</sup>١) منسوب الى بيلقان مدينة قرب الدربند الذي يقال له باب الأبواب ، كما في معجم البلدان ، تعد في أرمينية السكبرى ، قريبة من شروان . وترجمه السبكي في طبقاته السكبرى ، قريبة من شروان . وترجمه السبكي في طبقاته السكبرى ، قريبة من شروان . والمنظفة المن الصابوني المؤلف عنه وأن وفاته بثغر عدن سنة ٢٧٦ ، وجاء فيه البيلقاني مصحفاً الى التيقاني » ، وله ترجمة أيضاً في الشذرات « ج ه ص ٣٥٣ » .

<sup>(</sup>٢) ذكره الذهبي في المشتبه « ص ٢٠٧ » بالهمز لا بالتسهيل أي « رائع » .

الأول بالفاء فكثير (١). وذكر في الثاني رجلاً واحداً ، وفاته في هدنه الترجمة «رابغ (٢) » بالراء المهملة بعدها ألف وباء موحدة بعدها غين معجمة وهو:

١٠٨ — أبو سعيد را أبغ (٢) بن يحيى بن عبد الرحمن الصَّنها جيّ جدُّه المقرى،

ولد برابغ (٣): منزلة بطريق الحاج الشاي ، فسمي بها ، والعَوامُ يبدلون المين منها ضاداً معجمة ، والصحيح بالغين المعجمة ، وهو رجل ملازم للخير والصلاح . سمع بقراءتي وقراءة غيري على شيخنا أبي الحسن بن المُقَابَر (١) وغيره بدمشق وحداً ثبا وبمصر .

وذكر في باب « رَجَا » و « رَحَا » ، الأول بالجيم والثاني بالحاء المهملة ، فأما « رَجَا » فذكر فيه جماعة ، وفاته :

۱۰۹ — أبر الفضل محمد (٥) بن عبد الرشيد بن ناصر بن علي بن أحمد بن رَجَاً الرُّجَائِي

<sup>(</sup>١) وكذلك قال الذهبي في المشتبه « ص ٤٤ ٥ » .

<sup>(</sup>٧) ضبطه الذهبي بضم الباء وقال - ص ٧٠٧ - : « رابغ بن يحيي الصنهاجي المقرى، الجنائزي ، حدث عن ان المقبر . توفي سنة ٦٧٨ بدمشق » .

 <sup>(</sup>٣) قال ياقوت في معجم البلدان: « رابنغ: بعد الألف باء موحدة وآخره غين معجمة ، واد يقطعه الحاج بين البرواء والجحفة دون عزور » .

<sup>(</sup>٤) بصيغة اسم المفعول لا صيغة اسم الفاعل كما جاء في النجوم الزاهرة وهو علي بن أبي عبد الله الحسين بن علي بن منصور البغدادي الحنبلي النجار المحدث « ٥٤٥ – ٦٤٣ » سمع الحديث حضوراً من جاعة من الشيوخ وكانت له إجازة من طائفة منهم وكان من خيار المحدثين ، صاحب ذكر وتلاوة وأوراد « دول الاسلام ج ٢ ص ١١٤ » والنجوم « ج ٦ ص ٥٥٥ » والشذرات « ج ٥ ص ٢٢٣ » وهو غير المقير عبد الرحمن بن عبد الله المتوفى سنة ٦٩٩ .

<sup>(</sup>٠) قال ياقوت في معجم البلدان: « والرجا أيضاً قرية من قرى سرخس ينسب اليها عبد الرشيد

من أهل أصبان و قدم بغداد عاجاً في سنة « ثلاث وستين و خساطة » و عدد ش بها عن أبي الفضل جعفر (۱) بن عبد الواحد الثقفي قبل خروجه الى لمكة و فسفع منه الحافظ أبو المحاسن همر بن على القرشي الدمشقي وغيره وسأله القرشي عن مولده فقال : في صفر سنة « سبع عشرة و خسائة» و قال غيره : توجه محمد بن عبدال شيد صحبة الحائج و خرج عن بفداد في أوائل ذي القعط دة من سنة « ثلاث وستين و فسستائة » فبلغ الحلة فتوفي بها في الشهر المذكور و دفن هناك د كر ذلك الحافظ أو عبد الله بن الدبيثي في تاريخه ،

المنافر الرجائي ، والحفظ ترك إصبهان » يعنى والد المذكورهاهنا ، وقال الذهبي في المشتبه عن ١٩٨٠ - : 

« وبالتخفيف والقصر – رجا – قرية بسرخس منها عبد الرشيد بن ناصر السرخسي الرجائي الواعظ ، وحفيده أبو محمد عبد الرشيد ، أجاز لمن أدرك ، وكان مليح الوعظ ، حج وسمع من هبة الله بن الشبلي وأبن البطي في ترجة الحفيد عبد الرشيد ما يدل على أنهم منسوبون الى جدهم رجاء ، أما أبو الفضل محمد بن عبد الرشيد هذا فقد دكره ابن الديبي في تاريخه قال : « محمد بن عبد الرشيد بن ناصر الرجائي أبو الفضل ، من أهل اصبهان ، ولد سيخنا أبي تاريخه قال : « محمد بن عبد الرشيد بن ناصر الرجائي أبو الفضل ، من أهل اصبهان ، ولد سيخنا أبي محمد عبد الرشيد بن محمد . قدم بغداد حاجاً في سنة ٣٦ ه وحدث بها عن أبي الفضل جعفر بن عبد الواحد التلفي قبل خروجه الى مكن ، قسم منه القاضي عمر بن علي القرشي : وسسألته عن مولده فقال : في صفر التلفي قبل خروجه الى مكن ، قسم منه القاضي عمر بن علي القرشي : وسسألته عن مولده فقال : في صفر التقدة ٣٠ ه ، وقال غيره : توجه محمد بن عبد الرشيد مع الحاج وخرج عن بغداد في أوائل ذي القعدة من الورقة ٣١ ه ، وقد أسقطه الذهبي في اختصاره لتاريخ ابن الدبيني . وله ترجة في الوافي بالوفيات \* ج ٣٠ الورقة ٣٧ » . وقد أسقطه الذهبي في اختصاره لتاريخ ابن الدبيني . وله ترجة في الوافي بالوفيات \* ج ٣٠ من خيا زيادة أنه قدم بغداد مرات وكان فقيها فاضلا صالحاً ديئاً ورعاً تقياً زاهداً عابداً ، وله قبول عظيم من أهل بلاه وله أصحاب ومريدون :

<sup>(</sup>١) كان أمن محدثي أصفهان المشهورين روى عن أبي بكر محد بن عبد الله الأصفها في المعروف بابن ويقده وطائقة من الشيؤخ وتوفي سنة ٢٣ ه أو سنة ٢٣ ه عن تسم وتمانين سنة « النجوم به ه ص ٢٣ » و « الشدرات ج ٤ ص ٣٦ » . وهو غير جعفر بن عبد الواحد الثقفي أبي البركات تناطي قضاة الدولة الطاسية الحنفي المتوفي سنة « ٣٣ ه » .

من ١١٠ وولاه أبو محد عبد الرشيد (١) بن محد بن عبد الرشيد الرجائي

مولده باصبهان في ذي القمدة سنة « خسين وخسائة » وسمع ببغداد أبا المظفر بن الشبلي وأبا القاسم هبة الله بن الحسن بن هلال الدقاق وأبا طالب بن خضير أوأبا الفتح ابن البن البطي وأبا العباس بن ناقة وغيرهم كتب إلى بالاجازة من بغداد في صفر سنة « سبع عشر وسمائة » .

م ١١٨ هـ وأبو هاشم بن فشيان بن تعومل بن سَــَـَلاَمة بن أحمد بن سَـرِي " [ الرَّجَائِي ] البَسرَداني (٢)

شيخ صالح من أهل قرية « كينت شكي » من إقليم وادي كردك من همل دمشق . سمع أبا الحسين أحمد (٣) بن حزة بن الموازيني وحدَّث عنه ، وسمعت ُ منه بقريته و بجلمع

<sup>(</sup>١) قال ابن الدبيق في تاريخه : « عبد الرشيد بن محمد بن عبد الرشيد بن ناصر بن على بن أحمد ابن بيان بن رجاء الرجائي أبو محمد بن أبي الفضل الصوفي الواعظ ، من أهل أصبهان ، من أولاد الشايخ المحدثين ، وقد تقدم ذكر أبيه . قدم عبد الرشيد هذا بغداد في صباه مم أبيه وسمع بها من أبي المظفر هبة الله بن أحمد بن الشبني وأبي القاسم هبة الله بن الحسين بن هلال الدقاق وأبي طالب المبارك بن علي بن خضير وأبي الفتح محمد بن عبد الباقي بن سلمان وغيرهم . وسمع بالكوفة من أبي العباس أحمد بن يحي بن ناقة وعاد الى بلده ثم قدمها حاجاً في سنة سبم وستمائة فحج وعاد إليها ، فكتبنا عنه بها . قرأت على أبي محمد عبد الرشيد بن محمد الرجائي — وأسنده الى محمرو بن عنيسة — قال قال رسول الله حسبل الله كانت له نوراً وسلم — : « من أعتق نفساً مسلمة كانت فديته من جهنم ومن شاب شببة في سبيل الله كانت له نوراً يوم القيامة » سألت عبد الرشيد هذا عن مولده فقال ; ولدت في ذي القعدة سنة خسبن و خسائة باميهان » .

<sup>. (</sup>٧) البرداني منسوب إلى « بردى » .

<sup>(</sup>٣) من بني الموازيني السلميين الدماشقة المشهورينكان يلقب « محيالدين » قال أبن الديبي في تاويخه :

« أحمد بن حزة بن علي بن الحسن بن الحسين السلمي أبو الحسين بن أبي طاهر بن أبي الحسن ، يعرف بابن

« الموازيني ، أخو أبي المعالي محمد الذي قدمنا ذكره . من أهل دمشق وأحد عدولها . سمم جسمه أما الحسن

« وقيم بغداد » وسمم بها من جاعة منهم أبو السكرم المبارك بن الحسن الشهرزوري وأبو يكر محمد بن عبيد عدولها .

دمشق وسألته عن مولده فذكر ما يدل على أنه في سينة « إحدى أو اثنتين وستين و خسمائة » .

وأما « رَحَا » بالحاء المهملة فذكر فيه رجلاً واحداً وهو :

١١٢ — أبر الرضا أحمد بن العباس بن أبي طاهر المعروف بابن الرَّحا الهاشميّ وفاته ُ ذكر:

١١٣ — ولده علي بن أحمد (١) بن العباس المكنَّى بأبي الحارث [ بن الرَّحا ]

سمعمن أبي الوقت عبد الأول بن عيسى السجزي وغيره وتو َّلَى الخطابة بجامع (٢٠)

=الله بن الزَّاغوني والقاضي أبو عبد الله مجمد بن عبد الله بن الرطبي وجماعة آخرون ، وعاد إلى بلده وحـــدث به . أنبأنا أبو المواهب الحسن بن هبـــة الله بن صصري الدمشقي قال : أبو الحسين أحمد بن حزة السلمي المعدل ، مولده في ســـنة ست وخسمائة . رحل إلى العراق مرتين وسمع بها قبل الخسين ( وخسمائة ) ولم يزل يحب الانقطاع عن الناس والعزلة والانفراد . وحدث بدمشق عن جـــده أبي الحسن وتوقي بها يوم الأحد خامس عشر محرم سنة خمس وثمانين وخمسائة ودفن بباب الصغير » « نسخة باريس ٢١٣٣ الورقة ١١ »، والمختصر المحتاج اليه « ج ١ ص ١٨١ » . وله ترجة في تلخيص معجم الألقاب « ج ه الترجمة والشذرات « ج ٤ س ٢٨٣ » .

(١) قال الذهبي في المشتبه — ص ٢١٦ — : « وبمهملة أبو الرضا ، أحمد بن العباس بن الرحا الهاشمي ( حدث ) عن أبي نصر الزينبي » .

وقال ابن الدبيثي في تاريخه : « علي بن أحمـــد بن العباس بن أبي طاهم الهاشمي ، أبو الحــــارث المهدي مدة . وسمع من أبي الوقت الســجزي وغيره وما أعلم أنه حـــدث بشيء . كبر وأسن . وتوفي في سنة ثلاث أو أربع وتسعين وخمسائة والله أعلم » « نسخة باريس ٩٢٢ ه [الورقة ٣١٣ » » .

(۲) جامع المهدي هو جامع الرصافة ، لم يذكره الخطيب البغدادي في خبر الرصافة « ج ١ ص ٨٢ » ولأنكلم عليه في تسمية مساجد الجانبين « ج ١ ص ١٠٧ » بل ذكره استطراداً « ص ٤٩ ، ١١٠ ، ١١١ » . وجاء في مختصر مناقب بغداد — ص ٢١ — : ﴿ جامع الرصافة بناه المهدي في أول خلافتـــه ﴾ == المهدي، وتوفي سنة « ثلاث أو أربع وتسعين وخمسائة » . ذكر ذلك الحافظ أبو عبد الله بن الدبيثي في كتابه وقال : ما أعلم أنّه حدَّث بشيء . وذكر في باب « الرحَّال » بفتح الراء وتشديد الحاء المهملة رجلين أحدها : وذكر في باب « الرحَّال » بفتح الراء وتشديد الحاء المهملة رجلين أحدها : ميخنا أبو الحسن علي (۱) بن محمد بن يحيى بن الحسين بن علي بن رحّال (۱) الاسكندري "

<sup>=</sup>وجاء في أخبار سنة١٤٦ من تاريخ الطبري أن قبلة مسجد الرصافة أصوب من قبلة مسجد مدينة المنصور لأن مسجد المدينة بني على القصر ومسجد الرصافة بني قبل القصر وبني القصر عليه فلذلك صاركذلك » . وقال ابن واضح في البلدان - ص ١٩، ١٩ -- : « والجانب الشرقي من بغداد نزله المـــدي بن المنصور وهو ولي عهد أبيه وابتدأ بناءه سنة ١٤٣ واختط المهدي قصره بالرصافة إلى جانب المسجد الجامع الذي في الرصافةُ وحفر نهراً يأخـَــــذ من النهروان سماه نهر المهدي يجري في الجانب الشعرقي » . « وتنقسم طرق الجانب الشرقي وهو عسكر الهدي خمسة أقسام : فطريق مستقيم الى الرصافة الذي فيه (كذا ) قصر المهدي الشرقى . لما بنى المنصور مدينته بالجانب الغربي واستتم بناءه أمر ابنه المهدي أن يعسكر في الجانب الشرقي وأن يبني له فيه دوراً وجعلهـــا (كذا ) معسكراً له فالتحق بها الناس وعمروها فصـــارت مقدار مدينة المنصور . وعمل المهدي بها جامعاً أكبر من جامع المنصور وأحسن . وخربت تلك النواحي كانها ولم يبق إلا الجامع وبلصقه مقابر الحلفاء لبني العباس ... ولو لا ذلك لخربت وبلصقها محلة أبي حنيفة الامام وبهما قبره » . ونقل الخطيب البغدادي « ج ١ ص ٤٩ » خبراً نصـــه « قال هلال بن المحسن بن الصابي : وأذكر وأنا أحبو وذاك فيأيام اللك عضد الدولة وقد حملنيخادم كان يلازمني ويحفظني في يوم جعة لمشاهدة الناس في اجتماعهم وليصلي هو معهم فوقف عند الباب الحديد من شـــــــــارع الرصافة والصفوف ممتدة في المسجد الجامع بالرصافة الى هذا الموقع ومسافة ما بينهما كمسافة ما بين المسجد الجامع بالمدينة ودجلة » » . وخلاصة القول أن جامع المهدي كان في محلة الرصافة وأن محلة الرصافة كانت مجاورة لمحلة الامام أبي حنيفة التي فيها قبره أي الأعظمية الحالية ، وبذلك يظهر خطأ من يسمي شرقي بغداد اليوم « الرصافة » فالرصافة كانت عند الأعظمية من الجنوب .

<sup>(</sup>١) قال الذهبي في « رحال » من المشتبه — ص ٢١٧ — : « وعلى بن مجمد بن رحال (روى) عن السلفي ، حدثنا عنه أبو المعالي القرافي » .

## وقائمه ذ كر أخيه الأكبر:

١١٥ — الفقيه أبي الفضل عبد الجيد بن محمد بن يحيي بن رحّـــال

فقية فاضل ، سمع بالاسكندرية من الحافظ أبي طاهر السلفي وبحصر من أبي الحسن على بن هبة الله بن عبد الصّمد الكاملي (۱) ، ورحل الى الشام فسمع بدمشق من الحافظ أبي القاسم بن عساكر وغيره وسافر الى المراق وتفقه بها ، وما علمت هل سمع بها شيئاً أم لا ? ثم عاد الى ديار مصر وسكن القاهرة وحدّث بها ودرس بالمدرسة القطبية (۲) نيابة عن قاضي القضاة أبي سعد بن أبي عصرون وانتفع به جماعة ، وتوفي في النصف من شعبان سنة « تسع وسبعين وخسمائة » .

١١٦ — وعبد القوي بن عبد الله بن رحَال بن عبد الله بن أبي القاسم بن أبي الرابيان القُوسَ شي المصري "

سمع بمكة من أبي محمد (٣) بن الطبَّاخ ، وبمصر من جــــدّي أبي الفتح محمود - رحمها الله – وغيرها .

<sup>(</sup>١) قال الذهبي في « الكاملي » من المشتبه - ص ٤٣٥ - : « وعلي بن هبتة الله بن عبد الصمد بن قاسم الصوري الكاملي ، سمع أبا صادق المديني » . قال مصطفى جواد : وأبو صادق المديني هو مرشد بن يحيى بن القاسم المحدث المصري المتوفي سانة ١٥٨ « حسن المحاضرة ج ١ ص ١٥٨ » والشدرات « ج ٤ ص ٥٥٧ » .

<sup>&</sup>quot; (٢) منمدارس القاهرة منسوبة الى لقبمنشئها قطب الدين، وهو الأمير خسرو بن تليل الكردي من أمراء صلاح الدين الأيوبي وكان من أمراء نوري الدين محمود بن زنكي قبل ذلك « النجوم الزاهرة بج ٦ س ١٦ » .

<sup>(</sup>٣) سيأتي في الترجمة التالية لهذه أنه ﴿ المبارك بن علي بن الحسين بن الطباخ ﴾ وقد ذكره الذهبي في المشتبه ﴿ ص ٣٧٤ ﴾ في ﴿ العمري ﴾ بضم العين وفتح الميم نسبة الى بيم العمر قال : ﴿ المبارك بن علي الخطباخ العمري المجاور بمكة . روى عن ابن الحصين وزاهر ومات سيئة ٥٧٥ ﴾ . وقال ابن الدبيثي في تاريخه ، كما دل عليه المحتصر المحتاج اليه منه ﴿ نسخة المجمم المصورة ، الورقة ٧٠٧ ﴾ . و المبارك =

١١٧ - ووالده أبو محمد عبد الله

سمع عكد أيضاً من الحافظ أبي محد المبارك بن على بن الحسين بن الطباخ نزيل مكة مكة مشرقها الله تعالى وحداً عنه بمصر وسمع منه شيخنا أبو الميمون بن وردانه وغيره، ولم أقف على مولدها ووفاتها .

١٨٨ – وأبوكنَّ لز عجلان بن رحَّال بن إدريس القَيْسِيِّ

كتب عنه الحافظ أبو طاهر السلفي في معجم السّفر حكاية بثغر الاسكندوية الخبر نبي والدي وجاعة ، كتابة ، قالوا أنبأنا الحافظ أبوطاهر إذنا قال سمعت أباكنتان عجم الله بن إدريس القيدسي بالثغر يقول : كان ابن المثنى السُّلَمي مشغوفاً بالحُرَم متمرضاً لهُ مَن ، فتعر في الامرأة جيلة في الحي فلم تسماعده عمر مشغوفاً بالحكر متمرضاً له من فتعر في المرأة جيلة في الحي فلم تسماعده عمر مشغوفاً بالحكر متمرضاً له من فتعر في المرأة جيلة في الحي فلم تسماعده عمر مشغوفاً بالحكر المسلمة المناسبة المنا

الناعي بن الحسين بن عبدالله بن محمد البغدادي ، أبو محمد الطباخ، تريل مكذ ، كان يكتب العمر ويبيمها . سمم أبا السعادات أحمد بن أحمد بن المتوكل وهبة الله بن الحصين وابن كادش وعبد الملك بن يوسف (كذا) وجاعة وكتب بخطه، سمع منه أبوسعد بن السمعاني وأنبأنا عنه جاعة . توفي بمكة في شوال سنة خس وسبعين وخسائلة أنه ، وذكره المزرجي في وفيات سنة ٥٧٥ من تاريخة « الورقة ٩١ » قال : « ومات أبو على بن الحسين بن الطباخ الفقيه الامام الحنبلي البغدادي » ، وله ترجة في ذيل طبقات المنابلة « ج ١ ص ٣٤٦ » والشذرات « ج ٤ ص ٣٥٢ » . وأرخ سبط ابن الجوزي وفاته بسنة ٢٧٩ « من المنتظم » أن الحطيم الذي قد كان رسم الوزير عون الدين بن هبرة الحنبلي أن يصلي فيه ابن الطباخ مضى من المنتظم » أن الحطيم الذي قد كان رسم الوزير عون الدين بن هبرة الحنبلي أن يصلي فيه ابن الطباخ حكتاب مهبان الذكور وأزاله من غير أمم من المخليقة بغضاً منه المتنابلة . ومن مسموعات ابن الطباخ حكتاب الشيخ الامام الحافظ أبو محمد المبارك بن علي بن الحسين البغدادي مكانبة من مكة ونقلته من خطه ٠٠٠ وأشنده المولايي . وجاء في ج ٢ ص ٢ من الكتاب المذكور « أخبرنا الامام أبو محمد المبارك بن علي بن الحسين البغدادي مكانبة من مكة ونقلته من خطه ٠٠٠ وأشنده الطباخ البغدادي في كتابه إلي من مكة — شــمرفها الله — وأجازي في جميع ما يرويه ٠٠٠ » . ومنها القلاء « ج ١ ص ٢ من الحديث حسيد الله المها أبو مجمد المبابة لأبي الحدين محمد بن أبي يعلى المناب الذكور « أخبرنا الأمام أحمد بن حب بن على بن أبي يعلى المنابة المنابة المنام أحمد بن حب بن أبي يعلى المنابذ المنابة المنابة المنابة المن محمد بن أبي يعلى المناب المناب المنابة المنابة المنابة المنابة المنابة المنابة المنابط المنابة المنابة المنابة المنابة المنابة المنابة المنابة المنابة المنابق المنابة المنابة

جاءته بعد اليأس منها طوعاً ، فسألها عن السبب في ذلك وعن امتناعها أولاً ، فقالت : رأبت بازاً يطرد حمامة فظفر بها ولم تفيّته ، فقلت لزوجي : [هل] في الرجال من له هذا العزم والرُجْلَة ؟ فقال : ابن المثني . فأردت أن يكون لي منك ولد يشبهك في شجاعتك ورُجْلَتِك . فقال : إنصر في عني فوالله لا خنيت من مَد حني في غيبتي بهذا المدح في أهله أبداً . قال عجلان : وهذا مما 'يعَد من محاسن ابن المثنى ، غيبتي بهذا المدح في أهله أبداً . قال عجلان هذا من صلحاء العرب وذكر لي أنه قد حج قال الحافظ أبو طاهر السلفي : عجلان هذا من صلحاء العرب وذكر لي أنه قد حج وصحب أهل العلم ، وكان فصيحاً ، سمعته يقول : من قرب بره بهدا في وأغفل ذكر و وذكر في باب « رزق » بكسر الراء وسكون الزاي ، جماعـة ، وأغفل ذكر

119 أبي الطيب رزق الله بن يحيى بن رزق الله الباجبًا ري" (١) الله نيسيري" (٢) شيخ صالح ذو رحْلة ، دخل بغداد وسمع بها من جماعة ورحل الى نيسابور فسمع بها من شيوخنا أبي الحسن المؤيّد وزينب الشعريّة وغيرها ، وسمع بهراة من ابي روح عبد الممز [ بن محمد الهروي ] ودخل دمشق وسمع مَمنا بها من شيخنا قاضي القضاة ابي القاسم بن الحرستاني ومن والدي وغيره ، وتوفي ليلة الثلاثاء السادس عشر من ربيع الآخر سنة « خمس عشرة وستمائة » بهراة ودفن بها . نقلت وفاته من

صاحبه ورفيقه :

<sup>(</sup>۱) نسبة الى « بأجبارة » قال ياقوت في معجمه : « بأجبارة : باء أخرى مشددة ألف وراء ، قرية في شرقي مدينة الموصل على نحو ميل وهي كبيرة عاممة فيها سوق وكان نهر الموســــــر قديماً يمر بها تحت قناطرها ، بأقية الى هذه الغاية وجامعها مبنى على هذه القناطر رأيتها غير ممة » .

خط الحافظ أبي القاسم على (١) بن الحافظ أبي محمد القاسم بن الحافظ المؤرخ أبي القاسم على بن عساكر \_ رحمه الله \_ وقال (كذا) على ما أخبرني به رفيقه إبراهيم (٢) ابن عمان بن در باس المصري الماراني » .

=أهل وعظم أسواق ، وليس بها بهر جار إنما شربهم من آبار عذبة طيبة مريئة وأرضها حرة وهواؤها صحيح » .

(١) قال ابن الفوطي في معجم الألقاب — ج ٤ ص ١١٤ — : « عماد الدين أبو القاسم علي بن القاسم على بن القاسم بن على بن الحسن بن هبة الله بن عساكر الدمشقي المؤرخ ، من بيت العلم والفضل والتاريخ وهم أصحاب تاريخ دمشق ومحدثوها . روى عن جده وأخذت له إجازة كتب له فيها جاعة من الشيوخ والأعمة والعلماء منهم ... » ، وقال الذهبي في وفيات سنة « ٦١٦ » وهي التي توفي فيها المترجم :

علي بن المحدث بهاء الدين القاسم بن الحافظ الكبير أبي القاسم بن عساكر الدمشقي المحدث الحافظ عماد الدين أبو القاسم الشافعي ، ولد في ربيع الآخر ســنة ٨١، وسمع من أبيه وعبد الرحمن بن علي بن الخرقي وإسماعيل الجنزوي والخشوعي والأثير أبي الطاهم محمد بن محمد بن بيان|لكاتب ، قدم عليهم ، وطائفة كبيرة ، ويمكُّ من أبي المعالي محمد بن الزنف وبحلب والجزيرة وخراســــان . رجل الى المؤيد الطوسي وأبي روح ( عبد المغر الهروي ) وأكثر عن هؤلاء واعتنى بالحديث أتم عناية ، وكان ذكياً فاضلا ، حافظاً نبيلا مجتهداً في الطلب . أدركه أجله ببغداد ، بعد عوده من خراسان ، من أثر جراحات من الحرامية في ثَالَثُ عَشَرَ جَادِي الْأُولَى . وهو آخر من رحل إلى خراســـان من المحدثين وقد خرج للـــكندي ولابن الحرستاني وجماعة وخرج لنفسه أربعين حديثاً وحدث بها ســـنة ستمائة ، فسمع منه جماعة من شيوخه كالأخوين تاج الأمناء أحمد وفحر الدين أبي منصور الشافعي وحزة بن أبي لقمة . قرأت بخط عمر بن الحاجب قال : سألت العز بن عساكر عنه فقال : كان يتشيع وكنت أتقم عليـــه ذلك ، ولاجرم أنه قصف ، وهو ابن عمة النسابة وجد شيخنا البهاء ناسم بن عساكر لأمه ... عاش خساً وثلاثين سنة » . « نسخة باريس ١٥٨٢ الورقة ٢٢٩ » . وَذَكَره ابن الأثير في حوادث سنة ٦١٦ من الكامل وأبو شامة في وفيات سنة ٦١٦ من ذيل الروضتين « ص١٢٠» ثم ذكره في وفيات سنة ٦١٧ «ص٢١» فتوفي فيها ودفن بالجانب الغربي منها بمقبرة الشوينزية — رحمه الله — ... » . وله ذكر في النجسوم « ج ٦ ص ٢٤٦ » والشذرات « ج ٥ ص ٦٩ » .

(۲) وهو ابن الفقيه الشافعي المشهور ضياء الدين أبي عمرو عثمان بن عيسى بن درباس الكردي الهذباني الماراني المتوفى سنة ۲۰۲ « الوفيات ج ١ ص ٣٣٨ » وطبقات السبكي الكبرى ﴿ ج ٥ ص ١٤٣ » =

الله بن أبي بكر بن خلف بن أبي الميجاء الرقالة بن أبي بكر بن خلف بن أبي الميجاء الرَّاسْعَــنيّ (١) الحَـنْـبَـليّ

فقيه ذو فنون عديدة ، دخل بغداد وتفقه بها وسمع الحديث من شيخنا أبي محمد

= وتاريخ الاسلام « نسخة باريس ١٥٨٢ الورقة ١٣٧ » وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة نسخة باريس ٢٠٠٢ الورقة ٢٠٥٧ الورقة ٢٠٥٧ .

قال المنذري في وفيات سنة « ٦٧٢ » من التكملة : « وفي هـذه السنة توفي الشيخ الفقيه أبو إسحاق إبراهيم بن الفقيه الامام أبي عمرو عثمان بن عيسى بن درباس بن فير بن جهم بن عبدوس الماراني الشافعي المنعوت بالجلال ، فيما بين الهند واليمن . تفقه على مذهب الامام الشافعي — رضي الله عنه — على والده وسمع عصر ... ورحل الى دمشق فسمع بها ... ثم رحل فسمع بالعراق واصبهان وخراسان من جاعة كثيرة ... وكتب كثيراً وله شعر ، وحدث ... سئل عن مولده فقال : في شوال سنة ٧٧ ه . وكان ماثلا الى طريق الآخرة متقللا من الدنيا ، حراً » . « نسخة مكتبة البلدية بالاسكندرية ١٩٨٧ د، ح ٢ الورقة ٧٣٧ » . وقد قدمنا الكلام على الأكراد المارانية في « ص ١٠٥ » من الكتاب .

(١) الرسعني متسوب الى « رأس عين » قال ياقوت الحموي: « رأس عين ، ويقال رأس العين والعامة تقوله هكذا ، ووجدتهم قاطبة عنعون من القول به ، وقد جاء في شعر لهم قديم ... وهي مدينة كبيرة من مدن الجزيرة بين حران ونصيبين ودنيسر ... وفي رأس عين عيون كثيرة عجيبة صافية تجتمع كلها في موضع فتصير نهر الخابور ... وتجتمع هذه العيون فتسقى بساتين المدينة وتدير رحيها ثم تصب في الخابور ... والمشهور في النسبة اليها الرسعني وقد نسب اليها الرأسي ... » . وقال السمعاني قبله في الأنساب : « الرسعني ... هذه النسبة الى بلدة من ديار بكر يقال لها رأس عين وماء دجلة منها يخرج والنسبة اليها وسعني ... » .

والشيخ عبد الرزاق الرسعني كان يلقب « عز الدين » قال ابن الفوطي في تلخيص معجم الألقاب — ج ٤ ص ١٦ — : « عز الدين أبو محمد عبد الرزاق بن رزق الله بن أبى بكر بن خلف بن أبى الهيجاء الرسعني المحمدث المفسر . ذكره المبارك بن أبي بكر بن أحمد بن الشعار ( في كتابه عقود الجان في شعراء الزمان ) ، سم القرآن المجيد ورواه بالقراءات على مبارك بن إسماعيل الحراني وعلى محب الدين أبى البقاء المكبري وسمم الحديث على موفق الدين بن قدامة . وورد الموصل سنة ثلاث وعشرين وسمائة ورتب بدار الحديث المهاجرية بسكة أبي نجيح التي أنشأها أبو القاسم على بن مهاجر الموصلي ، وله تصانيف مفيدة منها كتاب «القمر المنبر في علم التفسير » وكتاب « رموز الكنوز » وكتاب « المنتصر في شرح —

عبد العزيز بن معالي بن مُنينا وغيره ، وسمع بحلب من الشريف أبي هاشم عبد المطلب ابن الفضل الهاشمي وبدمشق من شيخنا القاضي أبي القاسم بن الحرستاني وغيره ثم سافر

=المختصر » للخرقي ، وله أشعار كثيرة ، وقد أجاز عامة . وتوفي في ذي الحجة سنة ستيمن وستمائة بسنجار » . يعنى بعامة « إجازة عامة لجميع المسلمين » .

وقال الصفدي في الوافي بالوفيات : « عبد الرزاق بن رزق الله بن أبي بكر بن خلف الامام الحافظ المفسر عز الدين أبو محمد الرسعني المحدث الحنبلي . سمم تاريخ بغداد كله من الكندي وصنف تفسيراً يروي فيه بأسانيده وله كتاب مقتل الحسـين . روى عنه الدمياطي والأبرقومي في معجمه بالاجازة وتوفي سنه إحدى وستين وستمائة » . « نسخة باريس ٢٠٦٦ الورقة ١٩٨ » . وترجمه صديقه مهاء الديب علي بن عيسى الكردي الإربلي استطراداً في كتابه «كشف الغمة في معرفة الأئمة ص ٧٥ » وقال : « قتل سنة أخذ ( التتار ) الموصل وهي سنة ستين وستمائة » فتأمل ذلك . وقد نقل الاربلي من كتب الرسعني . وللرسعني أيضاً ترجمة في تذكرة الحفاظ « ج ٤ ص ٢٣٥ » جاء فيها أن مولده سنة «٨٩٠» قال الذهبي : « وصنف كتاب مقتل الشهيد الحسين عليه السلام وكان إماماً متقناً ذا فنون وأدب ... وقدم دمشق مرة رسولا فقرأ عليه جال الدين محمد بن الصابوني - يعني المؤلف - جزءاً . وله شعر رائق وكانت له حرمة وافر عند الملك بدر الدين صاحب الموصل ... وكان من أوعيــة العلم والخير » . وذكر أنه توفي سنه « ٦٦١ » . ونقل ابنرجب أنه توفي بسنجار في شهر ربيع الأول أو شهر ربيسم الآخر من السنة الذكورة ، وذكر قول ابن الفوطي ونسب اليه أنه عين الوفاة بالسابع والعشرين من ذي الحجة . ذكر ذلك في ذيل طبقات الحنابلة الطويل « ج ٢ ص ٢٧٤ » من الطبعة المصرية، قال : « وصنف كتاب مصرع الحسيرت ألزمه بتصنيفه صاحب الموصل ( بدر الدين لؤلؤ ) فكتب فيه ما صع الرسعني» في الحنفية « الجواهر المضيئة ج ١ ص ٤١ » لأنه كان حنفيًا ، واستلزم ذلك عنده أن يكون أبوه عبد الرزاق حنفياً فذكره في كتابه « ص ٣١٣ » ولم نجد له ذكراً في تراجم الحنفية لأنه كان حنبليســـاً فجاءت ترجمته عنده تافهة لا تبلغ سطراً واحداً عدا الاسم والنسب. وترجمه الجزري فيغاية النهاية « ج ١ ص ٣٨٤ » بسطرين فقط ، والتقي المقريزي في السلوك « ج ١ ص ٢٠٥ » وابن العاد في الشـــذرات « ج ٥ ص ٣٠٠ » وذكره الشريف ابن الطقطقي في مقدمـــة تاريخه الفخري قال -- ص ٤ -- : والحكايات الملهية ، فاذا دخل شهر رمضان أحضرت له كتب التواريخ والسير وجلس الزيين السكاتب وعز الدين المحدث يقرآن عليه أحوال العالم » . وللرسعني « مختصر الفرق بين الفرق » المطبوع . عنها وأقام بالموصل ثم قدم الى دمشق رسولاً فاجتمعت به وقر أت عليه جزءاً من حديثه وهو روايته عن ابن منينا وسمعت منه أناشيد من نظمه ، وكان معي جماعة من طلبة الحديث . وسألته عن مولده فقال : في يوم الأحد لثمان بقين من رجب سسنة « تسع وثمانين وخمسائة » وأس العين . وهو شيخ دار الحديث (1) التي بالموصل .

وذكر في باب « رُوَيْـق » و « رُزرَيْـق » جماعةً ، وفاتَهُ في باب « رُزرَيْـق » بالزاي المعجمة المضمومة وبعدها راء مهملة :

١٢٨ - شيخنا أبو علي عبد الرحمن بن عبد المؤمن بن عبد الله بن أبي طالب الشُّلَمي الموازيني الطرائفي العطّار يعرف بابن أزر يَثق (٢)

سمع من الحافظ أبي القاسم بن عساكر وأبي المواهب الحسن بن هبة الله بن محفوظ ابن صحرى وأبي طاهر بركات بن إبراهيم الخشوعي وروى عنهم . رأيته وسمعت منه . أخبر نا أبو على عبد الرحمن بن عبد المؤمن بن عبد الله الصيدلاني المعروف بابن زُرَيْق قراءة عليه وأنا أسمع غير مرة ، قيل له أخبركم الحافظ أبو القاسم على بن الحسن بن هبة الله الشافعي ، قراءة عليه وأنتم تسمعون ، فأقر به ، أنبأنا الشيخان أبو عبد الله عمد بن الفضل بن أحمد الفراوي وأبو القاسم زاهر بن طاهر بن محمد الشحامي ، النيسسما بوريان ، بقراءتي عليها قالا أنبأنا أبو سعيد محمد بن عبد الرحمن

<sup>(</sup>۱) قدمنا نقلا من معجم ابن الفوطي أنها « دار الحديث المهاجرية » من إنشاء أبي القاسم علي بن مهاجر الموصلي وكات قد أنشأ مدرسة معلقة ودار الحديث تحتها . وقال ابن الفوطي في موضع آخر :

« أبو القاسم علي بن علوان بن مهاجر بن علي التكريتي ثم الموسلي الوزير بسنجار . كان من أهل الخير والصلاح والسماح ، وبني بالموسل في سكة أبي نجيح دار الحديث ووقف عليهما الوقوف الحسنة والكتب النفيسة » ، ولدار الحديث المهاجرية ذكر في معجم الأدباء « ج ٧ ص ٣٥٠ » وعيون الأنباء في طبقات الأطباء « ج ٧ ص ٣٥٠ » و ديل طبقات الحنابلة « ج ١ ص ٣٨٧ » و « چ ٧ ص ١٠٤ » ٢٧٤» .

الكُنْحِرُوْذِي (أ) قراءة عليه بانتقاء الحافظ أبي سعدالسُّكُر يعليه وتخريجه له أنبأنا أبو الحسين البَحِيْرِي أنبأنا محمد بن إسحاق الثقفي أنبأنا قتيبة بن سعيد أثبأنا الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر أنَّ النبي — صلى الله عليه وسلم قال: « من أتى الجُمُعَة قَلْيَهُ تسلِلْ » قلت: وأخبر ناه عالياً الشيخ المُسند أبو روح عبد المعز بن محمد بن أبي الفضل الهروي في كتابه إلي عبر مرة ، أنبأنا أبو القاسم زاهر بن طاهر الشحامي ، قراءة عليه وأنا أسمع ، أنبأنا أبو سعد الكنجروذي فذ كره . حديث صحيح عال أخرجه الأمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج - رحمه الله فذ كره . حديث صحيح عال أخرجه الأمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج - رحمه الله في كتابه عن قتيبة بن سميد عن الليث ، ولفظه « إذا راح أحدكم » ، فوقع لنا في كتابه عن قتيبة بن سميد عن الليث ، ولفظه « إذا راح أحدكم » ، فوقع لنا عمد الله والحد لله على ذلك ،

العباس أحمد بن عمر بن أبي الرضا بن علي بن أحمد بن الحسن برفع على بن زُرَّ يُثق الشَّحَّامي الموصلي التاجر

سمع بها من أبى الحسن على بن أحمد بن على بن هَدَل (٢) البَعْدادي الحكيم

 <sup>(</sup>١) نسبة الى « كنجرود » قرية على باب نيسابور كما فى معجم البلدان.

<sup>(</sup>٣) قال الامام الذهبي في المشتبه -- ٣٦٥ -- : « وبالفتح ( هبل ) أبو الحسن علي بن هبل الطبيب الموسلي ( روى ) عن إسماعيل السمرقندي » ، وقال ابن الدبيثي في تاريخه : « علي بن أحد بن علي أبو الحسن البغدادي يعرف بابن هبل الطبيب . ولد ببغداد ونشأ بها وقرأ الأدب والطب ، وسمم بها من أبي القامم إسماعيل بن أحد بن السمرقندي ثم صار الى الموسل واستوطنها الى حين وفاته وسدت بها وعمر حتى كبر ومجز عن الحركة فلزم منزله بسكة أبى نجيح قبل وفاته بسنين ، وكان الناس يترددون اليه وقرر ون عليه الحديث والأدب والطب وكان فاضلا . أجاز لنا من مستقره بالموصل . أنبأنا أبو الحسن علي ابن أحمد بن هبل حس وأسنده الى ابن عمر حس قال قال رسول الله - ص -- : « الحيل في تواصيها الخير الى يوم القيامة » . سئل أبو الحسن بن هبل عن مولده فقال : ولدت ببغداد بياب الأزج بدرب ثمل ا

## وحدُّث عنه بالموصل ودمشق وغيرهما . رأيته بدمشق وقرأت عليه .

- في ثالث عشري ذي القعدة من سنة ١٥٠ . وتوفي بالموصل ليلة الأربعاء ثالث عشر محرم سنة عشر وستمائة ، ودفن بها بمقبرة المعافى بن عمران — رحمه الله وإيانا — » ، « نسخة باريس ١٩٢٩ الورقة ١٩٠٥ » ، وقال زكي الدين المنذري في التكملة في وفيات سنة « ١٩٠ » : « وفي ليلة الثالث عشر من المحرم توفي الشيخ الفاضل أبو الحسن علي بن أحمد بن علي بن عبد المنعم البغدادي الطبيب المعروف بابن هبل ، ويعرف أيضاً بالحلاطي ، وينعت بالمهذب ، بالموصل ، ودفن بها من الغد بمقبرة المعافى بن عمرات صرض — . ومولده ببغداد في الثالث والعشرين من ذي القعدة سنة ١٥٠ . سمع ببغداد من الحافظ أبي القاسم إسماعيل بن أحمد بن السمرقندي وقرأ بها الأدب والطب وسكن الموصل وحدث بها وأقرأ الأدب والطب وبرع في الطب وله فيه كتاب مشهور ، ولنا منه إجازة كتب بها إلينا من الموصل في جادى الآخرة سنة ٩١٥ . وهبل بفتح الهاء والباء الموحدة المفتوحة وبعدها لام » ، « نسخة الاسكندرية الآخرة سنة ٩١٥ . وهبل بفتح الهاء والباء الموحدة المفتوحة وبعدها لام » ، « نسخة الاسكندرية

وقال الذهبي في وفيات سنة « ٦٩٠ » من تاريخ الاسلام : « علي بن أحمد بن علي بن عبد المنعم مهذب الدين أبو الحسن البغدادي المعروف بابن هبل الطبيب ويعرف أيضاً بالخلاطي . ولد سنة ١٠ ببغداد ، ولو سمع الحديث في صغره لكان أسند أهل زمانه وإنما سمع من أبي القاسم إسماعيل بن السمرقندي وقرأ الأدب والطب وبرع في الطب : صنف فيه كتاباً حافلا ، وكان من أذكياء العالم وأضر بأخرة ، روى عنه الزكي البرزالي وابن خليل والنجيب عبد اللطيف وجاعة ، وأجاز للفخر علي بن البخاري ...» . « نسخة باريس ١٠٨٢ الورقة ١٨٠ » . وله ترجة في تاريخ الحكماء للقفطي « ص ١٠٩ » من الطبعة المصرية ، وإنباه الرواة على أنباه النحاة له أيضاً « ج ٢ ص ٢٣١ » وذكر فيها أن له كتاباً في الطب سماه « المختار » قال: « رأيته فيأربع مجلدات وله غير ذلك » . وله ترجة في عيون الأنباء في طبقات الأطباء لابن أبي أصيبعة « ج١ ص ٢٠٠ » وفيه رواية الحديث المقدم ذكره ، وخبر عن عفيف الدين على بن عدلان النحوي الموصلي شارح ديوان المتني المنسوب غلطاً الى أبي البقاء العكبري . وفي كامل بن الأثير في وفيات سنة النحوي الموصلي شارح ديوان المتني المنسوب غلطاً الى أبي البقاء العكبري . وفي كامل بن الأثير في وفيات سنة النحوي الموصلي شارح ديوان المتني المنسوب غلطاً الى أبي البقاء العكبري . وفي كامل بن الأثير في وفيات سنة النحوي الموصلي شارح ديوان المتني المنسوب غلطاً الى أبي البقاء العكبري . وفي كامل بن الأثير في وفيات سنة و وقد تصحف فيه الى « ابن مقبل » .

وله ترجمة أيضاً في تاريخ مختصر الدول لابن العبري « ص ٢٠٥ » ونكت الهميان « ص ٢٠٥ » . والنجوم الزاهرة « ج ٦ ص ٢٠٩ » والشـــذرات « ج ٥ ص ٤٢ » وفي مجلة لغة العرب « مج ٢ ص ٢٦ سنة ١٩١٢ وصف للمجلد الأول منكتاب « المختار » في الطب لابن هبل هذا ، كتبه محمد بن أحمد بن محمد بن القضيف وتقضيف السمين » .

وفاً تَهُ في هذه الترجمه « رُزَيْـق » بالراء المهملة المضمومة وبعدها زاي مفتوحة وهو :

۱۲۳ — الفقيه أبو الفتح رُزَيْق (۱) بن عمر بن إبراهيم بن معالي السَّعْديَّ المَنْفِي السَّعْديِّ المَنْفِي المُنْفِي،

شيخ صالح ، كان يلقَّن الناس القرآن الجيد بجامع دمشق ، وينوب في الصلوات محلقة الحنابلة منه. سمع الحديث من الشيخ الأمين أبي المحاسن محمد بن كامل بن أحمد التنوخي وغيره ٬ وحدَّث . لقيته وسمعت منه ولم أتحقق مولده ووفاته . ووجدت اسمه في أحد سماعاته . هكذا « أخبر نا الفقيه أبو الفتح رُزَيْـق بن عمر بن إبراهيم قراءة عليه وأنا أسمع بجامع دمشق أنبأنا الأمين أبو المحاسن محمد بن كامل بن أحمد التنوخي بقراءة الحافظ أبي الفتح محمد بن الحافظ أبي محمد عبد الغني عليه وأنا أسمع أنبأنا أبو محمد طاهر بن سهل بن بشر الاسفر ايدني أنبأنا أبو القاسم الحسين بن محمد بن إبراهيم الحينًا عي أنبأنا أبو الحسين عبد الوهاب بن الحسن بن الوليد الكلابي أنبأنا أبو بكر بن خريم بن مروان العقيلي قراءة عليه وأنا أسمع أنبأنا أبو الوليد هشام بن عمّار ابن نصير بن مَيْسرة السُّلمي أنبأنا مالك بن أنس أنبأنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : « الرَّوْيا الحسنة من الرجل الصالح جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوَّة ﴾ . قلت : وأخبَـرَناه عالياً شيخنا قاضي القضاة أبو القاسم عبد الصمد بن محمد بن أبي الفضل ، قراءة عليه وأنا أسمع غير مرَّة أنبأنا أبو محمد عبد الـكريم بن حزة بن الخضر السُّلميُّ إجازة إن

<sup>(</sup>١) جاء في « رزيق » من المشتبه « ص ٢٢٠ — ٢٢١ » قوله « ورزيق بن عمر شيخ لأبي الربيم الزهماني » وهذا غيركاف في الايضاح ، ولا يجيز لنا القول باتحادها .

لم يكن سماعاً أنبأنا أبو القاسم الحسين بن محمد بن إبراهيم الحنّائي. فذكره باسناده مثله . أخرجه أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني في سُننه عن هشام بن ممار كا أخرجناه ، فوقع لنا مُوافقة عالية من هذا الطريق .

وأغفل هذه الترجمة وهي « رَشِيئْق » ورُشَيِّق » و « رُشَيْقٍ » أما الأولى بفتح الراء المهملة وكسرالشين المعجمة وياء ساكنة بعدها فهو :

١٢٥ — ووالده الفقيه أبو الفضائل َعَتِـيْـق

أحد الفقها، المشهورين والفضلاء المذكورين ، توفى في مستهل ربيع الأول سنة « ثلاث وسبعين وخمسائة » بجامع الفيلة .

١٢٦ - والفقيه أبو البركات عبد الحميد (٢) ولد الفقيم أبي علي الحسين المذكور أولا، المنعوت بالعز"

<sup>(</sup>١) له ترجة في كتياب « الديباج المذهب في معرفة أعيان علمياء المذهب لابن فرحوت

 <sup>(</sup>۲) لم يذكره ابن الفوطي في « عزالدين عبد الحميد » منكتابه « تلخيص معجم الألقاب» مع أنه من شرطكتابه .

تفقه على والده [ و ] سمع الحديث بالاسكندرية من أبي عبد الله محمد بن عماد الحراني وأبي طالب أحمد بن عبد الله بن حديد ، وغيرها ، وبمصر من القاضي أبي محمد عبد الله ابن محمد بن عبدالله الرّم لي (١) واشتغل بالأدب وحدّث ، وكان فاضلاً ذكياً ، مولده في مستهل شهر رمضان سنة « أربع وثمانين وخسمائة » ، وتوفي في التاسع من شعبان سنة « اثنتين وثلاثين وستمائة » بمصر ودفن في يومه بسفح المقطم ، وبيتهم مشهور بالعلم والصلاح . حدّث عنه جماعة .

وأما الثاني فهو بضم الراء وفتح الشين المعجمة وكسر الياء المشدَّدة المعجمة باثنتين من تحتما [ رُشَيِدِّق ] وهو :

١٢٧ — الفقيه أبو محمد عبد الوهاب بن الفقيه أبي الحجاج يوسف بن محمد بن خلف ابن محمد بن خلف ابن محمد بن أيّـوب الأنصاري القَـصـريّ المالكي يعرف بابن رُسَيِّتق

مولده في شعبان سنة « سبع وثمانين وخسمائة » بقصر عبد الكريم . وتوفي ليلة عيد الفطر سنة « خسين وستمائة » برباط الأمير فخر الدين عثمان (٢) بن قزل بسفح جبل

<sup>(</sup>۱) منسوب الى « الرملة » قال ياقوت « مدينة عظيمة بفلسطين وكانت قصبتها ، قد خربث الآن وكانت رباطاً للمسلمين ... وقد نسب اليها قوم من أهل العلم ... واستنقذها صلاح الدين يوسف بن أيوب في سنة ٥٨٣ من الافرنج وخربها خوفاً من استيلاء الفرنج عليها مهمة أخرى ، في سنة ٥٨٧ سنة ٢٨٠ سنة ٢٨٠ من الافرنج وخربها خوفاً من استيلاء الفرنج عليها مهمة أخرى ، في سنة ٢٨٥ سنة ٢٨٠ من الوفرنج ولله الحراب إلى الآن » .

<sup>(</sup>٢) جاء في تلخيص معجم الألقاب — ج ٤ ص ٢٣٧ ، د غر الدين عبّان بن قزل » ولم يزد مؤلفه على ذلك ، وقال المنذري في وفيات سنة « ٢٢٩ » من التكملة : « وفي الثامن عشر من ذي الحجة توفي الأمير الأجل غر الدين عبّان بن قزل الكاملي بحران ودفن بظاهرها ، ومولده بحلب سنة ٢٦٥ وهو أحد أمراء الدولة الكاملية والمتقدمين فيها ، وكان راغباً في فعل الحير ، مبسوط المسد بالصدقة والاسعاف ، متفقداً لأرباب البيوت وغيرهم ، ووقف المدرسة المعروفة به بالقاهرة والمسجد المقابل لها وكتاب السبيل والرباط بمكن — شرفها الله — والرباط بسفح المقطم وغير ذلك ، ووصى بوصية ذكر فيها كثيراً من أنواع البر » . « نسخة الاسكندرية ١٩٨٧ د ، ج ٢ الورقة ١١٨ » .

المقطم ودفن صبيحة يوم العيد ، وكان من الفضلاء النبلاء ، يرجع الى دين وصلاح ظاهر ومروءة كاملةوفتو ق مع فقر وقلة ، وهو من أهل المغرب من قصر (1) عبد الكريم. لقي بالمغرب جاعدة من العلماء منهم والده وعبد الجليل بَلَديُّهُ صاحب كتاب «شُمَب الإيمان (٢)» وغيرها. وكان أبوه أندلسيا فاضلاً لقي الحافظ أبا بكر بن العربي والقاضي عياضاً وغيرها، وكان عبد الوهاب هذا متصدراً بالجامع العتيق بمصر وأحد العدول بها . كتب عنه الحافظ أبو الحسين يحي بن علي القرشي و خرسج عنه في معجمه هذه الحكاية « أخبرنا أبو الحسين يحي بن علي بن عبد الله القرشي الحافظ ، كتابة ، قال سمعت الشيخ الفقيه أبا محمد عبد الوهاب بن الشيخ الفقيه أبي الحجاج يوسف بن قال سمعت الشيخ الفقيه أبا محمد عبد الوهاب بن الشيخ الفقيه أبي الحجاج يوسف بن أبوب الأنصاري القصري المالكي بمصر يقول : دخلت على الشيخ أبي العباس أحمد بن محمد بن هابيل العَب دريّ المعروف بالأشقر بمدينة القصر فوجدته ملتحفاً على حدينة وقلت له ما هذا ? فأنشدني :

نحن قوم إذا غسلنا الثيابا إتَّـخـــذنا بيوتنا جِلْـبابا وأما الثالث فهو [رُشـَـيْـق] بضم الراء وفتح الشين المعجمة وسكون الياء المنقوطة باثنتين من تحتها وهو:

١٢٨ — أبو عبد الله محمـــد بن أبي بكر بن الحسين بن مسعود بن يحيى الصَّوَّاف الموصلي المعروف بابن رُمُشَيَّق

١٢٩ — وأخوه أبو عبد الله الحسين بن أبي بكر بن الحسين

سمعا من أبي محمد عبد الله (٣) بن أحمـــد بن أبي المجد الحَر بيّ وغيره ، وحدَّثا

<sup>(</sup>١) قال ياقوت في معجمه : « قصر عبد الكريم : مدينة على ساحل بحر المغرب ، قرب سبتة مقابل الجزيرة الحضراء من الأندلس . قد نسب اليها بعضهم » .

<sup>(</sup>۲) لم يذكره مؤلف كشف الظنون في « شعب الايمان » منه .

<sup>(</sup>٣) قال المنذري في وفيات سنة « ٩٨ » من التــكملة : « وفي الثامن عشير من المحرم توفي =

الشيخ أبو محمد عبد الله بن أحمد بن أبي المجمد بن غنائم البغدادي الحربي المتابي الاسكاف بالموصل ، ودفن بها . سمم ببغداد من أبي القاسم هبة الله بن محمد بن الحصين وأبي الحسين محمد بن الفراء وغيرها ، وحدث ببغداد والموصل ، ولنا منه إجازة » . « نسخة المجمع العلمي العراقي المصورة ، الورقة • ٧ » ، والحربي منسوب الى محلة المتابيين وكلتا المحلتين كانت في أعلى الجانب الغربي من بغداد ، ولابن أبي المجمد ترجمة في الشذرات « ج ٤ ص ٣٣٠ » . وقال الذهبي في وفيسات سنه « ٩٨ » » من تاريخ الاسلام : « عبد الله بن أحمد بن أبي المجد بن غنائم أبو محمد الحربي الاسكاف ، حدث بمسند أحمد عن ابن العصين بالموصل وبها توفي وحدث عن أبي الحسين بن الفراء أيضاً روى عنه ابن الدبيثي ... » . « نسخة باريس ١٨ ه ١ الورقة ١١١ » ، هذا ونسخة دار الكتب الوطنية بباريس من تاريخ ابن الدبيثي ناقصة في باب العين ومنه عبد الله هذا فقد ذهبت ترجمته .

(١) التوني ، قال الذهبي في المشتبه — ص ٦٢ — : « وعثناة نسبة الى تونة قرية من تنيس منها شيخنا عبد المؤمن بن خلف الحافظ التوني رحمه الله » . وقال ياقوت في معجمه : « تونة : جزيرة قرب تنيس وهمياط من الديار المصرية ... » . وقال الصفدي في الوافي بالوفيات : « عبد المؤمن بن خلف بنأ بي الجسين بن شرف، الشيخ الامامالعالم الحافظ البارع النسابة المجود الحجة، علم العديث ، عمدة النقاد ، شرف الدين أبو محمد وأبو أحمد الدمياطي الشافعي صاحب التصانيف ... ومن مصنفاته كـــاب الصلاة الوسطى ، مجلد لطيف ، كتاب الخيل ، مجلد ، سمعها منه الشيخ شمس الدين ( الذهبي ) ، قبائل الخزرج، مجلد، العقد الثمين فيمن اسمه عبد المؤمن، مجلد، الأربعون المتباينــة الاسناد في حديث أهل بغداد ، مجلد ، مشيخة البغاددة ، مجلد ، السيرة النبوية ، مجلد ، وله تصانيف غير ذلك ومي مهذبة منقصة تشهد له بالحفظ والفهم وسعة العلم وحمل عن الصغاني عشرين مجلداً من تصانيفه في الحديث واللغة ... » « نسخه باريس ٢٠٦٦ الورقة ٢٧٧ » . وكانت وفاة الدمياطي في آخرسنة ٥٠٥ بالقاهرة . وله ترجمة في تذكرة العفاظ « ج ٤ ص ٢٥٨ » ودول الاسلام « ج ٢ ص ١٦٤ » وطبقات السبكي الكبرى « ج ٦ ص ١٣٢ » ومنتخب المختار « ص ١٢٠ » وفوات الوفيات « ج ٢ ص ٣٧ » طبعة الشييخ محمد محبي الدين ، وقد جاء فيها اسم العلامة الحسن الصغاني مصحفاً الى « الظمائن » فصــــارت الجملة « وحمله على الظمائن عشرين مجلداً من تصانيفه قي الحديث واللغة » فتأمل ذلك . وترجمه بدر الدين بن حبيب في « درة الأسلاك في دولة الأتراك » كما في « نسخة دار الكتب الوطنية بباريس ١٧١٩ الورقة ٢٠٧١ الورقة ٩٠ ، قال: « توجه الى بغداد ... وخرج أربعين حديثاً لأمير المؤمنين آخر خلفاء بني =

العاسم القشيري » بسماعها من عبد الله بن أبي المجد بسماعه من أبي القاسم زاهر بن طاهر الشحّامي بسماعه منه . واستجازها لي ولولدي ولجماعة في رحلته . كتب إلي الشيخان الأخوان أبو عبد الله محمد والحسين ابنا أبي بكر بن الحسين ، الموصليّان ، قلا أنبأنا أبو محمد عبدالله بن أحمد الحربي ، قراءة عليه ونحن نسمع ، قال أنبأنا أبو القاسم زاهر بن طاهر بن محمد الشحّامي ، قراءة عليه ونحن نسمع ببغداد ، أنبأنا أبو القاسم عبد الكريم (١) بن هوازن بن عبد الملك بن محمد القشيري النيسابوري ، قراءة عليه عبد الكريم (١) بن هوازن بن عبد الملك بن محمد القشيري النيسابوري ، قراءة عليه

عبة العباس ببغداد المستعصم بالله » . ومثل هذا القول في منتخب المختار ، وله ترجمة أيضاً في النجوم الزاهرة « ج ٨ ص ٢١٨ » والبداية والنهاية لابن كثير الدمشقي في وفيسات سنة ٧٠٥ والدرر السكامنة في أعيان المائة الثامنة لابن حجر « ج ٤ ص ٤١٧ » وغاية النهاية للجزري « ج ١ ص ٤٧٧ » والسلوك المقريزي « ج ٢ ص ٢١ » والشذرات « ج ٦ ص ١٢ » وقد طبع كتابه « فضل الحيل » بحلب سنة المقريزي « ج ٢ ص ٢١ » والمباخ الحلبي. وكتابه هذا يدل على علم غزير في الرواية .

(١) كان يلقب بزين الاسلام قال أبو المظفر يوسف المعروف بسبط ابن الجوزي في تاريخه مهآة الزمان في وفيات سنة ٦٠٤ : « عبد السكريم بن هوازن بن عبد الملك بن طلعة بن محسد أبو القاسم الفشيري النيسابوري ، وأمه سلمية — يهني من بني سليم — . ولد سنة ست وسبعين وثلاثمائة في ربيع الأول ومات أبوه وهو طفل ، فنشأ وقرأ الأدب والعربية ، وكان يميسل الى أبناء الدنيا فدخل على أبي الدقاق فأنجبه حاله ، فصحبه فجذبه من ذلك ، وتفقه على (أبي ) بكر (محمد) بن بكر الطوسي وأخذ علم السكلام عن ابن فورك ، وصنف التفسير السكبير والرسالة ، وكان يحب الصوقية وأهل الدين والطريقة ، عظيماً عند أهل نيسابور يعظ ويتكلم بكلام الصوفية ، وخرج الى الحج وقدم بغداد ، وكانت والطريقة ، عظيماً عند أهل نيسابور ودن بالمدرسة إلى جانب شيخه أبي علي الدقاق وصلى عليه أكبر والاده عبد الله ، وكان قد أهدى له بعض أصابه فرساً فركبه عشرين سنة ، لم يركب غيره . فلمسا مات أقام وتعظيماً له ، وكان قد أهدى له بعض أصابه فرساً فركبه عشرين سنة ، لم يركب غيره . فلمسا مات أقام الفرس أسبوعاً لا يأكل ولا يشرب حتى مات ، فكان بينه وبين وفاته ستة أيام ، ومن شعره :

الدهم ساومني عمري فقلت له لا بعت عمري بالدنيـــا وما فيها ثم اشتراه تفاريقاً بلا ثمن تبت يدا صفقة قد خاب شاريها

وكان ثقة حسن الوعظ ، مليح الاشارة ، يعرف الأصول على مذهب الأشعري والفروع على مذهب=

أنبأنا أبو الحسين أحمد بن محمد الخفاف أنبأنا أبو العباس محمد بن إسحاق السراج أنبأنا قتيبة بن سعيد أنبأنا مالك بن أنس عن عامم بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سكيه والرّد قي عن أبي قتادة السلمي أن رسول الله — صلى الله عليه وسلم — كان يصلى وهو حامل أمانة فاذا سجد وضعها وإذا قام رفعها . أخبر ناه عالياً أبو روح عبد المعز ابن محمد بن أبي الفضل الهروي في كتابه إلي غير من ة أنبأنا أبو القاسم زاهر بن طاهر قراءة عليه وأنا أسمع ، أنبأنا أبو القاسم القشيري . فذكره . حديث صحيح أخرجه أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري في صحيحه وأبو عبد الرحمن النسائي في أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري في صحيحه وأبو عبد الرحمن النسائي في أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري في صحيحه وأبو عبد الرحمن النسائي في أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري في صحيحه وأبو عبد الرحمن النسائي في

وأغفل هذه الترجمة وهي « رَيِّس (١) » بالراء المهملة وبعدها ياء منقوطة باثنتين من

قالوا تهن بيوم العيد قلت لهم لي كل يوم بلقيا سيدي عيد الوقت روح وعيد إن شهدتهم وإث فقدتهم نوح وتهديد

... وكان له من الولد عبد الله وعبد الواحد وعبد الرحمن وعبد الرحيم وعبيد الله وعبد المنعم وأثنى عليهم ابن السمعاني ... ». « نسخة باريس ٢٠٠١ الورقة ١٤١ » . وكتابه « الرسالة » في التصوف وآداب الصوفية مطبوع ، وله ترجمة في تاريخ بغداد للخطيب « ج ١١ ص ٨٣ » ، ودمية القصر وعصرة أهل العصر للباخرزي « ص ١٩٤ » وأنساب السمعاني في « القشيري » والمنتظم « ج ٨ ص ٢٨٠ » والكمل في وفيات سسنة ٥٦٥ والوفيات « ج ١ ص ٣٢٤ » والوافي بالوفيات « نسخة باريس والكمل في وفيات سسنة ٥٦٥ والوفيات « ج ٥ ص ٢٨٠ والشخرات « ج ٣ ص ٣١٠ » والشخوم الزاهمة « ج ٥ ص ٨١ » والشذرات « ج ٣ ص ٣١٩ » .

<sup>—</sup>الشافعي — رض — ولما قدم بغداد عقد مجلس التذكير فروى عن النبي — صلى الله عليه وسلم — \* السفر قطعة من العذاب » . الحديث ، فقام اليه سـائل فقال : لم سماه — صلى الله عليه وسلم — قطعة من العذاب ؟ فأجاب بديهاً : لأنه سبب فراق الأحباب . فصاح النـاس وماجوا ، ولم يقدر على إيمام المجلس ، فنزل . وجلس بنيسابور ليلة نصف شعبان فقرأ القاريء « وعنده مفاتح الغيب » فقال : نعم وعندنا مفاتيح العنب ، ومن شعره :

<sup>(</sup>١) لم يذكر الذهبي ذلك بل « الرئيس » المهموز « ص ٢٣٤ من المشتبه » .

أُنْحُتُهَا مَشَدُّدة وسين مهملة آخر الحروف وهو ؛

١٣٠ – الحافظ أبو محمد عبد الله بن خلف بن رافع بن رَيِّس بن عبد الله المستكيِّ (١) الأصل الشارعي المولد والدار المعروف بابن 'بصَيْلة

مولده في السابع عشر من ذي الحجة سنة « اثنتين وخسين وخسمائة » . قرأ القرآن الكريم على الشيخ الصالح أبي مجمد رَسْلان بن عبدالله وعلى ولده أبي عبدالله مجمد ، وسمع منها ومن جدّي وأبي محمد بن بَرِّي وأبي الحسن على بن هبة الله الكاملي وأبي المفاخر سعيد بن الحسين المأموني وأبي عبد الله مجمد بن على الرَّحْ برِي " وأبي عمرو

<sup>(</sup>١) منسوبة الى « مسكة » وسيد كرها المؤلف ، قال ياقوت الحموي في معجمه : « مسكة : بلفظ تأنيث المسك الذي يشم ... ومسكة : قرية من قرى عسقلان ، ينسب اليها جماعة بمصر منهم شيخنا عبد الحالق بن صالح بن علي بن زيدان المسكي . وعبدالله بن خلف بن رافع المسكي أبو محمد المصري . سمم من أبي طاهم السلفي الحافظ وأبي الحسين الكاملي وغيرها وكان يحفظ ، وجمع تاريخاً لمصر أجاد فيه ومات وهو في مسوداته قد عجز أن يبيضها لفقره ، فبيع على العطارين لمصر الحوائج كأن لم يكن بمصر من يعينه على تبييضه ولا ذو همة يشتريه فيبيضه والله المستعان » ، وقال الذهبي في المشتبه — ص٣١٥ — « وبموحدة وصاد المؤرخ عبد الله بن خلف المسكي صاحب السلفي يعرف بابن بصيلة » . وذكره في تاريخ الاسلام في وفيات سنة ٩٨ ه قال : « عبد الله بن خلف بن رافع بن ريس الحافظ أبو محمد بن بصيلة المسكي الأصل الشارعي ... قال ابن الأنماطي : جمع تاريخاً لمصر أجاد فيه ، وهو مسودة . وكان يحفظ » .

<sup>(</sup>٧) منسوب الى « الرحبة » رحبة مالك بن طوق بينها وبين دمشق ثمانية أيام ومن حلب خسة أيام ... وهي بين الرقة وبغداد على شاطيء الفرات أسفل من قرقيسيا . قال البلاذري : لم يكن لها أثر قديم إنما أحدثها مالك بن طوق بن عتاب التغلبي في خلافة المأمون ... وقد نسب الى رحبة مالك جماعة ... ومن المتأخرين أبو عبد الله محمد بن علي بن محمد بن الحسن الرحبي الفقيه الشافعي المعروف بابن المتفننة (كذا صوابه المتقنة) . تفقه على أبي منصور بن الرزاز البغدادي ودرس ببلده وصنف كتباً ومات بالرحبة سنة ٧٧ ه وقد بلغ ثمانين سنة وابنه أبو الثناء محمود ... » . وقال ابن الدبيثي في تاريخه : « محمد بن علي بن محمد بن الحسن أبو عبد الله الفقيه الشافعي يعرف بابن المتقنة ، من أهل الرحبة ، فقيه فاضل ، له معرفة حسنة بالأدب وله شعر جيد . قدم بغداد وأقام بها متفقهاً وقارئاً للأدب على الشيخ أبي منصور =

عُمَانَ بِنَ فَرَ جَ الْعَبُدَرِي وَأَبِي الطاهر إسماعيل بِنَ قاسم الزيّات والحافظ أبي محمد القاسم بن الحافظ أبي القاسم بن عساكر وجماعة كثيرة من أهل البلد والقادمين عليه ورحل الى الاسكندرية فسمع بها من الحافظ أبي طاهر السلفي والفقيه أبي الطاهر بن عوف وغيرها ، وكتب كثيراً وخراج لنفسه ولغيره ، وجمع مجاميع مفيدة وشرع في

= موهوب بن أحمد بن الجواليقي وغيره ، وحصل معرفة الفقه والأدب وعاد الى بلده وأقرأ الناس ، وذكره العماد أبو عبد الله محمد بن محمد بن حامد الأصبهاني الكاتب في كتسابه المسمى بالخريدة ، فوصفه بالفضل وقال : « لقيته بالرحبة وكان أديباً ولكن اشتهر بالفقه وله أشعار حسان في فنون » . قلت : ومن شعره ما أنشدني أبو الحسن علي بن جابر بن زهير القاضي قال أنشدني شيخنا أبو عبد الله محمد بن علي بن المتفنة بالرحبة لنفسه معارضاً للحريري قال في وصفها (كذا) وها هنا نقصان في نسخة تاريخ ابن الدبيثي التي بباريس ٩٢١ ، (يعارض أبا محمد بن الحريري في بيتيه اللذين قال فيهما : أسكتاكل نافث ، وأمنا أن يعززا بثالث :

ما الأمة الوكساء بين الورى أحسن من حر أتى ملائمه فه إذا استجديت عن قول لا فالحر لا يملأ منها فه ).

وترجه ابن الفوطي في « تلخيص معجم الألقاب » في الجزء الخامس منه « ج • الترجمة • • • ٢ • ١ أن الترجمة سقطت من النسخة المطبوعة ولم يبق إلا قوله : « موفق الدين أبو عبد الله محمد بن علي ابن محمد بن الحسن يعرف بابن المتقنة الرحبي الفقيه الفرضي » . وله ترجة في طبقات الشافعية « ج ٤ س ٩٨ » وله أرجوزة في الفرائلس اسمها « بغية الباحث عن جمل الموارث » رقمها في دار كتب برلين من ١٩٦٤ من فهرست الأستاذ ألوار الألماني . وقال الصاحب كال الدين عمر بن العديم الحلمي في كتابه « بغية الطلب في تاريخ حلب ، نسخة المتحفة البريطانية ١٩٣٤ الورقة ٢٦ » : « أبو عبد الرحن بن ابن أبي الرضا بن سالم الرحبي ، روى بحلب عن أبي عبد الله محمد بن علي بن محمد بن المتقنة قصيدته في الفرائل في رجب جنة انتنبن وأربعين وخسمائة ... قال أنشدني الشيخ الامام أبو عبد الله محمد بن علي بن محمد المرحبة المروف بالموفق . . » ، وذكر أبو شامة في حوادث سنة « ٥٨٠ » من الروضتين وفاة شيخ الشيو خ عبد الرحيم بن إسماعيل النيسابوري برحبة مالك بن طوق قال فقلا من تاريخ ابن القادسي : « ودفن في قبة الى جنب قبر الشيخ موفق الدين محمد بن المتقنسة الرحبي » ، وقصيدته في الفرائس طبعت غير ممة منذ سنة ٢٨٨٠ بأوربة وترجمت الى الانكليزية والفرنسية . ولا صلة لموفق الدين المتقنسة والفرنسية . ولا صلة لموفق الدين المحمد بن علي الممراني المؤرخ حتى يجوز القول باتصادها كما أراد بعض الفضلاء .

« تاريخ مصر » وعجز عن إكماله لضائقته ، وكانحافظاً عالماً محصلا ، عارفاً بالتواريخ . ومسكلة التي ينسب اليها قرية بالساحل قريبة من عسقلان ، وحداً ث ، وتوفي في الثالث والعشرين من جمادى الأولى سنة « ثمان وتسمين وخسمائة » .

۱۳۱ — ووالده أبو القاسم خلف (۱) بن رافع بن رَبِّس الْمِسْكِيّ الأصل المصريّ المولد والدار والوفاة

سمع من الفقيه أبي محمد رسلان بن عبدالله بن شعبات الشارعي". توفي في يوم السبت سادس عشر صفر سنة « ست وثمانين وخسائة » بالشارع ظاهر القاهرة ودفن بسارية بسفح المقطم.

١٣٢ — وأبو عمران موسى بن يوسف بن رَيِّس بن سكران العطار الشارعي

مولده في سنة « سبع وسبعين وخمسائة » تقديراً ، وتوفي بالشارع ظاهر القاهرة في ليلة السابع عشر من جمادى الأولى سنة « ست وثلاثين وستمائة » ودفن من الغد بسفح المقطم . سمع من أبي إبراهيم القاسم بن إبراهيم المقدسي " ، وحد " ، وأجاز لي جميع ما نجوز له روايته باستدعاء (٢) الحافظ أبي محمد عبد العظيم المنذري — رحمه الله وجزاه خيراً — .

<sup>(</sup>١) ترجمة الدهبي في تاريخ الاسلام في وفيات سنة ٨٦ قال : « خلف بن رافع بن ريس المسكي المصري ٠٠٠ » « نسخة باريس ١٠٨٢ الورقة ٨٦ » .

<sup>(</sup>٢) الاستدعاء فى اصطلاح المحدثين أن يطلب طالب الحديث إلى شيخ الحديث إجازة لنفسه أولغيره، بالكتابة ، فى الأعم الأغلب . ومن ذلك نشــــأ استمال الأتراك للاســــتدعاء بمعنى ما سمي فى أيامنــــا « العريضة » .

<sup>(</sup>٣) الرفاء هو الذي يرفو الثياب أي يصلح خروقها وينسج شقوقها ، والعامـــة تســـميه اليوم « الرواف » بفتح الراء والواو المشددة .

 <sup>(</sup>٤) الرقاء هو صانع الرقى أو الناطق بها ، والرقى جمع الرقيةوهي قول مكتوب أو ملفوظ للنفع في
 الغالب ، على حسب العقائد .

## المهملة بمدها فاء معجمة بواحدة من فوقها مشدَّدة فهو:

١٣٣ - أبو على الحسن بن على بن أبي الفرج بن الكَــَهَدان البغدادي الرَّقَاءُ فَا مَنْ اللهُ المُعْداد من الرئيس أبي الحسن محمد (١) بن على بن إبراهيم

وقال الزكي المتذري في وفيات سنة « ٩٧ » من التكملة : « وفي الثالث والعشرين من جادى الآخرة توفي الشبخ الأجل المهذب أبو العسن محمد بن أبي القاسم على بن لم براهيم بن محمد بن عبد الله البغدادي الكانب ببغداد ودنن من يومه عقبرة الشونيزي . ومولده سنة ٢٣ ه . سمع من القاضي أبي بكر محمد بن عبد الباقي الأنصاري وأبي القاسم اسماعيل بن السمرقندي وأبي عبد الله يحيي بن الحسن بن البناء وأبي محمد يحيي بن على بن الطراح وغيرهم، وحدث. وكان فيه تميز ، وولي معاملة أوانا والكتابة بها مدة » . « نسخة المجمم العراقي المصورة ، الورقة ١٧ » ،

وقال ابن الفوطي في تلخيص معجم الألقاب: « مظفر الدين (كذا) أبو الفتح (كذا) محمد بن علي ابن ابراهيم بن عبد الله يعرف بابن البقراني ، البغدادي الكاتب ، ذكره الحافظ محمد بن سعيد بن الدبيثي في تاريخه وقال: تولى الكتابة بأوانا ومعاملتها وكان فيه ظرف وأدب ومعرفة بالكتابة والحساب . سمم القاضي أبا بكر محمد بن عبد الباقي الأنصاري وغيره . كتبت عنه وسمعت منه وأنشدنا باسناده إلى صالح ابن عبد القدوس :

لا يعجبنك من يصون ثياب فلرعما افتقر الفتي فرأيتـــه الكاتب وغيره وانتقل في آخر عمره الى دمشق وسكنها إلى حين وفاته وحدَّث بها . لقيته وسمعت منه وكان رجلاً صالحا .

والثاني [ الرَقَّاء ] بالراء المهملة أيضاً بعدها قاف مفتوحة مشدَّدة وهو:
١٣٤ — صاحبنا الفقيه أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن محمد المُرادِيَّ السَّبْتِيَّ (١) الأُصُوْلِي

هُ برر بالرَّقَّاء (٢) وكان يكتبها بخطه . اشتغل بالأصول بمدينة فاس على الكتَّاني

<sup>(</sup>١) منسوب الى سبتة وهي كما في معجم البلدان « بلدة مشهورة من قواعد بلاد المغرب ... وهي على بر البربر تقابل جزيرة الأندلس على طرف الزناق الذي هو أقرب ما بين البر والجزيرة وهي مدينـــة حصينة ... » .

<sup>(</sup>٢) قال الذهبي في المشتبه — ص ٢٢٨ — : « وبقاف ( الرقاء ) محمد بن إبراهيم بن محمد أبو عبد الله السبتي المعروف بالرقاء، من طلبة الحديث . نزل دمشق وأم بمسجد الجوزة ، لحق الكندي وطبقته . مات سنة ٣٧٧ » .

الأصولي وسمع الحديث بمراً كُش من القاضي أبي محمد عبد الله (١) بن سليات بن حوط الله والحافظ أبي الحسن علي بن محمد بن الحكندرية والحافظ أبي الحسن علي بن محمد بن الحكندرية والديار المصرية طالباً للحج ، فسمع بمكة من الشريف أبي محمد يونس (١) بن يحيى

<sup>(</sup>۱) كان أندلسياً من الأنصار ولد سنة ٤٩ ه باندة وسمع من أبي الحسين بن هذيل وابن حبيش وجاعة كثيرة وقرأ القرآن الكريم بالقراءات على والده وصار حافظاً متفناً ولا سيما سير الرجال ، صنف كتاباً في تسمية شيوخ البخاري ومسلم وأبي داوود والترمذي والنسائي ولم يتمه وكان إماماً في العربية والترسل والشعر . ولي قضاء إشبيلية وقرطبة وأدب أولاد الأمير المنصور صاحب المغرب بمراكش وتوفي في شهر ربيع الأول سنة ٢١٢ « تاريخ الاسلام ، نسخة باريس ١٥٨٧ » ، والشذرات « ج ٥ ص ٠٠ » .

<sup>(</sup>٢) جاءت في نسيخة الأصل « الحصار » بالاهمال والتصحيح من المشتبه — ١٦٣ — قال الذهبي: « وبمعجمتين أبو الحسن علي بن محمد بن الخضار الكتامي المقريء مات بسبتة بعد ١٦٠ أقرأ بالروايات » ، وله ترجة في غاية النهاية « ج ١ ص ٧٩ ه ». وأنا على شك من أمره لتأخر وفاته عن وفاة المترجم كثيراً .

<sup>(</sup>٣) أرخه ابن الديبني في تاريخه كا دل عليه المحتصر المحتاج إليه منه «نسخة المجمع المصورة ، الورقة ١٢٩ » قال : « يونس بن يحيي بن أبي الحسن الهاشي القصار أبو محمد الأزجي ، سمع القاضي الأرموي وابن ناصر وأبا المحرم الشهرزوري وطبقتهم فأكثر وسافر الى مصر والشام وسكن مكة سنين وحدث بهذه الأماكن . توفي في صفر سنة ثمان وستهائة وله سبعون سنة . قلت (أي الذهبي) : روى عنه ابن خليل والبرزالي أيضاً » . وقال الذهبي في تاريخ الاسلام في وفيات سنة ٢٠٨ : « يونس بن يحيي بن أجمد أبو الحسن وأبو محمد الهاشمي الأزجي القصار ، المجاور بمكة . ولد سسنة ٣٨٥ وسمع . وسافر الى الشام ومصر وجاور مدة وحدث بأماكن ... وروى صحيح البخاري بمكة وتوفي بها في صفر وقيل في شعبان ، قال ابن مسدي : في ثامن صفر وكان ذا عناية بالرواية » . «نسخة باريس ١٩٨٧ الورقة ١٧٧ » . وله ترجمة في الشذرات « ج ه ص ٣٦ » . ولم يذكره الذهبي في « القصار » من المشتبه « ص ٣٦ » . ولم يذكره الذهبي في « القصار » من

(١) تقدم ذكره في هـــذا الـكتاب . قال الذهبي في المشتبه - ١٦٤ - : « الحصري : ... والمحدث برهان الدين أبو الفتـــوح نصر بن أبي الفرج بن الحصري » . وقال الذهبي كما جاء في المختصر المحتاج اليه — نسخة المجمع ، الورقة ١١٩ — : « نصر بن أبي الفرج بن علي بن الحصري أبو الفتوح المقريء البغدادي . قرأ القراءات على أبي الكرم الشهرزوري وغيره وسمع الكثير من خلق كأبي الوقت وأبى المظفر بن التريكي وابن المادح وهبة الله بن الشبلي وابن البطي ، وقرأ الحديث على الشيوخ ، وكتب السكثير . وكان ذا معرفة بهذا الشأن . خرج إلى مكة سنة ٩٨ه فاستوطنها وأم بالحرم بمقام الحنابلةوأقرأ وحَدث هناك، قرأت عليه ونعمالشيخ كان عبادة وثقة ... ولد سنة ٣٦ه وخرج عن مكة ســـــنة ٦١٨ الى بلاد اليمن فبلغنا أنه توفي ببلد المهجم في ذي القعدة من السنة . وقال الضياء : توفي في محرم سنة ٦٦٩ ولعله بلغه موته في هذا الوقت . . . » ، وقال الذهبي فىوفيات سنة « ٦١٩ » من تاريخ الاسلام : «نصر ابن أبي الفرح محمد بن على بن أبي الفرج الحافظ المسـند أبو الفتوح برهان الدين البغدادي الحنبلي المقريء المعروف بابن الحصري ، نزيل مكه وإمام الحطيم . قرأ بالروايات علىأ بي بكر المبارك بن الشهرزوري وغيره وأقرأ بالروايات وكان إسناده فيهــا عالياً إلى الغاية وسمع ... وعني بهذا الشأن عناية تامة وكتب الــكثير وكان يفهم ويدري مع الثقــة والأمانة ... ذكره المنذري ... وكذا ذكر ابن النجار أنــه قرأ بالروايات الكثيرة على جماعة كأبي بكر بن الزاغوني ... واشتغل بالأدب وحصل منه طرفاً صالحاً وسمع من خلق كثير من البغداديين والغرباء ، ولم يزل يقرأ ويسمع ويفيد إلى أن علت سنه وجاور بمكة زيادة على عشرين سنة وحدث ببغداد ومكة ، وكان كثير العبادة . ولم يزل مقيماً بمكة إلى أن خرج منها إلى البين فأدركه أجله بالمهجم في المحرم وقيل في ربيع الآخر من هذا العام ، وقيل في ذي القعدة ســــنة ٦١٨ فالله أعلم .. ومولده في رمضان سنة ٣٦٠ . وقال الدبيثي ... وذكره ابن نقطسة فقال : أما شيخنا أبو الفتوح فحافظ ثقة ، كثير السماع ، ضابط متقن ... وقال ابن النجار : كان حافظاً حجة نبيلًا جم العلم ، كثير المحفوظ ، من أعلام الدين وأئمة المسلمين ، كثير العبادة والتهجد والتلاوة والصيام --رح - ... وقال ابن مسدي : كان أحد الأُمَّة الأثبات ، مشاراً اليه بالحفظ والانقسان ... وله شعر جيد في الزهديات » . « نســخة باريس ١٥٨٢ الورقة ٢٥٦ .

وذكره الذهبي في طبقات القراء « نسخة باريس ٢٠٨٤ الورقة ١٨٥ » قال : « الإمام الكبير » وأعاد بعض ما قال المؤرخون في نعته ثم قال : « قلت : جاور بمكة نحو عشرين سينة وأم بالحطيم وأخذ الناس عنه ٠٠٠ » . وترجمته في تذكرة الحفاظ « ج ٤ ص ١٦٩ » وتصحف فيها ابن الشهرزوري الى « ابن السهروردي » . وابن الشبل الى « ابن السبل » والبرزالي الى « الرزال » ، وله ترجمة في مهاة ...

= الزمان بدلالة ما ورد في ذيل الروضتين لأبي شامة المقدسي « ص ١٣٣ » وبذلك وبغيره استدللنا على أن المطبوع من الجزء الثامن من المرآة إنما هو مختصره وفي ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب « ج ٢ ص ١٣١ » وله ترجة أيضاً في طبقات القراء للجزري « ج ٢ ص ٣٣٨ » والشذرات « ج ٥ ص ٨٣٠ » . وله ذكر في النجوم الزاهمة « ج ٣ ص ٢٥٤ » .

(١) كان يلقب فحر الدين ، كما جاء في تلخيص معجم الألقاب « ج ٤ س ٢٦٢ » وكلام ابن الفوطى: في سيرته مختصر من كلام ابن الدبيثي . وقد ذكر في ترجة عبد المنعم القرشي أنه روى الأربعين الطائية عن محمد بن البناء الصوفي هذا « ج ٤ ص ٣١٦ » قال ابن الدبيثي في تأريخه : « محمد بن عبد الله بن موهوب ابن جامع بن عبدون الصوفي أبو عبد الله بن أبي المعالي يعرف بابن البناء ، من أصحاب الشبيخ أبي النجيب السهروردي ومميديه . شيخ حسن فيه كياسة وحسن عشـــرة ، صحب الصوفية وســكن الأربطة وخالط القوم، وتأدب بآدامهم وسمم الحديث الكثير وروى عن أبي الفضل محمد بن ناصر السلامي بافادة أبيب في صغره وبنفسه في كبره وعن أبي الـكرم المبارك بن الجسن بن الشهرزوري المقريء وأبي بكر محمد بن عبيد الله بن الزاغوني وأبي النجيب عبد القاهم بن عبد الله السهروردي وغيرهم . سمعنا منه . قرأت على أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن البناء قلت له — وأسنده الى عروة البارقي — قال رسول الله — صلى المه فقال : ولدت في سنة ٥٣٦ . وخرج قبل موته بسنين الى مكة — شرفها الله — فأقام بها مجاوراً مدة ثم توجه منها آل مصر وصار الى الشام فأقام بها مديدة ، وتوفي بها يوم الأحد خامس عشر ذيالقعدة سنة ٣٨٢ ودفن بجبل تاسيون » . « نسخة باريس ١٥٨٢ الورقة ٦٣ » . وترجمة المنذري في وفيات سنة ٣١٢ من التكملة ، « نسخة الاسكندرية ١٩٨٢ د ج ١ الورقة ٩١ » . قال : « سمعت منه عكة -- شرفها الله - سنة ٢٠٦ ثم قدم علينا مصر سنة ٢٠٩ ونزل بخانقاه السعيدية وحدث مها وسمعت منه بها ... ثم توجه الى دمشق وأقام بها بدويرة السميساطي الى أن توفي ... وكان أحد الصالحيين المشهورين كثير التواضع حسن الحلق » .. وله ترجة في المختصر المحتاج اليه « ج. ١ .س. ٦٨ » . وترجمه الذهبي في تاريخ الاسلام في وفيات سنة ٣١٢ قال « سافر مع أبي النجيب وأخذ عنه التصوف ... وقد كتب بخطه [عدة أجزاء من مسموعاته وقال إن النجار : كان من أعيان الصوفية وأحسنهم شبية وشكلا صحبته من مكة الى المدينة وكنت أجتمع به كثيرًا بجامع دمشق وكان من أظرف المشايخ وأحسنهم خلقـــًا « نسخة باريس ١٥٨٢ الورقة ٢٠٤ » ، وله ترجة في الشذرات « ج ه س ٣٠ ، وذكر في النجوم الزاهرة « بيع ٦ ص ٢٠١٥ . . على بن أبي الكرم الحلال عرف بابن البناء والحافظ أبي الحسن بن المقدسي وغيرها، وبدمشق من سيخنا قاضي القضاة أبي القاسم بن الحرستاني، وكان من طلبته، والعلامة أبي المين الكندي وأبي البركات بن ملاعب وأبي محمد عبد الجليل (١) ابن أبي غالب الاصبهاني وأبي العباس أحمد بن عبد الله السلّم مي العطار وأبي البركات ابن عساكر وإخوته وأبي القاسم بن صَصْرَى وجماعة يطول ذكره، وتضيق تسميتُم وحصرهم. صحبته دهراً طويلا وسمعت معه كثيراً، وكتب بخطه من الكتب الكبار، والأجز اء الصغار، جملة صالحة، وكانت أخلاقه حسنة، وخصائله جميلة مستحسنة، توفي بدمشق ليلة الأربعاء الثالث من شعبان سنة «سبع وعشرين وستمائة» ودفن صبيحته بسفح جبل قاسيون — رحمه الله — ولم يزل يكتب ويسمع الى حين وفاته.

وذكر في باب « رُقَيْقَة » و « دَقِيْقَة » و « رَفِيْهَة » و « رَفِيْهَة » و « رَفِيْهَة » ، الأول بالراء المهملة المفتوحة وقاف بعدها والثالث بالراء المهملة وفاء بعدها وياء معجمة باثنتين وعين مهملة ، جماعية ، وفاته هذه الترجمة وهي « زُقَيْقَة » بالزاي المنقوطة المضمومة وبعدها قاف مفتوحة وياء معجمة بنقطتين من تحتها بعدها قاف ثانية وهاء آخر الحروف وهو:

170 — الأديب الفاضل أبو الثناء محمود بن عمر بن إبراهيم بن شجاع الشيباني الحمنوي" الطبيب النحوي" يعرف بابن زُ قَـيْـقَـة (٢)

<sup>(</sup>١) الصوفي المقريء السلفي السمت ، كنيته في تاريخ الاسلام « نسخة باريس ١٥٨٢ الورةـــة ١٧٩ » وفي الشذرات ج ه ص ٤٢ أبو مسعود ، توفي سنة ٦١٠ .

<sup>(</sup>۲) قال الذهبي في المشتبه — ص ۲۲۹ — : « وبزاي : ابن زقيقة الطبيب سديد الدين محمود بن عمر الشيبا في المعروف بابن زقيقة ، له شعر جيد، روى عنه منه القوصي في معجمه » . والقوصي الذي ذكره الذهبي هو ذو الكنى الأربع : أبو طاهم وأبو الفداء وأبو أيوب وأبو المحامد إسماعيك بن عامد بن عبد الرحمن المتوفى سنة ۲۵۳ « بغية الطلب في تاريخ حلب » لابن العديم « نسخة باريس ۲۱۳۸ الورقة عبد الرحمن المتذرات « ج ه ص ٤٤ » محرفاً الى « العوصي » مع أنه مترجم في الكتاب والجزء =

له مصنفات في الطب وشعر حسن . قدم دمشق ور تسب بالبهارستان (۱) النسودي طبيباً . رأيته مراراً ولم يتفق لي أن أكتب عنه شيئاً من نظمه وكتب عنه جماعة من أصحابنا. وسكن دمشق الى حينوفاته . أخبرنا الحافظ أبو عبدالله محمد بن يوسف بن محمد

= بأعيانها « ص ٢٦٠ » .

وقال ابن الفوطي في سيرة ابن الزقيقة من تلخيص معجم الألقاب: « عز الديسن أبو الثناء محمود بن عمر بن محود بن ابراهيم بن شجاع يعرف بابن زقيقة الشيباني الحاني الحسكيم المهنسدس ، كان أوحد زمانه في علم الهندسة والهيأة وله اليد الطولى في أشياء مستغربة كان يبتدعها ، وله تصانيف في الطب منها كتاب لطف المسائل وتحف السائل » : أرجوزة تزيد على ثما عائة الف (كذا) بيت ، ونظم أرجوزة أخرى مي مسائل حنين تزيد على ألفي بيت . نزل دمشق وتقدم عند ملوكها ومن شعره يمدح الملك الأشرف من قصدة أولها :

دعاك داعي الصبا فافتح له أذنــا فبالعكوف على اللذات قد أذنا وســقنيها وسق القوم مغتنا ســـكراً فان غريم الهم لازمنا

وهي طويلة وله أشمار أخرى . وتوفى بدمشق في جمادي الآخرة سنة خس وثلاثين وستمائة » . وله ترجمة حسنة ضافية في عيون الأنباء . « ج ٧ ص ٢١٩ » وتقل عنه مؤلفه أخباراً لكتابه في « ج ١ ص ٢٦٧ » وتد تصحف في الحكل الى « ابن رقيقة » . وله ترجمة أيضاً في الشذرات « ج ٥ ص ١٧٧ » وقد تصحف فيه الى « ابن دقيقة » وفي كشف الظنون في أرجوزة في الفصد الى « ابن الرفيقة » ، وفى الحكليات في الطب منه تصحف الى « ابن رقيقة » . وترجمه الدكتور أحمد عبسى المصري في كتابه « ذيل عيون الأنباء » ـ ص ٨١٤ ـ نقلا من الشذرات وأبقاه على تصحيفه « ابن دقيقة » مع أنه مترجم في العيون كما ذكرنا آنها إلا أن أرقام صفحة ترجمته لم يثبتها الفهرس في الفهرس من الفهرس في وهم الدكتور المذكور في نقل سنة وفاته من الشذرات في الفهرس في الأنباء وغيره الشيخ محمد الخليل الطب الحقق في كتابه « معجم أدباء الأبهاء . وجعله « ابن دقيقة » ظاناً أن مافي الشذرات هو الصواب ، ولم يذكر الجزء ولا الصفحة من عيوت الأنباء .

(١) منسوب الى السلطان نور الدين محمود بن زنكي التركي سلطان الشام ومصر ، ولا يزال أكثره قائمــاً بالعناية المواصلة ، والصيانة المستدامة . وقد تقدم ذكره في حاشية « ص ٩٦ » . المير زالي (١) ، إجازة ، قال أنشدنا أبو الثناء محمود بن عمر بن محمد بن إبراهيم بن شجاع الشيباني الحندوي (١) الطبيب النحوي المعروف بابن زُقَيْقة لنفسه بدمشق: إذا ماغرست عُروس الجميل فلا تُعطشنه السَّخا لا بماء الله ولازم على سقيها ما استطعنت بماء السَّخا لا بماء المطرولا تُفسيد نُها بمن فقسيد في المن مَفْسيدة الشجر وذكر في باب « رُمَيْل » و « زُمَيْل » و « دُمَيْك » . رُمَيْل بضم الراء فقت الميها وفتح الميم وسكون الياء تحتها نقطتان . وزُمَيْل: بضم الزاي المعجمة وباقيه مثل الأول ، ودُمَيْك : بضم الدال المهملة وفتح الميم وإسكان الياء تحتها نقطتان وكاف آخر الحروف ، جماعة وأغفل في باب « دُمَيْك » :

<sup>(</sup>١) البرزالي نسبة الى برزالة بكسر الياء وتسكين الراء وهي قبيسلة بربرية قليلة العدد جداً . وهو زكي الدين محمد بن يوسف الإشبيلي ، محدث الشام وعمدة الأعلام في الحديث ، ولد سنة « ٧٧ » قال المنذري في وفيات سنة « ٦٣٦ » من التكلة : « وفي ليلة الرابع عشر من شهر رمضان توفي الحافظ أبو عبد الله محمد بن يوسف بن أبي يداس البرزالي الأندلسي الإشبلي بمدينة حماة ودفن بها وهو في سن السكهولة . سم بالاسكندرية ... وقدم مصر وسمع معنا بها من جماعة من شيوخنا ورحل الى الشام فسمع بدمشق ... وسمع ببغداد ... وبنيسا بور . . وبهراة ... وباصبهان ... وعاد الى دمشق وسكن بها وكتب الكثير ، وجم بجاميع حسنة وخرج ... ويداس : بفتح الياء آخر الحروف وتشديد الدال وفتحها وبعد الألف سبن مهملة » . « نسخة الاسكندريه ١٩٨٧ د ، ج ٢ و ٢٤٢ » . وله ترجمة في ذيل الروضتين « ص ١٦٨ » و والد المؤرخ المشهور علم الدين القاسم البرزالي .

<sup>(</sup>٢) الحنوي تقدم في أول الترجمــة وهو منســوب الى مدينة « حاني » قال ياقوت في معجمه : « حاني : بالنون بوزن قاضي وغازي ، اسم مدينة معروفة بديار بكر فيها معدن الحديد ومنها يجلب الى سائر البلاد » .

<sup>(</sup>٣) تركيب هذا الشطر مخالف لقواعد اللغة العربية لأن تقديره على الشرط هو « إن لا تعطشها يقتك الثمر » وهو خطأ واضح لأدائه عكس المعنى المراد .

١٣٦ — منصور (١) بن المسلَّم بن علي بن محمد بن أحمد بن أبي الخرْجَـيْـن التميميّّ السعديّ المعروف بالدُّمَـيْـك الحَـلَــيّ النحوي المؤدب المـكنّـى بأبي نصر

أديب فاضل ذكر الأمير مؤيد الدولة أبو المظفر أسامة (٢) بن مم شيد بن منقذ رحمه الله - فياعد قه لابن الز بر (٣) من أحوال الشعراء الذين استمدهم منه ليودعهم كتابه « جنان الجنكان » وذكر عنه أنه كان معلماً فيه حدة تغلب على عقله . وذكره الحافظ أبوالقاسم بن عساكر في تاريخه وأنه توفي في سنة « عشرو خسائة» أو نجوها . وذكره العاد أبوعبدالله محمد بن محمد الاصفها في الكاتب في خريدته وأنه توفي في سنة « نيف وعشرين و خسائة» وذكره أيضاً الامام أبوالقاسم عمر بن أحمد بن أبي جرادة في سنة « نيف وعشرين و خسائة » وذكره أيضاً الامام أبوالقاسم عمر بن أحمد بن أبي جرادة العُم قَد بن على المنه النهابة أبوعبدالله محمد العُم قال المنه المنه النهابة أبوعبدالله محمد العُم قال المنه ال

 <sup>(</sup>۱) معجم الأدباء « مختصر الجزء السابع ص ۱۹۱ » وإنباه الرواة « ج ۳ ص ۳۲٦ » والبغيــة
 ص ۳۹۸ » ، وهو في معجم الأدباء « ابن أبي الدميك » .

<sup>(</sup>٧) هو الأمير المسكناني الشيرزي الأديب السكاتب الشاعر المؤلف المشهور « معجم الأدباء ج ٧ ص ١٧٣ » والوفيات « ج ١ ص ٢ ٠ ٠ ١٠٨ » والمستنزات « ج ٤ ص ١٧٧ » وتاريخ آداب اللغة العربية لجرجي زيدان « ج ٣ ص ٢٣ » ومعجم المطبوعات ليوسف اليات سركيس « ج ١ ع ٢٥٦ » وترجمه الذهبي في وفيات سنة ١٨٥ من تاريخ الاسلام قال : « أسامة بن مرشد بن علي بن مقلد بن نصر ... الشيزري الأديب أحد أبطال الاسلام .. » وأطال في ترجمته ، وله كتاب « الاعتبار » يحتوي على سيرته وجملة أخبار وهو مطبوع ، وكتاب لباب الآداب وقد طبع سنة ٥ كتاب « البديم » وكم و كتاب المصرية الحديم » وله كتاب « البديم » في بعض تآليفه ، وسنذكر ذلك إن شاء الله تعالى ، وألف غير ذلك .

 <sup>(</sup>٣) هو أحمد بن علي الأسواني الشاعر الأديب الملقب بالقاضي الرشيد المقتول سنة « ٣٠٠ » .
 « خريدة القصر ، القسم المصري ج ١ ص ٢٠٠ » وغيرها و « معجم الأدباء ج ١ ص ٤١٦ » ومعجم اللهان في « أسوان » والوفيات « ج ١ ص ٥٣ » والشذرات « ج ٤ ص ١٩٧ » .

<sup>(</sup>٤) ذكرنا أنه « بغية الطلب في تاريخ حلب » ونقلنا منه في التعليق على السير والتراجم ، منه جزء بدار الكتب الوطنية بباريس أرقامه «٢١٣٨» هومن« إسحاق بن منصور » إلى « أمية بن عبد الله » في « ٢٠٧ » ورقات . وجزء آخر في المتحفة البريطانية بلندن أرقامه « ٢٣٣٥٤ » من « أبي إبراهيم » إلى « الملطي » .

ابن أحمد بن محمد بن عساكر ، وأبو المعالي عبد الرحمن بن علي بن عمان المخزومي ، إجازة عن أبي الخطاب عمر بن محمد بن عبد الله بن الخضر العُدَدَيْ عن أبي الخطاب عمر بن محمد بن عبد الله بن الخضر العُدَدِيّ (١) قال أنشدني القاضي

(١) قال السمعاني في الأنساب « العليمي ... هذه النسبة إلى عليم وهو بطن من عذرة ... وصاحبنا أبو حفص عمر بن محمد العليمي الدمشقي ، من أهل دمشق ، شاب كيس ، حريص على طلب العلم ، رحل الى العراق وخراسان طالباً للحديث . لقيته أولا بنيسابور في رحلتي الراحة إليها وأدرك مشايخنا الذين رووا لنا عن موسى بن عمران وأحمد بن علي بن خلف وكتب عني شيئاً يسيراً ، وعلقت عنه شيئاً يسيراً ، ثم ورد علينا مهو وكتب عني وعن شيوخنا وانصرف إلى بلاده وآخر عهدي به سنة ٥٤٥ ثم قدم خوارزم سنة ٤٥٥ .

وقال ابن الدبيثي في تاريخه : « عمر بن محمد بن عبد الله بن الخضر بن معمر العليمي أبو الخطاب ، من أهل دمشق ، يعرف بابن حوائم كش . كان أحد من عني بطلب الحديث وجمه وسماعـــه وكتابته بالشام ومصر والاسكندرية وبلاد الجزيرة والعراق وخراسان وغير ذلك من البلاد . سمم بدمشق من أبي الفتح نصر الله بن محمــد بن عبدالقوي المصيصي وأبي العشائر محمد بن الحليل بن فارس وأبي القاسم نصر بن أحمد السوسي وأبي القاسم الحسين بن الحسن الأسدي وأبي يعـــلى حمزة بن علي الحبوبي وغيرهم ، وبمصر من أبي الفتوح ناصر بن الحسن الزيدي وغيره وبالأسكندريــة من أبي طاهر أحمد بن محمد السلفي وبحلب من أبي الحسن علي بن عبد الله العقيلي وبالموصل من أبي عبـــد الله الحسين بن نصر بن خيس وأبي محمد عبد الرحمن وأبي الفضل عبد الله ابني أحمد بن الطوسي ، وورد بفــداد مرتين أولاهما في سنة ٩ ٥ • فسمع بها من أبي عبد الله محمد بن عسد الله بن الحراني وأبي المعمر عبد الله بن سعد المعروف بخزيفة وأبي بــكر أحمد بن المقرب الكرخي وأبي شجاع محمد بن الحسن الماذرائي وأبي الفتح محمد بن عبد الباقى المعروف بابن البطي وأبي بكر عبد الله بن محمد بن النقور ، والثانية في سنة ٦٨٥ فسمم بها أيضاً من النقيب أبي عبد الله أحمد أبن علي بن المعمرالعلوي وأبي طاهر هبة الله بن بكر الفزاري القزاز والكاتبة شهدة بنت أحمد بنالفرج الإبري ، وأبي الحسين عبد الحق بن عبد الحالق بن يوسف وأبي الفتح عبد الله بن عبيد الله بن شاتيل ومولاه خطلخ وغيرهم وسمم بالري من أبي الفتوح أحمد بن عبد الوهاب الصيرفي وبنيسابور من أبي الأسعد . همية الرحمن بن عبد الواحد القشيري وأبي البركات عبد الله بن محمد الفراوي وأبي القاسم منصور بن محمدبن صاعد وأبي طالب محمد بن عبد الرحمن المكتجروذي وبهراة من أبني القاسم منصور بن حاتم الحبيبي وأبي النضر عبد الرحمن بن عبد الجبار الحافظ ( الفامي ) والتعريف أبي القاسم عبيد الله بن حزة الموسوي وبمرو من أبي طاهر محمد بن محمد السنجي ، وبسرخس من أبي علي الحسن بن محمد السرمرد وببغشور من عبد الله بن محمد البغوي وغيرهم . ودخل خوارزم وكتب بها عن جماعة وحدث بهــا وببغداد وبدمشق وبلاد كثيرة في=

سفره ، فسم منه بدمشق أخوه أبو الفضل عبد الله وأبو جعفر أحمد بن علي الفنكي وببغداد الشريف أبو الحسن (علي بن أحمد) الزيدي وصبيح العطاري وعمر بن بكرون وعبد العزيز بن الأخضر وغيرهم . وكان يرحل الى البلاد التجارة ويكتب عن أهلها ، وكان حسن الحط جيد الأصول . ذكره شيخنا عبدالعزيز ابن الأخضر فأثنى عليه وروى عن مصنفاته (كذا) وأنبأنا عنه . قرأت على أبي محمد عبد العزيز بن محود بن المبارك قلت له : حدث كم رفيقكم المافظ أبو الحطاب عمر بن محمد بن عبد الله العليمي من لفظه وكتبه لكم بخطه — وأسنده إلى أنس — قال أنس : لما نزلت هذه الآية « لن تنالوا البرحي تنفقوا مما تحبون » . واسعله في فقراء أهلك وقرابتك » . رجع العليمي إلى دمشق قبل وفاته وأقام بها إلى أن مات ووقف المجله وأوصى أن تكون بمسجد الشريف (علي بن أحمد ) الزيدي ببغداد ، فنفذها ورثته إلى بغسداد وجعلت في خزانة مسجد الزيدي مع كتبه الوقف وهي الآن على ذلك » . وفي هامش هذا الجزء من تاريخ ابن الديثي بخط زكي الدين المنذري ما نصه « توفي عمر العليمي — رضي الله عنه — بدمشق في شوال ابن الديثي بخط زكي الدين المنذري ما نصه « توفي عمر العليمي — رضي الله عنه — بدمشق في شوال سنة أربع وسبعين وخسائة بدمشق » « نسخة دار الكتب الوطنية بباريس ۲۷ ه الورقة ۱۸۸ » . مولدي في سنة عشرين وخسائة بدمشق » « نسخة دار الكتب الوطنية بباريس ۲۷ ه الورقة ۱۸۸ » مولدي في سنة عشرين وخسائة بدمشق » « نسخة دار الكتب الوطنية بناريس وسبعين وخسائة بدمشق » « نسخة دار الكتب الوطنية بناريس وسبعين وخسائة بدمشق » « نسخة دار الكتب الوطنية بناريس وسبعين وخسائة بدمشق » وغري الجامع وله شبابيك على السوق هو قبره .

وقال محب الدين بن النجار في تاريخه: « عمر بن محمد بن عبد الله بن الحضر بن مسافر بن رسلان ابن معمر أبو الحطاب العليمي ويعرف بابن خواعج (كذا) . كان من أهل دمشق وكان أحد التجار . سافر ما بين الشام وديار مصر وبلاد الجزيرة والعراقين وخراسان وما وراء النهر وخوارزم وكان يطاب الحديث ويسمع من المشايخ في كل بلد يدخله ويكتب الأجزاء بخطه ، حتى حصل من ذلك شيئاً كثيراً . سمع بدمشق ... وبمصر ... وبعلب ... وبالموصل ... وبزنجان ... وبهمدذان ... وبالري ... وبالدامغان ... وبنسابور .. وبهراة ... وببغشور ... وبسرحس ... وبمرو ... وببخارى ... وبسمرقند ... وبخوارزم ... خلقاً كثيراً ... قدم بغداد في سنة ٥٥ وسمع بها ... ثم قدمها ثانياً في وبسمرقند ... وبخوارزم ... خلقاً كثيراً ... قدم بغداد في سنة ٥٥ وسمع بها ... ثم قدمها ثانياً في سنة ٨٦٥ وسمع بها ... ثم قدمها ثانياً في سنة ٨٦٥ وسمع بها ... ثم قدمها ثانياً في الليسير ببغداد ودمشق ... سمعت أبا الفضال عبد الله بن محمد بن عبد الله العليمي يقول : لما كان أخي باليسير ببغداد يسمع الحديث عاهد الشريف أبا الحسن (علي بن أحمد ) الزيدي وصبيحاً النصري أنه يوتف كتبه وأجزاءه ويرسلها إلى بغداد لتكون في خزائنها ببغداد فلما مرض مرض الموت أوصي بذلك ، فلما

بحلب قال أنشدنا أبو نصر بن أبي الخُرْجُين لنفسه :

يا مَن رأى دُنِّي له وتَخَفَّمِي لا غَرْوَ للمهجور أن يتخضَّما لا تمجبَنْ مِنِّي ومِنْ ذَّلِي له بل من تَسَلُّطه وسَطْوته مَما وبلاه قد بلغ الحسودُ مُماده من بيننا وقد استُجيبَ لمن دعا

وقد ذكر في باب « رَبِيْب » بفتح الراء المهملة وكسر الباء الأولى بعدها ياه ساكنة معجمة من تحتها باثنتين ، رجلاً واحداً ، وفاته ُ :

١٣٧ - أبو محمد عبد الله بن عبد الحسن بن عبد الله بن عبد الأحد الاسكندري المقرى المعروف بابن الرسيسب (١)

سمع بالاسكندرية من الحافظ أبي طاهر السلفى وأبي محمد عبد الواحد بن عسكر المحزومي ، وحدَّث . سمع منه الحافظ أبو محمد عبد العظيم المنذري ، ولي منه إجازة . مولده تقريباً سنة «سبع أو ثمان وخمسين وخمسائة » ، وكان من أهل الحير والديانة والسَّتر والصيانة . وتوفي في الرابع عشر من ربيع الآخر سنة « إحدى وعشرين وسمائة » بثغر الاسكندرية .

١٣٨ — والنّسابة أبو حفص عمر بن أبي المعالي أسعد بن عَمَّار بن سعد بن عمَّار بن عمَّار بن عمَّار بن عمَّار بن على الموصلي المعروف بابن الرَّبِينْب (٢)

<sup>=</sup> توفي أنفذتها إلى بغداد الى مسجد الشريف الزيدي . قات : وصلت الى بغداد بعد وفاة الزيدي فتسلمها صبيح وهي الآن في خزانـــة الزيدي — رح -- » ، « نسخة باريس ٢١٣١ الورقة ١٣٢ » ولأبي حفس العليمي ترجمة في الشذرات « ج ٤ ص ٢٤٨ » وذكر في النجوم « ج ٦ ص ٨٤ » .

<sup>(</sup>١) لم يذكره الذهبي في « الربيب » من المشتبه ص ٢٣٧ » .

<sup>(</sup>٢) ذكر ابن الفوطي ابنه أبا عمروء ثمان قال : « قطب الدين أبو عمروع ثمان بن عمر بن أبي المعالي البغدادي الأديب يعرف بابن الربيب . سمع جميع صحيح الامام أبي عبد الله محمد البغاري على الشيخ العالم الشريف كال الدين أبي الحسن علي بن شهجاع بن سالم العباسي بالجامع العتيق بمصر سنة اثنتين وأربعين وسمائة » . « ج ٤ ص ٣١٦ » .

من بيت مشهور بالرئاسة والتقدم ، وعنده فضلوممرفة بالأنساب والتواريخ . رأيته بدمشق والقاهرة وسمعت منه . حدّث عن أبي طاهر أحمد (١) بن الخطيب أبي الفضل عبد الله بن أحمد الطوسي وسمع معنا من جماعة من الشيوخ بدمشق ومصر . مولده في السادس من جمادى الآخرة سنة « سبع وثمانين وخسمائة » بالموصل . وتوفي بالقاهرة ليلة الاثنين الثاني عشر من ذي القعدة سنة « ثمان وأربعين وستمائة » ودفن صبيحتها بالقرافة .

(١) قال أبن الدبيثي في تاريخه: « أحمد بن عبد الله بن أحمد بن مجمد بن عبد القاهر الطوسي الأصل الموصلي المولد والدار أبو طاهر بن أبي الفضل بن أبي نصر الخطيب ، من بيت الخطابة والرواية هو وأبوه وجمده . سيم أبو طاهر هذا بالموصل جده أبا نصر وأبا البركات محمد بن محمد بن خيس وغيرها ، وقدم بغداد غير مهة وسيم بها في سنة أربعين وخسمائة من أبي الفرج عبد الخالق أحمد بن يوسف وغيره وعاد الى بلده وتولي الخطابة به سنين وحدث هناك وكتب إلينا بالإجازة . سألت شيخنا أبا القاسم عبد الحسن بن عبد الله الطوسي عن مولد أخيه أحمد فقال : في سنة سبع عشرة وخسمائة . وتوفي في سنة اثنتين وستهائة بالموصل — على مابلغنا — والله أعلم » . « نسخة باريس ٢١٣٣ الورقة ٢٠ » .

وقال زكي الدين المنذري في التكلة في وفيات سنة ٢٠٠ : « وفي هذه السنة توفي الشيخ الأصبل أبو طاهم أحمد بن الشيخ الأجل أبي الفضل عبد الله بن الشيخ الأجل أبي نصر أحمد بن مجمد بن عبد القاهم الطوسي الأصل الموصلي المولد والدار بالموصل . مولده سنة ٢٠٥ . سمع بالموصل من جده أبي نصر أحمد بن مجمد وأبي البركات مجمد بن أحمد بن مجمد بن مجمد بن خيس وغيرها وسمع ببغداد من أبي الفرج عبد المالق بن أحمد بن يوسف وغيره ، وحدث بالموصل وولي الحطابة بها سنين وهو من بيت الرواية والعدالة والتحديث والحطابة تولى الحطابة بالموصل هو وأبوه وجده وحدث هو وأبوه وجده وحدث أيضاً مماه أبو مجمد عبد الرحمن وأبو منصور عبد الوهاب وأخوه أبو القاسم عبد الحسن بن عبد الله وخطب أبو القاسم عبد الحسن أيضاً بالموصل ، ويقال كانت وفاته في سنة إحمدي وستمائة » « نسخة المجمع العلمي المصورة ، الورقة ٨٨ » . وقال الذهبي في وفيات سنة « ٢٠٢ » من تاريخ الاسلام : « أحمد بن خطيب الموصل أبي الفضل عبدالله ابن أحمد بن محمد الطوسي ثم الموصلي الشافعي أبو طاهم . . . وكان ينشيء الخطب وله شعر جيد وفضائل . ابن أحمد بن محمد الطوسي ثم الموصلي الشافعي أبو طاهم . . . وكان ينشيء الخطب وله شعر جيد وفضائل . ابن أحمد بن محمد الطوسي ثم الموصلي الشافعي أبو طاهم . . . وكان ينشيء الخطب وله شعر جيد وفضائل . ابن أحمد بن محمد الطوسي ثم الموصلي الشافعي أبو طاهم . . . وكان ينشيء الخطب وله شعر جيد وفضائل . ونسخة باريس ١٩٨٢ الورقة ١٩٢٤ » . وله ترجة في المختصر المحتاج إليه « ج ١ ص ١٩٨٥ » .

وذ گر في باب الرَزَّاز » بفتح الراء وزاي مُكر رة ، جماعة ، وفا تَهُ :
١٣٩ — أبو أحمد هلال بن أحمد بن علي بن رافع بن ضحّاك بن حسَّان الدَّاراني الرَّزَّاز (١)

شيخ صالح من أهل قرية « دارَيّـا » من قرى دمشق . سمع الحافظ أبا القاسم بن عساكر وروى عنه . رأيته وسممت منه . وتوفي في شهر رمضائ سنة « ثلاثين وسمائة » .

وأَغفَـل هذه النرجمة وهي « السِّكابي (٢٠ » و « السَّكَـاني » أما الأول فهو بالراء المهملة بمدها كاف وألف وباء معجمة بواحدة من تحتها فهو :

الشيخ أبو الحجاج يوسف بن عبد الرحمن بن على القَيْسي السَّدراتي " المَغْر ِ بِي العروف بابن الرُّكابي المالكي "

جد شيخنا الحافظ أبي الحسين يحيى بن علي القرشي لأمه ، درس الفقه على الفقيه أبي منصور الما لِسكي ، وسمع بمكة \_ شرفها الله \_ من جاعة منهم أبو المعالي عبد المنعم الفراوي والحافظ أبو العز يوسف (٣) بن أحمد بن إبراهيم الشيرازي ثم البغدادي وأبو

<sup>(</sup>١) لم يذكره الذهبي في « الرزاز » من المشتبه « ص ٢٢٠ » والداراني منسوب الى « داريا » وسيذكرها المؤلف ، قال ياقوت في معجمه « داريا : قرية كبيرة مشهورة من قرى دمشق بالغوطة والنسبة إليها داراني على غير قياس ... » .

 <sup>(</sup>٧) لم يذكر الذهبي في المشتبه هذه النسبة ولا ما بعدها أي « الركاني » .

<sup>(</sup>٣) كان يلقب « بحير الدين » كما جاء في تلخيص معجم الألقاب « ج ه الترجمة ٦٤٨ » وقد نقل ابن الفوطي بعض ما في تاريخ ابن الدبيثي وقد ثبت عندنا أنه قد أرخه ابن الدبيثي فى تاريخه ، بدلالة ما ورد في المختصر المحتاج اليه وهو « يوسف بن أحمد بن إبراهيم بن محمد بن عبد الله الشيرازي الأصل ، البعدادي أبو محمد وقبل أبو العز الحافظ الصوفي ، أحد الطلبة . رحل وحصل ما لم يحصله غيره ، سمم أبا القاسم بن السمرقندي وأبا الحسن بن عبد السلام وعبد الجبار بن أحمد بن توبة وابن ناصر والأرموي وعبد الملك المكروخي وخلقاً . وسافر الى الحجاز والشام والجبال وخراسان وسمع من أبي الوقت بكرمان وصحبه الى

= بغداد وجم أربعين حديثاً عن شيوخه من أربعين بلداً ، وحدث بالكثير ، وكان صحيح الرواية ثقة ... ولد سنة ٢٩ ه و توفي في رمضان سنة ٨٥ ه و دفن في مقبرة الشونيزي . قال أبو المواهب بن صصرى : واشـــتغل في آخر عمره بالترسل الى الأطراف وولي ربطاً ببغـــداد وكان حسن المفاكهة والعشرة » . « نسخة المجمع ، الورقة ٢٢٣ » .

وقال الذهبي في وفيات سنة ٥٨٥ من تاريخ الاسلام « ... أبو يعقوب الشيرازي ثم البغدادي الصوفي شيخ الصوفية بالرباط الأرجواني . ولد سنة ٢٩ ه وسمعه أبوه من الحافظ أبي القاسم بن السمرقندي وأبي محد بن الطراح وأبي الحسن بن عبد السلام وأبي سعد أحمد بن محمد البغدادي وعمر بن أحمد البندينجي والمحروخي . وسمع بنفسه من ابن ناصر وابن الزاغوني وهذه الطبقة ، وجال في الآفاق ما بين خراسات وفارس والجزيرة والشام والحجاز والجبال . وسمع أبا الحسين بن غبرة بالكوفة وأبا الوقت السجزي بكرمان وأبا عبد الله بن عمر بن سليخ بالبصرة وأحمد بن مختيار القاضي بواسم ... وثقه ابن الدبيثي وكتب وكتب الكثير ، وكان ثقة واسم الرحلة ، جم أربعي البلدان فأجاد تصنيفها ... وثقه ابن الدبيثي وكتب عنه أبوالمواهب بنصصري وقال : اشتغل في آخر عمره بالترسل ... وقال ابن النجار : كان ثقة حسن المعرفة ، نفذ رسولا من الديون ( العباسي ) المزيز إلى الروم وولي المشيخة برباط الخليفة وصارت له ثروة وحدث باليسير وتوفي في رمضان ... » « نسخة ياريس ١٨٥ الورقة ه ٢ » . قال مصطفى جواد : وقد ذكر الدهبي في الورقة « ١٦ » أن يوسف الشيرازي هذا بعثه الخليفة الناصر لدين الله لاحضار زوجته سلجوقي خاتون بنت قليج أرسلات ملك بلاد الروم من بلدها الى بفداد ، وله ترجة في الشذرات « ج ٤ خاتون بنت قليج أرسلات ملك بلاد الروم من بلدها الى بفداد ، وله ترجة في الشذرات « ج ٤ خاتون بنت قليج أرسلات ملك بلاد الروم من بلدها الى بفداد ، وله ترجة في الشذرات « ج ٤ كاتون بنت قليج أرسلات ملك بلاد الروم من بلدها الى بفداد ، وله ترجة في الشذرات « ج ٤ كاتون بنت قليج أرسلات ملك بلاد الروم من بلدها الى بفداد ، وله ترجة في الشذرات « ج ٤ كاتون بنت قليم أرسلات ملك بلاد الروم من بلدها الى بفداد ، وله ترجة في الشذرات « ج ٤ كاتون بنت قليم أرسان ... وله ترجة في الشذرات « ج ٤ كاتون بنت قليم أرسان ... وله ترجة في الشذرات « ج ٤ كاتون بنت قليم أرسان ... وله ترجة في الشذر المورون ولي المورون ولي المورون ولي المورون ولي المورون وليسلات ملك بلاد الروم من بلدها الى بفيان المورون وليسلات ملك بالورون وليسلات من المورون وليسلات المورون الم

(١) منسوب الى « ميانش » قال ياقوت في معجمه : « ميانش : بالفتح وتشديد الثاني وبعد الألف نون مكسورة وشين معجمة ، قرية من قرى المهدية بافريقية صغيرة بينها وبين المهدية نصف فرسخ ... ومنها عمر بن عبد الحجيد بن الحسن المهدي الميانشي نزيل مكة . روى عن مشايخنا ، مات بمكة فيما بلغني ، ونسبته الى المهدية ربما كانت دليلا على أن ميانش من نواحي إفريقية » . وفي تاريخ الاسلام في وفيات ١٨٥ » عمر بن عبد الحجيد بن عمر بن حسين أبوحفص القرشي العبدري الميانشي ... » . « نسخة باريس ١٨٥ الورقة ٦ » . وله ترجمة في الشذرات « ج ٤ ص ٢٧٧ » وكان له كراسة في علم الحديث ، ونسب إليه ابن جبير حاماً بمكة «الرحلة س ١٧٤ » وذكره المقري في نفح الطيب « ج ١ ص ٤٩٨ » .

## وقرأ عليه الأدب ، وأجاز له جماعة منهم عبد اللطيف (١) الخُـجَـندِيّ وأبو يعلى محمد (٢)

(١) قدمنا الاشارة الى بيت الحجندي وسمينا أكثرهم قال ابن الدبيثي : « عبد اللطيف بن محمد بن ثابت الحجندي الأصل ، الأصبهاني المولد والدار ، أبو إبراهيم بن أبي بكر الفقيه الشافعي ، رئيس أهل العلم ببلده . . . يلقب صدر الدين ، من بيت العلم والفضل والتدريس والتقدم هو وأيوه وجده ولهم الجاه والنعمة والحسكم باصبهان . تفقه على أبيه ودرس بعده وأفتى ووعظ . سمم من أبي سعد أحمد بن محمد بن البغدادي حضوراً ومن بعده وقدم بغداد حاجاً سنة ٧٩ ه في جم من أهله وأصحابه وتجمل كثير فحج وكنت في تلك وجلس بباب بدر الشريف ، وخلع عليه من الديوان ( العباسي ) العزيز — مجده الله — وكان جميلا سرياً متواضعاً . . . بلغنا أن أبا ابراهيم عبد اللطيف محمد الخجندي توفي بهمـــذان قبل وصوله إلى بيته لما عاد من الحج في سابع عشر شهر ربيع الأول سنة « ٥٨٠ » عن ثمان وأربعين سنة وأنه حل الى اصبهان فدفن بها » ، « نسخة باريس ٢٣ ه ه الورقة ١٦٠ » .

وقال الصفدي في الوافي بالوفيات : « . . . أبو القاسم صدر الدين الاصبهاني ، كان يتولى الرئاسة بها على تأعدة آبائه ، وكانت له المـكانة عند السلاطين والملوك والعوام وكاق فقيهاً فاضلا أديباً شـــاعراً صدراً مهيباً نبر لا حسن الأخلاق متواضعاً سمم من أبي القاسم غانم بن خالد بن عبد الواحد التاجر ... وأبي الوقت عبد الأول السجزي وغيرهم ، قدم بغداد حاجاً في عدد كثير من أتباعه وأشياعه وعقد عجلس الوعظ وأحسن وأجاد ، خلع عليه من الديوان ( العباسي ) ولما عاد من الحج وصل الى همذان ودخــــل الحمام فأصابه فالج في الحمام فمات في الحال وحمل الى اصبهان ودفن بها في سنة ثمانين وخمسائة . ومن شعره :

> ليت شــعري والأماني ضــلة هــــالى وادى الغضا من مرجم ؟ أذنت عـــاوة للواشـــي بنــا ما على علوة لو لم تسمم ؟ أو عفت عني فما قلبي معي ؟ »

والجي دار سيقاها مدمعي ياسقي الله الجي من مربع أو تحرت رشداً فيما وشي

··· « نسخة باريس ٢٠٦٦ الورقة ٣٥٣ » . وله ترجه في فوات الوفيـــات « ج ٢ ص ١٥ » منقولة من الوافي بالوفيات مع عدم التصريح بذلك . وطبقات الشافعية الكبرى ﴿ ج ٤ ص ٢٦١ » وأثنى عليــه ابن جبير في رحلته « ص ٤ ، ١٢ ، ١٣ ، ١٨٠ ، ١٨١ ، ٢٢٠ » . وذكره ابن الأثير في حوادث سنة « ٤٥٥ » وسنة « ٩٦٠ » وسنة « ٨٥ » وفيها توفي .

 (٢) في تاريخ ابن الدبيثي « أبو الفتوح » ولعل له كنيتين كما لكثير غيره قال ابن الدبيثي : « محمد ابن المطهر بن يملى بن عوض بن محمـــد الملقب أميرجه بن حزة بن جعفر بن كفـــل بن جعفر الملك بن محمد ابن عبيد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب أبوالفتو ح العلوي الهروي من بيت التصوف والوعظ == ابن المطهـ الفاطمي وأبو المعالي بن الفراوي ، وحدَّث عصر ، وتوفي نحو سنة « ثمان أو تسع وتسعين وخمسائة » عصر .

وأما الثاني فهو مثله في الصورة غير أن بدل الباء نون وكافه مشدَّدة [ الرَّكَانِي ] وهو: 181 — أبر محمد عبد الله بن محمد بن معدان الرَّكَانِيَّ (١) اليَحْصُبِيَّ

كتبعنه الحافظ أبو طاهر السلفي في معجم السفر وذكر أنه كان من أهل الأدب وله به عناية تامة. وينظم شعراً جيداً ، وكتب عن أخيه أبي الحسن على بن محمد أيضاً . وركّان (١) : مدينة صغيرة من قطر بلنسية من الأندلس وهي بفتح الراه وتشديد الكاف.

وذكر في باب ﴿ زَمَّام ﴾ بفتح الزاي وتشديد الميم رجلاً واحداً وفاته :

وهو ابن أخي الشريف أبى القاسم على بن يعلى بن عوض الهروي العلوي الواعظ المشهور الذي قدم بغداد ... ووعظ بها ... وأبو الفتوح هذا ولد بهراة وسمع بنيسابور من أبي عبد الله محمد بن الفضل الفراوي ومن قاضي القضاة أبي سعيد محمد بن أحمد بن صاعد وغيرها ، وسافر الكثير ما بين خراسان وكرمان والعراق والحجاز وغيرها . وقدم بغداد حاجاً في سنة ١٩٥ وحدث بها ثم خرج الى الحج وكنت تلك السنة حاجاً أيضاً فحدث بمكة — شرفها الله — وبمدينة الرسول — من — وبالطريق . سمعنا منه في منصرفنا من الحج وتم الشيخ كان ديناً وصلاحاً . ولما عاد من الحج نزل برباط شميخ الشيوخ وحدث بصحيح مسلم بن الحجاج وكتاب غريب الحديث تصنيف أبي سمايان الخطابي ... وبغيرها ... سئل الشريف أبو الفتوح هذا عن مولده فقال : توفي سنة أربع وثمانين وخسائة . وقال غيره الأول سنة ٤٠٥ . وسألت ولده عن وفاته فقال : توفي سنة أربع وثمانين وخسائة . وقال غيره بأذربيجان في نقجوان أو غيرها » . « نسخة باريس ١٢٩٥ الورقة ١٤٨ » ، وترجه الذهبي في وفيات سنة « ١٨٥ » من تاريخ الاسلام وقال : « توفي باذربيجان ولعله حدث هناك وعاش ثمانين سنة » . « نسخة باريس ١٤٩٥ » الورقة ١٤٨ » ، وترجه الذهبي في وفيات سنة « ١٨٥ » من تاريخ الاسلام وقال : « توفي باذربيجان ولعله حدث هناك وعاش ثمانين سنة » . « نسخة باريس ١٤٨ » الهرقة ١٤٨ » ، وترجه الذهبي في وفيات سنة « ١٨٥ » من تاريخ الاسلام وقال : « توفي باذربيجان ولعله حدث هناك وعاش ثمانين سنة » . « نسخة باريس ١٨٥ » من تاريخ الاسلام وقال : « توفي باذربيجان ولعله حدث هناك وعاش ثمانين سنة » .

<sup>(</sup>١) قال ياقوت فى معجمه « ركانة : مدينة لطيفة من عمل بلنسية بالأندلس ، قال ابن ســـقاء (كذا ) : أنشدني أبو محمد عبد الله بن محمد بن معدان الركاني اليحصبي وهو من أهل الأدب وله به عناية وكتب ، غير مقطعات من شعر ، وحج ممات هو وأخوه علي الركاني . لقيه السلفي أيضاً » .

١٤٧ — أبو منصور زَمَّام بن نصر بن محمد بن نصر بن جامع الحَمَويُّ الأصلِّ الدمشقيُّ الوَّلا

كان والده أحد العدول المشهورين بها . سمع بها أبا طاهر الخشوعي وروى لنا عنه بدمشق ثم سافر الى مدينة الكرك (١) وأقام بها مشتغلاً ببعض الخدم الديوانية الى أن توفى به .

١٤٣ — وأبر منصور زَمَّام بن عبد الواحد بن أبي الحسن بن أبي الفهم النَّحْـلِـي اللهمية

سمع من أبي علي حَنْـبـَـل <sup>(٢)</sup> بن عبد الله الرُّصـَـافي وحدَّث عنه ، لقيته وسمعتـمنه .

<sup>(</sup>١) قال ياقوت : « الكرك أيضاً : قرية كبيرة قرب بعلبك بها قبر طويل يزعم أهل تلك النواحي أنه قبر نوح عليه السلام » . قلنا : ولذلك اشتهرت باسم «كرك نوح » . وهي غير « الكرك » بسكون الراء قرية في أصل جبل لبنان وغير « الكرك » بفتح الراء قلعة حصينة من نواحي البلقاء .

<sup>(</sup>٢) قال ابن الديبني في تاريخه: « حبل بن عبد الله بن الفرج أبو عبد الله المسكبر بجامع المهدي من أهل الرسافة المذكورة أيضاً ( لأنه ذكرها في ترجمة حنبل بن إبراهيم المؤذن قبله ) كان ينزل منها بدرب الديوان ، وكان دلالا في بيع الآدر والأملاك . سمع أبا القاسم هبة الله بن محمد بن الحصيين ، وحدث عنه بمسند أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل — رح — ببغداد والشام وفي طريقه ذاهبا وراجعاً . سمعنا منه قبل سفره ... سئل حنبل عن مولده فذكر ما يدل أنه في سنة عشر وخسمائة أو سسنة إحدى عشرة . وتوفي بعد عوده من الشام في ليلة الجمعة رابع محرم سنة أربع وسسمائة ودفن يوم الجمعة بالجانب الغربي بمقبرة باب حرب عن غير عقب ولا أهل » ، « نسسخة باريس ٢٠٨ ه الورقة المجمعة أبطانب الغربي بمقبرة بالقاسم اسماعيل بن أحد بن السمرقندي ، وأبي المعالي أحد بن منصور الغزال وسمع أيضاً من الحافظ أبي القاسم اسماعيل بن أحد بن السمرقندي ، وأبي المعالي أحد بن منصور الغزال وحدث ببغداد ودمشق والموصل وغير ذلك في طريقه ذاهباً وراجعاً ، ولنا منه إجازة كتب بها إلينا من وذكره الذهبي في تاريخ الإسلام قال :

وذكر في باب « زُهْـر » بفتح الزاي رجلاً واحداً وفاتُهُ:

١٤٤ — أبو محمد عبدالمحسن بن علي بن أبي الفتوح بن إبراهيم الأنصاري المصري المعروف بابن الزَّهُ هـ و

سمع من أبي عبد الله بن حمد الأرتاحي والفقيه أبي الفضل محمد بن يوسف بن على الغزيوي ، وروى عنها ، رأيته ولم يتفق لي السماع منه ، لكنه أجاز لي جميع ما يجوز له روايته ، وسئل عن مولده فقال : في بعض شهور سنة « إحدى وثمانين وخسمائة » عصر . وتوفي بها ليلة الأحد — ودفن من يومها بعد الظهر — العشرين من شهر رجب سنة « خمس وستين وستمائة » بالقرافة .

وذكر في باب « زُ هُـرَ ة » بضم الزاي وإسكان الهاء بعدها راء مفتوحة امرأتين وأغفل ذكر :

 <sup>«</sup> حنبل بن عبد الله بن الفرج بن سعادة أبو علي وأبو عبد الله الواسطي الأصل البغدادي الرصافي المسكر ... وكان يكبر بجامع المهدي وينادي على الأمسلاك ، عاش تسعين سنة أو نحوها ... قال ابن الأعاطي : أسمعه أبوه بقراءة ابن الحشاب في شهري رجب وشعبان سنة ٣٣ ه وسمعت منه جميع المسند بغداد ، أكثره بقراء في عليه في نيف وعشرين مجلساً ولما فرغت من سماعه أخذت أرغبه في السفر الحل الشام فقلت : يحصل لك من الدنيا طرف ويقبل عليك وجوه الناس ورؤساؤهم ، ققال : دعني والله السافر لأجلهم ، ولا لما يحصل منهم وإنما أسافر خدمة لرسول الله — سلى الله عليه وسلم — أروي أحديثه في بلد لا تروى فيه . ولما علم الله منه هذه النية الصالحة أقبل بوجوه الناس إليه ، وحرك الهممالسماع عليه ، فاجتمع عليه جاعة لا نعلمها اجتمعت في مجلس سماع قبل هذا بدمشق ولم يجتمع مثلها قط لأحد روى عليه ، فاجتمع عليه جاعة لا نعلمها اجتمعت في مجلس سماع قبل هذا بدمشق ولم يجتمع مثلها قط لأحد روى أكبر همه تجهيز الموتى من يموت على الطرقات » ، « نسخة باريس ۱۸۵۲ الورقة ۱۶۳ » ، وله ترجمة في السكامل في وفيات سنة « ۱۰۶ » وص آه الزمان « مختصر ج ۸ ص ۱۳۳ » وفيه فوائد أخرى في سيرته . ونقل أبو شامة ترجته من المرآة في « ذيل الروضتين ص ۲۰ » وقد ترجم في الجامع المختصر « ۲ م ه ۲ ۲ » و وغيرها .

## فه الشريف النقيب أبي على الحسن بن زُهُورة (١) بن الحسن بن زهرة بن على بن محمد العلوي الحسيني الاسحاقي النقيب الكاتب

(١) قال الذهبي في المشتبه - س ٢٤٧ - : « زهمة بالضم : أم الحياء الأنبارية ، روت عن ابن البطي . وبنو زهرة شيعة بحلب » . وجاء في عمده الطالب في أنسباب آل أبي طالب - س ٢٧٣ - : « فمن أبي سالم محد بنو زهرة ، وهم بحلب سادة نقباء علماء فقهاء متقدمون كثرهم الله تمالى » . وجاء في الكتاب الذي سماه أبو الهدى الصيادي « غاية الاختصار في أخبار البيوتات العلوية المحفوظة من الغبار » - س ٧٥ - بيت الاسحافيين وهم بنو إسحاق بن الصادق المؤتمن ، أعيانهم والحمد لله ... بنو زهرة نقباء حلب ، جدهم زهرة بن علي أبي المواهب نقيب حلب بن محمد نقيب حلب بن محمد أبي سالم المرتضى المدني المنتقل الى حلب الشهباء بن أحد المدني المقيم بحران بن محمد الامين شمس الدين المدني بن الحسين الأمير الموقر بن إسحاق المؤتمن بن الصادق - وضوان الله عليه وعليهم - أجمعين ، شهرة جدهم النقيب الأول محيي الدين نجم الاسلام العالم الفاضل الفقيه الحلي المولد والمنشأ والوفاة ، عسد المؤرخون وفاته من الحوادث العظيمة توفي بجهادى الأولى سنة عشرين وسمائة ... » .

وقال الذهبي في وفيات سنة « ٩٢٠ » من تاريخ الاسلام: و الحسن بن زهمة بن الحسن بن زهمة بن الحسن بن زهمة بن الحسيني ابن علي بن محمد من أولاد إسحاق بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين ، الشريف الحسيب أبو علي المسيني الاسحاق الحلي الصوفي ، نقيب مدينة حلب ورئيسها ووجيهها وعالمها ورأس الأشراف وجاههم ووالد النقيب السيد أبي الحسن علي . ولد له علي هذا سنة ٩٥ وولي النقابة في الأيام الظاهرية بحلب بعد سنة سمائة ، وكان أبو علي عارفاً بالقراءات وفقه الشافية والحديث والآداب والتواريخ وله النظم والنثر ، وكان صدراً محتمماً ، وافر العقل ، حسن الخلق والخلق ، فصيحاً مفوهاً صاحب ديانة وتعبد . ولي كتابة الانشاء للملك الظاهر غازي ثم أنف من ذلك واستعفى وأقبل على الاستغال والتلاوة . ثم نفذ رسولا الى العراق ومهة الى سلطان الروم ومهة الى صاحب الموصل ومهة الى الملك العادل ؟ ومهة إلى صاحب إربل ، فلما الأشرف موسى من الرقة خلماً له ولأولاده ودواب وأربعة آلاف درهم ، ونفه اليه صاحب آمد هدية وصاحب ماردين ، وتلقاه صاحب الوصل لؤلؤ بنفسه وحمل اليه الاقامات وخلع عليه وعلى أولاده ، واحترم في بغداد وتلقي . ولما رجع من الحج مهض وعادت به العلة ثم لحقه ذرب ومات . قال ابن أبي طي : في بغداد وتلقي . ولما دو والقريب والبعيد وكان للناس به وبجاهه نفع عظيم وكان كما قال الشاعر : فرماكان قيس هلكه هلك واحد ولكنه بنيات قوم تهدما حداله وماكان قيس هلكه هلك واحد ولكنه بنيات قوم تهدما

ويتعين عليه ذكره لأنه دخل بغداد واحترم بها لنسبه وفضيلته وشهرته . كتب الانشاء للملك الظاهر غازي بن الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيتوب ، وتقدم عنده ، وولا ه نقابة العلويين محلب ، وكان يكتب خطاً حسناً ، وعنده فضل وأدب وتفني علوم شتى ، وله معرفة بالقراءات والفقه والحديث والتواريخ وأخبار الناس، ولديه من العربية واللغة طرف حسن ، وله نظم جيد ، وترسيل بديع . سمع محلب من النقيب أبي على محمد بن أسعد الجواني النسابة والقاضي أبي المحاسن يوسف بن رافع بن النقيب أبي على هاشم عبد المطلب بن الفضل الهاشمي وغيرهم . مولده بحلب سنة « عشرين وسمائة » ، وتوفي بها في جمادى الأولى من سنة « عشرين وسمائة » . وتوفي بها في جمادى الأولى من سنة « عشرين وسمائة » . وتوفن بسفح جبل جوشن .

١٤٧ ، ١٤٧ — وولديه الشريفين أبي الحسن علي وأبي المحاسن عبد الرحمن

سمعا مع والدها من الشريف الافتخار أبي هاشم المذكور ، وحدثا عنيه بدمشق. رأيتها بها وسمعت منها وسألتها عن مولدها فذكر لي أبو الحسن أنه ولد بحلب في ثاني عشر شعبان سنة « اثنتين وتسمين وخمسائة » . وذكر أخوه أبو المحاسن أنه ولد بها أيضاً في بعض شهور سنة « ست وسمائة » .

وذكر في باب « زِيادَة » بكسر الزاي وفتح الياء المعجمة باثنتين من تحتهــــا جماعةً ، وفاتَهُ :

<sup>=</sup> وأغلق البلد وشيعه الناس على طبقاتهم ومات سنة عشرين وستمائة . وقد سمع من أبي علي محمد بن أسعد الجوانى النقيب والافتخار أبي هاشم الهاشمي وتفنى في علوم شتى وله ولد آخر اسمه أبو المحاسن عبد الرحن . توفي بعد مجيئه من الحج في جادى الأولى ودفن بحبل جوشن ». « نسخه باريس ١٥٨٢ الورقة ٢٥٨ » وترجمه ابن كثير الدمشقى في البداية والنهاية في وفيات سنة « ٦٢٠ »، وابن العماد في الشذرات « ج ٥ ص ٨٧ » .

الفقيه أبو النّماء زيادة (١) بن عران بن زيادة القرىء الضرير المالكي رجل صالح فاضل. قرأ القرآن الكريم بالنراءات على الشيخ أبي الجود غياث (١) ابن فارس بن مكي المقرىء وقرأ الأدب على أبي محسد عبدالله بن عبد المزيز العطّار وعلى أبي الحسين يحيى (١) بن عبد الله النحوي وحلى أبي الحديث من أبي عبد الله محمد بن حد الأرتاحي، وحدّث وتصدّر بالجامع العتيق بمصر وبالمدرسة الفاضلية (١) بالقاهرة إلى حين وفاته وكان فاضلاً وانتفع به جماعة وتفقه على مذهب الامام مالك بن أنس رحه الله سعى الفقيمين أبي المنصور ظافر (٥) بن الحسين الأزدي وأبي محمد عبدالله ابن نجم بن شاس (١). وتوفي في مستهل شعبان سنة « تسع وعشرين وستائة » بالقاهرة ودفن من الغد بسفح المقطم .

<sup>(</sup>۱) له ترجمة فى طبقات القراء لشمس الدين الجزري « ج ۲ ص ۲۹۰ » وفات الصفدي فى كتابه « نكت الهميان فى نكت العميان » .

<sup>(</sup>٢) كان ضريراً نحوياً عروضياً ، متصدراً لاقراء الطلاب فى عدة مواضع « ١٠٥ — ٢٠٥ » ترجه عدة مؤرخين منهم الصفدي فى نكت الهميان « ص ٢٢ » والذهبي في تاريخ الاسلام « نسخة باريس ١٠٥٢ الورقة ١٤٩ » والجزري فى طبقات القراء « ج ٢ ص ٤ » والسيوطي في البغية « ص ٣٧١ » .

<sup>(</sup>٣) قال السيوطي: « الامام أبو الحسن (كذا ) الانصاري الشافعي المصري النحوي قال الدهمي : لزم ابن بري مدة طويلة وبرع في لسان العرب وتصدر بالجامع العتيق مدة وتخرج به جماعة وكان مشهوراً بحسن التعليم ... وقال ابن مكتوم : كان من أعيان أهل العربية وأكابرهم » . وذكر أنه توفي سنة ٢٢٣ « النفة ٤١٣ » .

<sup>(</sup>٤) منسوبة إلى القاضي الفاضل عبد الرحيم بن علي البيساني الـكاتب المشهور .

<sup>(</sup>ه) في هامش الديباج المذهب من كتاب « نيل الابتهاج بتطريز الديباج » لسيدي أحمد بابا التنبكتي ص ١٣٠ أن أبا منصور ظافر بن الحسين الأزدي كان شيخ المالكية عصر وأنه انتصب للفتيا والافادة وانتفع به ناس كثير ومات سنة ٧٩٠ . نقل ذلك من كتاب العبر للذهبي . وأرخه الذهبي في وفيات سنة «٧٧٠» من تاريخ الاسلام « نسخة بأريس ١٥٨٢ الورقة ٩٨ » .

 <sup>(</sup>٦) قال ابن فرحون في الديباج المذهب — ص ١٤١ — : « شاس : بالشين المعجمة والسين =

وذكر في باب « الزُّجاجِي " و « الدَّجاجِي " ، الأول بالزاي المعجمة المضمومة، والثاني بالدال المهملة المفتوحة بمدها جيم ، جماعة " ، وفا تَه ُ في باب « الدَّجاجِي " ، بالدال المهملة :

١٤٩ — الفقيه أبو محمد عبد المحسن بن إبراهيم بن عبد الله بن علي الأنصاري على الم نصاري أعرف بابن الدَّجاجي (١)

سمع من الحافظ أبي طاهر السلفي وأبي الطاهر إسماعيل بن صالح بن ياسين المقرى، وأبي الحسن على بن هبة الله الكاملي وأبي الضياء بدر الخداداذي والشيخ أبي الفتح ابن الصابوني والشريف أبي المفاخر المأموني وأبي الطاهر إسماعيل بن قاسم الريّات وأبي الجيوش عساكر بن علي وأبي عبد الله المسمودي وأبي الفضل محمد بن يوسف الغزنوي وغيرهم ، وحدَّث عنهم . رأيته وسمعت منه . مولده سنة « تسع وأربعين وخسائة » . وكان على سمت السلف الصالح ، كثير الصمت والصلاة والدكر ، مقبلاً على الاشتغال بالعلم . توفي في يوم الاثنين الثاني عشر من شوال سنة « ست وعشرين وسمائة » فجأة بالقاهرة ودفن من الغد بسفح المقطم .

١٥٠ — وولده أبو محمد عبد الدائم (٢)

سمع مع أبيه من أبي محمد بن بَرِّي وأبي الطاهر إسماعيل بن قاسم الزيات وجدي أبي الفتح محمود وأبي الطاهر بن ياسين وأبي الجيوش عساكر بن على والفقيه أبي محمسه

المهملة بينها ألف » وكان يلقب جلال الدين وهو حذاي سعدي ، فاضل في معرفة مذهبه عارف بقواعده مذكور الفضائل . صنف في مذهب الامام مالك بن أنس كتاباً سماه «الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة » وكان مدرساً بالمدرسة الحجاورة للجامع العتيق بمصر وتوجه الى ثغر دمياط لما استولى عليه الفرنج ، بنية الجهاد فتوفي هناك سنة « ٩١٠ » .

<sup>(</sup>١) قال الذهبي في « الدجاجي » من المشتبه « ص ٢٣٩ » ذاكراً ابنه عبد الدائم : « وعبد الدائم ابن عبد الدائم ابن عبد الدائم ابن عبد الحسن بن إبراهيم بن الدجاجي المصري ( روى ) عن إسماعيل بن قاسم الزيات » .

<sup>(</sup>٢) قدمنا ذكر الذهبي له في التعليق على والده .

عبد الله (۱) بن محمد البَرَجَلِي الحنفي وغيرهم ، وأجاز له الحافظ أبو طاهر السلفي ، وحد أن عنهم ، رأيته وسمعت منه وسألته عن مولده فكتبه لي بخطه « في شهر رمضان سنة أربع وسبعين وخسائة » و وتوفي بالقاهرة في سحر يوم الاثنين : العشرين من شهر ربيع الأول سنة « تسع وأوبعين وستائة » ودفن بسفح المقطم .

۱۵۱ — وابناعت وها أبو إسحاق إبراهيم بن أبي الطاهر عبد المنعم بن إبراهيم مع أبا القاسم البوصيري وأبا الطاهر بن ياسين وأبا عبدالله بن حمد [ الأرتاحي] وأبا المظفر عبد الخالق (٢) بن فيروز الجوهري ، وحدَّث ، سمعت منه ، مولده يوم الحميس

<sup>(</sup>١) ترجة محيي الدين القرشي نقلا من تاريخ ابن النجار « الجواهر المضيئة في طبقات الحنفيسة ج ١ سعد الله بن و ترجه الذهبي في وفيات سنة « ١٨٥ » من تاريخ الاسلام قال : « عبد الله بن محمد بن سعد الله بن محمد أبو محمد البجلي الجريري البغدادي الحريمي الحنفي الواعظ المعروف بابن الساعر ، نزيل القاهرة . توفي بالقاهرة عن ثنتين وسبعين سنة وكان ذا جاه وقبول .. » « نسخة باريس ١٥٨٧ الورقة القاهرة . وذكر القرشي : أنه درس الفقه الحنفي حتى برع فيه ثم ترك بغداد الى دمشق فاستوطنها ودرس الفقه فيها وصار له اختصاس بالملك النساصر صلاح الدين يوسف بن أيوب وكان يراسل به ملوك الأطراف ولما فتح صلاح الدين ديار مصر سافر إليها وأقام بها يدرس ويفتي ويعظ ويحدث إلى حين وفاته وكان فقيها فاضلا مليح الوعظ غزير الفضل حسن الأخلاق متديناً ، ودرس بمسجد أسد الدين وله أثر صالح في التحريض على قصد البلاد المصرية واستنقاذها ممن كانت في يده ، وكان شديد التعصب للسنة مالفاً في عداوة الرافضة تولى التدريس بالقاهرة في مدرسة الحنفية السيوفية مدة الى أن مات عصر سنة ١٨٥ . قال مصطفى جواد سماه القرشي « عبد الله بن محد بن عبد الله بن محد بن عبد الله بن محد بن عبد الله بع وقد تصحف الجريري في الجواهر الى « الحريري » .

<sup>(</sup>٢) أكثر الترحال وسمم الشيوخ ، روى عن زاهم الشحامي والفراوي وطائفة وكان واعظاً غيرثقة ولا مأمون في الحديث توفي سنة « ٩٠ » ، قال ابن النجار : سمم بخراسان وأصبهان وبغـــداد ودخل الشام وسكن مصر وحدث بها ووعظ ولم يكن موثوقاً به . ولد سنة ٢٣ ه . . » . « تاريخ الاسلام ، نسخة باريس ١٩٥٢ الورقة ٥٣ » والشـــذرات « ج ٤ ص ٣٠١ » . وقال ابن الدبيثي في تاريخــه : « عبد الخالق بن فيروز بن عبد الله الجوهري أبو محــد ، من أهل بغداد . سمع بها من أبي العباس أحمد أبن أبي غالب بن الطلاية وأبي الفضل محمد بن ناصر السلامي وغيرهما وخرج الى الشام وأقام هناك وحدث

عاشر رجب سنة « ثلاث وثمانين أو اثنتين وخسمائة » وتوفي يوم الأحد التاسع عشر من دبيع الأول سنة « خس وخسين وستمائة » بالشارع ظاهر القاهرة ، ودفن يوم الاثنين بسفح المقطم.

١٥٢ — وأبو علي بن عبدالخالق بن إبراهيم بن عبدالله بن علي

سمع أبا الطاهر بن ياسين ، وروى عنه . رأيته وسمعت منه وتوفي يوم السبت السابع والعشرين من شعبان سنة « اثنتين وأربعين وستمائة » بالقاهرة .

وذكر في باب « السِّبط » جماعةً ، وأغفل ذكر :

الشيخ أبي القاسم عبد الرحمن (١) بن مكي بن عبد الرحمن بن سعيد بن عبد الرحمة السلقى عتيق الطرابلسي المحتد الاسكندري المولد، سبط الحافظ أبي طاهر السلقى

وهو مشهور بها ، سمع الكثير من جدّه ومن أبي الضياء بـــدر بن عبد الله الخُداداذي وأبي القاسم البوصيري وأبي القاسم بن مُوعًا (٢) وغيرهم ، وحــدَّث بثغر الاسكندرية ومصر . لقيته وسمعت منـــه بها . مولده ســنة « سبعين وخسمائة » بالاسكندرية . وتوفي بمصر ليلة الخيس رابع شوال سنة « إحدى وخسين وستمائة » وأخرج من الهـــد ودفن بسفح المقطم . وأجاز له ابن بَشكُوال (٣) وأبو محــد

<sup>=</sup> سمم منه أهل تلك البلاد ومن قدمها وبلغنا أنه خلط في شيء من مسموعاته وادعى سماع ما لم يسمعه وتكلم الناس فيه ولم يحدث ببغداد بديء والله أعلم » . « نسخة باريس ٢٢٧ه الورقة ١٥١ » .

<sup>(</sup>۱) مِن ذَكَرِهِ فِي ﴿ ص١١ » انتهى اليه علو الاسناد وتوفي سنة ﴿ ٦٥١ » كما سيدَكَرِهِ المؤلفُ وله إحدى وثمانون سيسنة ﴿ دُولُ الاِسلام ج ٢ ص ١٢٠ » والسلوك ﴿ ج ١ ص ١٨٥ » والنجوم

<sup>«</sup> چ ۷ س ۳۱ » وحسن المحاضرة « ج ۱ س ۱۹۰ » والشذرات « ج ٥ س ۲۰۳ » .

<sup>(</sup>۲) راجع « س ۷۲ ح ۳ » .

<sup>(</sup>٣) قال ابن خلكان « بشكوال : بفتح الباء الموحدة وسكون الشين المعجمة وضم الكافي وبعد الواو ألف ثم لام » وهو أبو القاسم خلف بن عبدالملك بن مسعود الحزرجي الأنصاري القرطبي ، كان من علماء الأندلس ، ولد سنة ٤٩٤ وعني بالأدب والتاريخ وألف تآ ليف مفيدة منها « الصلة » جعلها ذيلاً =

=على تاريخ علماء الأندلس الذي صنف القاضي أبو الوليد عبد الله بن الفرضي ، وهو مطبوع ، وله تاريخ صغيرٌ في أحوال الأندلس وغير ذلك . توفي سينة « ٧٨ ه » بقرطبة « الوفيات ج ١ ص ٩٠ » والشَدَّرَاتُ « ج٤ ص ٢٦١ » .

(١) لقبه و بجد الدين » كما جاء في تلخيص معجم الألقاب « ج • الترجمة ٢٨٤ من الميم » ترجمه ابو عبد الله بن الدبيثي بدلالة ما في المختصر المحتاج اليه منه ، قال : « عبد الله بن أحمد بن محمد بن عبد القادر أبو الفضل بن أبي نصر بن الطوسي البغدادي المولد والمنشأ ، الموصلي ، خطيبها . سمع أحمد بن عبد القادر ابن يوسف والحسين بن طلحة وضر بن البطر وأبا محمد السراج وابن الطيوري وبنيسابور أبا نصر عبد الرحيم بن القشيري وبأصبهان أبا علي الحداد ، وعمر وحدث بالكثير إلا أن محمد بن عبد الخالق بن يوسف رحل اليه وأدخل في روايته مالم يسمعه فحدث بقطعة من ذلك حتى تفطن به بعض الطلبة فعرف الشيخ بذلك، فترك الشيخ رواية ذلك القدر بعد أن نقل عنه . وهو في نفسه ثقة وكان شيخنا أبو بكر الحازمي إذا حدث عنه يقول : حدثنا أبو الفضل الطوسي من أصله العتيق ، روى عنه أبو سعد بن السمعاني في تاريخه وحدثنا عنه جاعة وقد أجاز لنا وكتب إلي بخطه : مولدي في صفر سنة ٤٨٧ وتوفي في رمضان سسنة ٧٨ ،

أقول وقد خيمت بالخيف من منى وقربت قرباني وقضيت أنماكي وحرمة بيت الله ليس أنا الذي أملك مع طول الزمان وأنساك

قلت (أي الذهبي): روى عنه أبو محمد بن قدامة وعبد القادر الرهاوي والبهاء عبد الرحمن والبهاء ابن شداد وأبو البقاء يميش وأبو الحسن بن الأثير». « نسخة المجمع المصورة الورقة ٦١». وذكره ابن الفوطي في التلخيص كما قدمنا من الذكر ونقل ترجمته من تاريخ ابن الدبيثي وفيها أنه تولى الحطابة بالجامع العتيق بالموصل سنبن كثيرة وأنه دفن بمقيرة الميدان، وذكره الصفدي في الوافي بالوفيات، قال: « نزيل الموصل وخطيبها سمم ( ببغداد ) من أبي الحطاب نصر بن أحمد بن البطر والحسين بن أحمد بن محمد بن طلحة النعالي ومحمد بن عبد السلام الأنصاري وجاعة. وقرأ الفقه والخلاف والأصول على الكياعلي ابن محمد المراسي وأبي بكر محمد بن أحمد الشاشي والحساب على الحسين بن أحمد الشقاق والأدب على أبي أن كريا التبريزي والحريري وعلت سنه وتفرد بأكثر مسموعاته، وشيوخه وقصده الرحالون من البلاد، وكان حسن الطريقة وتوفي سنة سبع وثمانين وخسمائة (كذا) ومن شعره: أقول . . . » . « نسخة دار الكتب الوطنية بباريس ٢٠٦٦ الورقة ١٨» .

وله ترجمــة في طبقات الشافعية الـكبرى « ج ٤ ص ٢٣٣ » وفي الشـــذرات « ج ٤ ص ٢٦٢ » وله ذكر في النجوم « ج ٦ ص ٩٤ ) .

وذكر في باب « سُتُكَيْر » و « سُنفُيْر » ، الأول بسين مهملة مضمومة بعدها قاف ، والثاني بسين مهملة مضمومة بعدها فاء مفتوحة ، في كل باب واحداً ، وفاته في باب « سُنقَيْر » :

۱۰۶ -- شيخنا أبو حفص عمر بن عبد الرحمن بن عمر بن أبي طاهر بن سُمقَيْر (۱)
 الأنصاري الدمشقى

وأما « سُنفَيْس » بالسين المهملة فذكره وهو :

١٥٥ — أبو القاسم الحسن بن هبة الله بن سُفَيْد (٣) الدمشقي

سمع من الفقيمين أبي الحسن علي بن المسلّم السُّلَمي وأبي الفتح نصر الله بن محمد ابن عبدالقوي المَصِّيعي وحدَّث: روى لنا عنه الحافظ أبو الحجاج يوسف بن خليل الدمشقي في معجم شيوخه ، وتوفي ليلة الثلاثاء بعد عشاء الآخرة رابع عشر شهر رمضان سنة « أربع وتسعين وخمائة » . وسئل عن مولده في هذه السنة فقال : « لي

<sup>(</sup>١) لم يذكره الذهبي في « سقير » من المشتبه « ٣٦٦ » .

<sup>(</sup>٢) النوقاني: منسوب الى نوقان في خراسان قال ياقوت: « نوقان: بالضم والقاف وآخره نون ، إحدى قصبتي طوس لأن طوس ولاية ولها مدينتان إحداها طابران والأخرى نوقان وفيها تنحت القدور البرام وقد خرج منها خلق علماء ٠٠٠ » وسيذكر المؤلف أبا بكر عبد الله النوقاني هذا استطراداً في ترجمة أبيه « النوقائي أبي سعد محمد بن أبي العباس » من الكتاب . وضبط الذهبي « نوقان » في المشتبه « ص أبيه « النوقائي أبي سعد محمد بن أبي العباس » من الكتاب . وضبط الذهبي « نوقان » في المشتبه « ص ٣٤ » بفتح النون وتسكين الواو ، وضم النون في « ص ٣٧ » » وكل ذلك بالقلم . ولم يذكر أبا بكر عبد الله هذا مم النوقانيين .

 <sup>(</sup>٣) ذكره الذهبي في تاريخ الاسلام قال في وفيات سنة « ٩٤ ه » : « الحسن بن هبة الله بن أبي
 الفضل بن سفير — بالفاء — أبو القاسم الدمشقي ، سمم ... » .

خُس وسبعون سنة » وتغيَّر في آخر عمره. نقلت وفاته من خط الحافظ يوسف بن خليل المذكور

وذكر في باب « السَّكَن » و « السُكَرَ » فقال : أما السَّكَن بفتح السين و و السُكَر » فقال : أما السَّكَن بفتح السين و و السُكر » بضم السين المهملة وفتح الكاف وتشديدها و آخره راء . وذكر رجلاً واحداً ، وفاته في هذه الترجمة :

١٥٦ — الشريف أبو علي الحسن بن الشريف أبي الحسن علي بن الشريف أبي تراب حيدرة بن محمد بن العسين المعمد بن الحسين ابن حمزة بن الحسين بن محمد بن الحسين ابن حمزة الحسيني المعروف بابن سمكر (٢)

من بيت الجلالة والرواية . سمع من الشريف أبي محمد يونس (٢٣) بن يحبى الهاشمي وأبي القاسم عبد الرحمن بن عبد الله المقرى، وأجاز له أبو عبد الله محمد بن حمد

<sup>(</sup>۱) ورد ذكره فيمن رووا عن الامام أبي جعفراً أحمد بن محمد الطحاوي الفقيه الحنفي الكبير الآتي ذكره في الترجمة « ۱۰۷ » الخاصــــة بميمون بن حمزة نفسه وسمي فيها « ميمون بن حمزة العبيدي » . « الجواهــ, المضيئة ج ۱ ص ۱۰۲ » .

 <sup>(</sup>۲) لم يذكره الذهبي في « سكر » من المشتبه « س ۲۹۷ » .

<sup>(</sup>٣) توفي سنة « ٢٠٨ » كا في الشذرات « ج ه ص ٣٦ » قال الذهبي في وفيات سنة « ٢٠٨ » من تاريخ الاسسلام : « يونس بن يحيى بن أبي البركات بن أحد أبو الحسن وأبو محمد الهاشمي الأزجي القصار المجاور بمكة . ولد سنة ٣٩ ه وسمع ... وسافر الى الشام ومصر وجاور مدة وحدث بأماكن ... وروى صحيح البخاري بمكة وتوفي بها في صفر وقبل في شعبان . قال ابن مسدي : في ثامن صفر وكات ذا عناية بالرواية » . « نسخة باريس ١٩٨ الورقة ١٧١ » . وقال ابن الدبيني ، كا في المختصر المحتاج البه : « يونس بن يحيى بن أبي الحسن الهاشمي القصار أبو محمد الأزجي ، سمم القاضي الأرموي وابن ناصر وأبا الكرم الشهرزوري وطبقهم فأ كثر وسافر إلى مصر والشام وسكن مكة سنين وحدث بهذه الأماكن. توفي في صفر سنة عان وسمائة وله سبعون سنة . قلت ( أي الذهبي ) : روى عنه ابن خليسل والبرزالي أيضاً » « نسخة المجمع المصورة ، الورقة ١٢٩ » .

الأرتاحي ، وحدَّث مولده في ليلة الأحسد العشرين من ذي الحجة سنة « لحمس وسسبعين وخمسائة » بمصر . وتوفي بها في رابع عشر جادى الآخرة سسنة « تسع وثلاثين وستمائة » ودفن من الغد .

١٥٧ — وجدّه أبو القاسم الميمون (١)

سمع من أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطّـحاوي (٢) وغير واحد وحــدَّث بانتخاب الحافظ أبي محمد عبدالغني بن سعيد الأزدي ، وبيتهم مشهور بالرئاسة والرواية ، حدَّث عنه حماعة .

<sup>(</sup>١) قدمنا في الترجة « ١٥٦ » أنــه ورد في عداد الشيوخ الذين رووا عن الطحاوي قال محيي الدين القرشي : « وميمون بن حمزة العبيدلي ، روى عنه القصيدة » .

<sup>(</sup>۲) قال السماني في الأنساب: « الطحاوي ... هذه النسبة الى طحاو وهي قرية بأسفل مصر من الصعيد تعمل فيها كيران يقال لها الطحوية من طين أخر ... وأبو جمفر أحمد بن محمد بن سلمة بن عبد الملك بن سلمة بن سلمان الأزدي الطحاوي صاحب « شرح الآثار » ، كان إماماً ثقة ، ثبتاً فقيهاً عالماً ، لم يخلف مثله . وعداده في الأزد . ولد سنة ٢٣٩ وتوفي ليلة الخيس مستهل ذى القعدة سنة ٢٣١ وكان تلميذ أبي لمبراهيم إسماعيل بن يحيي المزني فانتقل من مذهبه الى مذهب أبي حنيفة — رحمه الله — » . وقال ياقوت الحموي في معجمه : « طحا : بانفتح والقصر ... كورة بمصر شمالي الصعيد في غربي النيل واليها ينسب أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلمة بن عبد الملك بن سلمة بن سليم الأزدي الحجري المصري الطحاوي الفقيه الحنفي وليس من طحاو وانما هو من قرية قريبة منها يقال لها طحعاوط فكره أن يقسال الطحاوي الفقيه الحنفي وليس من طحاو وانما هو من قرية قريبة منها يقال لها طحعاوط فكره أن يقسال وقد ترجه أبو إسحاق الشيرازي في « طبقات الفقهاء صن ١٠ طبعة مطبعة بغداد » . وابن خلكان في وقد ترجه أبو إسحاق الشيرازي في « طبقات الفقهاء بغتج الطاء والحاء المهملتين وبعدهما الف وهي قرية الوفيات « ج ١ ص ١٥ » » وفي النجوم بصعيد مصر» ، وله ترجمة في المنظم « ج ٢ س ١٥ » » والفوائد بسعيد مصر» ، وله ترجمة في المنظم « ج ٢ س ١٥ » » والفوائد بسعيد مصر» ، وله ترجمة في المنطوع « ح ١ س ١٤ » و وسن المحاضرة « ج ١ س ١٤ » و والفوائد المهمة في طبقات الحنفية لعبد الحي اللكنوي « ص ٣١ » . وقسد نقل مؤلف كشف الظنون في علم المهموط والسجلات أن أبا جعفر الطحاوي ألف كتاباً في الشروط وسرق من كتاب أبي جعفر الطجري .

وذُكُر في باب « شُـلِـيـُـل » بالشين المعجمة المفتوحة واللام المـكرردة : الأولى مكسورة ، بينها ياه معجمة بنقطتين من تحتها ، رجلاً واحداً ، وفاتَه أ:

١٠٨ - أبو الحسن شَـلِيثل (١) بن مُملهل بن أبي طالب اللخمي الاسكندراني التاجر

سمع بدمشق من أبي المين الكندي وشيخنا قاضي القضاة أبي القاسم الحرستاني وغيرها ، وأجاز له جماعة ، وحداث بثغر الاسكندرية وتوفي بها في صفر سنة « اثنتين وخسين وستمائة » في رابع عشره .

وذكر في باب « سَلَيْم » و « سُلَيْم » الأول بفتح السين المهملة وكسر اللام جماعة ، وقال في « سُلَيْم » : أما سُلَيْم بضم السين وفتح اللام فجاعة ، ولم بذكر أحداً : قلت : وأما « سَلِيْم » بفتح السين المهملة وكسر اللام ففاته أفيه :

١٥٩ — الفقيه الحافظ الرحّال أبو المظفّر منصور بن سَـلِيمُ (٢) بن منصور بن فتُوح المَـمُداني الاسكندراني الشافعيّ

سمع من جماعة ببلده ورحل الى ديار مصر فسمع بها ثم سافر الى الشام فسمع به من جماعة . رأيته بدمشق وسمع بقراءتي ورحل الى العراق فسمع في طريقه بحلب والموصل ودخل بغداد فأقام بها مدة ، يسمع الحديث ويشتغل بالفقه ثم عاد الى بلده يفيد الناس وولي تدريس المدرسة الحافظية السلم المقية (٢) والحيسبة وخراج وصنف ، وجمع وألف ، وقفت له على تخاريج مفيدة ، وفواعد عديدة .

<sup>(</sup>١) قال الذهبي في « شليل » من المشتبه « ص ٢٧١ ، ٢٧٢ » : « وشليل بن مهلهل : شيخ للدمياطي » . وقد قدمنا ما يوضح الدمياطي .

ر) لم يرد ذكره في « سليم » من المشتبه « ص ۲۷۲ » .

<sup>(</sup>٣) منسوبة الى الحافظ السلفي أبي طاهر أحمد بن محمد الأصفهاني المحدث الكبير المشهور .

- ١٦٠ - وأبو موسى عيسى بن سلامة بن سليسم الصِّقلَي الجتمعت به بقصر ابن (١) عمر من غوطة دمشق وكتبت عنه قصيدة من نظم الشيخ أبي الحسين محمد (٢) بن أحمد بن مُجبَيْر الكيناني عدد بها الملك الناصر

(١) في معجم ياقوت « قصر بني عمر : بغوطة دمشق قرية . . . » .

(٢) هو الأديب الرحالة السكبير المشهور صاحب الرحلة الفائقة قال شمس الدين الذهبي في تاريخ الاسلام في وفيات سنة ٦١٤ : « محمد بن أحد بن جبير الامام أبو الحسين بن الأجل أبي جعفر السكناني البلنسي ، تريل شاطبة ، إمام جليل ، كاتب أديب ولد سنة أربعين وخسائة في عاشر ربيع الأول بيلنسية ، وسمع من أبيه وأبي عبد الله الأصيل وأبي الحسين علي بن أبي العيش المقرىء وأخذ عنه القراءات وحدث بالإجازة عن الحافظ أبي الوليد بن الدباغ ومحمد بن عبد الله التميمي السبتي . ونزل غرناطة مدة ، وسافر إلى الاسكندرية والقدس والحج — أي حج — قال الأبار : عني بالآداب فبلغ فيها الغاية ، وتقدم في صناعة النظم والنثر ونال بذلك دنيا عريضة ، وتقدم ثم رفض ذلك وزهد وصحب أبا جعفر بن حسان وحج وسمع من عمر الميانشي وعبد الوهاب بن سكينة الصوفي ودخل دمشق فسمع من الحشوعي وطائفة . ورجع غدث بالأندلس وكتب عنه شعره ودون ، وأخذ عنه جاعة ثم رحل ثانية الى الشرق وعاد الى المغرب ، غدث بالأندلس وكتب عنه شعره ودون ، وأخذ عنه جاعة ثم رحل ثانية الى الشرق وعاد الى المغرب ، ثم رحل ثائمة الى المشرق وحدث هناك ودفن بالاسكندرية وبها مات في السابع والعشرين من رمضان . وي عنه الزكي المنذري والسكال بن شجاع الضرير وعبد الرحن بن يوسسف بن المحيلي وأبو الطاهر، روى عنه الزكي المنذري والسكال بن شجاع الضرير وعبد الرحن بن يوسسف بن الحيلي وأبو الطاهر، المسابل بن هبة الله المليحي وآخرون ، قال شيخنا الدمياطي : أنشدني أسد بن أبي طاهر، بدمشق أنشدنا أبو الحسين محمد بن أحمد بن جبر لنفسه بدمياط :

نفذ القضاء بأخذ كل مرهق متوندق الفضاء بأخذ كل مرهق « إن البلاء موكل بالمنطق »

ودفن بالثغر بكوم عمرو بن العاص » . « نسخة باريس ١٥٨٢ الورقة ٢١٢ » . وقال زكي الدين المنذري في وفيات سنة ١٦٤ من التكملة : « وفي السابع والعشرين من شعبان توفي الشيخ الأجل الصالح الفاصل أبو الحسين محمد بن الثين الأندلسي الفاصل أبو الحسين محمد بن الشيخ الأحل أبي جعفر أحمد بن جبير بن محمد بن جبير الكناني الأندلسي البلنسي الأديب المكاتب ، بثغر الاسمكندرية ودفن على كوم عمرو بن العاص — رضي الله عنه — . حدثنا عن أبيه وعن الحافظ أبي الوليد يوسف بن عبد العزيز الدباغ بالاجازة له منها وحدثنا عن غيرها . سمعت منه بمصر ومجزيرة فوة وسألته عن مولده فقال : ليلة السبت العاشر من شهر ربيم الأول سينة « ٤٠ » ببلنسية من شرق الأندلس ، وكان من أهل العلم والديانة والفضل والصيانة ، وكان مقدماً في —

صلاح الدين يوسف بن أيّـوب على قافية الراء ، بسماعه منه ، وعدِّمت من حر ْذي الآن ، وسافر نا جميعاً الى حلب وذلك في شمبان سنة « سبع وعشرين وستائة » .

وفاَتَهُ في « سُلَمَيْم » :

١٦١ - شيخنا أبو السر مكتوم بن أحمد بن محمد بن سُلَيْم القَيْسِي السُّوَدي"

تفقه على الخطيب أبي القاسم عبد الملك بن زيد بن ياسين الدَّو ْلَـعِي (١) وصحبه

بلاده وزهد في ذلك ، وانفرد منقطعاً الى الخبر وأهله » ، « نسخة مكتبة البلدية بالاسكندرية ١٩٨٢ « ج ٢ الورقة ١٩١٢ » ، وله ترجمة مفصلة في مقدمة الطبعة المصرية للرحلة ، منقولة من كتاب الاحاطة بما تبسر من تاريخ غرناطة » تأليف لسان الدين الخطيب ، ومن التاريخ المقفى لتقي الدين المقريزي ، ومن « نفح الطيب في غصن الأندلس الرطيب » للشيخ أحمد المقري ، وله ترجمة في الشذرات « ج ٥ ص ٦٠ » ذكر في النجوم « ج ٦ ص ٢٢١ » .

وفي خزانة كتب الأوقاف ببغداد نسخة من كتاب « الشفا بتعريف حقوق المصطفى » مجلدها الأولى قديم الحلط ، وقد قرىء على ابن جبير في مجالس آخرها في الحادي والعشرين من جمادى الآخرة سنة ١١٣ قديم الحجلد « سمم جميع هذا التصنيف على الشيخ الامام العالم بقية السلف الصالح أبي الحسين محمد بن أحمد بن جبير الكناني رضي الله عنه وأدام مسدته ... صحيح ذلك وكتب محمد بن أحمد بن جبير الكناني وبالله التوفيق » ، « فهرست خزانة الأوقاف ص ٥ ٢ - ٣ » .

(۱) منسوب الى الدولعية ، وكان يلقب ضياء الدين قال ياقوت في معجمه : « الدولعية بفتح أوله وبعد الواو الساكنة لام مفتوحة وعين مهملة قرية كبيرة بينها وبين الموصل يوم واحد على سير القوافل في طريق نصيبين ، منها خطيب دمشق وهو أبو القاسم عبد الملك بن زيد بن ياسين الدولعي ، ولد بالدولعية بسنة ٥٠٥ وتفقة على أبي سعد بن أبي عصرون وسمع الحديث بالموصل من تاج الاسلام الحسين بن نصر بن خيس وببغداد من عبد الحالق بن يوسف والمبارك الشهرزوري والكروخي ، وكان زاهداً ورعاً ، وكان المناس فيه اعتقاد . مات بدمشق وهو خطيبها في ثاني شهر ربيع الأول سنة ٩٥ ه » . وقال ابن الدبيثي في تاريخه : « عبد الملك بن زيد بن ياسين التغلي أبو القاسم الدولعي الفقيه الشافعي ، من أهل قرية تعرف بالدولعية من قرى الموصل ، سكن دمشق وتفقه بها وتولى الحطابة بجامعها مدة الى حين وفاته ودرس الفقه بالزاوية الغربية في الجامع منها ، وسمع بها من أبي الفتح نصر الله بن محد بن عبد القوي اللاذقي وغيره ، وذكر أنه سمع ببغداد من أبي الفتح عبد الملك بن أبي القاسم الكروخي الهروي كتاب عبد وغيره ، وذكر أنه سمع ببغداد من أبي الفتح عبد الملك بن أبي القاسم الكروخي الهروي كتاب

وسمع منه ومن أبي عبدالله [ محمد بن علي ] بن صدقة الحراني وأبي الفضل الجَـنــُـزَويّ وروى عنهم : مولده في ذي الحجة سنة « خمس وخمسين وخمسائة » . وتوفي ليلة الحميس ثامن رجب سنة « خمس وثلاثين وستمائة » ودفن من الغد بسفح جبل قاسيون .

١٦٢ — وولده أبو الحَـجّـاج يوسف (١)

مولده يوم الجمعة ثامن ذي الحجة سنة « أربع وثمانين وخسائة » . سمع من أبي طاهر الخشوعي وشيخ الشيوخ أبي الحسن عبد اللطيف (٢) بن إسماعيل بن أبي

<sup>=</sup> جامع الترمذي ومن أبي الحسسن علي بن أحمد بن حويه البردي كتاب السن لأبي عبد الرحن النسائي ، وروى عنها بدمشق ، وكان متديناً مشتغلا بالعلم على طريقة حيدة ، سمع منه الناس كثيراً ، وأخذوا عنه الفقه والسنن وكتب لنا إجازة بالرواية عنه . بلغني أنه سئل عن مولده فقال مرة في سنه « ٧٠ ه » ثم اختلف بعد ذلك فيه . وتوفي بدمشق يوم الثلاثاء ثالث عشر ربيع الأول سنة ٩٨ ه وصلى عليه أهلها وتبركوا بجنازته ، ودفن بباب الصغير منها » . « نسخة باريس ٢٧ ه ه الورقة ١٣٨ » ، وأرخه الزكي المنذري في وفيات سنة ٩٨ ه من التكلة ، قال : « وفي الثاني عشر من شهر ربيع الأول توفي الفقيه الأجل أبو القاسم عبد الملك بن زيد بن ياسين بن زيد بن ثابت بن جيل التغلبي الأرقي الدولمي الشافعي الخطيب بدمشق . . . » . « نسخة المجمع العلمي، الورقة ٢٩ » ، وله ترجمة في الكامل في وفيات سنة ٩٨ ه وفي مرآة الزمان « مخ ج ٨ ص ١١٥ » وذيل الروضتين « ٣١ » والجامع المختصر لابن الساعي وفي مرآة الزمان « مخ ج ٨ ص ١١٥ » وذيل الروضتين « ٣١ » وتاريخ الاسلام « نسخة باريس « ج ٩ ص ٩٨ » وطبقات الشافعية الكبرى « ج ٤ ص ٢٦١ » وتاريخ الاسلام « نسخة باريس « ج ٩ ص ٩٨ » وطبقات الشافعية الكبرى « ج ٤ ص ٢٦١ » وتاريخ الاسلام « نسخة باريس وغيرها .

<sup>(</sup>۱) يوسف بن مكتوم بن أحمد القيسي ، سمع بعض شيوخ الحديث وروى عنه زكي الدين البرزالي مع تقدمه . توفي سنة « ٦٦٦ » عن إحدى وثمانين سنة « الشذرات ج ٥ ص ٣٢١ » .

<sup>(</sup>٢) قال ابن الدبيثي في تاريخه : « عبد اللطيف بن اسماعيل بن أحمد بن مجمد النيسابوري الأصل ، البغدادي المولد والدار ، أبو الحسن بن شيخ الشيوخ أبي البركات بن أبي سسعد الصوفي ، أخو شيخسا عبد الرحيم الذي قدمنا ذكره ، وهذا الأصغر . من أولاد المشايخ ومن بيت التصوف ، إلا أنه كان بليداً ذا سهوة لا يفهم شيئاً . أسمعه والده في صغره من جاعة ، منهم والده ، والقاضي أبو بكر مجمد بن عبدالباقي الأنصاري ، وأبو القاسم إسماعيل بن أحمد بن السمرقندي وغيرهم . وسمع منه قوم لا يبحثون عن أحوال الشيوخ ولا ينظرون في أهلية الرواية ، تكثيراً للعدد . وقد رأيته وتركت السماع منه . وقد حدثني بعض =

معد النيسابوريّ وأبي حفص بن طبرزد وغيرهم ، وحدَّث بدمشق . وتوفي يوم الجمعة الحادي عشر من ربيع الأول سنة « خس وستين وستمائة » .

المن الجَدْرَ وي وحد أبو الفضل جعفر بن أحمد بن محمد بن سُلَيْم القَيْسي سي الفضل سمع بدمشق من القاضي أبي سعد عبد الله بن محمد بن أبي حصرون وأبي الفضل ابن الجَدْرَ وي وحد أن ، وسمعت منه . ومولده يوم الثلاثاء التاسع عشر من شعبان بنة « عُان و خسين و خسائة » .

وذكر في باب « السَّيِّد» و « السِّيْد » جماعة ، الأول بفتح السين وتشديد الياء وكسرها والثاني بكسر السين المهملة ، والياء ، وأغفل هذه الترجمة وهي « السَّنَد» بالسين المهملة المفتوحة وبعدها نون مفتوحة ودال مهملة وهو :

١٦٤ – أبو الحسن علي بن السُّنَد (١) الفارقي (٢) الشُّروطيُّ (١)

<sup>-</sup> طلبة الحديث من أصحابنا أنه أتاه بجزء فيه سماعه ليقرأه عليه فضادف في شغل من عمارة رباط والده ، فوقف ينتظر فراغه ، فلمسا طال عليه الوقوف قال له الشيخ — أعني عبد اللطيف — : امض الى ضياء الدين عبد الوهاب — يعني ابن سكينة — ليسمعك إياه عني فاني مشمخول . فعلمت أنه لا يدري قاعدة هذا الأمر ولا يفهمه وأنه لا تصح فيه النيابة . فتركته ومضيت . تولى رباط والده بعد وفاة أخيب عبد الرحيم وخرج حاجاً فحج وعدل من مكة الى مصر وصار منها الى الشام فتوفي بدمشق في رابع عشري ذي الحجة سنة ست وتسعين وخمهائة ودفن بمقابر الصوفية هناك ، وكان ذكر لي شيخنا عبد الوهاب من سكينة أنه ولد في ذي القعدة سنة ٣٧٥ والله أعلم » . « نسخة باريس ٢٧٢ ه الورقة ١٦٠ » ، وترجم المنذري في وفيات سنة ٣٥٥ من التكملة بأكثر ما نقلنا وقال : « لنا منه إجازة كتب بها إلينا من دمشق ، وزوجه الشيخة أم الحسن شمائل وقيل خديجية توفيت سنة ٩٥٥ » . « نسخة المجمع العلمي الورقة ١٠١ » ٣٠ » . وترجمه الذهبي في سينة ٩٦٥ كذلك ونقل كلام ابن الدبيثي قال : « قال ابن النجار : ولي رباط جده بعد أخيه ولقب صدر الدين ... » . « نسخة باريس ١٩٥٧ الورقة ٩١ ه . ه النهي في « سند » من المشتبه « ص ٨٩ » .

<sup>(</sup>۲) الفارقي منسوب الى « ميافارقين » مدنية بديار بكر مشهورة . `

<sup>(</sup>٣) قال حاجي خليفة في كشف الظنون : « علم الشروط والسلجلات وهو علم باحث عن كيفية على ٢٠

كتب عنه الحافظ أبو طاهر السَّلَفِي في معجم السَّفَر . أخبرنا غير واحد من شيوخنا إجازة قالوا أنبأنا الحافظ أبو طاهر أحمد بن محمد السلفي إذناً قال أنشدني أبو الحسن على بن السَّنَدَد الفارقي الشروطي بميّا فارقين قال أنشدنا أبو نصر الحسن (۱) ابن أسد الفارقي النحوي لنفسه:

يا مَن هواه بقلبي مقدار ُهُ ما يُحَدُّ طرفي جني ففؤادي لأيِّ شي، يُحَدُّ ?!

۱٦٥ — والشيخ أبو المفاخر عبد الله بن محمد بن محمد بن أحمد بن علي بن أحمد بن إمامة بن السَّنَد الواسطي المقرى، النحوي

قرأ القرآنالكريم بالروايات على الشيخ أبي بكر عبدالله <sup>(٢)</sup>بن منصور بن عمر ان

<sup>=</sup> ثبت الأحكام الثابتة عند القاضي في الكتب والسجلات على وجه يصح الاحتجاج به عند انقضاء شـــهود الحال . وموضوعه تلك الأحكام من حيث الكتابة . وبعض مبادئه مأخوذ من الفقه ، وبعضها من علم الانشاء وبعضها من الرسوم والعادات والأمور الاستحسانية وهو من فروع الفقه من حيث كون ترتيب ممانيه موافقاً لقوانين الشرع وقد يجعل من فروع الأدب باعتبار تحسين الألفاظ ... » .

<sup>(</sup>۱) أديب مشهور وشاعر رقيق الحواشي مليح النظم ، كثير التجنيس ، كان فى أيام ملكشاه ونظام الملك ، بعثته همته على محاولة الاستقلال محكم آمد فلم يوفق وانتهى أحمره الى أن صلبه ابن ممروات سنة ٤٨٧ وله من الكتب الأدبية « شرح اللمع » كبير وكتاب « الافصاح » في شرح أبيات مشكلة . « معجم الأدباء ج ٣ ص ٤٩ » وبغية الوعاة « ٢١٨ » .

<sup>(</sup>٧) قال ابن الدبيثي في تاريخه : « عبد الله بن منصور بن عمسران المقرىء أبو بكر المعروف بابن الباقلاني ، من أهل واسط ، مقرىء أهلها وشيخهم في القراءة ومعرفة التلاوة والقرآن . قرأ بواسط على أبي العز محمد بن الحسين بن بندار القلانسي وعلى أبي القاسم على بن على بن شيران وببغداد على أبي محمد عبد الله بن علي سسبط أبي منصور الخياط وغيره ، وانفرد برواية القراءات المشر تلاوة عن أبي العز المذكور باتفاق الناس كلهم ، وادعى رواية شيء آخر مما زاد عليها من القراءات الساذة ، فتكلم الناس فيه ووقفوا في ذلك واستمر هو في روايته للمشهور والشاذ شرها في الرواية . فالحققون لم يقرؤوا عليمه سوى القراءات المقدر وتركوا ما زاد عليها . وكان حسن التلاوة ، عارفاً بوجوة القراءات وآذابها . قد عبوي القراءات المقدر وتركوا ما زاد عليها . وكان حسن التلاوة ، عارفاً بوجوة القراءات وآذابها . قد

= سمم الحديث الكثير ببلده من أبي العز الفلانسي وأبي القاسم بن شيران وأبيالحسن بن غلام الهراس والقاضي أبي على الفارقي وأبي الكرم بن مخلد الأزدي وأبي الجوائز الغنـــدجاني وأبي عبد الله بن الجلابي وجاعــــة آخرين . قدم بغداد مماراً كثيرة أولها في سنة عشرين وخسمائة وبعدها وسمم بها من البارع أبي عبد الله ابن الدباس وأبي القاسم بن الحصين وأبي العز بنكادش وأبي غالب بن البنـــاء وأبي بكر المزرفي والقاضي أبي بكر الأنصارى وإسماعيل بن السمرقندي وغيرهم ، وعاد الى بلده وتصدر بجامعه وأقرأ وحدث أكثر من أربعين سنة ، وحدث ببغداد في بعض قدماته إليها وسمع منه بها القاضي عمر القرشي وأخرج عنه حديثــــاً في معجم شيوخه . وقال لي عبد الله بن أحمد الحباز : قرأت عليه القرآن ببغداد . قلت : ورأيته بها في سنة ٧٦، ومي آخر مرة قدمها ، قرأت عليه القرآت المحبيد بالقراءات العشر بواسـط وسمعت منه الكثير بهاً . أُخبرنا أبو بكر عبد الله بن منصور الباقلاني بقراء في عليه \_ وأســـنده الى أنس \_ قال : « أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الاقامة » . روى تاج الاسلام أبو سعد بن السمعاني في تاريخه عن أبي بكر الباقلاني هذا إنشادات ولم يجعل له في السكتاب ترجمة وعاش بعده أكثر من ثلاثين سينة . سألت أبا بكر الباقلاني عن مولده فقال : ولدت يوم الجمعــة وقت صلاتها الرابع عشر من محرم ســنة خسائة . قلت : وتوفي يوم السبت سلخ ربيع الآخر سنة ٩٠، وصلى عليه الحلق السكثير يوم الأحد غرة المصلى . سمعت أبا طالب عبد المحسن بن أبي العميــد يقول : رأيت في المنـــام بعد وفاة ابن الباقلاني كأت شخصاً يقول: صلى علمه سبعون ولياً لله تعالى » ، « نسخة باريس ٢٧ ه ٥ الورقة ١٠٩ » .

وأرخه الذهبي في طبقات القراء وقال : « ونظر في الفقه والعربية وقال الشعر وقدم دمشق وسمم بها وانتهى اليه علو الاسناد ، رحل اليه الطلبة وطار ذكره ، وبعد صيته ... وقرأ عليه بالروايات الامام أبو الفرج بن الجوزي وابنه يوسف وأبو عبدالله محمد بن سعيدالدبيثي والتقي علي بن باسويه والحسن بن أبي الحسن بن ثابت الطيبي والمرجى بن شقيرة ومحمد بن عمر بن الداعى الرشديدي وغيرهم ودار عليه إسنداد العراق . ذكره ابن عساكر في تاريخه فقال : شاب قدم دمشق وأقرأ بها على كتاب الغاية لابن مهرات وتفسير الواحدي الوسيط ومدح بدمشق بعض الناس بقصيدة يقول فيها :

بأي حكم دم العشاق مطاول فليس يودى لهم في الشرع مقتول ؟ ليت البنان التي فيها رأيت دي يرى بها لي تقليب وتقبيل

وقال ابن نقطة : حدث بسنان أبي داوود وقد سمعته سنة ١٥٥ ... وكان قد قرأ على القلانسي كتاب الارشاد وقراءته به صحيحة وما سـوى ذلك فانه كان يزوره ... » . « نسـخة باريس ٢٠٨٤ الورقة ١٠٠ » . وترجمه في تاريخ الاسلام بمثل ذلك « نسخة باريس ١٥٨٢ الورقة ٧٠ » . وله ترجمة في مرآة الزمان « مخ ج ٨ ص ٣٠٤ » وذيل الروضتين « ص ١٢ » وطبقـات الجزري « ج ١ ص ٤٦٥ » ولسان الميرات « ج ٣ ص ٣٦٦ » والنجوم « ج ٦ ص ١٩٢ » الشذرات « ج ٤ ص ٣١٤ » .

وأُقرأه بالقاهرة ، وأُمَّ بالناس في الجامع الأزهر منها مدّة ، وحدَّث عن شيخه أُبي بكر الباقلاني ، وعن علي بن محمد بن علي الواسطي وغيرها ، سمع منه جماعة وتوفي بها في ليلة الثالث عشر من ذي القعدة من سنة « أربع وتسمين وخسمائة » .

وذكر في باب « السَّامج » و « السَّامِح » ، الأول بالسين المهملة وبعد الألف باء معجمة بواحدة من تحتها ، والثاني بالسين المهملة أيضاً وبعد الألف ياء معجمة باثنتين من تحتها ، جماعة ً ، وفاته أفي الترجمة الثانية :

= محمد من الحسين بن بندار من أهل واسط . هو الذي تفرد في زمانه بالقراءات العالية ، ورحل الناس اليه من الأقطار . وقد لقيت بواسط من مشايخ القراء من قرأ عليه . وكان مولده بسنة ست وثلاثين وأربعائة وتوفي بسنة ( لمحدى وعشرين ) وخسمائة . ولي إجازة من مشايخ رووا عنه . وأورده السمعاني في المذيل مسنداً إليه في مدح الصحابة :

إن من لم يقـــدم الصديقــا لم يكن لي حتى المات صديقــا والذي لا يقول قولي في الفــا روق أنوي لشخصه تفريقــا

... » . « نسخة باريس ٣٣٢٦ الورقة ١٤١ » . وترجمه الذهبي في طبقات القراء وذكر أنه كان صاحب تصانيف في القراءات وأنه كان بصيراً بها وعللها وغوامضها ، عارفاً بطرقها ، يأخذ أجرة على الاقراء ، وصفه خيس الحوزي ( من الحوز قرية في شرقي واسط ) بأنه أحد الأعمة الأعيان في علوم القرآن » . « نسخة باريس ٢٠٨٤ الورقة ١٤١ » . وله ترجمة في المنتظم « ١٠ ص ٨ » وطبقات الشافعية الكبرى « ج ٤ ص ٧٢» ولسان الميزان « ج ٥ ص ١٤٤ » وطبقات الجزري « ج٢ ص ١٢٨ » والشذرات « ج ٤ ص ١٤ » ، وله كتاب الكفاية في القراءات ، والتيسير المسمى بارشاد المبتدي وتذكرة المنتهى في علم القراءات ، مه نسخة بدار الكتب الوطنية ببراين .

(١) قال النهبي في « السائح » منالمشتبه — ص ٢٤٩ — : « الســـائع جماعة منهم عليالهروي الخطيب ، روى عن عبد المنعم بن الفراوي وعنه البكري » ، وقال في وفيات سنة « ٦١١ » من تاريخ الاسلام : « علي بن أبي بكر الهروي الزاهد السائح الشيخ تقي الدين ، طوف الأقاليم وكان يكتب على الحيطان ، قيل : ما تجد موضعاً مشهوراً في بلد إلا وعليه خطه . ولد بالموصل واســـتوطن في آخر عمره=

طاف البلاد وكان يكتب على الحيطان ، وقاما يخلو موضع مشهور من مدينة أوغيرها إلا وخطه فيها حتى ذكر بعض الرؤساء الغزاة في البحر أنه دخل الى موضع في البحر المالح ، فوجد في بَرِّه حائطاً وعليه خطه . سكن حلب واستقر بها الى حين وفاته وعر بها مدرسة لأصحاب الشافعي - رضي الله عنه - وله مصنفات وديوان خطب جمية . سمع بمكة - حماها الله - من الشيخ أبي الممالي عبد المنعم بن أبي البركات عبد الله الفراوي «الأربعين السُّباعيات» الخراجة له وحداث بها ولنا منه إجازة ، كتب بها الينا من حلب في جمادى الأولى سنة « ثمان وستمائه » . وتوفي - رحمه الله - في العشر الأوسط من شهر رمضان سنة « إحدى عشرة وستمائة » بحلب .

وفاً تَهُ ﴿ الشَّانِجُ » بالشين المعجمة بعدها نون وجيم وهو :

١٦٧ — أبو جعفر أحمد بن محمد بن الشانج الأندلسي" الكاتب

أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد العزيز بن عبد الله بن الحسن بن محمد بن أبي كامل المصري الشروطي ، كتابة ، أنبأنا الحافظ أبو طاهر أحمد بن محمد السلفي ، إجازة قال أنشدنا أبو الحسن على بن محمد بن فيد القرطبي بالاسكندرية أنشدنا أبو جعفر

<sup>=</sup> حلب وله بها رباط ، وله تواليف حسنة وكان يعرف سحر السيمياء وبه تقدم عند الملك الظاهر صاحب حلب ، وبني له مدرسة بظاهر حلب فدرس بها وصنف خطباً ودفن في قبة المدرسة في رمضان . . وقال جال الدين بن واصل : كان عارفاً بأنواع الحيل والشعبذة ، صنف خطباً وقدمها الناصر لدين الله فوقع له بالحسبة في سائر البلاد وإحياء ما شاء من الموات والحطابة بحلب ، وكان هذا التوقيع له شرف ، ولم يباشر شيئاً من ذلك قلت : سمم من عبد المنعم الفراوي تلك الأربعين السباعية . روى عنه الصدر البكري وغيره ، ورأيت له كتاب « المزارات والمشاهد التي عاينها في الدنيا » فرأيته حاطب ليل وعنده عامية ولكنه دور الدنيا ودخل الى جزائر الفرنج ورأى المجائب » . « نسخة باريس ١٥٨٢ الورقة ١٨٩ » . وقد طبع كتابه «الزيارات» وله ترجة في الوفيات « ج ١ س ٣٧٣ » ، والشذرات « ج ٥ ص ٤٩ » ، وقد طبع كتابه «الزيارات» بدمشق في السنين الأخيرة ومنه نسخة بباريس ذات أرقام ه ٩٧ » .

وَأَحِمد بن محد الشَّانِج الكاتب النفسه بالأندلس في الحَر شَف:

ختم الربيع الطَـلْق تُحسَّنَ نباته بالحَـر شَـف المـكسوِّ تُحسَن ملابس فَـكى النهود البيض حَفَّ جميعتها حدق الوشاة مخافـة من لامس وذكر في باب « السِّيْدِيّ» بكسر السين المهملة وبياء بن ساكنتين بينها باه موحدة مكسورة ، جماعة ، وأغفل ذكر :

الشيخ أبي بكر عبد العزيز بن أبي الفتح أحد بن عمر بن سالم بن محمد بن العدل المصريّ الدار والوفاة (١٦٨) البغدادي التاجر العدل المصريّ الدار والوفاة

(۱) لم يذكره الذهبي في « السببي » من المشتبه « ص ۲۰۱ » وقال المتذري في وفيات سسنة و ٦٣٠ » من التكلة : « وفي سحر التاسع عشر من شهر رمضان توفي الشيخ الأجل أبو بكر عبد العرير ابن الشيخ الأجل أبي الفتح أحمد بن عمر بن سالم بن محمد بن باغا السببي الأصل البغدادي المولد المصري العدل التاجر الحنبلي المنعوت بالصفي ، بالقاهم، و ودفن من الغد بتربة الفقيه رسلان بسفح القطم . سمع ببغداد من أبي الحسن علي بن أبي سعد بن ابراه بم الخباز وأبي القاسم يحيي بن ثابت بن بندار وأبي زرعة طاهر بن محمد بن طاهر المقدسي وأبي بكر عبد الله بن احمد بن محمد بن المعوس وغيرهم ، وأبي الحسين عبد الحق بن عبد الحالق بن يوسف وأبي العباس أحمد وأبي الحسن ابني محمد بن بكروس وغيرهم ، وقدم مصر وشهد بها عند قاضي القضاة أبي القاسم عبد الملك بن عيسي الماراني ومن بعد من الحكام ؟ وحدث بالكثير . سمعت منه وسأنته عن مولده فقال : في العشر الأوسط من رمضان سنة وارتهم وتوفي في أواخر الليلة . والسبب بكسر السين المهملة وسكون الياء آخر الحروف وبعدها باء موحدة ناحية من سواد العراق من أعمال بغداد » ، « نسخة مكتبة البلدية بالاسكندرية ١٩٨٦ د ج ٢ وحدة ناحية من سواد العراق من أعمال بغداد » ، « نسخة مكتبة البلدية بالاسكندرية ١٩٨٦ د ج ٢ الكوفة وهما سيبان الأعلى والأسفل من طسوج سورا عند قصر ابن هبيرة ... » وقال الذهبي في المشتبه المحوفة وهما سيبان الأعلى والأسفل من طسوج سورا عند قصر ابن هبيرة ... » وقال الذهبي في المشتبه المحوفة وهما سيبان الأعلى والأسفل من طسوج سورا عند قصر ابن هبيرة ... » وقال الذهبي في المشتبه المحوفة وهما سيبان الأعلى والأسفل من طبو المسبب وهو على الفرات بقرب الحلة » .

قال مصطفى جواد: وسيب آخر على دجلة ذكره المسعودي في المروج « ج ٢ ص ٤٤٢ » والتنبيه والاشراف « ص ٣١٩ » وذكره في الانباه « ج ٢ ص ٧٨ » والفرج بعد الشدة « ج ٢ ص ٧٩ » وذكره الطبري قبلهم في حوادث سنة ٣٨٩ من تاريخه . وسيب ثالث أو رابع كان في نواحي واسط « النجوم الزاهمة ج ٨ ص ٩٧ » . والسيب فاضل نهر عيسى يمر بصرصر كما في مماصد الاطلاع .

سمع ببغداد أبا القاسم يحيى (١) بن ثابت بن ُبنُـدار وأبا ُزرْعة طاهر بن محمــد المقدســــي وأبا بكر عبـــد الله (٢) بن محمد بن النَّـقُـور وأبا العباس أحمــد (٣)

(١) قال ابن الدبيثي في تاريخه كما دل عليه المختصر المحتاج إليه منه — نسخة المجمع العلمي المصورة الورقة ١٢٦ — : « يحيى بن ثابت بن بندار بن إبراهيم الدينوري الأصل ، البغدادي ، أبو القاسم الوكيل بن المقريء أبي المعالي البقال . سمع أباه وطراد بن محمد وأبا الحسن العلاف . سمع منه ابن شافعوأ بو الحسن الزيدي وأبو المحاسن القرشي . وروى عنه ابن الجوزي وابن الأخضر . قلت ( أي الذهبي ) : وروى عنه الحافظ عبد الغني والموفق بن قدامة وعبد العزيز بن باقا وعبد اللطيف بن يوسف وابن الأي والأيلي والسهروردي والحافظ أبوالقاسم في تاريخه مكاتبة معجلالته «في ترجمة الأخمل» وآخرون قال (أي ابن الدبيثي ) : وسمع منه أبو سعد بن السمعاني وذكره في كتابه . توفي في ربيم الأول سنة ست وستين وخميمائة وقد جاوز الثمانين » .

 (٢) من بيت بني النقور المحدثين المشهورين قال ابن الدبيثي في تاريخه: « عبد الله بن محمد بن أحمـــد ابن محمد بن أحمد بن عبد الله بن النقور أبو بكر بن أبي منصور بن أبي الحسن البراز . الشيخ الثقة بن الثقة من أولاد المحدثين والرواة المذكورين . سمع أباه وأبا الحسين المبارك بن عبد الجبار الطيوري وأبا الحسن على ابن محمد العلاف وأبا القاسم على بن أحمد بن بيان وأبا على محمد بن سعيد بن نبهان وغيرهم وحدث بالكثير ، سمم منه قديمًا تاج الاسلام بن السمعاني وذكره في تاريخه وذكرناه نحن لأن وفاته تأخرت عن وفاته . سمع منه بعده أبو إسحاق إبراهيم بن محود بن الشعار وأبو الخطاب عمر بن محمد العليمي والقـــاضي عمر بن على القرشي وأبو أحمد البصري وأحمد بن طارق . وأنبأنا عنه جاعة : قرأت على أبي محمد عبد العزيز بن محود بن البارك البزاز من أصل كتابه قلت له : أخبركم أبو بكر عبد الله بن محمد بن أحمد بن النقور ، بقراءتك عليه ، -- وأسنده الى عمران بن الحصين -- قال قال رجل : يارسول الله ، أعلم أهل الجنة من أهل النار ؟ فقال : نعم . قال : ففيم يعمل العاملون ؟ قال : اعملوا فكل ميسر . أو كما قال . أنبأنا القاضي أبو المحاسن عمر بن علي بن الحضر الدمشقي — ومن خطه كتبت — قال : أبو بكر بن النقور طلب بنفسه وقرأ وكتب وكان من الدين والصلاح والأمانة والتحري والتثبت على درجـــة رفيعة ، قلما رأيت في شيوخنا أكثر تثبتاً منه . كتبت عنه وقرأت عليه قطعة صالحة وسألته عن مولده فقال : في ســــنة ثلاث وثمانين وأربعائة وتوفي يوم الأربعاء عاشر شعبان سنة ٥٦٥ ودفن من الغد . وقال غيره : بباب حرب — رحمه الله وإيانا — » . « نسخة باريس ٩٧٢ ه الورقة ١٠٠ » وله ذكر في النجوم الزاهمة « ج ه ص ۶۸۶ » والشذرات « ج ٤ ص ۲۱۵ » .

(٣) قال ابنالدبيثي في تاريخه: ﴿ أَحَمَدُ بِنَ مُحَدُ بِنَ الْمِارِكُ بِنَأْحَمَدُ بِنِ بَكُرُوسَ أَبُوالْعِبَاسُ بِنَ أَبِي ﴿

وأبه المسن على (١) أبني محمد بن بكروس وغيرهم ، وانتقل الى مصر وقطن بها ، وحدث. المجتمعت به ، وقرأت عليه ، وكان رجلاً حسناً ثقة ، عليه سكينة ووقار . مولد في

حبكر بن أبي العز الققيه الحنبي . من ساكني درب القيار ( بشرقي بغداد ) . تفقه على القاضي أبي حازم محمد بن القراء وعلى أبي بكر أحمد بن محمد الدينودي ، وحصل له معرفة بالمذهب ودرس بممرسة له أنشأها بحاورة لمنزله . وكان صالحاً قرأ القرآن بالقراءات على أبي عبد الله الحسين بن محمد الدياس وعلى أبي بسكر محمد بن الحسسين المزرق وغيرها ، وسم من نور الهدى أبي طالب بن محمد الزيني وابي سسمد أحمد بن عبد الجبار الطيوري وأبي القاسم هبة الله بن محمد بن الحصين وأبي غالب أحمد بن الحسن بن البناء والقاضي عبد الجبار الطيوري وأبي القاسم هبة الله بن محمد بن الحمين وأبي غالب أحمد بن علي القرشي فقال : فقيه واحمد اعترل أبي بكن محمد بن علي القرشي فقال : فقيه واحمد اعترل الناس واشتغل بالزهد والمجاهدة ، وتردد الناس إليه فأقرأ جاعة ، وتققه به جاعة ، كتبت عنه شيئاً يسيراً. وسمعت شيخنا أبا محمد عبدالعزيز بن الأخضر يذكره ويثني عليه تناءاً حسناً ويصفه بالمبادة وكثرة الأوواد وطال : لقنني القرآن السكريم . روى لنا عنه ، وغيره ... أنبأنا عمر بن علي القرشي الحافظ قال : سألت وقال : لقنني القرآن السكريم . روى لنا عنه ، وغيره ... أنبأنا عمر بن علي القرشي الحافظ قال : سألت أحمد بن بكروس عن مواهد فقال : إما في سنة ١٠ ٥ أو سنة ٢٠ ٥ . وقال صدقة بن الحسين التاسخ: وقل عبد بن بكروس وصفي عليه يوم الأربعاء بما المناه المناه عن ما المناه عدر و من بلب حرب ، . و نسخة في المنتظم همير ودفن ببلب حرب » . و نسخة في المنتظم « ج ٤ ص ٢١٨ » وذيل طبقات المنابة « ج ٢ ص ٢١٨ » وذيل طبقات المنابة « ج ٢ ص ٢١٨ » وذيل طبقات المنابة « ج ٢ ص ٢١٨ » وذيل طبقات المنابة « ج ٢ ص ٢١٨ » وذيل طبقات المنابة « ج ٢ ص ٢١٨ » وذيل طبقات المنابة « ج ٢ ص ٢١٨ » وذيل طبقات المنابة « ج ٢ ص ٢١٨ » وذيل طبقات المنابة « ج ٢ ص ٢١٨ » وذيل طبقات المنابة « ج ٢ ص ٢١٨ » و من ٢ ٢ ص ٢ ٢ ص ٢ ٢ ص ٢ ٢ ص ٢ ٢ ص ٢ ٢ ص ٢ ٢ ص ٢ ٢ ص ٢ ٢ ص ٢ ٢ ص ٢ ٢ ٢ ص ٢ ٢ ص ٢ ٢ ص ٢ ٢ ص ٢ ٢ ص ٢ ٢ ص ٢ ٢ ص ٢ ٢ ص ٢ ٢ ص ٢ ٢ ص ٢ ٢ ص ٢ ٢ ص ٢ ٢ ص ٢ ٢ ص ٢ ٢ ص ٢ ٢ ص ٢ ٢ ص ٢ ٢ ص ٢ ٢ ص ٢ ٢ ص ٢ ٢ ص ٢ ٢ ص ٢ ٢ ص ٢ ٢ ص ٢ ٢ ص ٢ ٢ ص ٢ ٢ ص ٢ ٢ ص ٢ ٢ ص ٢ ٢ ص ٢ ٢ ص ٢ ٢ ص ٢ ٢ ص ٢ ٢ ص ٢ ٢ ص ٢ ٢ ص ٢ ٢ ص ٢ ٢ ص ٢ ٢ ص ٢ ٢ ص ٢ ٢ ص ٢ ٢ ص ٢ ٢ ص ٢ ٢ ص ٢ ٢ ص ٢ ٢ ص ٢ ٢ ص ٢ ٢ ص ٢ ٢ ص ٢ ٢ ص ٢ ص ٢ ٢ ص ٢ ٢ ص ٢ ٢ ص ٢ ٢ ص ٢ ٢ ص ٢ ٢ ص ٢ ٢ ص ٢ ٢ ص ٢ ٢ ص ٢ ٢ ص ٢ ص ٢ ص ٢ ص ٢ ص ٢ ص ٢

العشر الوُسَط من شهر رمضان سنة « خس وخسين وخسائة » ، وتوفي فجأة سحر يوم الا ربعاء تاسع عشر شهر رمضان سنة « ثلاثين وسمائة » بالقاهرة وصلي عليه يوم الآربعاء بين الظهروالعصر ودفن بسفح المقطم . والسِّيْبةريةقريبة من بغداد . وذ كر في باب « السَّ مر ْتِـيّ » بالسين المهملة المضمومة وسكون الرا. وكسر التا. المعجمة باثنتين من فوقها ، رجلين ، وفاته :

١٦٩ - الأديب أبو بكر عَسِيتَ بن قاسم بن محمد الشُّر ني " (١)

نزيل الاسكندرية . كتب عنه الحافظ أبو الحسن على بن المفضل المقدسي والقاضي أبو على الحسين بن عبد الله بن رَوَاحَـة الحَـمَـويّ .

= غالب أحمد بن الحسن بن البناء وأخيه يحيي ( بن البناء ) وأبوي بكر محمد بن الحسين المزرفي ومحمد بن عبد الباقي البراز وغيرهم . ولم يزل يقرأ على المثاليخ ويفيد جيرانه الى آخر عمره . حدث باليسمير وكان صدوقًا ، صالحًا متدينًا حسن|لطريقة ، حافظًا لكتاب الله يفهم طرفًا صالحًا من الفقه . قرأت بخط القاضي أبي المحاسن القرشي قال : سألته — يعني أبا الحسن بن بكروس — عن مولده فقال : في رجب سنة ٠٤ ه . أنب أنا أبو بكر بدمشق — ونقلته من خطه — قال : توفي أبو الحسن بن بكروس في ليلة الاثنين ثالث ذيالحجة سنة أربع وخسائة (كذا وهو من غلط الناسخ ، صوابه ٧٦ ه ) ودفن من الغد بباب حرب » . « نسخة دار الكتب الوطنية بباريس ٢١٣١ الورقة ١٧ » . وله ترجمة في ذيل طبقات العنابلة لابن رجب « ج ١ ص ٣٤٨ » جاء فيها أنه درس بمدرسة أخيه آخراً وصنف كتاب « رؤوس المسائل» وكتاب « الأعلام» . وفي الشذرات « ج ٤ ص٥٥٦» وقد جاء فيه اسمه « عبدالله » غلطاً . (١) السرتي منسوب الى « سرتة » مدينة على ساحل البحر الرومي بين برقة وطرابلس الغرب كما في معجم البلدان ، قال ياقوت : « قال أبو الحسن على بن المفضل المقدسي الحافظ من أصحاب السلمي :

> اسان بسر الحب في الحد ناطق: بسرتة واش أو لحيني رامق أحدك ما ينفك لي منك ضـــائر ولولاه لم يعرف بأنى عاشق ، .

> > ولم يذكر الذهبي عتيقاً هذا في « السرتي » من المشتبه « ص ٣٦٣ » .

أنشدني أبو بكر عتيق بن القاسم السرتي لنفسه :

أقول لعبنى دأعمسأ ولدمعهما

فلولاك لما أعرف المشــق أولاً

١٧٠ — وولده شيخنا أبو القاسم عبد الله

مالي ولليِّـل كم أذُمُّ ولا

أُفنييه بالمَتْب في هوى قر

أشكو إذا صَــد َّ طُـولَهُ فاذا

سمعت منه جزءاً كبيراً من شعره ، وكان فاضلاً له نظم جيد ومعان حسنة . أنشدنا أبو القاسم عبد الله بن الحسين بن عبد الله بن رَوَاحَة الأنصاري الحَمَوي بدمشق . أنشدنا الشيخ الأديب أبو بكر عتيق بن قاسم بن محمد السُّر تي لنفسه بثغر الاسكندرية في سنة ثلاث وسبعين وخمسائة .

أَحْمَدُ فِي كُلِّ حَالَهُ أَثَرَهُ ؟! 'يُخْجِلُ فِي الحُسن والسَّنَا قَرَهُ سامح بالوصل أَشتكي قِصَرَهُ

وأنشدنا أيضاً أبر القاسم الرَّواحي بدمشق قال أنشدنا السُّرَّ في لنفسه في استنجاز وعد:

قدكان بَرْدُ اليأسأنقعَ للصَّدى يا واعداً جَعَلَ القيامة مَوعِدا عِباً لِمَطْلِكَ في تطاول مُمره لو أنَّه بشر لكان مخلَّدا

وذكر في باب « السَّقْ با نِي » بفتح السين المهملة وسكون القاف وفتح الباء الموحدة من تحتما وبعد الألف نون مكسورة ، منسوب إلى « سَقْ با (١) » قرية بغُ وطة دمشق ، رجلاً واحداً ، وهو :

السَّقْباني " العَلا اللهُ ال

<sup>(</sup>١) قال ياقوت في معجمه: « سقبا: بالفتح ثم السكون وباء موحدة ، من قرى دمشق بالغوطة ينسب اليها أبو جعفر أحمد بن عبيد بن أحمد بن سيف القضاعي السقباني ، ذكره أبو القاسم الدمشقي الحافظ في تاريخه ومات بدمشق سنة ٣٢١ كتب عنه أبو الحسين الرازي » ، وقال الذهبي في « السقباني » من المشتبه — ص ٣٦٦ — « ونسبة الى سقبا من الغوطة ، أحمد بن عبيد بن السقباني ، حدث ومات سنة ٣٢١ » .

وذُكُرُ أَنْ الْحَافظ أَبَا القاسم بن عساكر - رحمه الله - ذُكُرُه فِي قاريخه وقال: « هو من قرية يقال لها سَقْبا . مات بدمشق سبنة إلحدى وعشر بن وثلاثائة . كتب عنه أبو الحسين الزازي » (هذا آخر كلام بن نقطة) .

قلت ؛ وفاته جماعت من أهل القرية سمعوا من الحافظ أبي القاسم بن عساكر ورووا عنه منهم .

السَّدَةُ لِبَا نِيدُون (١)

١٧٧ ، ١٧٧ - الأَخَـوَان أَبُوعبد الله محد وسيف ابنا رُومي بِنْ محد بِن هلال

١٧٤ - وأبو الحسن علي بن عطاء

١٧٠ - وأبو يونس منصور بن إبراهيم بن معللي

١٧٦ – وولده يونس المكني بأبي بكر

۱۷۷ — وذاكر بن عبد الوهاب بن عبد الكريم بن مُتوَّج أبو الفَضل

وأغفل هذه الترجمة وهي « السَّـفْـطِيّ » و « السَّـقَـطِيّ » ـ الأول بالفاء الساكنة والثاني بالقاف ، وباقي الحروف في النسبتين متفقة ، فالأول :

١٧٨ - الشيخ الصالح أبو المُهند مُن هنف بن صارم بن فلاح بن راشد بن عليقة بن مُنبَّه بن جَوْشَن الجُندامي المنصوري النَّصْري السَّفْطي (٢)

<sup>(</sup>١) لم يذكرهم الذهبي في « السقباني » من المشتبه .

<sup>(</sup>٧) لم يذكره الذهبي في « السفطي » من المشتبه « ص ٢٦٦ » . وذكر ياقوت أن في مصر ثلاث قريات بلمم « سفط » . سفط أبي جرجاً بصعيد مصر » وسفط العرفا غربي النيل من جهة المصعيد أيضاً وسفط القدور بأسفل مصر . كما في تعجم المبلدان . ولم يذكر سفط نهيا بل ذكر « نهيا » فاقا عي عي قال : « نهيا : بالفتح ثم السكون ثم ياء وألف مقصورة بلدة من نواحي الجيزة من مصر » .

( بغتج السين المهملة وسكون الفاء بعدها طاء مهملة ، وهي قرية بجيزة مصر أعرف بسكة ط (١) نَهيا ) . صحب الشيخ الزاهد أبا عبدالله القرشي ولازمه مدة وصحب جماعة من الصالحين وأم بالمسجد الذي بزقاق الطباخ بمصر مدة وكان بقصد الزيارة . كتب عنه الحافظ أبو محمد عبد العظيم شيئاً من شعره وذكره في وفياته وسأله عن مولده فذكر ما يدل على أنه في سسنة « ثمان وأربعين وخمسائة » . وتوقي في سنة « أربع وتلاثين وسمائة » في شهر رمضان . والثاني :

۱۷۹ - أبو الفتوح ناصر (۱) بن عبد العزيز بن ناصر بن عبد الله بن يحيى بن إسماعيل الأَغْمانِي " الاسكندري يعرف بابن السَّقَطِي "

(بالقاف). سمع من الحافظ أبي طاهر السلفى والفقيه أبي الطاهر بن عوف وأبي عبد الله محمد بن عبد الرحمن الحضري وروى عنهم . مولده في شوال سلمنه «ستين وخسمائة » بثغر الاسكندرية . وتوفي بها في خامس شوال وقيل في رابع ذي القعدة سنة « إحدى وثلاثين وستمائة » . ولي منه إجازة .

١٨٠ - وأبو عرو عثمان بن سعيد بن شِبْل بن مسلم الطائي السَّنبيسي المالكي السَّنبيسي المالكي السَّقطيي

صحب جماعة من المشايخ والصالحين . مولده عصر سنة « ثلاث وعمانين وخسائة » و توفي بحدينة أو جادى الأولى سنة « ثلاث وثلاثين وستائة » . وله شعر جيد ، فن نظمه ما أخبرنا الحافظ أبو الحسين

<sup>(</sup>١) قال مؤلف الشذرات في وفيات سنة ٦٣٠ : « وفيها أبو الفتوح الأغمالي ثم الاسكتشراني للمسر بن عبد المغزيز بن ناصر . ربوى عن السلفي وتوفي في ذي القعدة » ، « ج • ص ١٤٧» .

 <sup>(</sup>٢) الأغماني منسوب الى أغمات قال ياقوت : « ناحيـــة في بــــالاة البربر من أرض اللغرب قرب مراكش وهي مدينتان متقابلتان كثيرتا الحير ٠٠٠ » .

يحيى بن على بن عبد الله القرشي ، إجازة ، قال أنشدني الشيخ أبو عمرو عثمان بن سعيد السَّقَطِيِّ لنفسه :

تحشط بين الورى بعيش نفيس م وكن ذا كرامة للجليس بقليل المطعوم والملبوس لحج من كان زاهداً في الحسيس

كن حليماً إذا أسا لك 'بؤ س' واصحب الناس بالتغاضي عن الظلد وارض بالدُّون في حياتك واقنع فتاع الدنيا خسيس وقد أف...

وذكر في باب « شامة » بالشين المعجمة ، جماعة ، وفاتَهُ :

١٨١ — الأمير أبو سعيد مسعود بن يَرِ نَـقُش بن عبد الله النَّـجُـمِي يعرف ضامة

سمع من أبي يعقوب يوسف بن هبة الله بن الطُّـفَـيْـل الدمشقي والأديب أبي الحسن على (١) بن محمد بن رُستم بن الساعاتي الدمشقي وغيرها .

١٨٢ ، ١٨٣ — وولداه أبو عبد الله محمد وأبو العباس أحمد

سمعا معه من أبي يعقوب بن الطفيل ورويا عنه بالقاهرة . سمعتُ منها وسألتها عن

<sup>(</sup>۱) قال الذهبي في تاريخ الإسلام في حوادث سنة — ٢٠٤ — : « علي بن محد بن رستم الخراساني بهاء الدين أبو الحسن بن الساعاتي الشاعر صاحب الديوان المشهور ، شاعر بحسن فائق النظم ، لطيف المعاني . ولد بدمشق في حدود سنة ٥٠ و وكان أبوه يعمل الساعات بدمشق ، وبرع هو في الشعر ومدح الملوك وتعانى الجندية وسكن مصر وروى عنه من شعره جاءـة منهم الشهاب القوصي وغيره وهو أخو الطبيب العلامة فحر الدين رضوان وله ديوان منتخب وديوان كبير في بجلدتين توفي في رمضان . ذكره المنذري وابن خلكان ... » . « نسخة باريس ١٥٨١ الورقة ١٤٥» . والوفيات « ج ١ ص ١٨٨» المنذري وابن خلكان ... » مع أخيه والشذرات « ه ص ١٣ » وروضات الجنات لمحمد باقـر وعيون الأنباء « ج ٢ ص ١٨٤ » مع أخيه والشذرات « ه ص ١٣ » وروضات الجنات لمحمد باقـر الخونساري « ص ٨٩ » وغيرها ، وقد طبع ديوانه الأســتاذ الأديب أنيس المقدسي اللبناني . وقد وهم الأستاذ فريتس كرنكو المستشرق حين عده في فهرست مختصر الجزء الثامن من مهاة الزمان « ص ٣٣ » مظفر الدين أحمد بن علي بن تغلب الفقيه الحنفي المشهور ، ولا بد الفهرسيين من مثل هذا الغلط .

مولدها ، فذكر لي محمد أنه في ثالث ذي القمدة سنة « ثلاث وتمانين وخمسمائة » بالقاهرة وذكر أخوه أنه في سنة « ست وثمانين وخمسمائة » — لا يُحق الشهر — . ودخلوا دمشق مراراً ورأيت والدهما ولم يتفق لي السماع منه .

المام العلامة أبو القاسم محمد (۱) بن عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم بن عثمان بن أبي بكر المقدسي" الشافعي" الدمشقي المدو لد المقرى، المعروف بأبي شامة (۲) فقيه فاضل ، ذو فنون عديدة . قرأ القرآن الكريم بالروايات على الامام العلامة أبي

<sup>(</sup>١) قلنا: اسمه « عبد الرحمن » قال الصفدي في الوافي الوفيات : « عبد الرحمن بن إسماعيل بن لمبراهيم بن عبَّان ، الامام العلامة ذو الفنون ، شهاب الدين أبو القاسم القدسي الأصل الدمشقي الشـــافعي الفقيه النحوي المقرىء أبو شامة . ولد سنة تسع وتسعين ( وخسمائة ) بدمشق في أحد الربيعين وتوفي سنة خمس وستين وستمائة ... صنف شرحاً نفيساً للشاطبية واختصر تاريخ دمشق مهرتين الأولى في خســة عشـر تجلداً والثانية في خمسة وشرح القصائد النبوية للسخاوي في مجلد . وله كتاب الروضتين في أخبار الدولة النورية والصلاحية ، وله كتاب الذيل عليهما وكتاب المقتفي في مبعث المصطفى وكتاب ضوء السماري الى معرفة الباري والمحقق في علم الاصول فيما يتعلق بأفعال الرســـول ، وكـــــاب البسملة الأكبر في مجلد ، والباعث على إنكار البدع والحوادث ، وكتاب السواد ، وكشف حال بني عبيد ، والأصول من الأصول ومفردات القراء ، ومقدمة نحو ، ونظم المفصل الزمخصري وشـــيوخ البيهقي وله غير ذلك ... » . « نسخة باريس ٢٠٦٦ الورقة ١٣٩ » ﴾ وله ترجة في تذكرة الحفاظ « ج ٤ ص٧٤٣» وقال ابن شاكر الكتبي في الفوات : عبد الرحمن بن اسماعيل بن إبراهيم بن عُمَان ، العلامة ذوالفنون ... ، ونقل ما قال الصفدي وما نقل « ج ١ ص ٧٧ ه » وله ترجمة في البداية والنهاية « ج ١٣ ص ٢٥٠ » وقد ترجم نفسه في كتــابه ذيل الروضتين ، قال في — ص ٣٧ — سنة ٩٩٥ : « وفيها ولد مصنف هــــذا الكتاب ... » وذكر سيرة نفسه ومؤلفاته وزاد على ماكتب من السيرة بعض الأدباء كما يدل عليــــه الاسلوب. وترجمه مؤلف غاية النهاية ﴿ ج ١ ص٣٦ » باسم عبد الرحمن بن اسماعيل أيضاً . ومؤلف الشذرات « ج ٥ ص ٣١٩» وذكره ابن تغري بردي في النجوم « ج ٧ ص ٢٧٤ » .

الحسن على (۱) بن محمد السّخاوي وصحبه مدة إلى حين وفاته وقرأ عليه العربية وإنتفع به ، وسمع الحديث من جماعة من شيوخنا ودخل مصر وسمع بها من أبي القاسم عيسى (۲) بن عبد العزير بن عيسى وغيره ، واختصر تاريخ دمشق (۱) المحافظ أبي القاسم ابن عساكر اختصاراً حسناً ، لم يخل بشيء من تواجمه ، وصنّف كتباً (۱) في فنون متعددة ، واشتغل بالفقه على جماعة منهم شيخنا الامام الحافظ أبو عمرو (۱) بن الصلاح

<sup>(</sup>۱) ذكره أبو شامة نفسه في وفيات سنة « ۱۶۳ » من ذيل الروضتين « من ١٧٧ » وقال: « حتم مجوبه موسد مشايخ الثنام (كذا) يومئذ وفقد الناس بموته علماً كثيراً ومنه استفدت علوماً جمة كالقراءات والتفسير وعلوم فنون العربية ، وصبته من شعبان سنة ۱۱۶ » ، وله ترجمة في معجم الأدباء « ج ٥ ص ٤١٤ » نقلها ابن الفوطي في معجم الألقاب في علم الدين من الجزء الرابع ، وفي ممآة الزمان « م ح ٢ ص ٧٥٨ » ومؤلف طبقات الشافعية « م ح ٢ ص ٧٥٨ » وشمس الدين الجزري في الفاية الكبرى « ج ٥ ص ١٢٦٠ » وصاحب النجوم الزاهرة « ج ٢ ص ٥ ٥ ٣ » وشمس الدين الجزري في الفاية « ج ٢ ص ٨ ٥٠٠ » وشمس الدين الجزري في الفاية « ج ٢ ص ٨ ٥٠٠ » والسيوطي في البغيسة « ص ٣٤٩ » وابن العاد في الشذرات « ج ٥ ص ٢٣٨ »

<sup>(</sup>٢) ذكره الجزري في طبقات « ج ١ ص ١٠٩ » قال : « عيسى بن عبد العزيز بن عيسى به عبد الواحد الموفق أبوالقاسم بن الوجيه أبي محمد اللخمي الشسريشي ثم الاسكندراني المالكي . كان من كبلو القراء والمقرثين وليكنه خلط كثيراً وذكر شيوخاً لايعرفون وألف كتاب ( الجامع الأكبر والبحر الأزخر) في القراءات ، قبل إنه ذكر فيه أربعة آلاف رواية وقد طمن فيه الذهبي وغيره وكتاب « التبيين فيمن أجازه من المقرئين » . توفي بالاسكندرية سنة « ٦٢٩ » وله ترجة في الشذرات « ج ٥ ص ١٣٢ » .

<sup>(</sup>٣) عثرت على مجلد منه ليس عليه اسمه في دار الكتب الوطنية بباريس أرقامه « ٢١٣٧ » ولم يعرفه أحد من المفهرسين غيري ، وقد ترجم فيه صلاح الدين يوسف بن أيوب الملك الناصر كما في الورقسة « ٣٣ » وفي الورقة « ٢٦ » منه ما يدل على أنه اطلع على تاريخ أبي سعد بن السمعاني وتاريخ ابن الدبيثي». (٤) شرح المفصل للزمخسري شرحين أحدها « المفضل في شرح المفصل » في أربع مجلدات

 <sup>(</sup>٤) شرح المفصل للزمخشري شرحين احدها « المفضل في شرح المفصـــل » في اربع مجلدات والآخر « سفر السعادة وسفير الافادة » .

<sup>(•)</sup> هو الامام الفقيه الفتي المحدث الكبير تقي الدين عثمان صلاح الدين بن عبد الرحمن بن عثمان بن موسى الكردي الشافعي ، كان أحد فضلاء عصره في النفسير والحديث والفقه وأسماء الرجال وما يتعلق بعلم الحديث ونقل اللغة ، قال ابن خلكان : « وهو أحد أشياخي الذين انتفعت بهم » أقام مدة بالموصل ودرس فيها وأعاد الدروس ثم أقام بالقدس ودرس ثم انتقل الى دمشق وولي دار الحديث الأشرفية ، وألف

الشَّهُ رَزُّوْرِي ' وتصدد ر الفتوى . مولده بدمشق في أحد الربيعين سنة « تسع وتسعين وخسمائة » . وتوفي بها ليلة الثلاثاء التاسع عشر من شهر رمضان سنة « خس وستين وسمائة » ودفن يوم الثلاثاء . أنشدني لنفسه بدمشق :

و مَنْ كَانَ مسروراً بأرض عراقه و يُلْهِيْه طِيْبُ الشام عن حضرة القُرْبِ فَطَيْبَةُ لِي إِنْ شَاءَ رَبِيَ (\*) مَسكِن جوار رسول الله في منزل رحب وذكر في باب « سِتّيَك (۱) » بالسين المهملة المكسورة وبعدها تاء مشددة معجمة من فوقها باثنتين وياء مفتوحة معجمة باثنتين من تحتها وآخرها كاف :

• ١٨٠ - سِتِّيتَكُ ابنة أبي الحسن عبد الغافر (۲) بن إسماعيل الفارسي "

تَكَاباً في علم الحديث عرف بمقدمة ابن الصلاح وهو مطبوع . ولد سنة « ۷۷ » بشرخان من قرى لربل . وتوفي بدمشق سنة « ٦٤٣ » . « مرآة الزمان ، مختصر ج ٨ ص ۷٥٧ » وذيل الروضتين « ص ١٧٠ » والوفيات « ج ١ ص ٣٣٨ » . وتاريخ أبي الفداء « ج ٣ ص ١٨٢ » وطبقات السبكي الكبرى « ج ٥ ص ١٨٧ » والنجوم الزاهرة « ج ٦ ص ١٥٣ » والشذرات « ج ٥ ص ٢٢١ » .

(\*) في الأصل « الله » .

(١) ضبطه الذهبي ضبط القلم في المشتبه « ص ٢٥٦ » بفتح الياء والظاهر أنه تصغير فارسي لكلمة
 « ست » العربية ، ويقابلها بالعربية « ستيتة » .

(۲) تقدم ذكره استطراداً ، ولد سنة « ۲۰ ٤ » بنيسابور وهو سبط الشيخ أبي القاسم عبدالكريم القشيري مؤلف الرسالة المشهور وأمه أمة الرحيم ، لقن الاعتقاد بالفارسية وهو ابن خسسنين وتفقه في مذهب الشافعي على إمام الحرمين عبد الملك الجويني ولازمه ، وسم الحديث وخرج من نيسابور إلى خوارزم وعقد له مجلس الافادة ثم خرج الى غزنة فالهند وروى الحديث وبعض الكتب ثم رجع الى نيسابور وولي الخطابة بها وأملي بها وصنف عدة كتب منها « السياق لتاريخ نيسابور » وبجم الفرائب في غريب الحديث والمفهم الشرح غريب صحيح مسلم . وتوفي سنة « ۲۹ ه » . « الوفيات ج ۱ ص ۳۳۱ » وترجه ياقوت الحموي وفقدت ترجته من الموجود المطبوع من معجم الأدباء ونقل خلاصتها ابن الفوطي في تلخيص معجم الألقاب وفقدت ترجته من الدين أبو الحسين عبد الغافر بن إسماعيل بن عبد الغافر الفارسي الحدث المؤرخ ، ذكره ياقوت الحموي في كتاب معجم الأدباء وأبو النضر الفاي في تاريخ هماة وقال : كان أدباً فاضلا . قال ياقوت الحموي في كتاب معجم الأدباء وأبو النضر الفاي في تاريخ الحاكم منذ وفاة الحاكم سنة ه ٤٠ الم الفضل محد بن أحد الجارودي وهو الذي صنف كتاب الذيل على تاريخ الحاكم منذ وفاة الحاكم سنة ه ٤٠ العراق أحمد المجاهري المنام سنة ٥٠٤ المنام الفضل محد بن أحد الجارودي وهو الذي صنف كتاب الذيل على تاريخ الحاكم منذ وفاة الحاكم سنة ٥٠٤ المهم الفضل محد بن أحد الجارودي وهو الذي صنف كتاب الذيل على تاريخ الحرام منذ وفاة الحاكم سنة ٥٠٤ المنام

سَمِ مَت من جدّها إسماعيل بن عبدالغافر بن محمد . سمع منها أبو سعد عبد الكريم ابن محمد السمعاني . وأغفل ذكر :

۱۸٦ \_ سِتِّيك (۱) \_ و تدعى ر فيية \_ بنت الحافظ مَعْمَر (۲) بن عبد الواحد ابن الفاخر القرشي الاصبهاني

وقرأ الكثير على المشايخ وكتب عن الامام أبي الحسن علي بن فضال المجاشعي واختلف إلى امام الحرمين الجويني وخرج الى النواحي ونسا ودخل خوارزم والى غزنة ومنها إلى لوهور وقرأ عليه النساس تصانيف القتيري وصنف كتباً منها كتاب المفهم لصحيح مسلم . وغير ذلك وله شعر حسن ، منه قوله : (وذكر ببتين مكسورين) . مولده سنة ١٥٤ وتوفي سنة تسع وعشرين وخسمائة » . « ج ٤ ص ١٨٢ » . وقال الصلاح الصفدي في الوافي بالوفيات : « هو الحافظ أبو الحسن الفارسي مصنف السياق لتاريخ نيسابور ومعجم الغرائب في غريب الحديث والمفهم : شرح مسلم . كان إماماً عدئاً حافظاً أديباً فصيحاً مفوهاً . روى عنه ابن عساكر بالاجازة وتوفي سنة ٢٩٥ قال ياقوت : نقلت من خطه الذي يقوق أصداغ الملاح أقول : بل قصائد تفوق سلاف الراح » . « نسخة باريس ٢٩٦ الورقة ٢٣٧ » . وله ترجمة في طبقات!لشافعية الكبرى « ج ٤ ص ٥٥٠ » . والشذرات « ج ٤ ص ٩٥ » .

(۱) ذكرها في « سيتيك » من المشتبه « ص ٥٦ » قال : « ستيك بنت معمر » ولم يزد على ذلك شيئاً .

(٧) كان محدثاً مشهوراً وحافظاً مذكوراً سمع الحديث باصبهان وبغداد وعني بالحديث وجمعه ووعظ بأصبهان وأملي وحدث بالمدينة وقدم بغداد ممات وأسمع أبناء شيوخ الحديث وكان ذا جاه وقبول ، توفي سنة « ٢٤٥ » عن سبعين سنة بطريق العجاز . « المنتظم ج ١٠ ص ٢٢٨ » والشذرات « ج ٤ ص ٢١٤ » وذكره ابن الدبيثي في تاريخه كما دل عليه المختصر المحتاج اليه منه ، قال : « معمر بن عبد الواحد ابن رجاء بن عبد الواحد بن محد بن الفاخر بن أحمد أبو أحمد بن أبي القاسم القرشي الاصبهاني الواعظ ، أحد الحفاظ والعارفين بالعديث ، سمع ببغداد هبة الله بن الحصين وأحمد بن كادش ومحمد بن عبد الباقي وذكره أبو سعد بن السمعاني في تاريخه وحدثنا عنه أبو الفرج بن الجوزي وغيره ... وقال السمعاني : حدثني بجزء من شيوخه باصبهان وهو شاب كيس جيل المعاشرة ، سسخي النفس يقضي حوائج الأصدقاء وأفاد في شيوخ أصبهان وكان يدور معي من الصباح الى الليل ثم كان ينفذ إلى بالأجزاء من أصبهان وبوفيات الشيوخ » . « ونسخة المجمع العلمي المصورة ، الورقه ١١٥ » . وقال محب الدين بن النجار في تاريخه كا الشيوخ » . « ونسخة المجمع العلمي المصورة ، الورقه ١١٥ » . وقال محب الدين بن النجار في تاريخه كا الشيوخ » . « ونسخة المجمع العلمي المصورة ، الورقه ١١٥ » . وقال محب الدين بن النجار في تاريخه كا الشيوخ » . « ونسخة المجمع العلمي المصورة ، الورقه ١١٥ » . وقال محب الدين بن النجار في تاريخه كا الشيوخ » . « ونسخة المجمع العلمي المصورة ، الورقه ١١٥ » . وقال محب الدين بن النجار في تاريخه كا الشيورة » . « ونسخة المجمع العلمي المصورة ، الورقه ١١٥ » . وقال محب الدين بن النجار في تاريخه كا المسلمي المسمورة ، الورقة و ١١٠ » . وقال محب الدين بن النجار في تاريخه كا الله المناه و المسلم الم

شميعت من فاطمة ابنة أبي سعد البغدادي . سمع منها الحافظ أبوعلي الحسن (١) بن محمد ابن البكري وأبو عبد الله محمد بن يوسف البرزالي الاشبيد لميي نزيل دمشق وغيرها ، وأجازت لي جميع ما يجوز لها روايته باستدعاء الحافظ أبي علي بن البكدري وإفادته — جزاه الله عنها خيراً — .

۱۸۷ - شيخنا الزاهد زين الأمناء أبو البركات الحسن (۳) بن محمد بن الحسن بن همة الله بن عبدالله بن الحسين الشافعي الدمشقي المعروف بابن عساكر - رجمه الله لأنه كان كثير العبادة ، ملازماً للصلوات الحمس في الجماعة ، دائم التَنَفُّل ، قَل أَن يُرى إلا مصلياً . سمع الحديث من جماعة بقراءة عمه الحافظ المؤرخ أبي القاسم وولده أبي محمد القاسم، وحدث في دار الحديث النورية مكان عمه الحافظ . سمعت منه كثيراً وتفرد بالرواية عن جماعة . مولده سلخ ربيع الأول سنة « أربع وأربعين و خسمائة » بدمشق وتوفي بها صبح يوم الجمعة السابع عشر من صفر سنة « سبع وعشرين وستمائة » .

دل عليه المستفاد: « معمر بن عبد الواحد ... أبو أحمد القرشي من أهل أصبهان ، كان من وجوه عدولها طلب الحديث من صباه وسمع ببلده من أبي الفتح أحمد بن محمد الحداد وأبي القاسم غام بن محمد البرجي وأبي علي الحسن بن أحمد الحداد في آخرين من أصحاب أبي نعيم الحافظ وقسدم بغداد بعد العشرين وخسمائة ، وسمع بها أبا القاسم بن الحصين وأبا نصر بن رضوان وأبا غالب بن البناء وعاد الى إصبهان مشغولا بالسماع والقراءة على المشايخ وقدم بغداد بعد ذلك تسع ممات يسمع ويسمم أولاده ويحدث . كتب الكثير وكان موصوفاً بالحفظ والمعرفة والثقة والصلاح والورع ، وأملى عدة سنين وصنف وخرج . قال ابن السمعاني ...». وذكر ما نقلناه من قوله « نسخة المجمع المصورة ، الورقة ٧٠ » .

<sup>(</sup>١) توفي سنة « ٣٥٦ » كما في ذيل الروضتين « س ٢٠١ » والشذرات « ج • س٢٧٤ » .

 <sup>(</sup>٢) يعني به « زين العابدين على بن البحسين بن علي بن أبي طالب — ع — » .

<sup>(</sup>٣) تقدم ذكره في الكتاب .

ودفن من يومه على الشرف القِبُلِي ظاهر بأب النصر . حضرتُ دفنه والصلاة عليه . وذكر في بأب « شُمُلة » بضم الشين المعجمة وسكون العين المهملة وفتح اللام ، رجلين ، وفاته أ :

۱۸۸ \_ شيخنا أبو الحسن عبد الرحمن بن راشد بن شُعْلَة بن راشد و السد البينتَ سَوائِي (۱) الصحراوي

سمع من الحافظ أبي القاسم بن عساكر وروى لنا عنه . و « بَيْت سَواه » قرية من غوطة دمشق . ولم نتحقق مولده ولا وفاته . أخبرنا أبو الحسن وأبو محمد عبدالرحمن ابن راشد بن شعلة ، قراءة عليه وأنا أسمع قال أنبأنا الحافظ أبو القاسم علي بن هبة الله الشافعي من لفظه ونحن نسمع في ذي القعدة سنة « نسع وخسين وخسائة » بمسجد بيت سواه أنبأنا الشريف أبو القاسم علي بن إبراهيم بن العباس بن أبي الجن الحسيني الخطيب بدمشق ، وأخبرني القاضي أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي الحديد المحائز أنبأنا أبي (ح) وأخبرنا أبوالحسين عبدالرحمن بن عبدالله بن الحسن بن أبي الحديد أنبأنا أبو عبد الله الحسن بن أحمد قالا أنبأنا أبو المعمد رالمسدد بن علي الافلوكي ، أنبأنا أبو بكر محمد بن سلمان بن يوسف الرَّبَعي أنبأنا أبو صالح يحيى بن محمد زاد الشريف بن محمد وقالا [ أنبأنا ] ابن زياد بن زبدار الكلبي أنبأنا عمرو بن علي أنبأنا الشريف بن محمد وقالا [ أنبأنا ] ابن زياد بن زبدار الكلبي أنبأنا عمرو بن علي أنبأنا

<sup>(</sup>۱) منسوب الى « ببت سوا » التي يسميها المؤلف بعد ذلك « ببت سواء » قال ياقوت في معجمه: 
« ببت سوا : بالفتح والقصر قال العافظ ، سكنها يحيى بن محمد بن زياد أبو صالح الكابي البغدادي ...» . 
ولم يعين الموضع . وقال أبو شامة في حوادث سنة « ۹۹ » » : « رأت أمرأة كبرة كأن جاعة صالحين اجتمعوا بمسجد قرية ببت سوا وهي قرية من قرى غوطة دمشق» . « ذيل الروضتين س ٣٨ » . وجاء في الأعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرة لعزالدين بن شداد \_ ج ١ س ١٦ \_ « مسجد ببت سوى » . والنسبة « البيتسوائي » خالفة للقاعدة التي ذكر وها فياب النسب ولكنها استعملت واشتهرت وأمثالها كثير مثل د النهر ملكي والدار قطني والدار قري » ومثل والنهر قلي » نسبة الى نهر القلائين ببغداد و «الباجسري » نسبة الى باب البصرة إحدى محلات بغداد الغربية .

وسف بن عبد الله مولى بني هاشم أنبأنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن أباذ بن عثمان قال : سمعت عثمان زاد الشريف بن عفان (كذا) يقول : « سمعت رسول الله — صلى الله عليه وسلم — يقول : « من اصطنع الى أحد من بني عبد المطلب صنيعة لم يكافئه عليها في الدُنيا \_ أو في هذه الدنيا \_ فع لمي مكافأته إذا كقية يوم القيامة » . وذكر في باب « شُكر » بضم الشين المعجمة وسكون الكاف وراء آخر الحروف جماعة ، وفاته ، :

١٨٩ القاضي أبو الحسن علي بن شُكُر (١) بن أحمد بن شكر

سمع من أبي عبد الله محمد بن حمد الأرتاحي والحافظ أبي محمد عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي وحداث وسافر الى الشام والعراق وتوفى في السابع عشر من رجب « سنة « ست عشرة وستمائة » بالقاهرة ، ودفن من الغد بسفح المقطم .

۱۹۰ — وعمَّةُ الوزير الأعزَّ أبو الفوارس مِقْدام بن أحمد بن شُكُر المنعوت الفخر (۲)

مولده سنة « إحدى وستين وخمسائة » . وتفقه على مذهب الامام أبي عبد الله مالك بن أنس . وسمع الحديث من أبي يعقوب يوسف بن الطفيل الدمشقي ، والقاضي أبي محمد عبد الله بن محمد بن الججلي وغيرها . وتوفي ليلة سلخ شعبان سينة « إحدى وعشرين وستائة » بالقاهرة ، ودفن الغد بسفح المقطم ، بالقرب من قبر عُقْبَة (٣)

<sup>(</sup>١) لم يذكره الدهبي في « شكر » من المشتبه « ص ٢٦٧ » وإنما قال : « وبالضم والسكون الوزير عبد الله بن علي بن شكر وآخرون » وذكره في وفيات سنة « ٦١٦ » من تاريخ الاسلام قال: « على بن شكر بن أحمد بن شكر القاضي العالم جال الدين أبو الحسن بن القاضي أبي السمادات المصري الفقيه الشافعي . سمم . . . » . « نسخة باريس ١٥٨٧ الورقة ٢٢٧ » .

<sup>(</sup>٣) لم يذكره ابن الفوطي في « فخر الدين » من كتابه « تلخيص معجم الألقاب ».

<sup>(</sup>٣) قال ابن جبير في رحلته \_ ص ٤٧ \_ ٨ \_ : ﴿ ذَكُرُ مَشَاهُدُ بَعْضُ أَصِّحَابُ النبي - مَنْ - \_

ابن عام، الجُـهُـيّ – رضي الله عنه – .

١٩١ - وأَمَة العزيز شُكُو بنت أبي الفرج سَهُل بن بِشر بن أحمد الأَسْفَواييْسَيْ (١)

سمعت من أيها وأبي نصر أحمد بن محمد بن سعيد الطُر َيْثِيْنِي (٢) وغيرها . وسمع منها الحافظ أبو القاسم على بن الحسن بن هبة الله الشافعي وأخرج عنها في « معجم النساه » من جمه ، وأبو الحسين أحمد بن حمزة بن على بن الموازيني ، وغيرها . أخبرنا الشيخ الزاهد أبو عبد الله محمد بن نصر الله بن عبد الرحمن بن محمد القرشي ، قراءة عليه وأنا أسمع برباط عمله الشيخ أبي البيان نبأ - رحمه الله — بدمشق أنبأنا الحافظ أبو القاسم على بن الحسن بن هبة الله الشافعي ، قراءة عليه ونحن نسمع بجامع دمشق ، أخبرتنا شكر بنت أبي الفرج سهل بن بشر بن أحمد بن سعيد الاسفر ايبني — وتسمى أمة العزيز أيضاً — بقراءتي عليها بدمشق قالت أنبأنا والدي أبو الفرج ، وأبو نصر أحمد بن محمد بن سعيد الطأر يَدْ ثبيي ، الصُوفيان ، قراءة عليها قالا أنبأنا أبو القاسم على بن محمد بن علي الفارسي بمصر أنبأنا أبو الحسن محمد بن عبد الله بن ذكريا بن

<sup>=</sup> بالقرافة المذكورة ومشاهد التابعين و ... مشهد عقبة بن عامر الجهني حامل راية رسول اقة - س - » وقال أبو الحسن الهروي السائح المقدم ذكره في هذا الكتاب في كتاب الزيارات - س ٣٧ - : « وبالقرافة من الصحابة والتابعين والصالحين خلق كثير ... وقبر عقبة بن عامر الجهني والصحيح أن عقبة بالبصرة » . ولم يذكره السيوطي في رسالته « در السحابة فيمن دخل مصر من الصحابة » راجم حسن المحاضرة » ج ١ ص ٢٧ - ١٠٤ » .

<sup>(</sup>۱) نسبة الى « أسفرايين » قال ياقوت : « أسفرايين . بالفتح ثم السكون وفتح الفاء وراء وألف وياء مكسورة وياء أخرى ساكنة ونون ، بلدة حصينة من نواحي نيسابور ... » .

<sup>(</sup>٢) منسوب الى « طريثيث » وهي ناحية وقرى كثيرة من أعمال نيسابور وطريثيث قصبتها كما فى معجم البلدان .

حيويه أنبأنا أبو عبدالرحمن أحمد بن شُعَيْب بن على النَّسائي أنبأنا مجاهد بن موسى أنبأنا إسماعيل عن يونس عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة قال قال رسوله الله صلى الله عليه وسلم - : « يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة فانك إن أُعْطِينَة ها عن مسألة و كُلُت إليها ، وإن أُعطِينَة ها عن غير مسألة أُعنْت عليها ». صحيح . عن مسألة و كُلُت اليها ، وإن أُعطِينَة ها عن غير مسألة أُعنْت عليها ». صحيح . ١٩٧ - وأبو الفتح مسعود بن أبي بكر بن شكر بن علان القدسي "

سمع من أبي الفرج يحيى بن محمود الثقفي وروى عنه . سممت منه بحبل الصالحية وكان ثقة صالحاً . توفي في سنة « ست وعشرين وستائة » بسفح قاسيون ودفن به .

السّخاوي بن على بن شُكر بن إبراهيم بن شُكر بن إبراهيم بن على بن حسن السّخاوي أخو شيخنا الامام أبي الحسن على بن محمد السّخاوي لأمّه . سمع مع أخيه من أبي القاسم البوصيري وغيره وحدّث . رأيته وسمعت منه بدمشق . وكان رجلاً صالحاً ، توفي في السابع عشر من ذي القعدة من سنة « إحدى وأربعين وستائة » بدمشق . وأبو الثناء شُكر (۱) بن صَبْرة بن سلامة بن حامد بن منصور القرى، الاسكندراني

حدَّث عن الحافظ أبي طاهر السلفي وغيره . ذكره الحافظ أبو بكر بن نقطة في كتابه « إكال الاكال » في باب صَرْرَة .

وذكر في باب « سِيْما » بكسر السين المهملة بعدها ياه معجمة بنقطتين من تحتها جماعة ، وفا ته :

<sup>(</sup>۱) ذكره النهبي في المشتبه « ص ۳۱۱ » قال : « صبرة : جماعة وبالسكون أبو الثناء شكر بن صبرة القرىء بالاسكندرية ، قرأ على اليسم بن حزم » ، وقال في وفيــات سنة « ۲۰۸ » من تاريخ الاسلام : شــكر بن صبرة بن سلامة بن حامد أبو الثناء السلمي العوفي الاسكندراني المقرىء ... » . « دنسخة باريس ۲۰۸۷ الورقة ۱۲۷ » وله ترجة في غاية النهاية « ج ۱ ص ۳۷۸ » .

١٩٥ – الشيخ الأمير أبو الثناء محمود بن عبد اللطيف بن محمد بن سِيْما بن عامن ابن إبراهيم الشَّــلَميَّ الدمشقي

سمع من القاضي أبي سمد عبدالله بن محمد بن أبي عصرون الموصلي وأبي عبدالله محمد ابن على بن صدقة الحر ابي التاجر وأبي محمد عبد الحسرف (١) طُعْدي بن ختلع بن عبد الله البغدادي الفرضي والحافظ أبي محمد القاسم بن الحافظ أبي القاسم بن عساكر وأبي يعقوب يوسف بن هبة الله بن الطفيل وغيرهم ، وحد ش. سمعت منه وهو من بيت مشهور بالمدالة والرئاسة ، تو لى الحيد بدمشق مدة وحسنت ولايته وحمدت طريقته وكذلك والده من قبل مولده بدمشق ليلة عيد الأضحى من سنة «سبع وستين وخسائة » . وتوفي بها في الثامن والعشرين من شوال سنة « أربع وثلاثين وسمائة » . ودفن بسفح جبل قاسيون .

وذكر في باب « السَّا مَاني » بالسين المهملة وقبل الياء نون ، جماعةً ، وفا ته ُ:

۱۹۲ — أبو نصر فتوح بن نوح بن عيسى بن نوح بن الحسين بن نوح الخوريقي" السَّاماني" (۲) المنعوت بالخطير .

<sup>(</sup>١) قال ابن الديني في تاريخه : « عبد المحسن بن ختلع بن عبد الله أبو محمد ـ ويسمى طفدي ـ وجو المشهور من اسمه . رباه علي بن عساكر البطائحي وقرأ عليه القرآن السكريم بالقراءات وسمعه من جاعة منهم أبو الفضل محمد بن ناصر السلامي وأبو القاسم سعيد بن أحمد بن البناء وأبو الوقت عبد الأول ابن عيسى الهروي وغيرهم . وروى عنهم وحدث بالجانب الغربي في جامع العقبة سنة ٧٨ ه . سمم منه أبو نصر محمد بن عبد السيد بن الزيتوني وغيره وخرج الى الشام واستوطن دمشق الى أن توفي بها ، وحدث في طريقه . سألته عنمولده فقال : في سنة ٣٤ ه ، وتوفي بدمشق في محرم سنة تسمو ثمانين وخسمائة ودفن بها ، . « نسخة باريس ٧٢ ٢ ه ، الورقة ٧٨ ٢ » .

<sup>(</sup>٢) لم يذكره الذهبي في « الساماني » من المشتبه « ٢٨٩ » .

فقيه حسن الأخلاق 'صحب الوزير العالم أبا عبد الله محمد (۱) بن محمد بن حامد الاصبهاني الكاتب وسمع منه ومن أبي طاهر الخشوعي وروى عنها . سمعت منه بدمشق و وخل مصر والاسكندرية وسمع بها و وسمع بدمشق أيضاً من شيخنا قاضي القضاة أبي القاسم بن الحرستاني ومن والدي وغيرها 'وتوفي فجأة يوم الأربعاء العشرين من «٣١» ذي القعدة سنة « أربع وثلاثين وستائة » ودفن من يومه بمقبرة الصوفية ، ظاهر باب النصر غربي دمشق .

وذكر في باب « الشارعي " » بالشين المعجمة المفتوحة وراء مكسورة وعين مهملة ، رجلاً واحداً ، وأغفل ذكر :

١٩٧ — الشيخ أبي الطاهر إسماعيل (٢) بن أبي التقى صالح بن ياسين بن عمرات الشارعي" المقرى، الجيلي" البنيّا، الشَّفْيشِقِي"

( في هذه الترجمة لكنه ذكره في باب « الشّقِينّقييّ » و « الشّفِينقييّ ») سمع مصر من أبي عبد الله محمد (٢) بن أحمد بن إبراهيم الرازِيّ بافادة الشيخ الصالح المعروف

بدأت بنعمى ثم واليت فعلَهما ولم تخلني من حسن رأيك إذ سطا فأقررت عين الأولياء بأوبتي فلا زلت في عز يـــدوم ونعمـــة

<sup>(</sup>١) تقدم ذكره ولم يكن وزيراً ولم عن الوزيرالقاضي الفاضل عبدالرحيم بن علي في الكتابة في ديوان صلاح الدين الأيوبي وكان بارعاً في جم أخبلر الأدباء مليح التصنيف في الأدب ، قال في ترجمة جلال الدين أبي علي الحسن بن علي بن صدقة : « أنشدني له محود السكاتب المعروف بالمولد البغدادي بالشام — وكان مليح الحط ، توفي بدمشق سنة سبعين ( وخسمائة ) — وذكرأنه رآه يكتب بخطه الى المواقف المسترشدية هذه الأبيات يوم جلوسه في الوزارة ثانية بعد النكبة :

<sup>«</sup> الحريدة ، نسخة التحفة البريطانية ١٨٥٢٤ الورقة ٣١ وهامشها » .

<sup>(</sup>٢) تقدم ذكره في هذا الكتاب .

 <sup>(</sup>٣) كان من المحدثين الشهورين توفي سنة « ٧٥ » وله إحدى وتسعون سنة « النجوم الزاهمة
 ج ٥ ص ٧٤٧ » والشذات « ج ٤ ص ٥٧٥ » .

بالرُّدَيْنِي ' وحدَّث عنه ' وهو آخر من حدَّث عنه ' روى لنا عنه جماعة من أصحابه بدمشق ومصر . سئل عن مولده ' فذكر ما يدل على أنه في شوال سنة « خمس عشرة وخمسائة » . وتوفي بجزيرة (۱) مصر في يوم السبت الثاني عشر من ذي الحجة سنة « ست وتسمين وخمسائة » وهومنسوب الى الشارع . . الموضع المشهور خارج باب زويْلة (۲) من القاهرة . وقد حدَّث من أهله غير واحد من شيوخنا أيضاً منهم :

۱۹۸ — الفقيه أبو عمرو عثمان <sup>(۳)</sup> بن مكيّ بن عثمان بن إبراهيم بن شَبينب بن غنائم بن محمد بن خاقان السَّعدي الشافعيّ الشارعي المفسّر الواعظ

سمع أبا طاهر بن ياسين وأبا القاسم البوصيريّ وأبا عمرو عُمان بن أبي بكر إبراهيم

تنكرت دهري والمعاهد والصحبا بعيداً عن الأوطات منتزعاً غربا وصاحب لما كبى وزأى الدربا إلى الله ألا مس من حولها تربا

فان تســـاًليني كيف أنت فانني وأصبحت في مصـر كما لا يسرني وإنني فيهــا كامرىء القيس مرة فان أنج من بابي زويلا فتوبة

وقد سقطت الأبيات من معجم البلدان في « زويلة » أو أضلها ياقوت بعد العثور عليها ·

(٣) له ذكر في النجومالزاهمة « ج ٧ ص ٢٠٥ » والشذرات « ج ٥ ص ٢٩٨ » . وكات يلقب جمال الدين .

<sup>(</sup>١) قال ياقوت في المعجم: « جزيرة مصسر وهي محلة من محال الفسطاط وإنما سميت جزيرة لأت اللنيل إذا فاض أحاط بها الماء وحال بينها وبين عظم الفسطاط واستقلت بنفسها. وبها أسواق وجامع ومنبر وهي من متنزهات مصر ، فيها بساتين والشعراء في وصفها أشعار كثيرة منها قول أبي الحسن علي بن عجد الدمشقي يعرف بالساعاتي: ما أنس لا أنس الجزيرة ملعباً ... » .

<sup>(</sup>۲) قال ياقوت في معجمه: « وزويلة محلة وباب بالقاهرة » وقال السمعاني في ترجمة « إبراهيم ابن محمد بن أحمد العلوي الزيدي الكوفي » من تاريخه لبغداد: « سألت بعض المصرية عن بابي زويلا ، فقال: محلة كبيرة بفسطاط مصر قال ابن مكرم الأنصاري: قلت ومحلة كبيرة بالقاهرة يقال لها حارة زويلة. وبابا زويلة: بابان من أبواب القاهرة يخرج منهما الى فسطاط مصر والمشاهد المباركة المزورة » ، « مختصر تاريخ السمعاني لابن مكرم الأنصاري ، نسخة المجمع المصورة الورقة ١٢٠ » . ذكر ذلك المباب لوروده في شعر ابراهيم العلوي المذكور حيث يقول وهو متشوق الى العراق:

ابن جلدك بن عبدالله الموصلي القُـلانِسيُّ الحافظ وروى عنهم ، وسمع بدمشق من أبي حفص بن طبرزد . سممتُ منه بمســجده بالشارع ، وكان يجلس للوعظ به وبجامع الصالح (۱) المجاور له ، وحضرت مجلسه مراراً عديدة وسمعته يورد أشياه حسنة ، وفيه ذكاه مُفر ط وهو كثير المحفوظ وله اليد الطولى في عمل الساعات ومعرفة الاصطرلاب . توفي بكرة يوم الثلاثاء السادس والعشرين من ربيع الآخر ســنة « تسع وخسين وسمائة » بمسجده بالشارع ودفن من يومه بالقرافة .

١٩٩ — ووالده الفقيه الصالح أبو الحَـرَم مكيّ بن الفقيه أبي عمرو عثمان (٢)

مولده في شعبان سنة «ست وثلاثين وخمسائة » . سمع من والده ومن الشريف الخطيب أبي الفتوح ناصر (٣) بن الحسن الزَّيْدري وأبي الطاهر عبد المنعم بن موهوب الواعظ وأبي عبد الله محمد (١) بن إبراهيم المعروف بابن الـكيزانيي وفارس بن إسماعيل

<sup>(</sup>۱) هو أبو الغارات طلائم بن رزيك الملقب بالملك الصالح ، تولى الوزارة للخليفة الفائز بنصر الله أبي القاسم عيسى بن الظافر بأمم الله إسماعيل الفاطمى ثم قتل سنة ٥٥٦ قال ابن خلكان : وهنا الصالح هو الذي بني الجامع الذي على باب زويلة بظاهم القاهمة » . « الوفيات ج ١ ص ٢٦١ » وقال أيضاً : « ولما جر ح الصالح وأشرف على الوفاة ٠٠٠ كان يعد لنفسه ثلاث غلطات إحداها توليته شاور والثانية بناء الجامع المعروف بحاضر باب زويلة فانه كان قد بقى عوناً على (كذا ) من يحاصر القاهم، ٠٠٠ » . والتانية بناء الجامع المقروف بحاضر باب زويلة فانه كان قد بقى عوناً على (كذا ) من يحاصر القاهم، والنجوم « ج ١ ص ١٨٧ » . وللصالح ترجمة وذكر في النجوم الزاهم، « فهرست الجزء الحامس » والشذرات « ج ٤ ص ١٧٧ » .

 <sup>(</sup>٣) كان شيخ الديار المصريه في الاقراء ومن جلة العلماء ، توفي سنة ٣٣٥ « غاية النهاية ج ٢
 ٣٢٩ » والشذرات « ج ٤ س ٢١٠ » .

 <sup>(</sup>٤) تقدم ذكره في ( ص ١٠١ ) وقد تصحف نسبه في المرآة على الأستاذكرنكو وجماعة حيدر
 أباد الدكن في المرآة « ٨ : ٢٠٤ » إلى « الكتاني » ، وتصحف عليهم « الحبوشاني » المذكور في

الدُّميِّرِيِّ (١) وأبي محمد عبد الله بن محمد بن وَتُحُون الا ندلسي وسمع بمكة — شرفها الله تعالى — من الحافظ أبي محمد المبارك بن علي بن الطباخ ، وبالاسكندرية من الحافظ أبي طاهر السلفي والشريف أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن العماني وغيرها ، وسمع من جماعة من المتأخرين وحدث بدمشق والشارع ، سمع منه الحافظ أبو محمد عبد العظيم المنذري ، وذكره في معجمه ، توفي في ثالث عشر صفر سنه « ثلاث عشرة وسمائة » ودفن من الغد بتربتهم بسفح المقطم .

## ٢٠٠ — ووالده الفقيه أبو عمرو عثمان

كان أحد الفقها، على مذهب الامام الشافعي ' لقي الفقيه أبا المالي 'مجلّي (")بن أجمرَيْع صاحب كتاب « الذخائر » (")واشتغل عليه وعلى غيره وسمع من جماعة وحداّث.

= ترجمته الى « الحرشاني » وهو محمد بن الموفق . وفي « ص ٤١٤ » ورد بالصورتين . ولم يستطيعوا ترجيح إحداها على الأخرى .

- (١) منسوب الى « دميرة » قال ياقوت في معجمه : « دميرة : بفتح أوله وكسر ثانيه وياء مثناة من تحت ساكنة وراء مهملة قرية كبيرة بمصر قرب دمياط ... وهما دميرتان إحداها تقابل الأخرى على شاطيء النيل في طريق من يريد دمياط ... » .
- (٢) في هامش الصفحة « ٢٠٥ » من المشتبه « وفي الأسماء أيضاً المجلي بن جميع بن نجا أبوالمعالي قاضي مصر سنة « ٥٠٠ » وفي هذه السنة توفي » ، وقال ابن خلكان في « ج ٢ ص ١٧ » من الوفيات : « أبو المعالي بجلي بن جميع بن نجا القرشي المخزومي الأرسوفي الأصل المقرىء الدار والوفاة الفقيه الشافعي ، كان من أعيان الفقهاء المسار اليهم في وقته وصنف في الفقه كتاب الدخائر ٥٠٠ توفي في ذي القمدة سنة خمين و خميائة ودفن بالقرافة الصغرى ، وله كتاب أدب القضاء وكتاب الجهر بالبسملة ». ولم ترجمة في طبقات الشافعية المكبرى « ج ٢ ص ٣٠٠ » وحسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهمة « ج ١ ص ١٥٠ » .

٢٠١ — وأُخوه أُبو القاسم عبد الرحمن (١) بن مُكيّ المنعوت بالموفُّق

تفقه على الفقيه أبي عمرو عمان (٢) بن عيسى الماراني وسمع من أبي إبراهيم القاسم بن إبراهيم المقدسي وأبي الطاهر بن ياسين وأبي عبدالله بن حمد والزوجين أبي الحسن على بن إبراهيم بن نجا الدمشقي وفاطمة بنت سعد الخير وجماعة سواهم واشتغل بالوعظ والتفسير أيضاً وجمع مجاميع وله نظم حسن. وكانله ميعاد بمسجدوالده بالشارع، وعند قبر جد مسفح المقطم . توفي في الرابع والعشرين من رجب سنة « خمس عشرة وسمائة » ودفن من الغد بتربتهم بسفح المقطم .

<sup>(</sup>١) ذكره الذهبي فى وفيات سنه « ٦١٥ » من تاريخ الاسلام ، قال : « عبد الرحمن بن أبي الحرم مكي بن عثمان بن إسماعيل الفقيه موفق الدين أبو القاسم السعدي المصري الشارعي الشافعي ٠٠٠ » « نسخة باريس ١٠٨٧ الورقة ٢١٨ » ، ولم يذكره ابن الفوطي في « موفق الدين » من كتابه « تلخيص معجم الألقاب » مع أنه من شرط كتابه .

<sup>(</sup>۲) قدمنا ذكره استطراداً في الصفحة « ۱۰٥ » قال الذهبي في وفيات سنه « ۲۰۲ » من تاريخ الاسلام: « عثمان بن عيسى بن درباس القاضي العلامة ضياء الدين أبو عمروالهذباني الماراني ثم المصري الفقيه الشافعي أخو قاضي القضاة صدر الدين عبد الملك . تفقه في صباه باربل على أبي العباس الخضر بن عقبل ثم تفقه بدمشق على القاضي أبي سمد بن أبي عصرون ، وأحكم المذهب وأصوله وشرح المهذب شرحاً شافياً لم يسبق إلى مثله في عشرين مجلداً ، وبقي عليه من الشهادات الى آخره ، وشرح اللمع لأبي إسحاق (أيضاً ) في مجلدين ، وكان من أعلم الشافعية في زمانه وقد ناب عن أخيه في القضاء وسمع من أبي الجيوش عساكر ابن علي . قال المحافظ المنذري: توفي في ثاني عشر ذي القعدة . وزاد أنه تفقه أيضاً على أبي البركات الحضر ابن علي . قال المحارثي » . « نسخة باريس ۲۸۰۷ الورقة ۷۳۷ » . وترجه ابن قاضي شهبة في طبقات الشافعية الكبرى للسكي لأن ذكرنا في « ص ۱۰۰ » أن له ترجمة في الوفيات ، ولم أجد له ترجمة في طبقات الشافعية الكبرى للسكي لأن ذكرنا في « ص ۱۰۰ » أن له ترجمة في الوفيات ، ولم أجد له ترجمة في طبقات الشافعية الكبرى للسكي لأن النسخة المطبوعة منها هي مسودة السبكي ، وفي موضع اسمه واسم وغيره بياض كثير . وله ترجمة في الشذرات النسخة المطبوعة منها هي مسودة السبكي ، وفي موضع اسمه واسم وغيره بياض كثير . وله ترجمة في الشذرات . « المحارث » . وقد تصحف « الماران » فيها إلى « الحاران » .

٢٠٧ — وأُخوها أبو الشُّقى صالح (١) بن مَمكِّي

سمع بافادة والده بالاسكندرية من الحافظ أبي طاهر أحمد بن محمد السلفي وبمصر من أبي إبراهيم القاسم بن إبراهيم المقدسي وأبي الطاهر بن ياسين وغيرها وحدّث. سمع منه الحافظ المنذري مولده في إحدى الجاديين سنة « إحدى وستين وخسائة ». وتوفي في الثاني والعشرين من شعبان سنة « ست عشرة وستمائة » بثغر دمياط وهو في حصر العدو — خذله الله تعالى — . ذكره الحافظ أبو بكر بن نقطة في كتابه « إكال الاكال » ولم يذكر سواه وقال : رأيته ولم أسمع منه شيئاً .

٢٠٣ — ورضو ان (٢) بن رفاعة بن غارات المقرى. الشارعي

سمع من أبوي عبد الله محمد بن رسلان ومحمد بن أحمد بن البناء ، وأمَّ بالناس بمسجد سمد الدولة الذي ظاهر القاهرة بقلعة الجبل المحروسة مدّة ، وكان مشهوراً بالصلاح والورع . توفي في الخامس عشر من صفر سنة « ثمان وساتائة » بالشارع ظاهر القاهرة .

٢٠٤ — والشيخ الصالح أبو محمد عبد الله بن رافع بن تَرْجَم بن رافع الشارعي المعروف بعابد

سمع من جدي الامام أبي الفتح مجمود — رحمه الله — ومن أبي القاسم عبدالرحمن ابن محمد بن حسين السَّبْتي وغيرها ، وحـــدَّث . سمعت منه وكان رجلاً صالحاً ، مشهوراً بزيارة قبور الصالحين ومعرفـــة مواضعها : أقام أربعين سنة يزور بالناس بجببّانة مصر ، مذكوراً بالعفاف والخير . ذكر ما يدل على أن مولده سنة « إحدى

<sup>(</sup>١) ذكره النهبي في وفيات سنة « ٦١٦ » من تاريخ الاسلام قال : « صالح بن أبي الحرم مكي ابن عُبّان بن إسماعيل أبو التقى الشارعي سمم ٠٠٠ » . « نسخة باريس ١٥٨٢ الورقة ٢٢٦ » .

 <sup>(</sup>۲) ذكره الذهبي كذلك ، فيوفيات سنة « ۲۰۸ » من تاريخ الاسلام قال : « رضوان بن رفاعة ابن غارات المصري الشارعي المقريء الشافعي سمع ۰۰۰ » . « نسخة باريس ، الورقة ۱۹۷ » . ولم يذكره شمس الدين الجزري في طبقات القراء والمقرئين .

وستين وخمسائة » تخميناً . وتوفي — رحمه الله — في ليلة الاثنين الثاني عشر من شمبان سنة « ثمان وثلاثين وسمائة » بشارع القاهرة ودفن من الغد .

وذكر في باب « الشِّبْلِيِّ » بالشين المعجمة المكسورة وبعدها باء موحـــدة ساكنة ولام وياء آخر الحروف ، رجلين ، وفاته ُ :

٢٠٥ - شِبْلِي (۱) بن بُجنَيْد بن إبراهيم بن أبي بكر بن خلّكان (۲) الكُر دي الإر ببلي الم

أجاز له أبو الفرج بن كليب ويحيي (٣) بن بوش وعبد الوهاب بن سكينة

(۱) ترجمة ناج الدين السبكي في الطبقات الكبرى « ج ٥ ص ٥ ٧ » قال : « ولي قضاء إخيم وبها مات سنة ٣٠٣ »

(٢) خلكان كما ترى اسم جده وكذلك الحال في سيرة « شمس الدين أبي العبـاس أحمد بن محمد بن ابراهيم بن أبي بكر بن خلـكان الإربلي الشــافعي القاضي الفقيه المؤرخ الأديب » نقل ابن العماد في ترجته « ج ٥ ص ٣٧٢ » أن ابن شــمبة قال « قال الأسنوي : خلـكان قرية وهو وهم ولم عا اســم لبعض أجداده » .

(٣) قدمنا ذكره في « ص ١١٠ » وقد ترجه ابن الدبيثي في تاريخه ، كما دل عليه المختصر المحتاج إليه منه ، قال : « يحيى بن أسعد بن يحيى بن بوش أبو القاسم الحباز الأزجي ، سمم الكثير بأفادة خاله علي ابن أسعد الحباز وبورك في عمره واحتيج اليه وحدث نحواً من أربعين سنة ولم يكن عنده من العلم شيء . روى عن أبي الغنائم بن المهتدي بالله وأبي علي الباقرحي وأبي محمد بن السمر قندي وأبي سعد بن الطيوري وأبي طالب بن يوسف وأبي عبد الله البارع وأبي نصر أحمد بن هبة الله النرسي وابن كادش وابن الحسين وخلق كثير . وكانت له إجازة من أبي القاسم بن بيان وأبي الغنائم بن ميمون وأبي علي الحداد ، وكان سماعه صحيحاً ٠٠٠ توفي في ذي القعدة سنة ثلاث وتسعين وخسائة وله سبم وتمانون سنة . قلت (أي الذهبي ) : قال سبط ابن الجوزي في تاريخه : جلس ابن بوش يأكل خبراً فنص فمات في ثالث الشهر ٠٠٠ » . وقال الذهبي في وفيات سنة ٩٣ ه من تاريخ الاسلام : « يحيى بن أسعد بن يحيى بن محمد بن بوش أبو القاسم الأزجي الحنبلي الخباز ، سمم الكثير في صغره بافادة خاله علي بن أبي سعد الخباز ، ٠٠٠ ذكره أبو عبد الله الدبيثي ٠٠٠ وكان فقيراً قائماً وربماكان يعطى على التسميع ٠٠٠ » . « نسخة باريس ١٨٥٢ الورقة ٤٧». الدبيثي ٠٠٠ وكان فقيراً قائماً وربماكان يعطى على التسميع ٠٠٠ » . « نسخة باريس ١٨٥١ الورقة ٤٧». ما قال السبط في المرآة كهادته . والشذرات « ج ٤ ص ١٥٥ » وذبل الروضتين « ص ١٢ » وقد تقل أبو شامة ما قال السبط في المرآة كهادته . والشذرات « ج ٤ ص ٢٠٥ » والنجوم « ج ٢ ص ٢٠٥ » .

وعبد اللطيف بن إسماعيل بن أبي سعد ، وجماعة ، وحدّث بمصر . رأيته وسممت منه ، وكان فقيها صالحاً من بيت كبير مشهور بالفقه والدين . سألته عن مولده فذكر أنه في رجب سنة « ست وسبعين وخمسائة » بمدينة إربل ، وسكن القاهرة وحكم ببعض أعمال الديار المصرية ، وتوفي بمسدينة إخمييم (۱) في سنة « ثلاث وخمسين وستائة » على ما بلغنى .

٢٠٦ ـ و بشارة (٢) بن عبد الله الأر مَـنيّ الشَّـبليّ مولى شِبْـل الدولة أبي المسك كافور بن عبد الله الحُـساميّ (٣)

مع أبا على حنبل بن عبد الله البغدادي وأبا حفص عمر بن محمد بن طبرزد المؤدِّب وغيرها ، وحدَّث بدمشق وكان يكتب خطاً حسناً . توفي في ليلة الجمعة الخامس عشر من شهر رمضان سنة « أربع وخمسين وستمائة » بدمشق . ودفن يوم الجمعة بعد الصلاة بسفح قاسيون .

٢٠٧ ـ وأبو الخير سعد بن عبد الله الحبشي الشّبلي أيضاً
 سمع أبا طاهر الخشوعي وروى عنه . سمعت منه .

<sup>(</sup>١) قال ياقوت في معجمه: « إخيم : بالكسر ثم السكون وكسر اليم وياء ساكنة وميم أخرى ، بلد بالصعيد ٠٠٠ وهو بلد قديم على شاطيء النيل بالصعيد ٠٠٠ وباخيم عجائب كثيرة قديمة منها البرابي . والبرابي أبنية عجيبة فيها تماثيل وصور ٠٠٠ وهو بناء سقف بسقف واحد وهو عظيم السعة مفرطها وفيه طاقات ومداخلوفي جدرانه صوركثيرة مثل صور الآدميين وحيوان مختلف منه ما يعرف ومنه ما لايعرف ٠٠٠ وفيها كتابات كثيرة لايعلم أحد المراد بها ولا يدري ما هي والله أعلم بها ٠٠٠ .

<sup>(</sup>٢) له ترجمة في ذيل ممرآة الزمان لقطب الدين موسى اليونيني « ج ١ ص ١٧ » طبعة حيدر أباد وفي الشذرات « ج ه ص ٢٦٥ » وصف بالكاتب .

<sup>(</sup>٣) نسبة الى حسام الدين محمد بن لاجين بن ست الشام بنت أيوب . كان عاقلا ديناً أثر آثاراً حسنة جداً بدمشق ، وتوفي فيها سنة ٦٢٣ • ذيل الروضتين ص ١٠٩ » .

٢٠٨ - وأبو سعيد طُغر يُـل بن عبد الله التركي الشَّبْلي الحُسامِي المُسامِي المُسامِي المُسامِي المُسامِي المُسامِي المُسامِي المُسامِي أيضاً وحداث . رأيته وسمعت منه ، وتوفي بدمشق يوم السبت الحادي عشر من ربيع الآخر سنة « ست وثلاثين وستمائة » ودفن بسفح السبت الحادي عشر من ربيع الآخر سنة « ست وثلاثين وستمائة » ودفن بسفح

وفا تَهُ ترجمتان وهما « السُّبْكي » بالسين المضمومة المهملة بمدها باء موحدة ساكنة وكاف وياء النسب وهو:

قاسبون .

۲۰۹ — القاضي الفقيه أبو حفص عمر بن عبد الله بن صالح بن عيسى السبسيكي (۱)
 المالكي

فقيه فاضل عالم ولد بقرية تعرف بالصالحية من الأعمال القَـــيُـوبيّـة (٢) من إقليم الديار المصرية ، وتفقّه على الفقيه الدّر عي (٦) بالمدرسة المالكية عصر ثم على الحافظ أبي الحسن على بن المفضل المقدسي بالقاهرة بالمدرسة الصاحبية (٤)، وصحبه المحين وفاته وسمع

<sup>(</sup>١) لم يذكره الذهبي في « السبكي » من المشتبه « ٢٩٢ » والسبكي منسوب الى قرية « سبك » ذكرها ابن جبير في رحلته وذكر أنها قرب طندتة « طنطا » بمصر « ص ٤٤ » .

<sup>(</sup>٢) جاء في نسخة من كتاب « قوانين الدواوين » للوزير أسعد بن بماتي « م ١٦٧ » طبعة مطبعة مصر ، في الكلام على أعمال مصر وتواحيها « الشرقية والقليوبية » قال طابع الكتاب الأسستاذ سوريال في التعليق على ذلك « والصواب : س ، غو ، ت ا لاسيا وأن القيلوبية لم تكن موجودة في عصر أبي مماتي وأضيفت خطأ في الناسخ » . وقول ابن المصابوني يدل على اشتهارها وعصره قريب من عصر ابن مماتي جداً . فكيف لم تكن موجودة إذ ذاك ؟

<sup>(</sup>٣) الدرعي منسوب الى « درعة » مدينة صغيرة بالمغرب ، كما في معجم البلدان ، من جنوب المغرب بينها وبين سجاماسة أربعة فراسخ ، ودرعة غربيها ، أكثر تجارها اليهود وأكثر تمرتها القسب اليابس جداً عيث يسحق إذا دق ، قال : ينسب اليها أبو زيد نصر بن علي بن محمد الدرعي . . . ومنها أيضاً أبو الحسن الدرعي الفقيه » .

<sup>(</sup>٤) فى تذكرة الحفاظ « ج ٤ ص ١٧٨ » أن علي بن مفضل المقدسي ناب فى الحسكم بالاسكندرية مدة ودرس بمدرسته ثم انتقل إلى القاهرة ودرس بالمدرسة التي أنشأها الصاحب بن شكر الى أن مات » =

• منه ومن القاضي أبي محمد عبدالله بن محمد بن عبدالله بن المَحَلِّى وغيرها ، وروى عنها وولي الحيسبة في الأيام الكاملية والقاهرة وعقود الأنكحة مدة ، وكان حسن السيرة محمود

 فهى مدرسة ابن شكر الوزيرالمذكور الشهور ، وقال القريزي في الخطط ه ج ٤ ص ٢٠٠ : « المدرسة الصاحبية : هذه المدرسة بالقاهرة في سويقة الصاحب ٠٠٠ أنشأها الصاحب صفى الدين عبد الله بن على بن شكر وجعلها وقفًا على المالكية ، وبها درسنجو وخزانة كتب وما زالت بيد أولاده ... » وترجم المقريزي ابن شكر ترجمة فريدة بعد ذكره المدرسة . وأخباره مستفيضة في كتب التاريخ لأنه وزر للعادل ثم لابنه الـكامل وتوفي في سنة « ٦٢٢ » بعد أن أضر « ذيل الروضتين ص ١٤٧ » ومعجم البلدات في « دميرة » والسلوك « ج ١ ٢١٩ » وله ترجتان في الشـــذرات « ج ه ص ١٠٠ ، ١٠٠ » وله ذكر فىالنجوم ﴿ ج ٦ ص٢٦٤» وقالالصفدي وهويترجه فيالوافيولم يترجه فينكت الهميان : ﴿ عبداقَهُ بن على بن الحسين بن عبد الحالق بن الحسين بن الحسن بن منصور الصاحب الكبير الوزير صفى الدين بن شكر أبو محمد المصري الدميري المالكي ، ولد سنة ٤٨ ه وتوفي سنة ٦٣٢ وتفقه على أبي بكر بن عتيق البخاري وتنجر ج به ورحل الى الاسكندرية وتفقه على شمس الاسلام مخلوف بن جارة « خيارة » وسمع من ابن السكن وجماعة وحدث بدمشق ومصر . روى عنه الزكي المنذري والشهاب القوصي ، وكان يؤثر أهل العلم والصالحين ، كثير البر بالقاهرة وبني قصري العقد بدمشق وبلط الجامع وأنشأ الفوارة وعمر جامع المعز وجامع حرســـتا . وقال موفق الدين ( عبد اللطيف بن يوسفالبغدادي) : هو رجل طوال ، تام القامة ، في اللون مشرب الحمرة ، له طلاقة محيا وحلاوة لسان وحسن هيأة وصحة بنية ، ذو دهاء مفرط في هو ج وطيش من رعونـــة مفرطة وخفة ( وحقد ) لا تخمد ناره : ينقم ويظن أنه لم ينقم فيعود وينقم لا يســــأم من عدوه ولا يقبل منه معذَّرة ولا إنابة ، ويجعل الرؤساء كلهم أعداءًا ولا يرضى لعدوه بدون الهلاك ، لا تأخذه في نقماته رحمة ، إستولى على العادل ظاهراً وباطناً ، ولم يمكن أحداً من الوصول اليه حتى الطبيب والفراش والحساجب ، ويجعل عليهم عيوناً ، فلا يتكلم أحد منهم فضل كلة . وكان لا يأكل من الدولة شيئاً ويظهر الأمانة فاذا لاح له مال عظيماحتجنه وعمل له قبضة العجلان ، وأمر كاتبه أن يكتبها ويردها وتال : لا نستحل أن نأخذ مَنْكَ وَزِنَّا (كَذَا ) ، وكان له في بلد السلطان ألف ضيعة أو أكثر بمصر والشام إلى خلاط ، وبلغ بجوع ذلك مائة ألف ألف وعشرين ألف دينار (كذا ) . وكان يكثر الادلال على العــــادل ويسخط أولاده وخواصه ، فــكان العادل يترضاه بكل ممكن ، وتكرر ذلك منه الى أن غضب ممة على حران فأقره العادل على الغضب فأعرض عنه ، وأظهر له ذلك وأمر بنفيه عن مصر . ووزر للكامل وأخذ في المصادرات . 

الطريقة ثم ثولى الحسم في جميع أعمال الديار المصرية في الدولة الملكية الظاهرية حين ولي القضاء والحسم على المذاهب الأربعة ، ودر س بالمدرسة الصالحية بالقاهرة ، وأفتى وانتفع به جماعة . وتوفي في ليلة تسفر عن يوم الأحد الخامس والعشرين من ذي القعدة سنة « تسع وستين وستمائة » ودفن من الغد بظاهر « باب النصر » ظاهر القاهرة .

و « السَّيْـلِيِّ » بفتح السين المهملة وسكون الياء المعجمة باثنتين من تحتها وبعدها لام وياء آخر الحروف نسبة إلى « سَيْـلَـة » (١) بلدة بقرب البَـهَـنـْـسا منها :

ابن عرام الخزاعي السَّيْلِي عبد السَّريم عبد الله بن بدران بن محد بن الفضل بن علي الن عرام الخزاعي السَّيْلِي

كان من الصالحين المشهورين ، يزار ويتبرك به . ذكره الحافظ أبو محمد عبد العظيم المنذري في وفياته وقال : اجتمعت معه مرات وكتبت عنه ورأيت له حالاً حسناً ، وتوفي في التاسع والعشرين من شهر رمضان سنة « خمس وثلاثين وسمائة » .

وفاَ تَهُ هذه الترجمة وهي «السَّنْهُو ْرِيّ » و « الشَّنْهُو ْرِيّ » ، أما الأول بالسين المهملة المفتوحة والنون الساكنة بعدها ها، وواو ورا، مهملة ويا، آخر الحروف فهو :

وهو في مجلس السلطان ينفذ الأشخال ولم يلتى جنبه الى الأرض . وكان يقول : ما في قلبي حسرة إلا أن البيساني يتمرغ على عتباتي \_ يعني القاضي الفاضل \_ وكان ابنه يحضر عنده وهو يشتمه فلا يتغير ويداريه أحسن مداراة وبذل أموالا . وعرض له إسهال وزحير وهم يضجون الى أن صح وقد ذهب ما به ، وركب في ثالث يوم ، وكان يقف الرؤساء على بابه من نصف الليل ومعهم المشاعل والشمع ، ويركب عند الصباح فلا يراهم ولا يرونه ، إما أنه يرفع رأسمه الى السهاء وإما أنه يعرج على طريق أخرى ... » . « نسخة دار الكتب الوطنية بباريس ٢٠٦٦ الورقة ٦٥ » .

<sup>(</sup>١) في معجم البلدان و سيلة من قرى الفيوم بمصر بها مسجد يعقوب — ع — » ، وفيه أن البهنسا مدينة بمصر من الصعيد الأدنى غربي النيل وليست على ضفته ، تضاف اليهاكورة كبيرة ومي عامرة لمذ ذاك كثيرة الدخل وبها برابي عجيبة » يمني مدافن الفراعنة .

١٩١٠ - الفقيه أبر إسحاق إبراهيم (١) بن خلف بن منصور الغسساني السننهوري (٢) من « سَمَنْهُ و ر » المدينة من عمل الغربية من إقليم الديار المصرية . رجل فاضل علم ، دخل خراسان ، وسمع بها من المؤيد بن عمد الطوسي وغيره وسافر إلى بلاد

<sup>(</sup>١) له ترجمة في لسان الميزان « ج ١ ص ٥٤ » ومنتخب المختار من ذيل تاريخ ابن النجار ، للتقي الفاسي ﴿ ص ٨ » وقد كثر ذاموه وقل مادحوه ، قال الذهبي : ﴿ أَتَّهُمْهُ أَبُو الحَّسَنُ بَنِ القَطَانُ بالحجازفة والكذب، وقال ابن حجر : كان يلقب بالناسك . وقال ابن العسديم : ناظر عمر بن دحية السكابي ممرة فشكاه إلى السكامل فأمم بضربه وعزر على جل ونفي . وقال أبو القاسم بن عساكر الصغير : كان يشتغل في كل علم والغالب عليه فساد الذهن وكان متسمحاً فيما ينقله ويرويه · وكان قدومه ممشق سنة ٣٠٠. ... ووردت معه إجازة ، من وقف عليها عرف ما ذكرته من التخليط . وقال ابن سندي (كذا ولعله ابن ممدي المشمهور ) : كانت له وكالاث بالاجازة ٠٠٠ وكانت وناته في حدود العشرين وستمائة وكان ينتحل مذهب ابن حزم كابن دحية في انتحاله مذهب الظاهر في الجلة ٠٠٠ وتبرأ ابن الأبار من عهدته في باب الرواية ، . ونقل ابن حجر بعض كلام المؤلف ابن الصابوني ، وقال ابن عبد الملك في ذيل التمكملة : كان عدثاً حافظاً لمتون الأحاديث ضابطاً لما يرويه ، ثقة في نقله ، متين الدين ، جميل المروءة · قال : وقد ذمه أبو الحسن بن القطان وغض منه في منقص الأفاضل (كذا ) وقد نزهه الله عن كل ما رماه به وعدله من أخذ عنه ووثقوه الخطاب عمر بن حسن المعروف بابن دحية » الذكور : « وكان صديقنا إبراهيم السنهوري المحدث صاحب الرحلة إلى البلاد قد دخل بلاد الأندلس وذكر لمشايخها ولعلمائها أن ابن دحية يدعى أنه قرأ على جماعة من شيوخ الأندلس القدماء فأنكروا ذلك وأبطلوه ، وقالوا : لم يلق هؤلاً ولا أدركهم وإنما اشتغل بالطلب أخيراً وليس نسبه صحيحاً فيما يقوله ودحية لم يعقب . فكتب السنهوري محضراً وأخذ خطوطهم فيسه بذلك وقدم به الى ديار مصر ، فعلم ابن دحية بذلك فاشتكي الى السلطان منه وقال : هذا يأخذ عرضي ويؤذيني • فأص السلطان بالقبض عليه وضربه وأشهر على حار وأخرج من ديار مصر ، وأخذ ابن دحية « المحضر » وخرقه · « تاريخ ابن النجار ، نسخة دار السكتب الوطنية بباريس ٢١٣١ الورقة ٧٠ » .

<sup>(</sup>٢) منسوب الى سنهور ، قال ياقوت في المعجم : « سنهور : بفتح أوله وسكون ثانيه وآخره راء بليدة قرب اسكندرية بينها وبين دمياط » • قلت : وهي باقية واليها ينسب الأستاذ السسنهوري المصري المشهور بمعرفة القوانين •

المغرب واجتمع بفضلائها وكان ينتحل مذهب ابن ُحزَم (١) ، وحدث بشيء يسير . دخل دمشق وسمع بها من الحافظ أبي محمد بن عساكر ، ودخل حلب .

والثاني بالشين المعجمة المفتوحة ، وباقي الحروف مثل الأول [ شَـَنْـهُـُـوْ دَرِيّ ] نسبة الى « شَـنْـهُـُـوْ ر » بلد بالقرب من قُـوْص من صعيد مصر الأعلى وهو :

٢١٢ - الأديب أبو ثابت عبد الله بن ثابت بن عبد الحالق بن عبد الله بن رموي النوامي بن حسين بن عرفة بن هد"ية الشَّجيبي الشَّنْهُ وري الحطيب

كتب عنه الحافظ أبو محمد عبد العظيم شيئًا من نظمه وسأله عن مولده فذكر ما يدل على أنه ولد سنة « سبعين وخمسائة » بشَنْهُ وْر . وتوفي في شهر رمضان سنة « ثمان وعشرين وستائة » ببلده .

وذكر في باب « الشَّمدِيْر ِيّ » بالشين المعجمة المفتوحة وكسر العين المهملة ، وسكون الياء المعجمة من تحتها باثنتين جماعةً ، وفاته ُ :

٣١٣ — أبو المعالي الحسين بن حمزة بن الشَّع يُـدري "

حدَّث عنه أبو الفضل إسماعيل بن على بن إبراهيم الجـَـنْـزَ وِيَّ .

٢١٤ — وشيخنا الصالح أبو محمد ، وسمّاه بعضالطلبة « ذاكر الله » بن أبي بكر بن

<sup>(</sup>١) هو الأديب الفقيه العالم المؤلف الشهير علي بن أحمد اليزيدي بالولاء ، ترجته في « معجم الأدباء ج ه ص ٨٦ » والمعجب في أخبار الفرب « ص ٣١ » والوفيات « ج١ص ٣٦٧ » وطبقات الأمم لصاعد الأندلسي « ص ٥٧ » وعاريخ الحسكماء القفطي « ص ١٥١ » ولسان الميزان « ج ٤ ص ١٩٨ » وترجه الذهبي في وفيات سنة « ٢٥٤ » من تاريخ الاسملام ، قال : « علي بن أحمد بن سميد بن حزم بن غالب ٠٠٠ الأموي الفارسي الأصل ثم الأندلسي المقرطبي ١٠٠ وقد حط أبو بكر بن العربي في كتابه القواصم والعواصم على الظاهرية قال ١٠٠ وكان أول بدعة لقيت في رحلتي القول بالباطن ، فلما عدت وجدت القول بالفاهي قد ملاً به المغرب سخيف كان من بادية إشبيلية يعرف بابن حزم ١٠٠ » « نسخة المتحقة البريطانية ، قد ملاً به المغرب سخيف كان من بادية إشبيلية يعرف بابن حزم ١٠٠ » « نسخة المتحقة البريطانية ،

أبي الحسن بن هبة الله بن علي بن عبد الوهاب بن الشُّعِيدرِيُّ ا

سمع من الحافظ أبي القاسم على بن الحسن بن عسماكر وحدّث ورأيتـه وسمعت منه وكان أثر الخير والصلاح عليه ظاهراً .

وذكر في باب « الشَّقَانِي » بفتح الشين المعجمة وتشديد القاف المفتوحة وبعضهم يقول بكسر الشين والمشهور بفتحها جماعة ، وهما جبلان في كل واحد منها شق يخرج منه الماء فقيل لهما « شِقَّان » (۱) ، وفاته أن :

٢١٥ — الشيخ الفاضل أبو عبد الله محمد بن علي بن أحمد الشَفّا نِي (٢) المنعوت بالمُحْدي

قدم مصر وسمع بها من الامام أبي محمد بن بَرِّي والشيخ أبي الفتح بن الصابوني جدي وأبي القبائل عشير بن أحمد الحيلي ، وأبي القاسم البوصيري وأبي عبدالله المسمودي — ويكنى بأبي سعيد أيضاً — وغيرهم ، وولي القضاء بمدينة أَقْصَر ا (٣) من بلاد

<sup>(</sup>١) قال ياقوت في المعجم: « شقان: من قرى نيسا بور ، قال أبو سعد بن السمعاني: سمعت صاحبي أبا بكر محمد بن علي بن عمر البروجردي يقول: بلدنا شقان بكسر الشين لأنه ثم جبلان في كل واحد شق يخرج منه ماء الناحية فقيل لها شقان والنسبة إليها بكسر الشين ولكن الفتح أشهر • قلت أنا: وقد ينسب إليها من لايعلم شاقاني • • • » •

<sup>(</sup>۲) لم يذكره الذهبي في « الشقاني » من المشتبه « س ۳۰۲ » . وذكره في وفيات سنة « ۲۱۲ » من تاريخ الاسلام ، قال : « محمد بن علي محيالدين أبو عبد الله الشقاني الرومي ، قدم مصر وسمع من العلامة عبد الله بن بري وعشير بن علي وجاعة ، وكان إماماً فاضلا . ولي قضاء الموصل ثم ولي قضاء مدينة أقصرا من الروم وتوفي بسيواس . وشقان : بالفتح وقيل بالكسر . قبل إن بتلك الناحية جبلين في كل واحد منها شق يخرج منه الماء وقيل لهما شقان وتوفي في ربيع الأول » . « نسخة باريس ۱۹۸۷ الورقة ۱۹۵ » . هنها شق يخرج منه الماء وقيل لهما شقان وتوفي في ربيع الأول » . « نسخة باريس ۱۵۸۲ الورقة م ۱۹۵ » . قال مصطفى جواد : الاسم فارسي ولا صلة له بشق العربية وهو على غرار أسماء البلدان الفارسسية مثل « خراسان وإيران وكرمان وأصبهان وهمذان وجرجان وغيرهن » .

<sup>(</sup>٣) هي من بلاد الروم الشرقية قال ابن بطوطة في رحلته : « وانصرفنا الى مدينة أقصرا وضبطها بفتح الهمزة وسكون القاف وفتح الصاد المهمل والراء وهي من أحصن بلاد الروم وأتقنها تحف بها العيون

الروم. وتوفي بمدينة سِيْـواس<sup>(۱)</sup> في شهر ربيع الأول سنة « اثنتي عشرة وستائة » .

٢١٦ — وابن أخت أبو عمرو عثمان بن أبي نصر بن عثمان بن محمــد الــكُــتامِيّ الشَــقّـانيّ الصُوفيّ

مولده بحلب سنة « خس وستين وخسمائة » . سمع بافادة خاله من أبي القبائل عشير المذكور وأبي القاسم البوصيري وغيرها . وحد ت بالقاهرة . رأيته وسمعت منه ، وتوفي يوم الخيس رابع محر م سنة « ست وأربعين وستمائة » بالقاهرة .

وذكر في باب « صابر » بالصاد المهملة بعدها ألف وباء موحدة مكسورة ورا. آخر الحروف ، جماعة ، قلت : وذكرت أنا :

٢١٧ — صاحبنا المحدث الفاضل أبا جعفر أحمد بن محمد بن صابر بن محمد بن صابر ابن منذر القيسي المالـقــــي (٢) ويكنى بأبي العباس أيضاً

شاب مُفْتَنَ أَ. مولده في المحرَّم سينة «خمس وعشرين وسمَائة » بمألقة . ورد إلى مصر لطلب الحديث ، ولقاء المشايخ والعلماء فسيمع بها على جماعة من أهلها ومن القادمين البها وخرَّج وانتخب ، وجمع وكتب ، ثم رحل الى دمشق

<sup>-</sup> الجارية والبساتين من كل ناحية ، ويشق المدينة ثلاثة أنهار ويجري الماء بدورها وفيها الأشجار ودوالي العنب وداخلها بساتين كثيرة ، وتصنع فيها البسط المنسوبة اليها من صوف الغنم لامثيل لها فى بلد من البلاد ومنها تحمل الى الشام ومصر والعراق والهند والصين وبلاد الأتراك » • « تحفة النظار في غرائب الأمصار المعروف برحلة أبن بطوطة « ج ١ ص ١٨٨ » « طبعة مطبعة التقدم بمصر » •

<sup>(</sup>١) قال ابن بطوطة في رحلته : « ثم سافرنا إلى مدينة سيواس وضبط اسمها بكسر السين المهمل وياء مد وآخره سين مهمل ، وهي من بلاد ملك العراق ( أبي سميد بهادر خان بن خربنده ) • وأعظم ماله بهذا الاقليم من البلاد وبها منزل أمرائه وعماله • مدينة حسنة العارة واسعة الشوارع أسواقها غاصة بالناس وبها دار مثل المدرسة تسمى دار السيادة لاينزلها إلا الشرقاء • • • » « ج ١ ص ١٨٨ » •

<sup>(</sup>٢) منسوب الى « مالقة » قال ياقوت : « بفتح اللام والقاف ،كلمة عجمية ، مدينة بالأندلس عامرة من أعمال رية سورها على شاطىء البحر بين الجزيرة الحضراء والمرية ٠٠٠ » .

فسمع بها من جاعة من شيوخنا وتوجهت إليها لمُهم عرض ، فاجتمعت به فوجدته متوعكا ، بيد أنه لم ينقطع عن الحركة ، يتردد إلي ، ويقرأ علي ، مُدة مُقامي بها ، فلما عزمت على العودة إلى الديار المصرية سألني أن يسافر صحبتي ، وأن يكون من جلة رفقتي ، فأجبته إلى المطلوب ، وعادلته في الركوب ، وقرأ على في المنازل والبلاد ، كعادة الطلبة أرباب الاسناد ، وكتبت عنه أيضاً من نظمه ما تيسر كتابته ، وحمت فائدته ، فلما وصلنا إلى مصر المحروسة زاد ما به من الألم ، ولم يُقم بها إلا أيلما يسيرة وسمليم ، فاخترمته المنية ، وانقطعت منه الأمنية ، فتوفي - رحمه الله - يوم الحيس الثامن من شعبان سنة « اثنتين وستين وستائة » بالقاهرة ودفن من يومه بالقرافة . أنشدني لنفسه بقرية الصالحية بديها :

أقول ونفسي لا تزال (\*) مشوقة لليكم ولكن عَلَم وعساها وعساها للني بلقائكم ولا تتعـــداه فنون مناها متى نلتقي يوماً وتفرغ هذه ونبني على يوم اللقاء سواها 1 ا

وذكر في باب « الصَّبَّاح » بفتح الصاد المهملة وبعدها باء موحدة مشددة جماعة ، وفاته " « صَبَّاح » بفتح الصاد المهملة وتخفيف الباء الموحدة وهو :

۲۱۸ — الأديب الفاضل الفضل بن مسعود بن محمد يعرف بابن صباح (۱) الموصلي شاعر مشهور ، وأديب مذكور ، أجاز لي جميع ماسمعه ورواه في ربيع الآخر من سنة خمس وثلاثين وسمائة بالموصل وكتب لي خطّه بذلك .

وذكر في باب « صَغِيدًر » بفتح الصاد المهملة بعدها غين معجمة مكسورة ، رجلين ، وأغفل ذكر :

<sup>(\*)</sup> في الأصل ه لا تزول » .

<sup>(</sup>١) لم يذكره الذهبي في « صباح » بالتخفيف من المشتبه « ص ٣٠٩ » .

## ٢١٩ – الأديب الفاضل أبي عبد الله محد (١) بن نصر بن صَغِيثر بن خالد الخالدي الخزومي المعروف بابن القيد سراني الحكم الحكم المعروف المعروف بابن القيد سراني الحكم المعروف المعروف بابن القيد سراني الحكم المعروف المعروف بابن القيد سراني الحكم المعروف المعروف المعروف بابن القيد سراني الحكم المعروف المعروف بابن القيد سراني المعروف المعروف

(١) قال الفتح بنعلي البنداري في تاريخ بغداد نقلا من تاريخها لياج الاسلام أبي سعد عبد السكريم ابن محمد المعروف بابن السمعاني : ه محمد بن نصر بن صغير الفيسيراني أبو هبد الحة العكاوي . قال السمعاني : أشعر رجل رأيته بالشلم ، غزير الفضل ، له معرفة تامة باللغة والأدبه ، وله شعر أرق من الماه الولال . ولد بعكا ونشأ بقيسارية فنسب إليها ثم انتقل إلى حلب بعد استيلاء الفرنج عليها وعلى بلاد السلحل . اجتمعت به في منزل يقال له دير المافر بين بالس وحلب كما يجتمع المسافر ، وكان مقرقاً وكنت مغرباً فاغتنبت تلك الساعة وعلقت عنه من حفظه مقطعات من شعره مما يكتب على صفحات المحم، وأخذت عنه الاجازة بجمع منقولاته وسألته عن مولده فقال : ولدت في سنة ثنان وسبعين وأربعائة بعكا ، وأخذت عنه الاجازة بجمع منقولاته وسألته عن مولده فقال : ولدت في سنة ثنان وسبعين وأربعائة بعكا ، شعره وصاد طبعه أرق بما كان فيه وأثر فيه هواء مدينة السلام حتى لنعرف شعره الذي قاله بعد مفارقت بغداد والمقام بها مما قبله . أفشدن لنفسه :

رنا وكأن البابلي الصفف الربا والمنف الدبا والم والم عسل الكأس في غسق الدبا ولي عسرات تستهل صبابة ألفت الهوى حتى حلت لي صروفه ألذ بها أشكوه من ألم الجوى وأذهل حتى أحسب الصد والنوى فها أنا ذو حالين أما تلددي وأنهد في لخفسه:

ولما دنيا التوديع قلت الصاحبي إذا كانت الأحداق نوعاً من الظبي فا لي إذا قاديت يا صبر منجداً وأحوى الذي أحوى له البدر ساجداً وأعب ما في خر عينيه أنها

طول عهدي بكم يضاعف وجدي

ترقرق في جفنيه صرفاً معتقاً تقابل منه البسدر في بانة النقا عليسه إذا برق النهام تألفا ورب نعيم كات جالسه شقا وأفرق إن قلبي من الوجد أفرقا عمترك الذكرى وصالا وملتقى في وأما سساوتي فلك البقا

خنانيك سر بى عن ملاحظة المبيرب فلا شك أن اللحظ ضرب من الضرب خذات ولني إن دعا حرقية المي ألست ترى في وجهسه أثير الترب ؟ تضاعف سكري كاما قالت يشربي

وكذا يفعل الشــــــراب العتبق 🛥

من ولد خالد بن الوليد \_ رضي الله عنه \_أصله من قيسار ية (۱) الشام وولد بعكا ثم انتقل «٣٣» الى حلب بعد استيلا و الفرنج عليها . أديب فاضل ، قرأ الأدب على توفيق (۲) بن محمد وأبي عبد الله (۳) بن الخياط ، وكان شاعراً مكثراً ، حسن النظم والنثر ، وله ديوان

= حجب الدمم مقلتي فعداها أن ترى ما يروقها ما تريق »

« نسخة باريس ٢٠٥٢ الورقة ٨٢ » • توفي بدمشق سنة « ٤٨ » وذكره السمعاني أيضاً في القيسراني من الأنساب وله ترجة واسعة في خريدة القصر « قسم الشام ج ١ ص ٩٦ — ١٦٠ » ومعجم الأدباء «مختصر ج ٨ ص ٢١٣» وله ذكر في « ص ٢١٨ ، ٧٤٢،٢٧٩ » وتاريخ ابن القلانسي « ص ٣٢٠ » والوفيات « ج ٢ ص ١٦٠ » والنجوم الزاهرة « ج ٥ ص ٣٠٠ — » والشذرات « ج ٤ ص ١٥٠ » والسكامل في سنة « ٣٤ » » وسنة « ٤٤ » » •

- (١) قال ياقوت في معجمه: « قيسارية : بالفتح ثم السكون وسين مهملة وبعد الألف راء ثم ياء مشددة ، بلد على ساحل بحر الشام ، تعد في أعمال فلسطين ٠٠٠ وكانت قديماً من أعيان أمهات المدن » واسعة الرقعة ، طبية البقعة ، كثيرة الحير والأهل وأما الآن فليست كذلك وهي بالقرى أشبه منها بالمدن » (٢) هو أبو مجمد توفيق بن مجمد بن الحسين بن عبيد الله بن مجمد بن زريق الأطرابلسي النحوى ، ولد بأطرابلس ثم انتقل الى دمشق وسكنها ودرس الأدب فبرع فيه ونظم الشعر واشتغل بالرياضي والنجوم فبرز فيها وكان أديباً فاضلا حاسباً هندسياً عالماً بتسيير الكواكب وعلم الأوائل ومقاصدهم ومذاهبهم ، وتوفي سنة «١٠٥» ودفن في مقابر باب الفراديس بدمشق ، قال القفطي : « وروى عنه مجمد بن نصر بن صغير القيسراني الشاعر شيئاً من شعره وقرأ عليه شيئاً من علوم الحكماء في تسيير النجوم وتأثيرها » ، هنير النواة على أنباه النحاة « ج ١ ص ٢٥٨» وأخبار الحكماء « ص ٢٤ » ومختصر تاريخ ابن عساكر « ج ٣ ص ٣٠٠ » والنية « ص ٢٠٨ » والنية « ص ٢٠٠ » والنية « ص ١٠٠ » والنية « ص ١٠٠ » والنية « ص ص ١٠٠ » والنية والنية
- (٣) هو أحمد بن محمد بن علي بن يحيى بن صدقة التغلبي المعروف بابن الحياط الشاعر الدمشقي المشهور السيرة والديوان ، ولد بدمشق سنة « ٠٥٠ » ونظم الشعر حتى كان من الشعراء الحجيدين ، طاف البلاد والمتدح الناس ودخل بلاد العجم ، وتوفي بدمشق سنة « ١٠٥ » في شهر رمضان « الوفيات ج١ ص٤٥ » والنجوم الزاهرة « ج ه ص ٢٢٦ » والشدرات « ج ٤ ص ٤٥ » ونقل مؤلف الشدرات من تاريخ المعبر للذهبي أن ابن الحياط عرف بابن سناء الدولة وأنه كتب لبعض الأمراء أولا ثم مدح الملوك والسكبار وبلغ في النظم الذروة العليا وأخذ عنه ابن القيسراني ، قال أبو طاهر السلفي : كان شاعر الشام في زمانه . وقال ابن القيسراني : وقع الوزير هبة الله بن بديع لابن الحياط مرة بألف دينار ، وديوانه مطبوع متداول في أندية الأدب .

كبير، فأضلاً في علم الهيأة والنجوم سمع مجلب من الخطيب أبي طاهر هاشم (١) بن أحمد الحلبي وغيره . سمع منه الحافظان أبو القاسم على بن الحسن بن عساكر ، وذكره في تاريخه، وأبو سعد عبد الكريم بن محمد السمعاني وأبو المعالي الحفظيري وأبو الفداء إسماعيل بن على بن عبد الله الموصلي الواعظ وغيرهم مولده في سنة «ثمان وسبعين وأربعائة» بمكا، وتوفي بدمشق ليلة الأربعاء الثاني والعشرين من شعبان سنة «ثمان وثمان وأربعين وخسائة »، ودفن من الغد عقبرة باب الفراديس . . أجاز لشيخنا أبي القاسم بن صصري جميع مسموعه ونظمه ونثره . أخبرنا أبوالقاسم الحسين بن هبة الله ابن محفوظ بن صعري الراكبي . إجازة ، قال : كتب لي الأديب أبو عبد الله محمد بن نصر بن صغير القيسراني ، وأنشد لنفسه من قصيدة (٢) :

أعيا (<sup>(1)</sup> لسان الهـ َوى عن دمعي اللسين فربَّما اشتكل <sup>(1)</sup> المعنى على الفَـطِين أما ترى عينه ملائى من الوَسَن ويلاه من فِين مُحِّمُون في فَنَـن ويلاه من فِين مُحِّمُون في فَنَـن

خذُوا حديث غرامي عن صنى بَدَني وخبِّروني عن قلبي وساكنيه وخبِّروني عن قلبي وساكنيه هـذا (٥) الذي سلب العشاق نومَهُمُ مُ تفرَّقَ الحُسن إلا في محاسنه

<sup>(</sup>١) هاشم بن أحمد بن عبد الواحد الحلبي الأسسدي الخطيب أصل أهله من الرقة وانتقلوا إلى حلب وكان حسن القراءة والعبادة والزهد ، صنف اللحن الحفي وأفراد أبي عمرو بن العلاء وغيرهما وولي خطابة حلب ولما خطب اعتنقه أبو عبد الله القيسراني الشاعر المذكور وقال له :

شرح المنبر صدراً لتلقيك رحيبًا أثرى ضم خطيباً منك أمضمخ طيبا ؟! ولد سنة ٦٦، وتوفيسنة ٣٧، « معجم الأدباء ، مختصر ج ٧ ص ٣٣٦ » والبغية « ص ٤٠٦ ».

<sup>(</sup>٢) خريدة القصر « قسم الشام ج ١ ص ١٢٧ » .

 <sup>(</sup>٣) في الخريدة « أغنى » وهو الراجح بدلالة استعال الحرف « عن » معه .

<sup>(</sup>٤) في إحدى أسخ الخريدة « أشكل » .

<sup>(</sup>ه) في الخريدة « ومنها : هذا الذي سلب العشاق نومهم » .

أُمسى غرامي بذاله القُدُّ 'يوهني أُنَّ اعتلال العدَّبا شوق إلى الغُصيُن أَنَّ اعتلال العدَّبا شوق إلى الغُصيُن ٢٢٠ — وولده أبي البقاء خالد المنعوت بالموفّق (١)

## [كان ] كانباً مُجيداً في الخط كثير التحرير لخطَّه ، متبعاً طريقة على (٢) بن هلال

(۴) قال ابن الفوطي في تلخيص معجم الألقاب : « موفق الدين أبو الوليد خالد بن أبي عبد الله محمد ابن قسم بن صغير القيمراني الدحقي السكات الوزير ، حدث عن الحافظ أبي طاهر أحمد بن محمد المسلفي وعن الحافظ أبي القاسم على بن الحسن بن عساكر الدمشقي ووزر للسلطان الملك العادل نور الدين أبي القاسم محود بن زنكي وهو صاحب الحط الذي فاق على كتاب عصره ، والفضل الذي أبر فيه على أبناء دهمه ، وهو ممن خدمته السعادة ، وكان قصيح العبارة ، وله أشعار قليلة منها :

أنح لي عاداء الزمان ف أصبحت مذيمة فيا لديه المطالب من من الناس تردده ، إلى التجاوب من من الناس تردده ، إلى التجاوب توفي محلب في جادى الأولى سنة عمان وغمانين وخمائة » . « ج ه الترجة ١٩٣٩ من الم » .

وترجه الدهبي في وفيات سنه « ۸۸ » من تاريخ الاسلام ، قال : « خالد بن محمد بن نصر بن صعيم الرئيس موفق الدين أبو البقاء الأديب البارع بن أبي عبد الله المفزومي الخالدي الحلي القيسمراني المكاتب وزير السلطان نور الدين ... » ، « نسخة باريس ۱۵۲۲ الورقة ۳۹ » وترجه المعلاح الصفدي في الوافي بالوفيات « نسخة باريس ۲۰۲۶ الورقة ۹ » وابن المهاد في الشذرات « ۲۰ س۲۹۳ وقصد جاء اسمه فيه « موفق الدين خالد بن الوليد البارع محمد بن نصر القيسراني أبو البقاء المكاتب » والصواب « خالد بن محمد المكاتب » .

(٣) قال كال الدين بن الفوطي في باب القاف من كتاب المخيص معجم الألقاب: « قلم الله في أرضه ، أبو الحسن علي بن هلال بن عبد العزيز البغدادي الواعظ المترسل السكاتب ، واضع الحط ، صحاحب الحط الذي اشتهر ذكره في العالم ، وفاق بحسن الخط في بني آدم ، وكان مع ما رزقه افة من المعجرات في محسن خطه ، وجودة صبطه ، والنظم الباهي ، كان ما الفضل الظاهر ، والنظم الباهي ، كانا ألفاظه الفصيحة معامة تعل بماء المزن ، وتنميق خطه جلاء الهزن . كان قبل المسكفاية مصوراً العدور ثم صور السكتاب ووعظ في جامع المنصور وتعاني المسكتابة . ولما قدم الوزير أبو خالب غر الملك محد بن عمر السكتاب والمنطر وكانت وقاته في جادي على بن خلف كان لا يفارقه لفضائله التي اجتمعت فيه من صدن الخط والانشاء والمفعر وكانت وقاته في جادي الأولى سنة ثلاث عشرة وأربعائة ودفن بجاور قبر الامام أحمد بن حنبل . وذكره المسميخ أبو الفرج بن الجوزي في كتاب المنظم وأنشد في مرتبعه (كذا) المعمريف المرتفى الموسوي :

الكاتب المعروف بأبن البراب اتباعاً حسناً لا سيا في قلم « المحتمَّق » قانه أبدع فيه . خدم الملك العادل نور الدين محمود بن زنكي صاحب الشام — رحمه الله — بحلب ، وتقدم عنده وولي وزارته ، وسرده رسولاً إلى ديار مصر فسمع بها من أبي محمه عبد الله بن رفاعة بن غدير ، ودخل الاسكندرية فسمع بها من الحافظ أبي طاهر السلفي ثم عاد الى دمشق وسمع من الحافظ أبي القاسم بن عساكر ، وحدَّث بحلب . سمع منه جماعة منهم شيخنا أبو البقاء يعيش (۱) بن على بن يعيش النحوي الحلبي ، وأجاز لشيخنا جماعة منهم شيخنا أبو البقاء يعيش (۱) بن على بن يعيش النحوي الحلبي ، وأجاز لشيخنا

فللقلوب التي أبهجتها حزن وللعيون التي أقررتها سهر وما لديش وقد ودعته أرج وما لليل وقد فارقته سحر

والى الآن سنة ثلاث عشرة وسبعائة لم يلحق أحد شاوه وهيهات » ج ٤ ص ٣٢٩ .

وقال ابن النجار في تاريخمه ، كا دل عليه المستقاد منه : « علي بن هلال بن البواهيه أبو الحسن الكاتب ، مولى معاوية بن أبي سفيان . قرأ الأدب على أبي الفتح بن جني وسمم من أبي عبيد الله المرزباني وكانت له معرفة بتعبير الرؤيا ، وكان يعظ الناس بجامع المنصور وله النظم ، والنثر المليح ، وإليه انتهت الرئاسة في حسن الحط وجودته ، قال الحافظ أبو بكر الخطيب : علي بن هلال أبو الحسن بن البواب صاحب الخط المستحسن المذكور ، رأيته وكان رجلا ديناً لا أعلمه روى شهيئاً من الحديث وقد قال أبو الملاء أحد بن عبد الله بن سليان المعرى :

ولاج جلال مشكل نون أجادها عاء النضار الكاتب ابن هلال

• • • تولى فى جادى الأولى سنة ثلاث عشرة وأربعائة ببغداد ودفن بمقابر أحمد ، • نسخة المجمع المعدود الورقة ٢١ » . وله ترجة في المنتظم « ج ٨ ص ١٠ » كما ذكر ابن الفوطى ، ومعجم الأدباء « ج • ص ٤٤ » والوفيات « ج ٠ ص ٣٧٦ » والشفرات « ج ٣ ص ٣٠٧ » والشفرات « ج ٣ ص ٣٠٧ »

(١) ترجه ابن خلسكان ترجة حسنة في الوفيات « ج ٢ ص ١٠٥ » وقد درس عليه عال الله الملقب موفق الدين ويعرف بابن الصائغ قرأ التحو ... وسمع الحديث على أبي القضل عبد الله بن أحمد الخطيب المحلوسي ... وخالد بن محد بن صغير القيسراني ... وكان خاصلا ماهراً في التحو والتصريف والموسلة المحل على حلب المرابخ الاشتغال وكان حضولي البها ... سنة ٢٠٦ وهي إذ ذاك أم البلاد ع مشحولة بالعاماء والمشتغان وكان الشيخ موفق الدين المذكور شيخ الجاعة في الأحب علم يكن فيهم مثلة فشرعت في

أبي محمد عبد الله المسمى أيضاً بعبد السلام بنشيخ الشيوخ أبي الفتح عمر بن حمويه . توفي بحلب يوم الجمعة رابع عشر جادى الآخرة سنة « ثمان وثمانين وخسمائة » .

٣٢١ — وولده أبي جعفر يحيي [ بن خالد ] المنعوت بالشهاب

كان من الرؤساء المشهورين ، والسكبراء المعروفين بمدينة حلب ، تقدم عند ملكها الظاهر ، وكان له منه الحظ الوافر . سمع من شيخنا أبي حفص بن طبرزد عند قدومه حلب وحدث عنه . رأيته بدمشق وسمعت منه وسألته عن مولده فذكر أنه في سلخ شهر رمضان سنة « سبع وثمانين و خمسائة » بحلب .

٣٢٢ — وأخيه أبي المكارم سعيد [ بن خالد ]

سمع أيضاً من أبي حفص بن طبرزد وروى عنه . اجتمعت به بدمشق وسمعت منه .

وتوفي بها يوم الحيس السابع من صفر سنة « خمسين وسمائة »

٣٢٣ — وابن أخيهما الوزير أبي حامد محمد بن محمد المنعوت بالعير (١)

القراءة عليه وكان يقرى بجامعها في القصورة الشهالية بعد العصر وبين الصلاتين بالمدرسة الرواحية ... وابتدأ بكتاب اللمم لابن جني فقرأت عليه معظمها مع سماعي لدروس الجماعة الحاضرين وذلك في أواخرسنة ٢٢٧ وما أتممتها إلا على غيره لعذر اقتضى ذلك ، وكان حسن التفهيم لطيف السكلام طويسل الروح على المبتدي والمنتهي وكان خفيف الروح ظريف الشمائل كثير المجون مع سكينة ووقار ... وشرح كتاب المفصل لأبي القاسم الزمخشري شرحاً مستوفياً وليس في جملة الشروح مثله ، وشرح التصريف الملوكي لابن جني شرحاً جيداً وانتفى به خلق كثير من أهل حلب وغيرها ... وكانت ولادته ... سنة ٥٥٦ والنجوم وتوفي بها .. سنة ثلاث وأربعين وستهائة ... » . وله ترجمة في بغيسة الوعاة « ص ٢١٩ » والنجوم الزاهمة « ج ٦ ص ٥٥٥ » والشذرات « ج ٥ ص ٢٢٨ » .

<sup>(</sup>۱) لم يذكره ابن الفوطي في « عزالدين » من تلخيص معجم الألقاب مع أنه من شرط كتاب. • وقال أبو شامة في حوادث سنة « ۲۰۱ » من ذيل الروضتين -- ص ۲۰۱ -- : « وفيها توفي العز ابن القيسراني متولي ديوان المظالم بالقلعة بدمشق » •

سمع معها أيضاً من أبي حفص بن طبرزد وحدث عنه . اجتمعت معه وقرأت عليه بدمشق وتقدم عند ملكها الملك الناصر يوسف بن الملك العزيز صاحب حلب ووزر له بدمشق وساً لته عن مولده فأخبرني أنه في الحادي والعشرين من المحرام سنة « إحدى وتسعين وخمائة » بحلب . وتوفي بدمشق يوم الأحد التاسع والعشرين من شهر رمضان سنة « ست وخمسين وستائة » ودفن من يومه .

٢٢٤ – وابن عهم أبي العباس أحمد بن نصر الله بن أبي بكر بن نصر بن صغير
 القَـيْـسَـرانيّـ

مولده في شوال سنة « تسع وستين وخسائة » بدمشق . سمع من أبي الحسين أحمد ابن حمزة بن على بن الموازيني ، وروى عنه . سمت منه وكان له سمت حسن . توفي يوم الأحد الثاني عشر من شوال سنة « خسين وستائة » بدمشق .

وذكر في باب «الصُّو ريّ » بالصاد المهملة المضمومة، جماعة من أهل صور روفا ته :

• ٢٢ - الشيخ الصالح أبر الجيوش عساكر بن علي بن إسماعيل بن نصر الصُّوْري (١) المولد القاهري الدار والوفاة المقرىء النحوي الشافعي المعدال

مولده سنة « تسعين وأربعائة » بصُورْ . قدم الى مصر وسمع بها من أبي عبد الله محد بن إبراهم بم الرازي وحددات عنه وقرأ القرآن على الشريف الخطيب أبي الفتوح ناصر (٢) بن الحسن الزاّيْدي وأبي الحسين أحمد (٣) بن محمد بن شمول المقرى،

<sup>(</sup>١) لم يذكره النهبي فى « الصوري » من المشتبه « ص ٣١٧ » وذكره فى وفيات سنة ٨١٥ من تاريخ الاسلام قال : « عساكر بن علي بن اسماعيل بن نصر أبو الجيوش الصوري المولد الحندقي المنشأ المصري المقريء النحوي ٠٠٠ » · وله ترجمة في غاية النهاية « ج ١ ص ١١٥ » ·

<sup>(</sup>۲) غاية النهاية « ج ۲ س ۳۲۹ » ·

<sup>(</sup>٣) قالشمس الدين الجزري ج ١ ص ١٠٩ : « أحمد بن محمد بن الحسن بن شمول — بفتح الشين=

وأبي الحسن على بن عبد الرحن بن القاسم الحكث على الفطو يه (١) وغيره ، وتفقه على المقاضي أبي المعالي تجلس بن محميه عن وقر أ الأدب على أبي محمد بن برسي ، وتصدر بلطاهم الخطافري (٢) بالقاهرة مدة . روى لنا عنه أبو الميدون عبد الوهاب بن وكر دان وأبو محمد عبد الدائم بن عبد الحسس بن الدائم جي وغيرها . وتوفي يوم الحميس التاسع من المحرم سنة « إحدى وعمانين وخسمائة » بالقاهرة ، ودفن يوم الجمة . المحرف بابن الصفور ي المعلى الدمشقي التاجر المعروف بابن الصفور ي (٢)

= للعجمة وضم الميم — أبو الحسن البصري (كذا لعله المصري ) قرأ على أبي مجمدالحسن بن علي بن عمـــار الأوسي صاحب الأهوازي • قرأ عليه أبو الجيوش عساكر بن علي بن اسماعيل المصري » •

(١) قال السيوطي في بأب المتفق والمفترق من البغية — ص ٤٣٧ — : « تقطويه اثنان : المشهور ابراهيم بن محمد بن عرفة والآخر أبو الحسن علي بن عبد الرحن المصري » . وقال في البغية أيضاً : « علي ابن عبد الرحن النحوي المصري أبو الحسن يعرف بنفطوبه وليس هو المسهور قال في المغرب : روى عنه الرسيد بن الزبير الأسواني .

ومن شعره :

قد سيل منه حمام حتى يطول المالام قفوقه سيام (كذا) (٢) منسوب الى الحليفة الفاطمي الفلافر باقة أبي منصور إسماعيل بن الحافظ لدين الله عبد المجيد المقتول سنة « ٤٦ » قال ابن خلكان في الموفيات – ج ١ ص ٨ ٪ – : « والجامع الفافري الذي بالقاهرة داخل باب زويلة منسوب اليه وهو الذي عمره ووقف عليه شبئاً كثيراً على ما يقال » . وقال ابن العاد الحنبلي في الشذرات – ج ٤ ص ١٥٠ – : « قال ابن شهبة في تاريخ الاسلام : بني الفافر الجامع الفافري داخل باب زويلة » . وقال شمس الدين الجزري في غاية النهاية – ج ١ ص ١٠٥ – : « قلت : الفافري داخل باب زويلة » . وقال شمس الدين الجزري في غاية النهاية – ج ١ ص ١٠٥ – : « قلت : الجامع الفافري هو الذي هو بسوق الشوايين من القاهرة ويعرف اليوم بجامع الفافري هو المعروف الآن بجامع تغري بردي في النجوم الزاهرة – ج ٥ ص ٢٠٠ – : « والجامع الفافري هو المعروف الآن بجامع الفاكها نين على الشارع الاعظم بالقرب من حارة الديلم » .

(٣) لم يذكره الدهبي في « الصوري » من المشتبه ولا الذي بعده ، وذكره ابن العاد في الشدرات
 ٣٤٨

رجل حسن 'سافر إلى خراسان ودخل نيسابور فسمع بها من أبي الحسن المؤيد بن على الطوسي وزينب بنت عبدالر حن الشعرية ' والامام أبي بكر القاسم بن أبي سمد عبد الله بن عمر بن الصفار وروى عنهم بدمشق ومصر عسمت منه وسألته عن مولده فقال : في شهور سنة « سبع وسبعين وخسائة » بدمشق. وتوفي بها يوم الأحد الثامن والعشرين من المحرم سنة « أربع وخسين وستائة » .

مع أبا القاسم البوصيري وروى عنه وذكر أنه سمع بدمشق من الخطيب أبي القاسم عبد الملك بن زيد بن ياسين الدَّوْ لَـعِـي . رأبته وسمعت منه بمصر.

وفاتَهُ هـــذه الترجمة وهي « الصُوَّرِيّ » بضم الصاد أيضاً إلا أن الواو مفتوحة مشددة [ نسبة إلى صُوَّر (١) ] وهي بليدة على شط الخارُبو رمنها :

الضرير المقرى. المقرير المقرى،

من بن الحلب ، سمع بها من شيخنا الحافظ أبي الحجاج يوسف بن خليل الدمشقي وأبي القاسم عبدالله بن الحسين بن رواحة ، وجماعة . قال الحافظ أبو محمد عبد المؤمن بن خلف

<sup>=</sup> دج • ص ٢٦٦ ، قال في وفيات سمنة ٤٥٢ : « وفيها الصوري أبو الحسن علي بن يوسف الدمشقي التاجر السفار ، سمم من المؤيد الطوسي وجاعته . وكان ذا بر وصدقة توفي في المحرم ،

<sup>(</sup>۱) قال ياقوت في معجمه: « صور: بالضم ثم التشديد والفتح كأنه جم صاور فاعل من الصورة مثل شاهد وشهد وهي قرية على شاطيء الخابور بينها وبين الفدين نحو من أربعة فراسخ ، كانت بها وقعة للخوارج ... » . وقال الذهبي في المشتبه — ص ٣١٧ — : « وبالضم والتشديد ( الصوري ) نسبة الى صور من قرى حلب ... » ولم يذكر هذا الصوري .

<sup>(</sup>٢) ذكره الذهبي في المشتبه ، قال : « ... صور من قرى حلب منها أبو الحسن علي بن عبدالله بن سعد الله الصوري الضرير المقريء الحنبلي ( روى ) عن أبي القاسم ( عبد الله بن الحسين ) بن رواحة . سمع منه الدمياطي » .

الدمهاطي : هو رفيقنا ، سمع معنا الحديث كثيراً بحلب وكتبت عنه شيئًا من الشعر . وذكر في باب « الطاهر » بالطاء المهملة ، جماعةً ، وفا تَهُ :

القاضي الأصيل أبو العباس الطاهر (١) بن القاضي أبي المالي محمد بن القاضي أبي المعالي محمد بن القاضي أبي الحسن علي بن القاضي المنتجب أبي المعالي محمد بن القاضي أبي المفضل يحيى بن علي بن الحسن علي بن الحسين القرشي الأموى العماني الدمشقي المنعوت بالزاكي "دم" عبد العزيز بن علي بن الحسين القرشي الأموى العماني الدمشقي المنعوت بالزاكي "

قاضي القضاة بدمشق ، من بيت مشهور كبير ، حكم منه جماعة ، وكان فقيها كميباً ، ويلباً في الأحكام ، عليه جلالة ورئاسة ووقار . سمع من أبي الفرج بحيي بن محمودالثقفي وأبي طاهر الخشوعي وعبد الرزاق<sup>(٢)</sup> النجار وأبي الحسن عبد اللطيف بن إسماعيل بن أبي سمد النيسابوري وأبي على حنبل بن عبد الله الرصافي وغيرهم ، وحدث بدمشق . رأيته

<sup>(</sup>١) ترجه الذهبي في وفيات سنة ٢١٧ من تاريخ الاسلام قال : « الطاهر زكي الدين أبو العباس قاضي القضاة بن قاضي القضاة بن قاضي القضاة على الدين أبي المعالي مجمد بن قاضي القضاة المنتجب أبي المعالي محمد بن يحبي القرشي الدمشقي الشافعي . ولي القضاء مرتبن قبل ابن الحرستاني وبعده ، وكان معرقاً في القضاء ، رئيساً نبيلا ، عنشماً عالماً ، ماضي الأحكام . ألبسه في العام الماضي الملك المعظم عيسى بن العادل الأبوبي القباء والكلوتة بمجلس حكمه. قال أبو المظفر بن الجوزي : كان في قلبه منه عنيازات يمنعه من إظهارها حياؤه من والده الملك العادل وشكا إلي منه مراداً . . . » . « نسخة باريس عزازات يمنعه من إظهارها حياؤه من والده الملك العادل وشكا إلي منه مراداً . . . » . « نسخة باريس شامة وفاته في سسنة ٢٦٦ « ذيل الروضتين ص ١١٧ » وله ترجة أيضاً في طبقات الشافعية الكبرى « ابن شامة وفاته في سسنة ٢٦٦ « ذيل الروضتين ص ٢١٧ » وقد تصحف في ترجته في الطبقات الشافعية الكبرى « ابن الحرسستاني » الى « ابن الحراساني » و « ست الشام » الى « بنت الشسام » و « المنتجب » الى « المنتخب المنتخب المنتخب المنتخب الى « المنتخب المن

<sup>(</sup>٢) ذكره الذهبي في وفيات سنة « ٨١٥ » من تاريخ الاسلام ، قال : « عبد الرزاق بن نصر ابن المسلم بن نصر أبو محمد وأبو مسلم الدمشقي النجار البناء ... ». « نسخة باريس ١٥٨٢ الورقة ٥ » وله ترجة في الشذرات « ج ٤ ص ٢٧٢ » قال مؤلفه « روى عن ابن الموازيني وغيره وتوفي في ربيع الآخر عن ٤٤ س ١٠١ » .

ولم يتفق في السماع منه ، ودخل مصر وثوفي في الثالث والعشرين من صفر سنة « سبع عشرة وستماثة » بدمشق ، ودفن من الله بالتربة المعروفة بهم بسفح جبل قاسيون .

وذكر في باب « طُفان » و « طِعَـان » ، الأول بضم الطاء المهملة وغين ممجمة مفتوحة وبعد الألف نون ، جماعة ، وأغفل ذكر :

٣٣٠ - الفقية أبي عبد الله محمد بن طفان (١) بن بدر بن أبي الوفاء الشافعي

سمع من الشريف الخُطيب أبي الفتوح ناصر وأبي مُمَّد بنَ بَرِّي وغيرها وحـــدَّثَ. وتُوفي في سابع المحرّم ســـنة « أُربع وستمائة » بمصر ودفن بسفح المقطم ، وينعت بالكَّهِف.

٢٣١ — والشيخ أبي الحسن علي بن مختار بن نصر (\*) بن مُطفَّات (٢) العامري السَّحَ لَمُّي المولِد، الاسكندراني الدار، المنعوت بجمال الملك المعروف بابن الجَمَّل

من أولاد أمراء المصريّين . سمع من الحافظ أبي طاهر السلفي ، والفقيه أبي الطاهر بن عوف ، وذكر أنه سمع من الشريف أبي محمد المثاني المعروف بابن أبي اليابس وحدّث بالاسكندرية ومصر عن الحافظ أبي طاهر السلفي وابن عوف ، رأيته بمصر والاسكندرية وسمعت منه بها وذكر لي أنه دخل دمشق مراراً . وأضراً في آخر عمره ، سألته عن مولده فقال : في مستهل المحرّم سنة « ثمان وأربعين وخسمائة » بالمحلة . وتوفي

<sup>(</sup>١) لم يذكره النهبي في « طفان » من المشتبه « س ٣٢٥ » ، وذكره في وفيات سنة «٦٠٤» من تاريخ الاسلام ، قال : « محمد بن طفان بن بدر الفقيه أبو عبد الله المصري الشافعي ، سمع أبا الفتوح. الحطيب الزيدي ... » . « نسخة باريس ١٥٨٢ الورقة ١٥٤ » .

<sup>(\*)</sup> كذا جاء وسيأتي في كتاب المشتبه للذهبي أنه « ناصر » .

 <sup>(</sup>۲) ذكره الذهبي في المشتبه « س ۳۲٦ » قال : « وعلي بن مختار بن طغان بن الجمل » تقود بأجزاء عن السلفي » حدثونا عنه » . وله ذكر في النجوم « ج ٦ س ٣٤٠ » والشدرات « ج ٥ س ١٨٩».

نمصر عشية يوم الأحد ثامن عشر شعبان سينة « أنمان وثلاثين وستأثة » ، و صلِّي عليه يوم الاثنين بعد صلاة الظهر ، بالجامع العتيق ، ودفن بسفح المقطم .

وأما « طِعَانَ » بالطاء المسكسورة وفتح العين فقد ذكره ، وفاتَهُ ذكر ولديه وها : ٢٣٧ ، ٢٣٧ — أبر بكر عبد الله وأبر عمر عبد الرحمن ولدا أبي العباس أحمد (١) بن ناصر بن طعان الطَّر يفي البُّـصْر وي"

سمعا من أبي طاهر الخشوعي وأبي الحسن عبد اللطيف بن إسماعيل بن أبي سمعد النيسابوري وغيرها وحدث عنها . سمعت منهما بدمشق . ولد أبو بكرعبدالله في شهور سنة « أربع وثمانين وخسمائة» وولد أبو عمر في سنة « سبع وثمانين وخسمائة» . وتوفي فحأة يوم السبت مستهل ذي القعدة من سنة « ثلاث وسمائة » . ودفن يوم الأحد بسفح قاسيون .

وذكر في باب « طَبْـيَـة » بفتح الظاء المعجمة وتقديم الباء الموحدة الساكنة على الياء المفتوحة المعجمة باثنتين من تحتها ، جماعة ، وفاته أ :

٢٣٤ - أم عثمان طَلِبْية (٢) بنت جُبَارَة

معتقة شيخنا أبي محمد عبد الوهاب بن روّاج . روت بالاسكندرية عن أبي القاسم عبد الرحمن بن عبد الواحد بن غلاّب وغيره ، وسماعها صحيح . سمع منها جماعة من أصحابنا . مولدها في سنة « أربع وستمائة » . وتوفيت في شعبان سنة « اثنتين وأربعين وستمائة » بالاسكندرية .

<sup>&</sup>quot; (١) قال الذهبي في « طعان » من المشتبه — ص ٣٢٥ — : « طعان : أحمد بن ناصر بن طعان وابناه ذكروا في الطريقي » . وقال في — ص ٣٢٤ — : « وبفاء ( الطريقي ) . . . وأحمد بن ناصر ابن طعان أبو العباس الطريقي البصروي ثم الدمشقي ، وابناه عبد الرحن وعبد الله ، رووا عن الجشوعي ونجوه . وروى أحمد عن الحضر بن طاووس » .

<sup>(</sup>٢) لم يذكرها الذهبي في د ظبية » من المشتبة « ٣٢٧ » ، ولاذكر ابن ظبية الذي بعدها ...

## ٧٣٥ ـ وأبو العباس أحمد بن محمد بن صدفة الموصلي المعروف بابن طَبِيَّيَة مَنْ الْفَكَمِيَّاد وهي أُمنَّه ، وُكُره المبارك (١٠ بن الفَكَمِيَّاد

(١) قال ابن الفوطي في تلخيص معجم الألقاب : ﴿ كَالَ الدِّينِ ﴿ أَنَّو السَّكَاتِ ﴾ المَارَكُ بن أَنَّى فَكُمْ ( أحمد ) بن حدان بن أحمد بن علوان الموصلي الأديب المؤرخ يعرف بابن الشعار ، كان من الأدباء الذين عنواً بجمع فقر العلماء ، وأشعار الفضلاء ، وله السعى المشكور فيما فعله ، فانه بقى مدة خمسين سبهنة يكتب ه الأشعار سفراً وحضراً . ذيل كتاب معجم المرزباني وذكر كل من نظم شعراً بعد وناته الى سُنة « مَّـَـَـُهُ ثم صَبَفَ كُتِبَابِ ﴿ عَقُودِ الْجَانِ ﴾ ذكر فيه من قال مِن الشعر الى آخر أيامةً ؛ وتوفي سينة ﴿ خَلْسُ وَخَشْين وستماثة ﴾ . واستفدت من تصافيفه واسترحت الى تواليفه ، روى لنا عنه شيخيًا بهاء الدين علي بن عِيسي الاربلي وغيره» ، « ج ه الترجمة ه ٤٨ » من الكاف ، وقال أبو الحسن الجزرجي في وفيات سينة « • • أن عاريخة : ﴿ وَمَاتَ الْأَمَامُ الْعَالَمُ الْأَدْيِبِ الْمُؤْرِثِعُ كَالَ الَّذِينُ أَبُو البركاتُ المبارك بِنْ أَبِي بِكُر بن حمدان بن أحمد بن علوان الموصلي مصنف كتاب عقود الجمان في شعراء الزمان ﴿ عَاشَ إَحَدَى وَسِيمَتِينَ ﴿ سنة وروي عن جماعة كثيرة . توفي بجلب في جادي الآخرة من السنة المذكورة والله أعلم » . ﴿ نَسِخة دار الكتب المصرية ، الورقة ١٨٩ » ، وقال محيي الدين أبو زَكريّاً يحيي بن أبي بكر العامري الحرضي في وفيات سنة « ٢٠٤ » : من كتابه « غربال الزمان في وفيات الأعيان » » : ﴿ وَفَيْهَا الْحَمَالُ أَبُونَ؟ البركات المبارك بن حمدان الموصلي مؤلف عقود الجان في شعراء الزمان » . . « نسخة دار الكتب الوطنيه ببازيس ٩٣ ما الورقة ١٨٧ ٪ ، وله ترجة في ذيــل ممآة الزمات لقطب الدين موسى اليونيني ﴿ ج ١ ص ٣٣ » وقد جاء فيه اللقب « جال الدين » بدل « كال الدين » وهو خطأ . وترجه باختصـ ار في الشذرات « ج ٥ ص ٢٦٦ » . ومن تأليفه كتاب « التذكرة » قال حاجي خليفة في كشف الظنوت : « تَذَكَرَهُ ابن الشَّمَارُ في اثني عَشْرَ مجلداً » . وزاد طابعه بين قوسين « كمال الدين أبي البركات المبارك بن أبي البركات بن حمدان الموصلي المتوفي سنة ٢٥٤ » . وقال في معجم الشعراء : ﴿ مُعَجِّمُ الشَّبِ عَرَاءِ الشَّينخي أبي عبيد الله محمد بن عمران بن موسى المرزباني السكاتب ... وذيله أبو البركات مبسارك بن أبي بكر بن الأَلْهَابِ جَ ٤ مَن ١٤٩٪ ﴿ وَ هِ إِجِ مَ التَرْجَةِ مِهُ ١٩٨٨ مِنْ اللَّمِ مَ وَسَمَاهُ أَيْضًا ﴿ تحفة الوزراء ﴾ في تُرجة أخرى منه ﴿ جِ ﴾ الترجمة ٢٦ من الكاف » . ونقل غير قليل من ﴿ عقودُ الجَّمَانَ فَي شَعْرَاءَ الزمانَ ﴾ ﴿ كَمَا فِي ﴿ جِ ٤ ص ١٥٤ ﴾. والناقلوت منه كثير ، منهم ابن خلكان في الوفيات ، وقد وصف مؤلف يصاحبنا البكال هج٧ ص٩٩٩ ؟ وقال في الأستاذ عباس الغراوي إنه وأي يُسخة من ﴿ عقود الجان ﴾ 🚅

المُوصِلي في « شعراً الزمان » من تأليفه .

وذكر في باب « طَهمِيْس » و « طُهمَيْس » ، الأول بالظاء المعجمة المضمومة ، والثاني الضم الطاء المهملة : الفام المهملة :

۲۳۷ \_ أبو حامد عبد الرحمن بن أبي العباس أحمد بن الحسن بن إسماعيل بن مُطَهِّيْر (١) الموصلي

سمع أبا حفص عمر بن محمد بن طبرزد ، وروى عنه . سمع منه صاحبنا الإمام أبو محمد التُمو ُ نِـيّ بالموصل ، وذكر الحافظ أبو بكر بن نقطة والده في كتاب ( إكمال الاكمال».

وذكر في باب « عا بد » بالعين المهملة المفتوحة والباء الموحدة المكسورة بمدها داله مهملة ، جماعة ، وفاته ':

٧٣٧ \_ شيخنا الصالح أبومحمد عبد الله بن رافع بن تر جَم بن رافع الشارعي المنعوت بعابد (٢) . تقدم ذكره في « الشارعي »

٣٣٨ ـ والفقيه العلامة أبو الثناء محمود بن عابد بن الحسن بن محمد بن علي التميمي الصّر خَدِي (٣) الحنفي (٤)

ق بعض خزائن الحتب باسطنبول . وله كتاب « قلائد الفرائد » ذكره قطب الدين هوسى اليونيني
 ف فيل مرآة الزمان ونقـــل منه « ج ١ ص ٣٣٤ » .

 <sup>(</sup>١) ذكر الذهبي أباه في « طهير » من المشتبه « س ٣٣٠ » تال : « وبطاء مضمومة ( طهير )
 أحمد بن حسن بن إسماعيل بن طهير الموصلي سمم يمني الثقفي وحدث » .

<sup>(</sup>٢) لم يذكره الذهبي في « عابد » من المشتبه « ض ٣٣٠ » ولاذكر الذي بعده .

 <sup>(</sup>٣) الصرخدي منسوب الى « صرخد » ومي بلد ملاصق لبلاد حوران من أعمال دمشق كانت فيها
 قلعة حصينة وولاية حسنة كما في معجم البلدان.

أحد الفضلاء المتميزين، والملماء الصالحين. جمع بين الفقر والأدب، والقناعة وعدم الطلب. منقطع عن الناس، قليل التردُّد إليهم، مع نزاهة نفس وصير على القلة والافلاس، عبوب الصورة، حسن المشرة، كريم الأخلاق، جمع في نظمه بين الرقة والفصاحة، والمعاني الحسنة الوضاحة، لم يسترفد به من أحد من أرباب المناصب الدنيوية بل يسمف به من يسأله نظمه رفدا وتحصيلاً للأجر في الأخروية. سممت من نظمه كثيراً، وكتبت عنه علماً غزيراً.

وذكر في باب « عَبْـد » بالمين المهملة المفتوحة بعدها باء موحدة ساكنة ودال مهملة آخر الحروف فقال: « أما عبد فجاعة » . قلت : وأغفل ذكر :

٢٣٩ ـ الفقيه أبي البركات الخضر (١) بن شِبْل بن الحسين بن علي بن عبدالواحد الحارثي يعرف بابن عَبْد

خطيب جامع دمشق و مفتيها . فقيه فاضل ، كثير المحفوظ ، متفندن ، لايعتمد على إبراد المعهود بين الناس بل يأتي من كل فن " بطرف وكان متحرياً في فتاويه وفي شهاداته،

إلا وقد سلب الغصون شمائلا! فيه وأصبح باللواحظ نابلا من غير على للمعاطف عاملا في روضة فعلام عنم سائلا ولحسنه مد العذار سلسلا

= عباً لقددك ما ترخ مائد لا ولسقم جفنك كيف صع بسكرة ولناطر حاز الولاية فاغتدى وإذا عامت بأن تغرك مهدل في بحر خدك راح صدغك زورقاً

وله ترجمة في النجوم الزاهرة « ج ٧ س ٢٤٩ ، ٢٥٠ » والسلوك « ج ٩ س ٣٢٤ » والشدرات « ج ٥ س ٣٤٤ » .

(٣) ترجه السبط في مرآة الزمان « مختصر ج ٨ ص ٢٧٠ » والصفدي في الوافي بالوفيات ، كال :

« الحضر بن شبل الفقيه أبو البركات الحارثي الدمشقي الشافعي ... » . « نسخة باريس ٢٠٦٤ الورقة
١٨ » . وله ترجمة في طبقات الشافعية السكبرى « ج ٤ ص ٢١٨ » والشذرات « ج ٤ ص ٢٠٠ »
وذكر في النجوم « ج ٥ ص ٣٧٥ » .

وسمع الشريف أبا القام للم النُّوس يب (١)، وأبا الحسن على بن الموازيني وأبا طاهر الخُنَّا ثِي وأَبا القاسم عبد المنهم بن على بن الغُمَّر الكلابي وأبا الوحش سُبَيْع بن "المُسَلِّمُ المُقْرَى ، وُجَاعة كثيرة مِن شيوخ دمشق ، وصحب الفقية أبَّا الحسن بن قبَيُّس، و تفقه على جمال الاسمسلام أبي الحسن على بن المسلَّم وأبي الفتح نصر الله بن محمد المُصَّيْصِيَّ وكُتب بخطه كثيراً من الحديث والفقه، وله إجازات عالية من جماعة من أهل بغداد ، ودرُّس الفقه في سنة ثماني عشرة وخمائة في حلقة ابن الفرات بجامع دمشق . سمع منه الحافظ أبو طاهر السلفي بدمشق وكتب عنه في معجم السفر وأثنى عليه وقال : كان يتوقَّد ذكاءًا ويفيدني عن الشيوخ . وكفي بذلك فخراً . وكتب أيضاً عن أبيه «شبل» وسمع منه الحافظ أبوالقاسم بنعساكر وذكره في تاريخه؛ ودخل حلب وحدَّث بها . روى لنا عنه جماعة من شيوخنا منهم القاضي أبو نصر محمد (٢) بن هبة الله بن الشيرازي وأبر البركات الحسن بن محميد بن عساكر وأبو القاسم بن صَّحْسَرَى. مُولده في سَسْنَة « سَتُ وَمَانِينَ وَأَرْبَمَائَةَ » . وتَّوْفي في ذي القعدة سَنْة « اثنتين وستين وخمسائة » بدمشق ، ودفن عقبرة باب الفراديس.

<sup>(</sup>۱) جو علي بن ابراهيم بن العباس العلوي الحسيني بن أبي الجن . « ۲٤ – ٥٠٨ » له أيضاً ترجة حسنة في المرآة « مختصر ج ٨ ص ٥٥ » ، وذكرناه في حواشسي المختصر المحتاج اليه « ج ١ ص ٢٤١ ، ٢٤٢ ، ٥ وجدهم أبو الجن علي بن اسماعيل بن علي الموسسوي مذكور في محمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب « ص ٢١٣ » .

<sup>(</sup>۲) هو القياضي الأجل الشيرازي الأصل الدمشيقي المسكن الفقيه المسدرس الشافعي ، ولي وقتاء القدس ثم قضاء الشام السنتقلالا مع عدة تداريس ، ولد سينة « ۶۹ » و توفي سنة « ۹۳ » و التكملة ، نسخة الاسكندرية ۱۹۸۲ د ج ۱ الورقة ۲۱۹ » وطبقات السيبكي السكبري « ج ه ص ۴۰۲ » والشيدرات « ج ۰ ص ۴۰۲ » والشيدرات « ج ۰ ص ۴۰۲ »

٢٤٠ — وولده أبي محمد عبد المنعم (١)

سمع من القاضي أبي القاسم الحسين بن الحسن الأسدي المعروف بابن البُن وروى عنه . سمع منه شيخنا الحافظ أبو الحجاج يوسف بن خليل الدمشقي وروى لنا عنه في معجم شيوخه . توفي بقرية تسمم « الشجرة » من أعمال طَبَريّة ، في الثاني والعشرين من ربيع الأول سنة « خس وتسمين وخسمائة » ودفن بها .

٧٤١ — وَوَلَدُ وَلَدُهُ أَبِي مَحْدُ عَبِدُ الرَحْنُ بِنَ عَبِدُ المُنْعُمُ المُذَكُورِ

سمع القاضي أبا سعد عبد الله بن محمد بن أبي عصرون والفقيه أبا المعالي مسعود (٢) ابن محمد النيسابوري الطُورَ يُـثّرِيْتِي المنعوت بالقطب وأبا طاهر الخشوعي والحافظ أبا محمد القاسم بن عساكر وغيرهم وروى لنا عنهم . مولده في ربيع الآخر سنة «اثنتين وستين وخسمائة » . وتوفي بدمشق يوم الأربعاء وقت العصر السابع من الححرم سنة «٣٥» « اثنتين وأربعين وسمائة » ودفن يوم الخيس ثامنيه عقبرة باب الفراديس .

٢٤٧ — وأخيه أبي نصر عبد العزيز بن عبد المنعم

سمع أبا طاهر الخشوعي وشيخ الشيوخ أبا الحسن عبد اللطيف بن إسماعيل بن أبي سمد النيسابوري وغيرهما وحدّث. سمعت منه .

<sup>(</sup>١) ترجمه الذهبي في وفيات سنة « ٩٤ ه » من تاريخ الاسلام ، قال : « عبد المنعم بن الحضر بن شبل بن عبد الواحد أبو محمد الحارثي الدمشقي ، روى ... » « نسخة باريس ١٥٨٢ الورقة ٧٩ » .

<sup>(</sup>٢) تقدم ذكره في الكتاب قال ابن الدبيني في تاريخه كما دل عليه المختصر المحتاج إليه منه: « مسعود ابن أحمد بن مسعود الطريثيني أبو المعالي النيسابوري الشافعي ، تفقه على عمر السلطان وقرأ على أبيه الأدب وسم أبا محمد السيدي وعبد الجبار البيهقي ودرس بالنظامية التي بنيسابور ثم ورد بغداد ووعظ بها ثم صار الى دمشق ودرس بها الفقه ، وظهر له القبول السكثير ، وكان ذا فنون ودين . ثم ورد بغداد رسولا من دمشق . ولد سنة خمس وخسمائة . وتوفي بدمشق ليلة عيد الفطر سنة ثمان وتسعين وخسمائة . كتب عنه عمر القرشي وأبو المواهب بن صصرى » . « نسخة المجمع المصورة ، الورقة ١١٢ » .

وذكر في باب « عَنْسِكَر » و « عَنْـتَـر » ، الأول بباء موحدة بمـــد النون ، والثاني بتاء معجمة بنقطتين من فوقها بعد النون وراء مهملة آخرها ، جماعة ، وفاته في الأول :

٢٤٣ - أبو الطيّب عَنْبَر (١) بن عبد الله الحبَيْشي الحنبلي مولى ابن أبي الكرم الحبيعي "

سمع ببغداد من جماعة من أصحاب أبي الوقت وأصحاب أبي الفتح بن البَطِّي وغيرهم، وبدمشق من جماعة من شيوخنا وكان يخدم أصحاب الحديث ويفيدهم عن الشيوخ، وحدَّث.

وفاتَهُ في الثاني [ عنتر ] :

٧٤٤ - القاضي الثقة أبو محمد عنتر بن علي بن عَنْ تَسَر الشيباني البغدادي

نزيل دمشق. سمع بها من أبي طاهر بركات بن إبراهيم الخشوعي وغيره ، وتوكّل القضاء ببُـصْـرى مدة ثم صرف وأقام بدمشق يعقد الأنكحة ويشهد إلى حين وفاته، ولم أتحقق مولده ووفاته.

وذكر في باب « عَزُّوْن » بفتح العين المهملة وتشديد الزاي وضمها وسكوب الواو وآخره نون ، رجلاً واحداً ، وفاته :

م ٢٤٥ — الفقيه أبو محمد عبد القوي (٢) بن أبي العز عزُّون بن داوود بن عزُّون ابن داوود بن عزُّون ابن الليث بن منصور الأنصاري الغزي الأصل المصري المولد والدار المقرى، الشافعي قرأ القرآن الكريم بالقراءات على الشيخ أبي الجود غياث بن فارس اللخمي وتفقه على مذهب الامام الشافعي — رضي الله عنه — وسمع بمصر من أبي الطاهر

<sup>(</sup>١) لم يذكره الذهبي في « عنبر » ·

 <sup>(</sup>۲) ترجه شمس الدين الجزري في غاية النهاية « ج ۱ ص ۳۹۹ » وقد تصعف فيه « عزون »
 الى « عزوز » .

إسماعيل بن صالح بن ياسين وأبي القامم البوصيري وأبي عبد الله محمد بن حمد الأرقاعي والحافظ أبي محمد الفاروي وأبي الثناء كماد أبي محمد الفاروي وأبي الثناء كمّاد (١) بن هبة الله الحكراً إني وفاطمة بنت سعد الحير وغيرهم. وسمع بدمشق من

(١) لقبه قوام الدين ، قال ابن الدبيني في تاريخه : « حاد بن هبة الله بن حاد بن الفضيل أبو المثناء التاجر ، من أهل حران سافر الكثير وسمع في أسسفاره من جاعة منهم أبو محمد عبد الله بن رفاعة السعدي بحصر وأبو طاهر أحمد بن محمد الحافظ بالاسكندرية وأبو القاسم إسماعيل بن أحمد السمرقندي وأبو بكر محمد بن عبيد الله بن الزاغوني وأبو الفتح محمد بن عبد الباقي بن سلمان وغيرهم ببغداد وعبد السلام بن أحمد بن الاسكيف ومسعود بن محمد الفاعي بهراة ، وحدث ببغداد في ذي القعدة سنة عمان وستين وخسمائة ، فسمع منه بها في هذا التاريخ أبو الخطاب عمر بن العليمي ، وصنف تاريخاً لحران وحدث به وبغيره ببلده وفي أسفاره ، وله شعر رواه عنه جاعة ، أنشدني أبوالنجم فرقد بن عبد الله الاسكندراني من حفظه قال أنشدني حاد بن هية الله الحراني عنزله بحران لنفسه :

تنقل المرء في الآفاق يكسبه عاساً لم تكن فيه ببلدته أما ترى بيدقالشطرنج أكسبه حسن التنقل فيها فوق رتبته ؟

بلغني أن مولد حماد بن هبة الله كان في سنة إحدى عشرة وخمائة . وتوفي في ذي الحجة ، سسنة عان وتسمين وخمائة بحران » . « نسخة باريس ٢١٣٣ الورقة ٢٠٧ » .

وقال ابن القوطي في تلخيص معجم الألقاب في « قوام الدين » : « كان إماماً فاضلا صنف كتاباً في تاريخ حران . روى عن أبي طاهر السلفي ومحمد بن عبد الباقي بن البطي وتوفي في ذي الحجة سنة عمان وتسعين وخسمائة . رأيت تاريخه وهو جموع قد حوى أكثر ما سمعه من الأثمة بالبلاد التي قد رآها وأنشد فيه لأبي الثناء حاد بن هبة الله الحراني : تنقل المرء في الأسفار يسكسبه ... » . « ج ٤ ص ٣٣٨ » . وهدذا يدل على أن ابن الفوطي نسي اسم المترجم لقوله : وأنشد فيه لحماد ... وترجمه الزكي النذري في وفيات سنة « ٩٨ » » من التكملة « نسخة المجمع العلمي المصورة ، الورقة ٣٦ » وفي الترجمة زيادة أنه جم من اسمه « حاد » في كتاب . وترجمه عز الدين عبد العزيز بن جاعة الكنائي في تعليقته وأورد كثيراً من شعره ومنه :

يبنى بنة شرف يقى على الأبند وما سوى ذين لا يعتمد من أحمد

ما النساس إلا امرؤ ذو تروة وغنى أو ذو عساوم وآداب يسسود بهسا

عالوا ترحمنات عن دار نشأت بهما 💎 وليس للعُسره إلا دارد شميسترف 💳

أبي طاهر بركات بن إبراهيم الخشوعي وغيره ، وبالموصل وحلب وغيرها ، وأمَّ بالمسجد المعلّق المعروف بالأمير جِهار ْكُس (١) بالقاهرة ، وحدَّث بدمشق والقاهرة وسمعت

= قلت انظروا الدر في التيجان موضعه

لما تفتح عن مكنونه الصدف

\* \* \*

تعرض لي يوماً لينظر هـل له وكان حسابي أن قلبي متابعي فلما رأت عيني محاسسن وجهه ولم أستطم إخفاء ما بي وصونه ومن يك جفناه تنم بسسره بليت بمن لم أيعرف الحب قلبه يصد ويدنو لا يدوم على هوى كذا من يطع داعي الهوى ويجيبه لحى الله قلبي كيف يشقى بمثله فصراً لعل الدهر يوماً عمه ع

مكان بقلي مثلما كان يعهد على تركه أولي على ذاك مسعد تراجع بى أضعاف ما كنت أعهد دموعي عا أخفي من الحب تشهد عليه فلا يخفى له الدهم مقصد ولم يدر ما يلقى الحب ويكمد لنا كل يوم منه خلق مجدد يلاق هوانا دائماً ليس ينفد وغبري به من سائر الناس يسعد يديل وظنى أنه ليس يعهد

\* \* \*

معتسدل كالغصن النساطر منتسسب الحلق له غسرة يكاد من لين بأعطافه لكل شسيء آخر يرتجي

منرك الوجنسة والنساظر مشرقسة كالقمر الزاهسر ونعمسة يجرحسه ناظري أما لهندا الهجسر من آخس ؟

(۱) قال ابن خلكان: « جهاركس: بكسر الجيم وفتح الهاء وبعد الألف راء ثم كاف مفتوحة ثم سبن مهملة ، ومعناه بالعربي أربعة أنفس وهو لفظ عجمي معربه أستار والأستار أربع أواقي وهومعروف به « ج ۱ س ۱۳۱ » قلت: « ويعرف اليوم عند عامة العراق بالجارك » بجيم فارسية وهذا جهاركس هو أبو المنصور فخر الدين عبد الله الناصري الصلاحي قال ابن خلكان: « كان من كبراء أمماء الدولة الصلاحية ... بني بالقاهرة القيسارية الكبرى المنسوبة اليه ... وبني بأعلاها مسجداً كبيراً وربعاً معلقاً =

منه بها ، وكان من أهل التعفف والصيانة ، والتحر في والديانة . سألته عن مولده فذكر ما يدل على أنه في ليلة العاشر من المحرم سنة « سبع وستين و خسائة » بالقاهرة . وتوفى - رحمه الله - بها يوم الاثنين رابع عشر شوال سنة « أربعين وسمائة » ودفن من يومه بسفح المقطم .

٢٤٦ — وولدُّه أبو الطاهر إسماعيل

سمع بافادة والده بمصر من شيوخه المقسدم ذكرهم في ترجمته وحدث عنهم سوى الخشوعي والحافظ أبي محمد القاسم بن عساكر ، سمعت منه بالقاهرة . وتوفي في الليلة المُسْفِر صباحها عن يوم السبت الثاني عشر من المحرم سنة « سبع وستين وستمائة » بمسجد النخيرة ظاهر القاهرة ، ودفن يوم السبت بسفح المقطم .

وذكر في باب « عَوَّة » بالمين المهملة المفتوحة والواو المشددة المفتوحة رجلاً واحداً وحكى أنَّ الأمير أبا نصر ذكره في كتابه ولم ينسبه وذكر هو نسبه قلت :

٧٤٧ — وشيخنا أبو حفص عمر بن أبي نصر بن أبي الفتح بن أبي نصر بن محمد ابن عوَّة الجَـزَريُّ (\*) التاجر

من أهل جزيرة ابن عمر . سمع بمصر من أبي القاسم هبـة الله بن علي البوصيري وأقام بدمشق مدة إلى حين وفاته ، وحدَّث بها . رأيته وسمعت منه وكان من أهل الدين والصلاح . مولده في بعض شهور سنة « ثلاث وثمانين و خسمائة » كذا وجدته بخطه . وتوفي في الخامس والعشرين من ذي الحجة سنة « ست و خسين وستائة » بدمشق .

وذكر في باب « عَقِيدُل » و « نُخفَيْل » ، الأول بالعين المهملة المفتوحة وبمدها قاف مكسورة ويا. ساكنة ، جماء ، والثاني بالغين المعجمة المضمومة بمدها فاء مفتوحة

<sup>=</sup> وتوفي في بعض شهور سنة ثمان وستمائة بدمشق ... وله ترجمة في ذيل الروضتير. « ص ٧٩ » وفي تاريخ الاسلام « نسخة باريس ١٥٨٢ الورقة ١٦٧ » وغيرهما .

<sup>(\*)</sup> في الأصل « الجزيري » .

ويا، ساكنة . ذكر فيه رجلاً واحداً ، وفاتُه ُ في باب « عَقِيدُل » .

٧٤٨ - أو منصور الفضّل بن عَقيمُل بن حَيْدرة بن علي البَجَليّ

سمع أبا القاسم الخضر بن الحسين بن عبدان الأزديّ وحدَّث روى لنا عنه أبو الحسن محمد بن جعفر القرطبي وأبو محمد عبد الرزاق (١) بن أبي الفنائم بن ياسين الدَّقُو قي (٢) المقرى، وهو من بيت مشهور بالرئاسة والتقدم ، وسيأتي ذكر ابن أخيه إن شاء الله تعالى.

٧٤٩ — وأبو طالب عقيل بن أبي الفتيان نصر الله بن أبي طالب عقيل بن أبي الفوارس المسيّب بن على بن الحسن بن الحسين بن محمله الكلابي المعروف بابن الصوفي من بيت رئاسة وتقد م وكان رجلاً حسناً ، نر ه النفس ، متقللا من الدنيا ، عنده قناعة وصبر . سمع من أبي الفرج يحيى بن محمود الثقفي وأبي الفوارس الحسن بن عبد الله بن بركات بن شافع الدمشقي وروى لنا عنها وكانت له إجازة من أبي الفوارس ابن شافع الدمشقي والعشرين من رجب سينة « تسع وستين وخسمائة » . وتوفي يوم الجمه قناني عشري ربيع الأول سنة « ثلاث وأربعين وستائة » بدمشق .

<sup>(</sup>١) لم يذكره شمس الدين الجزري مع القراء في غاية النهاية ، ولمل الذي سماه ابن الفوطي في تلخيص معجم الألقاب « عماد الدين أبو محمد وأبو إبراهيم بن عبد المحسن بن أبي الفنائم الدقوقي الأهيب » هو ابن أخيه .

 <sup>(</sup>۲) الدقوقي منسوب الى « دقوقا » قال ياقوث : « دقوقاء : بفتح أوله وضم ثانيه وبعد الواو قاف أخرى وألف ممدودة ومقصورة ، مدينة بين إربل وبفداد لها ذكر في الأخبار والفتوح ، كان بها وقعمة للخوارج ... » . قلنا : وتعرف اليوم بطاووق في لواء كركوك من الوية العراق الشمالية الشرقية .

٢٥٠ - وأبو عبدالله محمد بن عقيل بن سالم بن عقيل بن التَّـنَّـبيّ يعرف بابن
 الامام ، تقدم ذكره في باب « التنبيّ (١) » .

٢٥١ — وأبو عبد الله محمد بن أبي الظفر نَصْر بن عَقِيل بن نَصْر بن عَقِيل بن نَصْر بن عَقِيل النَّخَعِي الإِرْ بلي "

تفقه على والده والعاد <sup>(٢)</sup> بن يونس وقرأ الأدب على أبي الحرم مكي بن رَيّــان

<sup>(</sup>۱) راجع « ص ۹۳ » .

<sup>(</sup>٢) قال ابن الدبيثي في تاريخه: « محمد بن يونس بن محمد بن منعة أبو حامد الفقيه الشافعي ، من أهل الموصل ، تفقه ببلده على أبيه وقدم بغداد وأقام بالمدرسة النظامية مدة متفقهاً والمدرس مها يوسف بن بندار الدمشقى . وسمم بها الحديث من أبي عبد الرحن محمد بن محمد السكشمهني لما قدمها ومن أبي حامد محمد بن أبي الربيع الغرناطي وعاد الى بلده ودرس هناك في عدة مدارس وتولى القضاء به مديدة ، وقدم بغداد بعد ذلك رســولا الى الديوان العزيز \_ بجده الله \_ من أمراء الموصل، وناظر بهـــا الفقهاء، وأجاز له سيدنا ومولانا الامام ، المفترض الطاعة على كافة الأنام الناصر لدين الله — خلد الله ملـكه — وروى عنه بجامع القصر الشريف ، وحدث بها أيضاً بشيء جمعه فيذكر مناقب مولانا أمير الؤمنين ــ أعز الله أنصاره — وذلك في سنة سبع وســتمائة ، وعاد الى الموصل ، وكان حسن المعرفة بالمنحب والخلاف والأصول والجدل ، تفقه عليه جماعة كثيرة وانتفع به خلق من الناس . أجاز لنا وذكر لنا أن مولده في سنة خس وثلاثين وخسائة . وتوفي بالموصل يوم الخيس سلخ جادى الآخرة سنة ثمان وستمائة ، ودفن غرة رجب » . « نسخة باريس ٩٢١ ه الورقة ١٧٦ » . وقال ابن الفوطى في التاخيص : « عماد الدين أبو الفصل محمد بن يونس بن منعة الموصلي المدرس ، تفقه على والده وقرأ عليه ودخل بغداد وتفقه بالنظامية وعاد الى الموصل ودرس بها وصنف كتباً في المذهب ، منها كتاب المحيط بين المهذب والوسيط ، وصنف كتاب شرح الوجير . ودرس بالموصل في خس مدارس وهي النورية والعزية والزينية والبقشية والعلائية ، رسمولا إلى بغداد وإلى الشام وولي قضاء الموصل . ولم يزل على استقامة من أحواله الى أن مات سلخ جادي الآخرة سنة ثمان وستهائة بالموصل . ومولده بها سنة خمسوثلاثين وخسمائة » . « ج ٤ ص ١٢٧» وله ترجمة في الوفيات « ج ٢ س ٥ » ومرآة الزمان « مختصر ج ٨ س ٨٥٥ » والتكملة لوفيات النقلة « نسخة الاسكندرية ١٩٨٢ د ج ١ الورقة ٣٨ » وذيل الروضتين « ص ٨٠ » وطبقات السبكي الكبرى =

الماكيسيني (١) وغيره وله نظم جيد .كتبت عنه بدمشق . مولده في شهر رجب سنة « اثنتين وسبعين و خمسائة » بإر برل و توفي ليلة السبت ثاني عشري محرم سنة « ثلاث وثلاثين وستمائة » بدمشق .

(١) منسوب إلى « ماكسين » قال ياقوت « ماكسين : بكسر الكاف ، بلد بالحامور قريب من رحبة مالك بن طوق من ديار ربيعة » . وهو أديب مشهور وذكره مستفيض « معجم الأدباء مختصر ج ٧ ص ١٧٦ » والـكامل في وفيات سنة « ٦٠٣ » وذيل الروضتين « ص ٥٨ » وإنباه الرواة « ج ٣ ص ٣٢٠ » والغصون اليانعة من شعراء المائة السابعة لابن سعيد المغربي « ص ٨٣ » والوفيات « ج ٢ ص ۱۲۸ » ونكت الهميان « ص ۲٦٩ » وتاريخ اليافعي « ج ٤ ص ٤٪» والبداية والنهاية « ج ١٣ ص ٢٦ » وغاية النهاية « ج ٢ ص ٣٠٩ » والشذرات « ه ص ١١ » ومشيخة فخر الدين أبي الحسن المقدسي بن البخاري ﴿ نُسْـَخَةُ بَارِيسِ ٥٧ الورقة ٧ » والجامع المختصر ﴿ ج ٩ ص ٢١٦ » وجاء في ترجته فيالغصون اليانعة « ابن زيان » وهو إما ريان وإما ربان علىرأي أبي شامة وفيه غرابة أيضاً . قال فخر الدين بن البخاري : « الشيخ الثالث : أخبرنا الشيخ الإمام أبو الحرم مكي بن ريان بن شبة بن صالح الماكيني الموصلي الدار المقريء النحوي الضرير قراءة عليه وأنا أسمم في شهر رمضان من سنة اثنتين وستهائة ، وليس على وجه الأرض من يروي عنه سواي . . . • . وقال الذهبي في تاريخ الاسلام في وفيات سنة « ٢٠٣ » : « مكي بن ريان بن شـــبة بن صالح أبو الحرم الماكسيني المولد الموصلي الضرير المقريء النعوي ، أضر وهو ابن ثماني سنين ورحل الى بغداد فأخذ العربية عن أبي محمد بن الخشاب وأبي الحسن على بن العصار والكمال عبد الرحمن بن الأنباري وأخذ بالموصل عن يحيى بن سعدون القرطي الكثير من القراءات واللغات ، وبرع في القراءات وجودها ، وأقرأ الناس دهراً وتخرج بـــه أهل الموصل ، وقدم حلب فحمل عنه أهلها الكثير . وقدم دمشق فحدث بها ... وقرأ عليه علم الدين السخاوي كتاب أسرار العربية لشيخه الـكمال الأنباري ، وعمى من الجدري ، وكان يتعصب لأبي العلاء المعري لما بينهما من الأدب والعمي بالجدري . . . ولقبه ضياء الدين . قرأ عليه بالروايات والد موفق الدين|الكواشي . . . توفي في سادس شوال بالموصل وقد قارب الثمانين » . « نسخة باريس ١٥٨٢ الورقة ١٤٢ » . ٢٥٧ - وأبو المكارم محمد بن عقيبل بن عبد الواحد بن كروس (١) السُّلَمِي الدمشقي

من بيت رئاسة وجلالة ، وأمانة وعـــدالة ، ولي الحسبة بدمشق فحمدت سيرته ، وشكرت ولايته . سمع الحافظ أبا محمد القاسم بن الحافظ أبي القاسم بن عساكر بحكة ، وبدمشق الأمين أبا الحسن أحمد بن حيد وش بن فتيح الغنوي ، وحد ث . سمعت منه وسألته عن مولده فقال : في شهور سنة « أربع وستين وخسائة » بدمشق . وتوفي بها يوم الاثنين سابع عشر شوال سنة « إحدى وأربعين وستائة » ودفن بداره .

٧٠٧ — والرئيس أبو محمد عبد الباقي بن محمد بن عَقِيل بن حيدرة بن علي البَجَلي يعرف بابن النَّفيْس

أصلهم من الرَّمْلَة مدينة بساحل الشام ، وبيتهم مشهور بالرئاسة والتقدم . سمع الحافظ أبا القاسم على بن الحسن بن عساكر وروى عنه . سمعت منه وسألته عن مولده فقال : في ليلة السبت العشرين من جمادى الآخرة سنة « عمان وأربعين وخسمائة » بدمشق . وتوفي ليلة الأحد مستهل شهر رمضان سنة « سبع وعشرين وستمائة » بدمشق ودفن يوم الأحد بمقبرة باب الفراديس .

٢٥٤ — وأبو العز المظفر بن أبي طالب عقييل بن حمزة بن علي بن الحسين الشيباني الصَّفّار

سمع الحافظ أبا القاسم على بن الحسن بن عساكر ، وروى عنه . سمعت منه . مولده سنة « سبع وخمسين وخمسائة » بدمشق . وتوفي يوم الأحد الثالث والرابع والعشرين من جمادى الأولى ، على الاختلاف في رؤية الهلال ، من سنة « ثمان وعشرين «٣٦» وسمائة » . ودفن من غده يوم الاثنين بسفح قاسيون بالقرب من كهف جبريل .

<sup>(</sup>١) ترجمته أيضاً في مرآة الزمان « مختصر ج ٨ س ٧٤٣ » .

حدَّث قبل وفاته بأربعة أيام عن الحافظ أبي القاسم بجزء واحد .

وأما « عُفَيْل » بالغين المحجمة المضمومة بعدها فاء مفتوحة ويله ساكنة فقد فكر فيه رجلاً ولحداً ، وفاته :

مع ٢٠٥٠ - أبو الحير خلف بن قضل الله بن خلف بن رجب بن تُحقَيْل (١) بن إبراهيم بن علي السُّلَمي الزَّمَـلُكانِيَّ

و [ زَمَلُكَانَ ] هي قرية من غوطة دمشق ويكنى بأبي القاسم أيضاً . سمع أبا حفص عمر بن محمد بن طبرزد وحددث عنه . سمع منه جماعة من أصحابنا بدمشق . ومواده قبل « التسمين وخسمائة » .

وذكر في باب « غَوْث » بالغين المعجمة بعــــدها واو وثاء معجمة بثلاث ، حِياعةً ؛ وفاته :

الأديب أبو الفرج عَوْث بن أسامة الحَمَوي الفَيْسي الوب وولاه أديب فاضل وخل مصر ومدح الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أبوب وولاه التلك الأفضل نورالدين علياً. سمع منه جماعة من شيوخنا وغيرهم وكتبوا عنه ومنهم الامام أبو سعيد محمد بن عبد الرحمن المسعودي والفقيه أبو الفضل محمد بن يوسف الغزنوي والقاضي أبو القاسم حزة بن على بن عمان المخزوي وأبو الرضا أحمد بن طارق بن سنان الكر كي (٢) وأبو القاسم هبة الله بن على البوصيري وأبو عبدالله محمد بن حمد الأرتاليمي الكر كي (٢)

<sup>(</sup>١) لم يذكره الذهبي في « غفيل » من المشتبه « ٣٦٨ ».

<sup>(</sup>٢) منسوب الى « السكرك » قال ياقوت في المعجم : « أما السكركي بفتح السكاف وسكبوت الراء فهو أحمد بن طارق بن سنان أبو الرضا السكركي ، قال لي أبو طاهر إسماعيل بن الأعساطي المعافظ بدمشق: هو منسوب الى قرية في أصل جبل لبنان يقال لها السكرك بسكون الراء وليس هو من القلعة التي يقال لها السكرك بفتح الراء » . وذكر ياقوت ترجمته بعد ذلك وقال الذهبي في المشتبه — ص ١٤٤٦ ، « ومن كرك نوح وهذه بالسكون المحدث أحمد بن طارق السكركي ... وكرك نوح غير التي ذكرها = « ومن كرك نوح وهذه بالسكون المحدث أحمد بن طارق السكركي ... وكرك نوح غير التي ذكرها = « ومن كرك نوح وهذه بالسكون المحدث أحمد بن طارق السكركي ... وكرك نوح غير التي ذكرها = « ومن كرك نوح وهذه بالسكون المحدث أحمد بن طارق السكركي ... وكرك نوح عير التي ذكرها = « ومن كرك نوح وهذه بالسكون المحدث أحمد بن طارق السكركي ... وكرك نوح وهذه بالسكون المحدث أحمد بن طارق السكون المحدث أحمد بن طارق السكون المحدث أحمد بن طارق السكركي ... وكرك نوح وهذه بالسكون المحدث أحمد بن طارق السكون المحدث أحمد بن السكون السكون المحدث المحدث أحمد بن السكون المحدث أحمد بن السكون المحدث أحمد بن السكون المحدث المحدث أحمد بن السكون المحدث أحمد بن السكون المحدث المحدث أحمد بن السكون المحدث أحمد بن السكون المحدث أحمد بن المحدث ال

= ياقوت منسوب اليها أحمد بن طارق » . وقال ابن الدبيثي في تاريخه : « أحمد بن طارق بن سنان بن محمد بن طَارَق القرشيُّ أبو الرضائن أبي السرايا التاجر الحكركي الأصل البقدادي للولدُ. "من ســــاكني ذَّار الخلافة المعلمة – شيد الله قواعدها بالعن – أحد من عني بطلب الحديث وسماعه من صباه الى حين وظاته وكان حريصاً على السماع وحضور مجالس القراءة على الشيوخ وتحصيل المسموعات وكتابتها مع قلة معرفة به وفهم له بالنَّسبة الى اشتغاله به . سمم ببعداد أبا منصور موهوب بن أحمد الجواليقي وتقيب النَّقباء أبا الحسن مخمَّة ابن طراد الزيني وأبا الحسن سعد الحير بن محد الأنصاري وأبا الفضل محد بن عمر الأرموي وأبا القاسم هبة الله بن الحسين بن الحاسب وأبا الفضل محمد بن ناصر السلامي وأبا القاسم سعيد بن أحمد بن البناء وأبا المكرم المبارك بن الحسين بن الشهرزوري ومن العرباء من أبي الفصل محد بن طاهم الميهني وأبي الفتح عبد الملك بن أبي القاسم وأبي الوقت عبد الأول بن عيسيُّ السَّجزيُّ وخلق كثير ، ' وبالكوفة من أبي الحسن مخلَّد بن محمد بن غيرة الحارثي وبدمشق من القاضي أبني القاسم الحسين بن الحسيس المعروف بأبن البن وأبي الفتح ناصر بن عبد الرحمن النجار وأبي يعلى حمزة بن فارس بن كروس وغيرهم ، وبمصــــــر من أبي محمد عبد الله بن رفاعــة السعدي وأبي العبــاس أحمد بن عبـــد الله بن هشام اللَّخميُّ وبالاسكُندرية من الحافظ أبي طاهر السلفي ، وكان كثير الساع ، وافر الشيوخ ، حدث ببغداد وبدمشق وديار مصر وأتام هناك مدة وسمم منه الناس وكتبوا عنه إملاءًا ، وغيره . سمت أبا الرضا بن طارق يقول : حرجت من بغداد حاجاً سنة ٣٤٥ وعدلت من مكة بعد الحج الى مصــر ، فأقمت بها وترددت منها الى الشام عشرين سنة وعدت الى بفداد في سنة ٨٤٠ • سمعنا منه ببغداد وكان ثقة صحيح السماع . أخبرنا أبو الرضا أحدي ابن طارق بن سنان قراءة عليه - وأسنده إلى أبي هريرة - قال قال رسول الله - صلى الله عليب وسلم --- : « إن الله قال : من عادى لي وليًّا فقد آذنته بحرب ، وما تقرب إلي عبـــدي بشيء أحبِّ إلى مما افترضت عليه ، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحيه ، فاذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به ، وبصود الذي يبصر به ، ويده التي يبطش بها ، ورجله التي يمشي بها ، فلئن سألنيلأعطينه ، ولئن استعاذين لأعيذته » وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس الؤمن يكره الموت ولا يد له منه » . سألت: أحد بن طارق عن مولده فقال : ولدت في ليلة الاثنين تاسم عشري ربيم الأول سنة سبم وعشي رين وخسمائة . وتوفي في ليلة الثلاثاء سادس عشري ذي الحجة سنة أثنين وتسمين وخسمائة ، وصلى عليه يُوم الثلاثاء ودفن إلى جنب أبيه بمقبرة الوردية » . « نسخة باريس ٢١٣٣ ، الورقة ١٨ » · ولقبه ابين الفوطي « موفق الدين » قال في تلخيص معجم الألقاب : « موفق الدين أبو الرضا أحمد بن طارقٍ بن سنان ابن مجدين طارق الكركي التاجر المحدث ، سافر الكثير في التجارة إلى مصر والشام . سيم النقيب مجد

<sup>—</sup> ابن طراد الزينبي وأبا بكر محمد بن عبيد الله بن الزاغوني ومحمد بن ناصر الحافظ وأبا الوقت السجزي وبالاسكندرية أبا طاهر السلفي . روى لنا ( عنه ) محمد بن يعقوب بن أبي الدينة الأزجي . ومولده سسنة ٧٧٥ وتوفي ببغداد سنة ٥٢٧ ه ودفن بالوردية » . « ج ه الترجة ١٨٩٠ من الميم » .

وترجه الذهبي في وفيات سنة ٩٧ ه من تاريخ الاسلام ، قال : « قال المنذري : هو من الكرك قرية بجبل لبنان وبسكون الراء وأما البلد المشهور فبالتحريك . قلت : أراد كرك نوح وهي بليدة بالبقاع ولم أسم أحداً قيده بالسكون سوى المنذري ، بلي وابن نقطة ... وذكره الحافظ الضياء في شيوخ الاجازة وقال : كان شيعياً غالياً . قال ابنالنجار: لم يزل يطلب (الحديث) الىأن مات وكان يوادني ، وكان صدوقاً ثبتاً ، طيب المعاشرة إلا أنه كان غالياً في التشيع ، شجيعاً على نفسه ، يشتري من لقم المكدين ، ويتبع المحدثين لياً كل معهم ولا يشعل في بيته ضوءاً . وخلف تجارة تساوي ثلاثة آلاف دينار ، مات وحده ولم يعلم به أحد ... » . « نسخة باريس ١٨٨ الورقة ٣٣ » . وترجته في لسان الميران « ج ١ ص ١٨٨ » .

أيبدي أعيناً أنحت ألي ... لم ذوا أب مثل النهار النهار عذاري به قد أوضحة ... به للاغي لام العذار العذار كم من طواف حسول كم ... به محسنه لي واعمار ?! يا صاح وتم لاح الصبا ... ح وهم فجر بانفجار فإلام أوم عن مما لو ليس تدرك بانتظار ؟! فإلام أوم اترى طي الظللا ... م وقد تهيا لانتشار ؟! والشرق قد مالت كوا ... كبه الى الغرب المفار والشرق قد مالت كوا ... كبه الى الغرب المفار والبكد مبتدر الغرو ... ب بدا كمن فصم السوار والنجم مبتدر الغرو ... ب بدا كمن فصم السوار والطرف في مثل الطرف ورد القراد في عبال الجوا جاري والطرف في مثل الطرف ورد ... ب لها في عبال الجوا جاري والنسر مما على هذه الأبيات .

وذكر في باب مشتبه النسبة من « حرف الغين المعجم » في باب « الغَـضارِي » بفتح الغين والضاد المعجمتين ، جماعة ً ، وفاته ُ :

۲۰۷ — شيخنا أبو محمد عبد الصمد بن داوود بن محمد بن سيف الأنصاري الغَصَاري (۱) المقرى،

سمع الحافظ أبا طاهر أحمد بن محمد السلفي وأبا عبد الله محمد بن الرَّحْسِيّ وأبا الطاهر بن ياسين الشَّقِيْقِيّ ، وأبا سميد محمد بن عبد الرحمن المسمودي وأبا القاسم البوصيريّ وأبا محمد بن بَرِّي وأبا الفاخر سهميد بن الحسين المأموني وأبا القاسم عبدالرحمن بن محمد السِّيْسِي وأبا عبد الله محمد بن منصور الحَضْرِيّ وغيرهم ، وحدَّث

<sup>(</sup>١) ذكره الدهبي في « الفضاري » من المشتبه « ص ٣٦٦ » قال : « و يمتحمتين عبد الصمد بن داود الفضاري حدث عن السلفي » .

عنهم . سمعت منه وسألته عن مولده فقال: في شهر رمضان سنة «أربع وستين وخسائة » . عصر . وتوفي بها ليلة الأربعاء عاشر شميان سنة « تسع وعشرين وسمائة » .

وذكر في باب « الفارض » بفتح الفاء وكسر الراء المهملة وآخره ضاد معجمة ، جماعةً ، وفاته :

٨٥٨ — الشيخ الفاضل أبو القاسم عمر (١) بن علي بن مرشد بن علي الحمد وي الأصل، المصري المولد والدار، الشافعي المعروف بابن الفارض

سمع من الحافظ أبي محمد القاسم بن الحافظ أبي القاسم على بن الحسن بن عساكر بالقاهرة وقال الشعر الجيد على طريقة المتصوفة وغيرها ، جمع فيه بين الجزالة والحلاوة والرقية ، ونظم منه شيئاً كثيراً . وكان جميل الأخلاق ، حسن المعاشرة ، كثير التواضع ، كثير المروءة . مولده آخر الرابع من ذي القعدة سنة «ست وسبعين وخمسائة » . ودفن بالقاهرة . وتوفي بها في الثاني من جادى الأولى سنة « اثنتين وثلاثين وسمائة » . ودفن من الغد بسفح المقطم تحت المارض .

<sup>(</sup>۱) قال المنذري في وفيات سنة « ۱۳۲ » من التكملة لوفيات النقلة : « وفي الثاني من جاهي الأولى توفي الشيخ الأدب الفاضل أبوالفاسم عمر بن الشيخ أبي الحسن علي بن المرشد بن علي الحموي الأصل المفسري المولد والدار ، الشافعي المفروف بابن الفارض ، بالقاهرة ودفن من العد بسفح المقطم تحت العارض . سممت سمم من الحافظ أبي محمد القاسم بن علي الدمشقي وقال الشعر الجيد على طريقة الضوفية وغيرها وحدث . سممت منه شيئاً من شعره ، وسألته عن مولده فقسال : آخر الرابم من ذي القعدة سنة ست وسبعين وخسمائة بالقاهرة . وكان قد جم في شعره بين الجزالة والحلاوة ، ونظم شيئاً كثيراً » . « نسسخة الاسكندرية والشخرات « ج ٢ الورقة ١٩٥٩ » وله ترجة في الوفيات « ج ١ ص ٢١٨ » والنجوم « ج ٢ ص ٢٨٨» والشخرات « ج ف ص ٢٤٩ » وروضات الجنات « ص ٥٠٥ » . قال السمعاني في وصف أبي عبيد الله نهم بن حاد بن معاوية الحزاعي من الأنساب : « يقال له الفارض لأنه يعرف الفرائض وقسمة المواريث معرفة حسنة » وقال ابن خلكان : « الفارض . . هو الذي يكتب الفروض للنساء على الرجال » . ونقل معرفة حسنة » وقال ابن خلكان : « الفارض . . هو الذي يكتب الفروض للنساء على الرجال » . ونقل معرف تقري بردي قوله بخطأ فيه ، قال « هو الذي يكتب الفروض على النساء والرجال » .

وذكر في باب لا فراس ، بكسرالفا، وفتح للرا، وآخره سين مهملة ، رجُمُلَمْيْن ،

٢٥٩ ـ أبو العشائر فراس (١) بن علي بن زيد بن معروف بن مُهمَّنَّ الكِتَانيَّ اللَّعَسَّقَالاني

أحد العدول عددينة دمشق وأجدهم قدراً . سمع من شيخ الشيوخ أبي الحسن عبد اللطيف بن إسماعيل بن أبي سعد البغدادي وأبي طاهر بركات بن إبراهيم الخشوعي وغيرها وحدث بدمشق ومصر . سمعت منه وسألته عن مولده فقال : في ذي القعدة سنة « علاث وثمانين وخسمائة » بدمشق . وتوفي بها ليلة الخيس عامس عشري شعبان سنة « علاث وستين وسمائة » . و دُدكر أيضاً في باب « مهنا » .

وَ أَكُرُ فِي بَابِ « فَرَج » بالفاء المنقوطــة بواحدة وبعدها راء وجيم ؛ جماعة ، وفاتَهُ :

. ٢٦٠ ـ أبو الغياث فَرَ ج (٢) بن عبد الله الحبشي الأستاذ فتى الشيخ أبي جعفر الفُرْطُسي"

سمع الكثير مع ولدي سيِّده من جماعة منهم الحافظ أبو محمد القاسم بن عساكر وأبو طاهر الخشوعي ، وزبن القضاة أبو بكر عبد الرحمن (٣) بن سلطان القرشي وشيخ

<sup>(</sup>۱) ترجه مؤلف الشذرات في وفيات سنة ٦٦٣ « ج ٥ ص ٣١٣ » . وذكره ابن تغري بردي « ج ٧ ص ٣١٣ » .

<sup>(</sup>٧) ذيل الروضتين « ص ١٨٨ » والنجوم « ج ٧ ص ٣٣ » والشذرات « ج ٠ ص ١٩٩٠ » وقد تصحفت « الحبشي » في ذيل الروضتين الى « الحسيني » . وجاء في الشذرات أنه « مولى ابي جعفر القرطبي وعتيق المجد البهنسي » .

<sup>(</sup>٣) ذكره النهبي في وفيات سنة « ٩٨ ه » من تاريخ الاسلام قال : « عبد الرحمن بن سلطان ابن يحيي بن علي بن عبد العزيز بن علي زين القضاة أبو بكرالفقيه القرشي ... » . « نسخة باريس ١٥٨٢ الورّقة ٢١١ » . وابن العاد في الشذرات « ج ١ ص ٣٣٥ » .

الشيوخ أبو الحسن عبد اللطيف بن إسماعيل البغدادي وحدَّث بأكثر سماعاته وكان ثقة صالحاً . توفي ليلة الثلاثاء رابع شوال سنة « اثنتين وخسين وستمائة » وصلًى عليه يوم الثلاثاء بعد صلاة الظهر بجامع دمشق ودفن بسفح جبل قاسيون .

وذكر في باب « فِيـْرُهُ » بكسر الفاء وسكون الياء المعجمة من تحتها باثنتين وتشديد الراء وضمها :

٢٦١ - يوسف بن محمد بن فيده (١) الأنصاري المغربي

وقال: « سمع ببغداد من القاضي أبي بكر ويحيى بن البَنّا، وإسماعيل بن «٣٧» السمر قندي، وبهراة من جماعة، وبنيسابور من وجيه بن طاهر وغيره». ولم يذكر سواه. وأغفل ذكر:

٢٦٢ ـ الشيخ الفاضل الصالح المقرى، أبي القاسم [ القاسم ] بن فير ه (٢) بن أبي القاسم خلف بن أحمد الرميني " (٣) الأندلسي ثم الشاطبي الضرير

كان أحد القراء المجودين ، والعلماء المشهورين ، والصلحاء المتورعين . قرأ القرآن العظيم بالروايات على أبي عبدالله محمد بن على البِنَّفْزِيَ (١) المقرى، وأبي الحسن

<sup>(</sup>۱) ذكره الذهبي في « فيره » من المشتبه « ص ٤١٢ » قال: « يوسف بن محمد بن فيره الأنصاري المغربي ( روى ) عن قاضي المرستان » .

<sup>(</sup>٧) ذكره الذهبي في المشتبه أيضاً قال : « وبالتثقيل بالضم القاسم بن فيره بن خلف الامام أبو محمد الرعيني ناظم الشاطبية » . وذكره في تاريخ الاسلام « نسخة باريس ١٥٨٢ الورقة ٥٤ » وله ترجمة في الوفيات « ج ١ ص ٢٠٠ » ونكت الهميان « ص ٢٢٨ » وغاية النهاية « ج ٢ ص ٢٠٠ » والنجوم « ج ٢ ص ١٣٠ » .

<sup>(</sup>٣) في الأصــل « الرعدي » والتصحيح من كتب التراجم فهو منسوب الى « ذي رعين » من أهل اليمن .

<sup>(</sup>٤) منسوب الى « نفزة » قال ياقوت : « بالفتح ثم السكون وزاي ، مدينة بالمغرب بالأندلس وقال=

على (١) بن محد بن محذ يُل الأندلسي وسمع الحديث من أبي عبد الله محد (٢) بن بوسف ابن سعادة وأبي عبد الله محد بن عبد الرحيم الخزرجي وأبي الحسن بن محذ يُل والحافظ أبي الحسن (٣) بن النعمة وغيره . ونظم قصيدة في القراءات لم يسبق إلى مثلها ، وقرأ عليه الأعيان والأكابر ، ولم يكن بمصر في زمانه مثله في تعدد فنونه وكثرة محفوظه ، مولده في أواخر سسنة « ثمان وثلاثين وخسمائة » . وتوفي — رحمه الله — في جمادى الأولى سنة « تسعين وخسمائة » بالقاهرة ودفن السارية من سفح المقطم ، وقيل إنه توفي وهو ابن خمس وخمسين سنة ونحو ذلك ، سمع منه جماعة من شيوخنا منهم الفقيه المفتى أبو الحسن على بن هبة الله بن سلامة الشافعي والامام أبو الحسن على بن محمدالسخاوي المقرى وقرأ عليه القرآن . أخبرنا الفقيه أبوالحسن على بن أبي الفضائل محمدالسخاوي المقرى ، وقرأ عليه القرآن . أخبرنا الفقيه أبوالحسن على بن أبي الفضائل محمدالسخاوي المقرى ، وقرأ عليه وأنا أسمع بها ، قال أنبأنا الشيخ الفاضل الحفظة هبة الله بن سلامة المصري ، قراءة عليه وأنا أسمع بها ، قال أنبأنا الشيخ الفاضل الحفظة

السلفي: نفرة بكسرالنون قبيلة كبيرة منها بنو عميرة وبنو ملحان المقيمون بشاطبة ». وقد ترجه شمسالدين الجزري في غاية النهاية « ج ٢ ص ٢٠٤ » قال: يعرف بابن اللاية وقال: « توفي سسنة بضع وخسين وخسين

<sup>(</sup>١) عرف بالبلنسي ،كان شيخ المقرئين بالأندلس ، توفي سنة ٦٤ ه هاية النهاية ج ١ ص٧٣٠٠ والشذرات « ج ٤ ص ٢١٣ » .

<sup>(</sup>٢) كان ممسيا ونزل شاطبة ، وكان محسداً مكثراً في الرواية عن بعض الشيوخ وكات عارفاً بالأثر مشاركاً في التفسير ، حافظاً للفروع ، بصيراً باللغة والكلام ، فصيحاً مفوهاً مع الوقار والسحت والصيام والحشوع ، ولي قضاء شاطبة وحدث وصنف ، توفي سنة ٣٦٥ « الشذرات ج ٤ ص ٢٩٨ » . (٣) هو علي بن عبد الله بن خلف الأنصاري الأندلسي البلنسي ، روى الحديث ودرس الفقه المالكي وتصدر ببلنسية لاقراء القرآن بالقراءات ، وتدريس الفق والحديث والنحو ، وكان عالماً حافظاً الفقسه والمديث والنحو ، وكان عالماً حافظاً الفقسه والمناسير ومعاني الآثار ، مقدماً في علم اللغة ، فصيحاً مفوهاً ورعاً فاضلا ، دمث الأخلاق ، انتهت اليه رئاسة الفتوى والاقراء وكان خاتمة العلماء بشرقي الأندلس ، صنف كتاباً كبيراً في شرح سنف النسائي ، قبل إنه بلغ فيه الغاية ، وتوفي سنة ٧٦٥ وهو في عشر الثمانين « غاية النهاية ج ١ ص ٥٠ ه و والشذرات « ج ٤ ص ٢٢٣ » .

أبو القاسم قاسم بن فيرُّه الرعيني الشاطبيّ بقراء في عليه أنبأنا أبو الحسن بن هذيل أنبأنا أبو داوود المؤرَّدي « ح » قال أبو القاسم : وأخبر في أبوالحسن بن النعمة أنا أبو عمر ان ابن أبي تليدة قالا أنبأنا الحافظ أبو عمر المحري (١) أنبأنا سعيد بن نصر أنبأنا قاسم بن أصبغ ووهب بن مسرَّة قالا أنبأنا محد بن وضاح أنبأنا يحيى بن يحيى أنبأنا مالك عن يحيى بن سحيد قال أخبر في عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن أبيه عن جده قال : « با يَمْنا رسول الله — صلى الله عليه وسلم — على السمع والطاعة في اليسر والعسر ، والمنسَط والمركر ه ، وأن لا تنازع الأمرأهله وأن نقول — أو نقوم — بالحق حيثما كنا : لا نخاف في الله لومة لا ثم » . حديث صحيح متفق على صحته . أخبر ناه أعلى من هذا بثلاث درجات المشايخ الثلاثة : الفقيه أبو الحسن على بن هبة الله المذكور ، والفقيه أبو عمد عبدالرحن بن إبراهيم بن أحمد المقدسيّ ، بقراء في عليها متفر قين بمدينة والفقيه أبو الفرج عبد الرحن (٢) بن نجم بن عبد الوهاب الحنبلي ، قراءة دمشق ، والفقيه أبو الفرج عبد الرحن (٢) بن نجم بن عبد الوهاب الحنبلي ، قراءة عليه ونحن نسمع مجامع دمشق قالوا أنبأتنا الشيخة الكاتبة فخر النساء شهدة بنت أبي عليه ونحن نسمع مجامع دمشق قالوا أنبأتنا الشيخة الكاتبة فخر النساء شهدة بنت أبي

<sup>(</sup>١) هو جال الدين يوسف بن عمر بن عبد البر بن عبد الأ الأندلسي القرطي الأديب العالم المحدث الشهير إمام عصره في الحديث والأثر وعلومها في الأندلس ، كاكان الخطيب البغدادي في الشرق . كان من أهل قرطبة ، وبها ولد سنة ٣٦٨ ثم طلب الفقه والأدب ودأب في اقتباس العلم وبرع فيه براعة فائقة . وفارق قرطبة وجول في غربي الأندلس مدة ثم مال الى شرقيها وسكن دانية ثم شاطبة وتولى قضاء الأشبونة وشنترين في أيام ملكها المظفر بن الأفطس ، وألف كتاب « الاستيعاب في معرفة الأصحاب » وهو كتاب جليل مطبوع ، وبهجة المجالس وأنس المجالس ، في ثلاثة أسفار طبع قسم منه في بحموعة جواهم الحكماء ، وكتاب جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وهمله ، وقد طبع ، وكتاب « القصد والأمم في أنساب العرب والعجم ، وقد طبع وكانت وفاته عدينة شاطبة من شرقي الأندلس سنة ٣٦٤ ، « ابن في أنساب العرب والعجم ، وقد طبع وكانت وفاته عدينة شاطبة من شرقي الأندلس سنة ٣٦٤ ، « ابن بشكوال ، العسدد ٣١٨ وابن خلكان « ج ٢ ص ١٨٥ » . والديباج المسذهب « ٣٥٣ »

<sup>(</sup>۲) ذيل طبقات الحنابلة « ج ۲ ص ۱۷۰ » والشذرات « ج ۵ ص ۱۱۶ » .

نصر أحمد بن الفرج بن عمر الإبري ، قراءة عليها ونحن نسمع متفرقين بمدينة السلام ، قالت أنبأ نا الشيخ أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن محمد بن طلحة النعالي ، قراءة عليه وأنا أسمع ، أنبأ نا أبو عمر عبد الواحد بن عبد الله بن مهدي أنبأ نا القاضي أبو عبد الله الحسين بن إسماعيل المحاملي أنبأ نا أحمد بن إسماعيل أنبأ نا مالك . فذكره باسناد مثله . انفرد البخاري باخراجه من هذا الوجه دون مسلم فرواه عن إسماعيل ابن أبي أويس عن مالك بن أنس الأصبحي عن يحيى بن سعيد الأنصاري ، وأخرجه مسلم من حديث جماعة عن عبادة بن الوليد . وقع لنا عالياً جداً من هذا الوجه و فكان شيوخنا سمعوه من أبي عمر بن عبد البر الحافظ ، و توفي — رحمه الله — سنة « ثلاث وستين وأربعائة » . وقع لنا بدلاً عالياً من طريق البخاري — رحمه الله — .

وذكر في باب « القُبَاعِي » و « القَبَانِي » و « القبابي » و « القبابي » و « القُنائي » و « القبابي » و « القباعي » و « القباعي » جاعمة ، الأول بضم القاف منسوب الى « أقبا » ؛ والثاني بفتحها وتشديد الباء الموحدة وكسر النون والثالث بكسر القاف وفتح الباء الموحدة وكسر الباء الثانية ، منسوب الى قرية قريبة من بعقوبا يقال لها « قباب (۱) » . والرابع بفتح (۲) القاف بعدها نون مشددة مفتوحة ، منسوب الى « دير أقنا » . والخامس

<sup>(</sup>۱) الصواب « قباب ليث » بالاضافة ، قال ياقوت في المعجم : « قباب ليث : قرية قريبة من بعقوبا من نواحي بغداد ، ينسب اليها محمد بن المؤسل بن نصر بن المؤسل أبو بكر بن أبي طاهم بن أبي القاسم كان يذكر أنه من ولد الليث بن نصر بن سيار وسكن بعقوبا و دخل بغداد وسمم من أبي الوقت عبد الأول وغيره ، ومولده سنة ٤٠٥ ، بعقوبا و توفي ثامن وعشري جادى الأولى سنة ٢١٧ » . وجاء في مراصد الاطلاع « قباب ليث : قرية قريبة من بعقوبا من طريق خراسان » ، وكانت قباب ليث معروفة وقائمة حتى زمان الوالي سليان باشا الأول ، وذلك في الحرب التي حدثت بين الجيش العثماني وجيش بكر الصوباشي قرب بعقوبا سنة ١٠٣١ » ه « تاريخ العراق بين احتلالين » للأستاذ عباس العزاوي «ج ٤ ص ١٧٠» . قرب بعقوبا سنة ١٠٣١ » ه « تاريخ العراق بين احتلالين » للأستاذ عباس العزاوي «ج ٤ ص ١٧٠» .

بُكسر القاف وبعدها ثاء منقوطة بثلاث مشددة مفتوحة ، منسوب الى بيع القشّاء . وأغفل هذه الترجمة وهي « القَـبَـاتيّ » بالقاف بعدها باه موحــدة وألف وتاء معجمة بنقطتين من فوقها وياء آخر الحروف وهو :

= منعدراً بين النمانية وهو في الجانب الشرقي ، معدود في أعمال النهروان وبينه وبين دجلة ميل ، وعلى دجلة مقابله مدينة صغيرة يقال له الصافية وقد خربت ويقال له دير الاسكول أيضاً ... هذه صفته قديماً وأما الآن فلم يبق من ذلك غير سوره وفيه رهبان صعاليك ، كأنه خرب بخراب النهروان ... » . ونص الشابشتي يختلف عما نقل ياقوت من حيث المقدار « كتاب الديارات ص ١٧١ » وقد ذكر السيد أمين الدولة أبو جعفر محمد بن محمد بن هبة الله العلوي الحسيني في كتابه « المجموع اللفيف » قصة لهذا الدير قال : « وإذا فسرت أشعار الفرس الى العربية وصيغت بعد ذلك شعراً جاءت كأن معانيها معاني الحديث لا معاني أشعار العرب مثل ما قال عبد الله بن المقفع في معنى شعر نقله من الفارسية الى العربية ثم نظمه عربياً وهو :

إن الفتى قنى قسرة وصة يشرب ما يشربه الفيال من بعد ما يأً كل أمثاله وماله عرض ولا طول

فان معنى هذين البيتين كأنه حديث لا كأنه شعر ، وأصل قولهما في الفارسية أن كسرى وأحسبه « شيرويه » كان قد بعث اليه ملك الروم برومي جسيم طويل وقال : إن كان في ملكك من يؤاكل هذا الرومي أو يشاربه أو ينادمه أقررت بعظيم سلطانك وإلا أقررت بعظيم سلطاني . فلم يجد كسرى من يفعل ذلك ، بعد أن يئس ، إلا ملاحاً نصرانياً قصيراً دميماً يسمى « قنى » فقال : أنا أؤاكله وأشاربه وأنادمه وإن لم أفعل فليقتلني الملك . فجمع بينه وبين الرومي ، فقدم الى الرومي كبش مسلوخ فجعل يكبب له

وأنادمه وإن لم أفعل فليقتلني الملك . فجمع بينه وبين الرومي ، فقدمالى الرومي كبش مسلوخ فجمل يكب له ويأكل حتى أتى عليه ، وقدم الى قنى كبشان مسلوخان فأتى عليها بعد أن طبخ له أحدها في قدر وثرد له فيها خسون رغيفاً . فأذعن له الرومي بالأكل ، ثم أتى الرومي بدن ، فجمل يشرب مخاسية معه حتى أتى عليه ثم أتي قنى بالشراب فأتى على دنين ، فأذعن له الرومي بالشراب ثم قاما ليناما ، فقال قنى : أدخسلوا لنا الي البيت لحافاً وكساءاً . فقال الرومي : وما تصنع بذلك ونحن في الصيف ؟ قال : إذا هجم الشتاء علينا كان عندنا دثار معد . فأدعن له الرومي بالنوم . فأقطعه كسرى الموضع الذي يسرف اليسوم بدير قني وأجازه وكساء . وقبل فيه الشعر المقدم قبله ، فنقله ابن المقفع الى العربية » . « نسختي المصورة ، الورقة ١٢٩ » ولدير قنى ذكر وحماجم في مسالك الأبصار « ج ١ ص ٢٥٦ » .

٣٦٣ - الشيخ أبو نصر عبد الصمد بن ظُفُر بن أبي محد سعيد بن مُلاعب بن وَاللهُ اللهُ ا

كان محتسباً بحلب في أيام الملك العادل نور الدين محمود بن زنكي — رحمه الله — سمع بدمشق من القاضي أبي المعالي محمد بن يحيى بن على القرشي وأبي طالب بن أبي عقيل والفقيه أبي الفتح نصر الله (٢) بن محمد اللاذقي وسمع من الامام أبي محمد طاهر ابن عبد الرحمن بن طاهر بن محمد بن العجمي وأبي على الحسن بن على بن الحسن البَطَدْيَو سي الأنصاري بحلب وحدث روى لنا [عنه] سبطه القاضي أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن علوان الأسدي والأمين أبو القاسم الحسين بن حبد الله بن صَعْم مركى التَغْدَبي ، سمع منه جماعة غيرها منهم الحافظ أبو المواهب بن صَعْم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن علوان وشيخنا أبو عبد الله بن علوان وشيخنا أبو عبد الله بن علوان وشيخنا أبو عبد الله بن محمد كي والشيخ ازاهد أبو عبد الرحمن بن عبد الله بن علوان وشيخنا أبو عبد الله بن عبد بن شبيب المعروف بابن القزاز وغيرهم ، ولم أتحقق مولده ووفاته .

وأغفل هذه الترجة وهي « القَبَّارِي » و « القَّنَارِي » و « القَيَّارِي » و « القَيَّارِي » و جيمها بالقاف المفتوحة الأول بالباء الموحدة المشددة بعدها ألف مهملة وراء مهملة وياء آخر الحروف وهو :

٧٦٤ — الشيخ أو محد عبد السكريم بن أحد بن القاسم بن العباس بن أبي عجيست القباري (١) المعروف بالخُلْفاني المؤدن الاسكندراني العمسر

كتب عنه الحافظ أبو طاهر السلفي في « معجم السفر » . [ قال ] حدثنا عن أبي

<sup>(</sup>١) سماه الذهبي في المشتبه -- س ١٤٤ - ﴿ ابن قباتُ ﴾ قال : ﴿ وَبَالْفَتْحَ وَمُثَنَاةً عَبَدُ الصَّمَد ابن ظفر بن قبات الحلمي ، ضبطه ابن السمماني ، وله مسجد للصوفية » .

<sup>(</sup>۲) معجم البلدان في « اللاذقية » وطبقات الشافعية الكبرى « ج ٤ س ٣١٩ » والشذرات « ج ٤ س ١٣١ » .

<sup>(</sup>٣) لم يذكره الذهبي في « القباري » من المشتبه « ١٤٤ ، ٣١١ »

العباس أحمد بن إبراهيم بن أحمد الرازي ، وذكر عنه أنه كان يقال إنه ابن مائة وعشرين سنة ، وهو مشهور بالاسكندرية بالكير ، وبلغني أنه بقي ثلاثاً وستين سنة لم يأكل لحماً إلا لحم صيد ولم يأكل اللبن (كذا) ولا الجبن طول هذه السنين أيضاً ، تورعاً ، وكان يصطاد لنفسه ومنه مُوته ، ومن القبار اللباح ، ويعبر المنامات ويصيب . وهو أي لا يقرأ ولا يكتب . وسمع على أبي العباس الرازي كثيراً وتوفي – رحمه الله ويرجب سنة (اثنتي عشرة وخمائة » وأنا بالاسكندرية ، وحضرت جنازته وصلَّيت في رجب سنة (اثنتي عشرة وخمائة » وأنا بالاسكندرية ، وحضرت جنازته وصلَّيت عليه ، وكان مالي المذهب وكنت أداعبه وأقول : « أنت مكبر مُمعَبر مُعبر معبر عبر معبر المعافري وأبا عمران الفاسي لما قدم فيبتسم ، وقد ذكر لي أنه رأى القاضي أبا مطر المعافري وأبا عمران الفاسي لما قدم طاهر السلفي – رحمه الله وتغمده برحمته – » (هدذا كله كلام الحافظ أبي طاهر السلفي – رحمه الله وتغمده برحمته – » (هدذا كله كلام الحافظ أبي طاهر السلفي – رحمه الله وتغمده برحمته – » (هدذا كله كلام الحافظ أبي طاهر السلفي – رحمه الله وتغمده برحمته – » (هدذا كله كلام الحافظ أبي

رجل صالح مشهور ، بالخير والورع مدن كور . دخلت الاسكندراني أيضاً رجل صالح مشهور ، بالخير والورع مدن كور . دخلت الاسكندرية وهو حي فلم يتفق لي زيارته والتبرك به لماكان يبلغني عنه من كراهيته للاجماع بالناس ، وذكر لي به الكامل قصد زيارته حين دخوله الاسكندرية ، ووقف ببابه زماناً طويلاً فلم يلتفت إليه ثم بعد ذلك خرج إلى بابه وكله وهو واقف ، ولم يمكنه من الدخول إلى موضعه . وكان من عباد الله الصالحين الورعين . توفي يوم الاثنين سادس شعبان سنة «اثنتين وستين وستائة » بجبل الصيشقل غربي الاسكندرية ودفن به ، وحضر جنازته الخاص والعام — رحمه الله تمالى ونفعنا ببركاته — .

<sup>(</sup>۲) ذكره الدهبي في المشتبه ، قال — ٤١٤ : « القباري : منهم القدوة الزاهد أبو القاسم ابن منصور الاسكندراني ، توفي سنة ٦٦٢ وقد أسن » . ثم قال في س ٤٣١ : « وبموحدة القدوة الشيخ أبو القاسم بن منصور القباري الاسكندراني مات سينة ٦٦٢ » ، وجاءت له ترجمة في كتاب الشذرات ج ه ص ٣١٢ » وقد تصعف فيها « القباري » الى « القيادي » .

والثاني « القَـنَّـارِيّ » بنون مفتوحة مشددة بعدها ألف وراء مهملة وهو : ٢٦٦ — الأمين أبو العباس أحمـد بن الحسن بن كتائب بن عبد الرحمن القرشي البَـعْـلَـبَكِّـي المعروف بابن القَـنَّـاريّ (۱)

كان أحد العدول بمدينة دمشق ، عليه سكينة وجلالة ، وله سمت حسن . سمع من أبي طاهر الخشوعي وغيره .

٢٦٧ — وولده أبر المعالي عبد الرحيم (٢)

سمع مع أبيه من أبي طاهر الخشوعي وروى عنه وسمع من أبي علي حنبل بن عبدالله وأبي حفص بن طبرزد وأبي المين الكندي وغيرهم. سمعت منه بدمشق ، وكان مقيماً ببَعْلَبك وهو أحد العدول بها . مولده في شوال سنة « تسمين وخسائة » وتوفي في سادس شهر رمضان سنة « أربع وخسين وستمائة » يوم الأربعا، ببعلبك .

والثالث « القَـيَّـارِي » بياء مفتوحة مشددة بمدها ألف وراء مهملة وهو: ٢٦٨ \_ الشيخ أبر المعالي محمد (٣) بن صافي بن عبد الله القَـيَّـارِي (٤) النقّـاش

<sup>(</sup>١) لم يذكره الذهبي في « القناري » من المشتبه « ص ١٥، ٣١، ٣٠ .

<sup>(</sup>۲) ذكره الذهبي في المشتبه « ٤١٥ ، ٣١١ » قال أولا: « وبالنون وقاف مفتوحة العدل عبد الرحيم بن أحمد بن كتائب القنساري ، روى عن الحشوعي ، توفي سسنة ٤٥٥ . وقال ثانياً: « القناري عبد الرحيم بن أحمد بن كتائب البعلبكي ابن القناري (روى) عن الحشوعي ، مات سنة ٤٥٥ . وفل يحل في القول الثاني على الأول ، فلعله قد نسي ذلك .

<sup>(</sup>٣) لم يذكره الدهبي في « القياري » من المشتبه « ص ٢١٥ » قال ابن الدبيثي في تاريخــه : « محمد بن صافي بن عبد الله أبو المعالي النقاش ، من ساكني درب القيار . سمم أبا بكر محمد بن الحســين الزرفي المقرىء وأبا عبد الله يحيي بن الحسن البناء وغيرها . سمعنا منه . قرأت على أبي المعالي محمد بن صافي — (٤) سيذكر المؤلف في الترجة « ٢٦٩ » التالية لهذه أن « القياري » نسبة الى درب القيــار ببغداد ، وقلنا : كان بالجانب الشرقي منها ، فيا تحققناه من التواريخ الأخرى ، وقد اجتهدنا جداً لتحديد —

مولده في الثالث من شهر رمضان سنة « ثماني عشرة و خمسائة » . سمع من أبي بكر محد الله و حداً ثن وهو محد الله يحيى بن الحسن بن البناء و جماعة سواها ، وحداً ثن وهو آخر من حداً ث عنها . و تو في ببغداد في الثاني والعشرين من ربيع الآخر سنة « ثمان وستمائة » .

## ٢٦٩ ـ وأبو الفتح عبد السلام بن محمد بن مكي بن بَكُورُوس البعـــدادي

— بن عبد الله — وأسنده الى عمران بن الحصين — أن رجلا أعتق ستة أعبد عند موته ، ولم يكن له مال غيرهم ، فبلغ هلك النبي — صلى الله عليه وسلم — فدعاهم فحرأهم ثلاثة أجزاء فأقرع بينهم ، فأعتق اثنين وأرق أربعة . سألت أبا المعالي النقاش عن مولده فقال : في يوم الخميس ثالث رمضان سنه ثماني عشمرة وخميائة . وتوفي يوم الاثنين ثاني عشري شهر ربيع الآخر من سنة ستائة بالمارسستان العضدي » . و نسخة باريس ١٩٢١ الورقة ٤٥ » ، و ذكره زكي الدين المنذري في وفيات سسنة « ٦٠٠ » من التكملة قال ؛ « وفي الثاني والعشرين من شهر ربيع الآخر توفي الشيخ أبو المعالي محمد بن صافي بن عبد الله البغدادي النقاش بالمارستان العضدي ودفن بمقبرته ، ومولده في الثالث من شهر رمضان سسنة عاني عشرة وخميائة ، سمع من أبي بكر محمد بن الحسن المزرفي وأبي عبد الله يحي بن عبد الرحن بن غيرهم وحدث . ولنا منه إجازة » . « نسخة المجمع المصورة ، الورقة ٤٥ ، ٥٥ » ، وله ترجمة في وغيرهم وحدث . ولنا منه إجازة » . « نسخة المجمع المصورة ، الورقة ٤٥ ، ٥٥ » ، وله ترجمة في المختصر المحتاج اليه « ص ٤٥ » . وبذلك يعلم أن تأريخ ابن الصابوني هذا المؤرخ لوفاته بسنة « ٢٠٨ » فيه وهم .

حموضع هذه المحلة من بعداد الشرقية الحالية فلم نوفق ندلك ، وقد ذكره ياقوت مبهماً في معجمه قال :

« وبغداد محلة كبيرة مشهورة يقال لها درب القيار » . وذكر ابن عبد الحق في المراصد درب القيار ولم يزد على قول ياقوت حرفاً ، وقد ذكر ياقوت في مادة « جنابذ » أن شيخه أبا محمد عبد العزيز بن محمود الجنابذي المعروف بابن الأخضر كان يسكن درب القيار من محال نهر المعلى في شرقي بغداد » . ومحال نهر المعلى هي المحلات التهالية والوسط من بغداد الشرقية الحائية التي بين باب المعظم والميدان وسوق الشورجة ، فالتحديد عسير في هذه المساحة الواسعة ، ولما كانت الدروب التي هي محلات في الجانب الشرقية متفرعة من طوق الثلاثاء العتيقة التي هي اليوم قسم من شارع الرشيد بين الحيدرخانة وجامع مهجان « المدرسة المرابئة عبد وجب أن تكون محلة درب القيار حيال شارع الرشيد في الموضع المشار اليه من الشرق .

سمع أبا القاسم إسماعيل بن أحمد بن السمر قندي وأبا الفتح عبد الملك بن أبي القاسم الكررُ و خيى وغيرها ، وحد ّث و توفي في رابع عشر ذي القعدة من سنة «ست وسمائة» ببغداد ودفن من يومه بباب حرب ، والقيّاري نسبة الى درب القــيّار ببغداد .

وذكر في باب «كَر ِيْـمَـة » يفتح الكاف وكسر الراء المهملة جماعةً من النسوان، وفا تَهُ :

٢٧٠ - أم الفضل كريمة (٢) ابنة الشيخ الأمين أبي محمد عبد الوهاب بن علي بن الخضر القُدرَ شيئة الزُّبَيْريَّة

<sup>(</sup>١) ذكره الذهبي في « القياري » من المشتبه « ١٥٤ » قال: « والقياري: بياء آخسر المحروف عبد السلام بن مكي القياري يروي عن الكروخي ، بغدادي » . وقال ابن الديبني في تاريخه: عبد السلام بن محد بن مكي بن بكروس الحمايي أبو الفتح ، من أهل درب القيار ، من ببت قديم حدث منهم جاعة ، سمع أبا القاسم إسماعيل بن أحمد بن السمر قندي وأبا الفتح عبد الملك بن أبي القاسم المكروخي وغيرها ، سمعنا منه ، قرأت على أبي الفتح عبد السلام بن محمد بن بكروس من أصل سماعه — وأسسنده الى أبي قتادة — أن النبي — صلى الله عليه وسلم — قال: « إذا جاء أحدكم المسجد فليركم ركمتين قبل أن يجلس » . توفي عبد السلام بن بكروس يوم الانتين رابع عشر ذي القعدة من سنة سست وسهائة أن يجلس » . توفي عبد السلام بن بكروس يوم الانتين رابع عشر ذي القعدة من سنة سست وسهائة ابن مكي بن بكروس البغدادي القياري الحماي ببغداد ، ودفن يومه بباب حرب ، سمع من أبي القاسم ابن مكي بن بكروس البغدادي القياري الحماي ببغداد ، ودفن يومه بباب حرب ، سمع من أبي القاسم إلما المن من أبي القاسم الكروخي وغيرها ، والقياري بالقاف والياء آخر الحروف وبعد الألف راء مهملة نسية الى درب القيار ببغداد » . « نسخة الاسكندرية بالقاف والياء آخر الحروف وبعد الألف راء مهملة نسية الى درب القيار ببغداد » . « نسخة الاسكندرية « عبد السلام بن مكي بن بكروس أبو الفتح القياري الحماي ، شيخ بغدادي مســند ، سمع ... » . « نسخة الرسلام بن مكي بن بكروس أبو الفتح القياري الحماي ، شيخ بغدادي مســند ، سمع ... » . « نسخة بإربس ١٩٨٧ د الورقة ١٩ » . وذكره الذهبي في وفيات سنة « ٢٠٦ » من تاريخ الاسلام على . . « نسخة بأدريس ١٩٨٥ د الورقة ١٩٠ » .

 <sup>(</sup>۲) لها ترجة فی الشذرات « ج ٥ ص ۲۱۲ » قال : « کانت تعرف ببنت الحبقبق » . ولهـــا
 ذکر فی النجوم الزاهمة « ج ٦ ص ۸۶ » « ج ٦ ص ۲۸٤ » .

سمعت من أبي محمد عبد الرحمن بن أبي الحسن بن إبراهيم الداراني وأبي يَعلَى حمرة ابن على بن الحبُوبي ، وأبي النَّدى حسان (١) بن يميم بن نصر الريّات وأبي الحسن على بن مهدي الهلالي ووالدها: أبي محمد عبد الوهاب (٢) وغيرهم ، وأجاز لها جماعة من الاصبهانيين والبغدداديين منهم الرئيس أبو الفرج مسعود (٣) بن الحسن بن القاسم الشّقَفي وأبو الخير الباغ بَان (١) والفقيه أبو عبد الله الحسن بن العباس الرستمي وأبو

(٤) ذكره مؤلف شذرات الذهب في وفيات سنة « ٥٥٥ » قال : « وفيها أبو الحير الباغبان بفتح الموحدتين وسكون المعجمة نسبة إلى حفظ الباغ وهو البستان ، محمد بن أحمد بن محمد الاصبهاني المقدر سمم عبد الوهاب بن منده وجماعة وكان ثقة مكثراً توفي في شوال » . « ج ٤ ص ١٨٧ » وله ذكر في النجوم « ج ٥ ص ٣٦٦ » .

<sup>(</sup>۱) في وفيات سنة « ۵۹۰ » من الشذرات « وفيها أبو النـــدى حسان بن تميم الزيات ، رجل صالح روى عن نصراللقدسي وتوفي في رُجب عن بضم وثمانين سنة ، وروت عنه كريمة » .

<sup>(</sup>٢) جاء في الشذرات في وفيات سنة « ٠٠ه » ما هذا نصه « وفيها عبد الوهاب بن علي القرشي الزبيرى الدمشقي الشروطي ويعرف بالحبقبق ، والدكريمة ، روى عنجال الاسلام أبي الحسن السلمي وجماعته وتوفي في صفر » . وذكره الذهبي في وفيات سنة « ٠٠ه » من تاريخ الاسلام قال : « عبد الوهاب بن علي بن الحضر بن عبد الله بن علي المدل أبو محمد القرشي الأسدي الزبيري الدمشقي ... » .

<sup>(</sup>٣) قال ابن الدبيثي في تاريخه كما دل عليه المختصر المحتاج اليه: « مسعود بن الحسن بن القاسم بن الفضل بن أحمد الثقفي أبو الفرج الرئيس الاصبهائي ، من بيت تقدم ورواية . سمع أبا عمرو بن منده وأبا السحاق الطيان ومحمد بن أحمد السمسار وعبد الرحن بن محمد بن زياد والمطهر بن عبد الواحد البرائي ، وأجاز له الحافظ أبو بكر الخطيب وأبو الحسين محمد بن المهتسدي بالله وآخرون ، وتفرد عنهم وعمر وأسن وجاور المائة . ذكر المبارك بن كامل أنه حدث بغداد . ولد سنة ٢٦٤ وتوفي باصبهان سنة ٢٦٥ . . . قال ابن النجار : سمع جده وسهل بن عبد الله الغازي وسايان بن ابراهيم الحافظ وأبا بكر محمد بن الحسن بن سليم وأحمد بن عبد الرحن الدكواني وسعيد بن محمد بن أحمد وأبا نصر محمد بن عمر بن تانه ورزق الله النميمي وعمر بن أحمد بن عمر السمسار وطائفة . قلت (أي الذهبي) : روى عنه محمد بن مكي بن أبي الرجاء وعبد القادر الرهاوي والحسن بن محمد الجرباذة في وعبد الملك بن محمد الكاتب وجماعة من شيوخ الصياء والبرزائي، وآخر من روى عنه بالاجازة بدمشق كريمة القرشية » . « نسخة المجمع المصورة ، الورقة ٢١٨ . «

الوقت السجزي وغيرهم ، وحدثت دهراً طويلاً . سمع منها جماعة من الحفاظ منهم أبو الحجاج يوسف بن خليل الدمشقي وذكر ها في معجمه ، وأبو عبد الله محمد بن محمود بن النجار ومحمد بن يوسف البرزالي . وهي من بيت مشهور بالعدالة ، معروف بالرواية . كان عمها الحافظ أو المحاسن عمر (١) بن علي بن الخضر القرشي من الحفاظ الأثبات ،

<sup>(</sup>١) تقدم ذكره في « ص ٩ ، ٢٥ » قال ابن الدبيثي في تاريخه : « عمر بن علي بن الخضر بن عبد الله بن علي أبو المحاسن بن أبي الحسن بن أبي الحسين القرشي ، من أهل دمشق ، حافظ عالم ثقة . عني بطلب الحديث وسماعه من صباه ، وكتابته وجمه ، فسمع الكثير بدمشق وحلب وحران والموصل وبغـــداد والكوفة ومكة والمدينـــة — شرفها الله — وغيرها ، ورزقفيه الحفظ والفهم . فسمع بدمشق أبا الدر ياقوتُ بن عبد الله التاجر مولى ابن البخاري ، وأبا القاسم الحسين بن الحسن الأسدي ، وأبا طاهم الخضر ابن هبة الله بن طاووس ، وأبا المعالي علي بن هبة الله بنخلدون وأبا يعلى حزة بن أحمد السلمي وجاعته ، وبحلب أبا طالب عبد الرحمن بن المحسن بن النجمي وغيره ، وبحران أبا الفضل حامد بن محود بن أبي الحجر وبالموصل أبا الفضل عبد الله بن أحمد الطوسي . وقدم بغداد يوم الأربعاء ثالث عشر جادى الأول ســــنة ٣٥٠ واستوطنها وسمع بها أبا الوقت السجزي والنقيب أبا جعفر أحمد بن محمد العباسي المسكي والشريف أبا المظفر محمد بن أحمد بن التريكي وأبا محمد بن المادح وأبا المظفر بن الشبلي وأبا القاسم بن الفضل وســعد الله بن حدي والقاضي أبا يعلى بن الفراء والشبخ عبد القادر بن أبي صالح الجيلي وأما بكر بن المقرب وأبا الفتح بن البطي وخلقاً يطول شرحهم . وشهد عنه قاضي القضاة أبي طالب روح بن أحمد الحديثي في أول ولايته يوم السبت ثاني عشري ربيع الآخر سنة ٦٦ ه ، وزكاة العدلان أبو بكر محمد بن عبـــد الملك بن الدينوري وأبو جعفر محمد بن عبد الواحد بن الصباغ ، وولاه — أعني قاضي القضاة — القضاء بحريم دار الحلافة المعظمة - شيد الله قواعدها بالعز - ونفذ رسولًا من الديوان العزيز الى نور الدين محمود بن زنكي أمير الشام ، وعاد إلى بعداد ، وحج مراراً منها وحدث بها سنة ٥ ه وماكان بلغ الثلاثين من عمره ، وما بعدها ، وسمم الناسمنه لعلمه وحفظه ومعرفته ... وسألت عنه أبا الفتوح نصر بن أبي الفرج الحصري يمكة فقال : كان ثقة صحيح النقل . وأثني عليه . أجاز لي جميع ما يرويه في شعبان سنة ٤٧٥ ... سمعت أبا بكر عبد الله بن عمر القرشي يقول : قال والدي مولدي بدمشق في ليلة السبت ثالث عشري شعبان سنة ٧٦٠ . وتوفي ببغداد في يوم الأحد ســـادس ذي الحجة سنة ٧٥ وصلي عليه يوم الاثنين سابعه ودفن بالجانب الغربي يمقيرة الشونيزي في صفة رويم الزاهد » . « نسخة باريس ٩٢٢ • الورقة ١٩٦ » .

والأعة الثقات. سمع السُكثير، وكتب عن الجمّ الغفير، وهو من أعّة هذا الشاف، موصوف بالمعرفة والاتقان، ووالدها أحد العدول والأمناء، وأخوها من الرؤساء الكبراء. سمعت منها كثيراً، وأخذت عنها علماً غزيراً، وكانت من النساء الصالحات، إذا قرى، عليها الحديث وجاء ذكر الرسول — عليه الصلاة والسلام — ترفع صوتها بالصلاة عليه، وتسيل دموعها عند ذكره شوقاً إليه، مولدها تقديراً سنة « خمس أو ست وأربعين وخسائة ». وتوفيت ليلة الأحد الرابع عشر من جمادى الآخرة سنة « إحدى وأربعين وسمائة » بدمشق ودفنت صبيحته بسفح قاسيون.

٧٧١ - وأم الخير كريْمة بنت أبي صادق عبد الحق بن هبة الله بن ظافر بن حزة القُمنَ على الله بن ظافر بن

سممت من أبي الطاهر إسماعيل بن قاسم الريّات وروت عنه . سمعت منها ، وكان والدها من أهلهذا الشان، معروفاً بالمعرفة والاتقان ، سمع الكثير وكتب عن الشيوخ

سمع بالشام وبلاد الجزيرة ، ثم دخل بغداد وأقام بها يسمع ويقرأ ويكتب ويحصل الأصول إلى حين وفات ه وشهد عند قاضي القضاة أبي طالب روح بن أحمد الحديثي في يوم السبت الثاني والعسرين من شهر ربيع الآخر من سنة ٦٦ ه فقبل شهادته وولاه القضاء بحريم دار الحلافة ثم القصاء بربع سوق الثلاثاء وجرت أحكامه على السداد وقانون السلف من التسوية بين الحصوم وإقامته جاه الشهر ع والحم على الحاس والمام من غير محاباة لقوي على ضعيف ولا غني على فقير ثم نفذ رسولا من دار الحلافة الى نور الدين محمود بن زنكي إلى دمشق سنة ٦٧ ه فأقام بدمشق وحدث بها ، ثم عاد إلى بغداد ، وسمع بدمشق (ثانية) ... وبالغ في الطلب ... ولم يزل يسمع ... وكتب عن أقرانه وأمثاله وعمن هو دونه ، ولم ير في المتأخرين أكثر سماعاً منه ولاكتابة ولا تحصيلا ، ومع هذا فانه حدث باليسير وتوفي قبل أوان الزواية وكان قمد جمع لنفسه معجماً لشيوخه الذين كتب عنهم ، وأظنهم بلغوا ثمانيائة أو أكثر . ولم يحدث به ، وكان صدوقاً متديناً عفيفاً نرهاً ... » . « ندخة باريس ٢٩٣١ الورقة ١٩٣١ » وقال ابن الفوطي في التلخيص ، من الدين أبوالمحاسن عمر ... القاضي ذكره محمد بن النجار في تاريخه ... » . « جه الترجمة ١٤٨٣ من الميم » . قال مصطفى جواد : وقد استفاد من معجمه فوائد جليلة جاعة من المؤرخين منهم ابن الديبين وابن النجار كما وظاهر من نواريخها .

و خراج لهم . وتوفيت في منتصف ذي الحجة من سنة « إحدى وأربعين وستمائة » عصر .

وأغفل هذه الترجمة وهي « الـكُـبَــِييّ » و « الـكُـتُــِيّ » ، الأول بباء مكررة معجمتين بواحدة من تحتما ، الأولى مفتوحة والثانية مكسورة وهو :

(۱) معلى حسن بن إسماعيل بن حسن الاسكندري عرف بابن الكُنبَسِيّ (۱) سمع بدمشق من الحافظ أبي القاسم على بن عساكر وحدَّث عنه وجمع كتابًا كبيراً في الرقائق وتوفي في ثامن شهر رمضان سنة « خس وستمائة » بالاسكندرية .

والثاني بضم الكاف أيضاً بعدها تاء معجمة بنقطتين من فوقها ساكنة وباء موحدة بعدها مكسورة ، نسبة الى بيع الكتب وشاريها وهم جماعة من شيوخنا .

وذكر في باب « الكينسَّري » بكسر الكاف وتشديد النون وكسر الراه [ نسبة الى كِنسَّر (٢) ] وهي قرية من قرى دجيل بالقرب من بغداد ، رجلاً واحداً ، وفاته نو :

٣٧٣ — الأديب أبو زكريا يحيى بن محمد بن عبد الله الكنتري الضّريْس (٣) شاعر فاضل وخل دمشق ومدح ملكها وكبراءها . رأيته وكتبت عنه شيئاً من نظمه . أنشدني لنفسه :

ُقُل لمن قال إِنَّ زيداً عَلِيتُمْ ﴿ القَضَايَا وَإِنَّ عَمْراً جَهُولُ ۗ

<sup>(</sup>١) لم يذكر الذهبي « الحسكببي » فى المثتبه ، وذكر هذا الرجل فى وفيات سنة « ٩٠٥ » من تاريخ الاسلام قال : « الحسن بن إسماعيل أبو علي بن السكبي الاسكندراني ، سمع .. » . « نسيخة باريس ١٥٨٢ الورقة ١٤٧ » .

<sup>(</sup>۲) قال یاقوت فی المعجم: « کنر: بالکسر وتشدید ثانیه وفتحه وآخره راء ، قریة قریبة من بغداد من نواحی دجیل قرب أوانا ... » وأوانا تعرف أرضها اليوم بوانه .

<sup>(</sup>٣) لم يذكره الصفدي في نكت الهميان مع العميان وهو من شرط كتابه .

لا تكن شاهداً بفضل و نقص دون أن يستخصُّك التفضيلُ النفضيلُ إِن تكن أعلم المُشارين فاشهد بأمان النقتفي ما تقول وإذا كنت تابعاً لهوى النف... س فضمون قولك التعليل

وذكر في باب « الكُـتامِيّ » بضم الكاف وفتح التاء المعجمة من فوقها باتنتين وتخفيفها وبعد الألف ميم وياه ؛ رجلاً واحداً ؛ وفاتَهُ :

٢٧٤ — أبو عمرو عمّان بن أبي نصر بن عمّان بن محمد الكُنتاجِيّ الصُّوفِي المعروف بالشَـقّـا نيّ

وقد تقدم ذكره مع خاله في باب « الشقّاني » (١) فلا حاجة الى إعادته .
وذكر في باب « الكُو ْفَـنِيّ » بضم الكاف وفتح الفاء وبعدها نون مكسورة ،
منسوب الى «كُو ْفَـن (٢) » بليدة صغيرة على ستة فراسخ من أبيدوَر دمن بلاد
هذا المان ، بناها عبد الله بن طاهر ، رجُـلَـين ، قلت :

وصاحبنا الشيخ الصالح المحدّث أبو الفتح محمد (٣) بن محمد بن أبي بكر الأبينور وي السكو فَكِي الصوفي "

من أهل الدين والصلاح ، والزهد والعفاف . قرأ بنفسه على الشيوخ وكتب بخطه الكثير ، وسمع على الجم الغفير ، وعنده فهم ومعرفة ، ووقف كتبه وشرط أن يكون مقره بالموضع الذي يقدر الله وفاته فيه . وكان منقطعاً عن الناس ، ملازماً لبيته ، لا يخرج منه إلا لصلاة أو حاجة . مولده في سنة « سمائة » أو « إحدى وسمائة » .

<sup>(</sup>۱) راجع « س ۲۳۹ » .

<sup>(</sup>٢) قال ياقوت في المعجم: «كوفن : آخره نون بليدة صغيرة بخراسان على ستة فراســـخ من الميورد أحدثها عبدالله بن طاهر في خلافة المأمون » .

<sup>(</sup>٣) ترجمه ابن العاد في وفيات سمانة « ٦٦٧ » من الشذرات « ج ٥ ص ٣٢٥ » ولقبه فيمه اين الدين .

وتوفي بالقاهرة بدُوكِسُرَة الصوفية منها المعروفة بسعيد السُعَداء (ا) في ليلة الأربعاء الحادي عشر من جادى الأولى سنة « سبع وستين وستائة » ودفن صبيحها بسفح المقطم - رحمه الله - .

وذكر في بأب « اللَّيْثِيّ » و اللَّبَنِيّ » و « اللَّبَنِيّ » فقال في الأول : أما الليثي بثاء معجمة فجاعة ، وأما « اللَّبَنِيّ » بفتح اللام الثانية والباء المعجمة بواحدة وكسر النون فهو :

٢٧٦ — أبو المسكارم عَرَفة (٢) بن علي بن الحسن بن علي بن بَصْلا البَسَنْد نِيْجِيِيْ اللَّهَائِدِ نِيْجِيِيْ اللَّهَائِدِينَ

<sup>(</sup>۱) قال ابن تغري بردي : « خانقاه السلطان الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب ومي دار سعيد السعداء خادم الخليفة المستنصر معدالعبيدي ، أحد خلفاء مصر ، ثم صارت في آخر الوقت سكن الوزير طلائم بنرزيك وولده رزيك بن طلائم ... ولما سكنها طلائم المذكور فتح لها من دار الوزارة ... سرداباً تحت الأرض وجم بين دار سعيد السعداء ودار الوزارة في السكن لكثرة حشمه وصار يمشي في السرداب من الواحدة الى الأخرى » ، « النجوم ج ؛ ص ٠٠ » .

<sup>(</sup>۲) قال ابن الدبني في تاريخه: « عرفة بن عي بن الحسن بن عي بن الحسن بن أحد بن محد من عيسى بن محد بن حد بن القرس أبو السكارم البندنيجي يعرف بابن بصلا وبصلا لفب لحمد بن حدويه أحد أجداده ... حب صالح ، قدم بغداد في صباه وسكنها افي حين وفاته ، وتفقه على مذهب الشيافي بالمدرسة النظامية وصب الشيخ أبا النجيب السهروردي ولازمه ، وسمع الحديث من أبي صابر عبد الصبور بن عبد السلام الهروي والقاضي أبي الفضل محمد بن عمر الأرموي وأبي بكر أحمد بن القرب السكر خي وغيرهم ، وبقي سنين يتفذى والقاضي أبي الفضل محمد بن عمر الأرموي وأبي بكر أحمد بن القرب يتردد الى باط الجهة المسريفة ( زمرد ختون ) والدة سيدنا ومولانا الإمام الناصر لدين الله أمير المؤمنين بالمأمونية . سمعنا منه ونعم الشيسخ عن حد بن على المدورة ، الورقة سبم وسبعين سنة ودفن يوم الاثنين بالجانب الغربي عقبرة الشونيزي » ، « نسخة الحجمع المصورة ، الورقة سبم وسبعين سنة ودفن يوم الاثنين بالجانب الغربي عقبرة الشونيزي » ، « نسخة الحجمع المصورة ، الورقة سبم وسبعين سنة ودفن يوم الاثنين بالجانب الغربي عقبرة الشونيزي » ، « نسخة الحجمع المصورة ، الورقة الأول توفي الشيخ الأجل الصالح أبو المسكارم عرفة بن على بن الحسن بن على من الحسن بن على من الحدين من العد عن المدين من العد عن المدين على بن محمد بن حمد بن مقبرة الشونيزي من المد بن علي بن الحسن بن علي بن الحسن بن علي من العد عن المدن عقبرة الشونيزي من العد عن المدن عقبرة الشونيزي من العد عن المدن علي بن الحدود المدن عقبرة الشونيزي من العد عن المدن علي بن عمد بن حمد بن المد بن المدد بن المدد بن المدد بن علي بن المدد

كان يشرب اللبن ولا يأكل الخبز . سمع الأثرموي عمر بن محمد ، وأبا صابر عبد الصَّبُور الهروي ، وتوفي في تاسع ربيع الأول سنة « اثنتين وسمَّائة » . رأيته [كذا ?] وكان شيخاً صالحاً .

وأما اللَّبَّنِيُّ ، بضم اللام الثانية وتشديد الباء المفتوحة المعجمة بواحدة وكسر النون فهو – وبَيَّض – (هذا آخر كلامه). قلت : والمشهور بهذه النسبة هو : النون فهو – وبَيَّض بن عبد الله الفاضل أبو بكر محمد بن عبد الواحد بن عبد الجليل بن علي بن عبد الله المخزومي اللَّبَّنيُّ (١) الشافعي

<sup>=</sup> سبع وسبعين سنة . تفقه بالمدرسة النظامية على مذهب الامام الشافعي — رضياته عنه — وصحب الشيخ أبا النجيب عبد القاهم بن عبد الله السهروردي وسمع من أبي صابر عبد الصبور بن عبد السلام ، والقاضي أبي الفضل محمد بن عمر الأرموي وأبي بكر أحمد بن المقرب ، وحدث وكان مشتغلا بنفسه . وعرف باللبني لأنه أقام سنين يتغذى بشرب اللبن ولا يأكل الحبر . وبصلا : لقب لمحمد بن حمدويه أحد أجداده ، وهو بضم الباء الموحدة وسكون الصاد المهملة » . « نسخة المجمع المصورة ٧٦ » . وذكره الذهبي في وفيات سنة « ٢٠٢ » من تاريخ الاسلام ، قال : « عرفة بن علي بن الحسن بن حمدويه أبو المسكارم بن بصلا اللبني شبخ صالح مشتغل بنفسه عاش سبعاً وسبعين سنة وتفقه بالنظامية وصحب أبا النجيب السهروردي وسمع من أبي الفضل الأرموي وعبد الصبور الهروي وحدث ، وعرف باللبني لأنه أقام سنين يتغذى باللبن ولا يأكل خبراً . وهذه عادة لا عبادة . روى عنه الدبيثي وغبره » ، « نسخة باريس ١٩٨٧ الورقة ولا يأكل خبراً . وهذه عادة لا عبادة . روى عنه الدبيثي وغبره » ، « نسخة باريس ١٩٨٧ الورقة النجار . . . تفقه وصحب الشيخ أبا النجيب وروى ، واشتغل بالعبادة وترك أكل الخبر وكل مطعوم سوى اللبن الحليب ، وكان يديم الصبام ويفطر عليه . . » « ج ٤ ص ٢٤ » . وله ترجمة في السكامل في حوادث سنة « ٢٠٣ » والجامع المختصر « ج ٩ ص ١٧٩ » وفي هامش أصل الجامع المختصر « ابن بصلة » لا « بصلا » .

<sup>(</sup>١) ذكره الذهبي في المشتبه — ٤٥٤ — قال: « ولبن من قرى القدس منها زكي الدين محمد ابن عبد الواحد المخزومي اللبني ، معيد الناصرية ثم قاضي بعلبك مات أيام هولاوو ، وابنه معين الدين المكاتب تأخر موته » ، يعني بأيام هولاوو زمن احتسلال هولاكو لبلاد الشام سسنة « ٢٠٨ » وما بعدها .

جمع بين الفقه والأدب، وله نظم جيد . كتبت عنه شيئاً . أنشدني لنفسيه بدمشق :

وما في فيك ربق أم رحيق ُ ؟ وطرفك مثل قلبي ما يُفيدُق ُ ؟! كَخصْر ك في الهوى ما لا يُطيق ُ تناثر من مدامعي العَقِيدُق من الأشواق فاحر الشَقيق ُ هوى ما في فؤادي أم حريقُ وكيف يكون ريقك غير خمر لقد حمّلت جسمي وهو بال ولما أن نظمت بفيك دُراً وفي نَمْانَ شُق عليك قلبي

و « ُلبَّـن » هذه قرية بالشام من أعمال نابلس .

وأغفل هذه الترجمةوهي « اللُّـبْـنِي » بضم اللام الثانية بعدها باء موحدة ساكنة ونون مكسورة فهو :

و ُلبْنَـة (٢) قرية من ُقرى المهدية . سمع من والده وروى عنه . سمع منه جماعة من شيوخنا منهم الحافظان أبو الطاهر إسماعيل بن الأنماطيّ وأبو الحسين يحيى بن على القرشي والامام أبو الحسن على (٢) بن شجاع بن سالم المقرى، وأبو محمد عبد الصمد

<sup>(</sup>١) قال الذهبي في « اللبني » من المشتبه « ص ٤٥٤ » : « وبالسكون والحف ( اللبني ) القاضي محمد بن عبد المولى اللخمي اللبني ، ضبطه ابن الأنماطي وسمع منه شــيئاً بمصر » ، وذكره في وفيات سنة « ٩٤ » من تاريخ الاسلام قال : « محمد بن عبد المولى بن محمد الفقيه أبو عبد الله اللخمي اللبني المهدوي المالكي الفقيه ... » ، « نسخة باريس ١٥٨٢ الورقة ٧٥ » .

<sup>(</sup>٢) قال ياقوت : « لبنة : من قرى المهدية بافريقية ... » ·

<sup>(</sup>٣) كان عباسي النسب. ولد بمصر سنة « ٧٢ » وبرع في القراءات بالروايات وصاهرالشاطبي على ابنته وانتهت اليه رئاسة الاقراء بمصر. وكان يلقب كمال الدين ، توفي بمصر ٦٦١ « تلخيص معجم ==

ابن داوود الغِفاري . مولده سنة « تسع وخسمائة » ، توفي في صفر سنة « أربع ابن داوود الغِفاري . عصر .

۲۷۹ — ووالده الفقيه أبو محمد عبد المولى (١)

سمع من جماعة ببغداد ومكة والشام ومصر وحدَّث ، وتوفي بمصر سنة « سبع وأربعين وخمسائة » . روى عرف الفقيه الزاهد أبي الفتح نصربن إبراهيم المقدسي عصر . سمع منه الشيخ الصالح أبو الحسن على بن المسلَّم الأنصاري المعروف بابن بنت أبي سعد — رحمه الله — وغيره .

وذكر في باب المُجَبِّر » بضم الميم وفتح الجيم وكسر الباء الموحدة وتشديدها وراء مهملة آخر الحروف، رجلاً واحداً، وفاته :

٢٨٠ - أبو المظفر إسماعيل بن أحمد بن أبي عبد الله بن أحمد بن الحبير (٢)
 الأنصاري الدمشقي

سمع الحافظ أبا طاهر أحمد بن محمد بن أحمد السلفي وحدَّث عنه بحلب . روى لنا عنه جدّي لأمي أبو منصور يونس بن محمد الفارقي — رحمه الله — .

٧٨١ — وأبو محمد عبد المنعم بن محمود بن مفرِّج المجبِّر الكَتَّاني المصريّ سمع من الحافظ أبي نزار ربيعة بن الحسن اليَـمَـنِيّ وحدَّث عنه . سمع منه جماعة

الألقاب ، ج ه الترجمة ٠ ه ٤ من الكاف » . و « نكت الهميان س ٢١٢ » وغاية النهاية « ج ١ ص
 ٤٤ » والشذرات « ج ٥ س ٣٠٦ » .

(١) قال ياقوت في معجمه بعد تعريفه « لبنة » وقد نقلنا النعريف آنفاً : ينسب اليها أبو محمد عبد المولى بن محمد بن عقبة اللخمي اللبني . ولد بالمغرب وسكن مصر وشهد بها وناب عنقاضيها في الأحكام وكان يتعاطى الكلام . قال السلفي : قال لي بمصر سمعت على ابن خلف الطبري بالري وعلى غيره كثيراً من الحديث » .

(٢) لم يذكره الذهبي في ﴿ الحِبْرِ ﴾ من المشتبة ﴿ ص ٤٦٢ ﴾ ولاذكر الذي بعده .

من أُصحابنا . وتوفي في تاسع عشر ذي القمدة سنة « ست وخمسين وسمَّائة » بمصر ودفن من الغد بالقرافة الصغرى .

وذكر في باب « المُحبِ » بضماليم وكسر الحاء المهملة ، رجلين ، وأَغْفَلَ ذكر:
٢٨٧ — شيخنا أبي الفتوح محمد (١) بن محمد بن عروك البَكري المعروف بابن المُحبِ النيساوري الصُّوْفي "

سمع بنيسابور من أبي الأسعد هبة الرحمن بن عبد الواحد بن القشيري وببغداد من أبي عبدالله الحسين بن نصر بن خيس الموصلي وبالاسكندرية من الحافظ أبي طاهر السلفي وعكة من أبي حفص عمر بن عبد المجيد بن عمر الميانشي وحدَّث بمكة وببغـــداد

(١) قال ابن الدبيثي في تاريخه : « محمد بن محمد بن محمد بن عمروك بن أبي سعيد بن الحسن بن رسول الله — صلى الله عليه وسلم — وخليفتــه ، أبو الفتوح بن أبي سعيد البكري الصـــوني ، ولد بنيسابور ونشأ بها وخرج منها في شبيبته ، وصحب الصوفية حضراً وسفراً ، وقدم بغداد مهاراً . سمم بنيسابور من أبي الأسعد هبه الرحمن بن عبد الواحد القشيري ، وببغداد أبا عبد الله الحسـين بن نصر بن خيس الموصلي في سنة ٤١هـ] وأزم بمكة سنين مجاوراً بأهله وولده ، وانتقل الى مصر فسسكنها مدة ، واستوطن دمشق آخر عمره وأقام بها في رباط عمله صلاح الدين يوسف بن أيوب ملك الشام ، وحدث يها عن أبي الأسعد القشيري وأبي عبد الله بن خيس وغيرها . ورأيته ببغداد وقد صدر من الحج سنة ٢٠٧ وما قدر لي منه السماع ، وحدث في هذه المرة بها عن أبي الأسعد المذكور ، وتوجه قاصداً دمشق . وقد أجاز لنا غير مرة . حدثني الحسن بن محمد بن محمد البكري أن مولد جده بنيسابورسنة ١٨ ٥ و توفي بدمشق في ربيم الأول سنة خس عشرة وستمائة » . « نسخة باريس ٢١ ه • الورقة ١٣٢ » . وذكره الذهبي في وفيات سنة « ١١٥ » من تاريخ الاسلام قال : « محمد بن محمد بن محمد بن عمروك الشريف الصالح فخر الدين أبو الفتوح القرشي التيمي البكري النيسابوري الصوفي ، ولد في أول سنة ١٨٥ بنيسابور ولو سمِم على مقدار عمره لــكان مسند عصره ولــكنه سمم في كبره من أبي الأسعد هبة الرحن القشيري وسمع ببغداد من الحسين بن نصير بن خيس...» . « نسخة بأريس ١٥٨٢ الورقة ٢٧٠ ». وله ترجَّة في المختصر الألقاب . ودمشق ومصر وصحب الصوفية حضراً وسفراً ، وجاور بمكة - شرفها الله تعالى - سنين ، وأقام بمصر مدة ثم سافر الى دمشق وسكنها إلى حين وفاته . رأيته وسمعت منه بدمشق ومن ولده وحفيديه . مولده بنيسا بور في سنة « ثماني عشرة وخمسائة » . وتوفي بدمشق في ليلة الاثنين الحادي عشر من جمادى الآخرة سنة « خمس عشر وستمائة » ودفن بمقبرة باب الصغير .

وذكر في باب « مُمرُ شِد » بضم الميم وسكون الراه وكسسر الشين المعجمة « رجلين » وفاته ُ :

٧٨٣ - الأمير العالم مؤيد الدولة أبو المظفر أسامة (١) بن مُمرشد بن علي بن مقلَّد بن نصر ابن مُنْقِد الكِناني الشَّيْرَرِيّ

من بيت مشهور بالشجاعة والتقد م والفضيلة ، وله التصانيف المفيدة ، والمناقب المعديدة ، واليد الطولى في اللغة والكتابة والنظم . سمع من أبي الحسن على بن سالم السِّنْدِسِيَّ وغيره وحدَّث . سمع منه الحافظ أبو القاسم على بن الحسن بن عساكر وأبو سعد عبد الكريم بن محمد السمعاني وأبو المواهب الحسن بن هبة الله بن صصرى الرَّبَعي وأبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد المقدسيّ وغيرهم . روى لنا عنه جاعة من

<sup>(</sup>١) قدمنا التنبيه على صدر من مظان سيرته في الصفحة «١٧٧» من هذا الكتاب . واستدركنا في قدم من لسخه ورود ترجمته في خريدة الشام ﴿ ج ١ ص ٤٩٨ » . وله ترجمة في أغيسان الشيمة و ج ١٠ ص ٥ » ومقدمة لباب الآداب . وقال ابن القوطي في تلخيص معجم الألقاب : ﴿ مجد الدين مَوْيَد الدولة أبو القاسم بن الدولة أبو المناسم بن المولة أبو المناسم بن علي بن منقذ الشيري الأمير الأديب . ذكرة الحافظ أبو القاسم بن عساكر في تاريخه وقال : قدم دمشق سسنة ٣٣ ٥ وخدم بها وكان فارساً شجاعاً ثم خرج الى مصر فيأم بها مدة ثم رجع فأقام بحماة . قال : واجتمعت به بدمشق وأنشدني من شعره في ضرص قلعه :

وصاحب لا أمــل الدهر صبتــه يسمى لنفعي ويسعى ســعي مجتهد ــ لم يبدلي منــــذ تصاحبنا أفين بدأ لنــاظري افترقنا فرقة الأبد ،

وَلَمْ يَفَطَنَ ابنَ الْفُوطَيِ الى أَنْ الْأَمْيَرُ أَسَامَةً مَتْرَجِمٍ في مُعْجِمُ الأَدْبَاءُ مثلاً .

شيوخنا ، ودخل بغداد والموصل ودمشق ومصر . ومولده بشيئز ر (() في يوم الأحد السابع والعشرين من جادى الآخرة سنة « ثمان وثمانين وأربعائة » . وقيل : في شهر رمضان منها وتوفي ليلة الثالث والعشرين من شهر رمضان سنة « أربع وثمانين وخسائة » بدمشق ، ودفن من الغد بسفح جبل قاسيون ، أنشدنا الامام أبو الحسن محمد بن أحمد بن علي القرطبي بدمشق ، قال أنشدنا الأمير أبو المظفر أسامة بن مم شيد ابن على بن مُنقيذ الكِناني لنفسه بدمشق :

وما سكنت نفسي إلى الصَّبْر عنكم ولا رضيت بُعْدالديار من القُرب و ٤٠٠ ولكن أياي قَضَت بِشتَا تِنا فَفارقُكُم جسمي وجاور كُم قَلْبي ولو جَمَعتْ نا الدار بعد تفر ق لكنتم من الدنيا وزيننتها تحسنبي و أغفا هذه الترجمة وهي ه مُمنَ ن ي أدا الأدار و من الدنيا وريننتها تحسنبي

وأغفل هــذه النرجمة وهي « 'مُمرَ يُــُـر » و « 'مُمرَ يُــٰـز » أما الأول بضم الميم وفتح الراء المهملة وياء بعدها ساكنة وراء مهملة آخر الحروف فهو :

<sup>(</sup>١) قال ياقوت في معجمه: « شيرر: بتقديم الزاي على الراء وفتح أوله ، قلعة تشتمل على كورة بالشام قرب المرة ، بينها وبين حاة يوم ، ( يجري ) في وسطها نهر الأردن عليه قنطرة في وسط المدينة أوله من جبل لبنان ، تعد في كورة حمل ومي قديمة .. وينسب الى شميرر جاعة منهم الأمراء من بني متقذ وكانوا ملوكها ... » . ونقل ياقوت الحموي في معجم الأدباء « ج ١ ص ١٧٤ ، من خريدة القسر قول مؤلفها العاد الكاتب : « ما زال بنو متقذ هؤلاء مالكي شميرر ومي حصن قريب من حماة ، متصمين بحصائها ، عن عاعتها ، حتى جاءت الزلزلة في نيف وخمير ( وخميائة ) غربت حصنها ، وأذهبت حسنها ، وتقلكها نور الدين عمود بن زنكي عليهم ، وأعاد بناءها ، فتشعبوا شميا ، وتفرقوا أيدي سبا » . وقال ياقوت بعد ذلك « ص ١٨٧ » : « وقال أبو يعلى حزة بن أسد : في سنة ٤٧٤ في رجب ملك الأمير أبو الحسن علي بن مقلد بن منقذ ، حصن شيرر » من الأسقف الذي كان فيه ، بمال بخله له وأرغبه فيه الى أن حصل في ياه ، وشرع في عمارته وتعصينه والمصافعة عنه الى أن عمكنت ماله به وقورت نفسه في حايته والمدافعة عنه » .

٢٨٤ — الفقيه أبو طالب مُسددك بن أبي بكر بن أبي طالب بن مُم يَسر (١) المستموي الشافعي"

تفقه ببغداد وسمع بها الحديث وكان فيه ذكاه مُفرط وتولى التدريس بالمدرسة المعروفة بالأكزية (٢) بدمشق وعقود الأنكحة بها اسمع من القاضي أبي المحاسن يوسف (٣) بن رافع بن تميم قاضي حلب وغيره .

 <sup>(</sup>١) ذكر و الذهبي بنت بني مرير الحمويين في المشتبه « ص ٤٧٨ » قال : « ومثله بمهملتين بيت
 ابن مرير الحموي منهم العدل علاء الدين علي خال القاضي عز الدين بن جماعة الكناني » .

<sup>(</sup>۲) بناها الأميرأكر حاجب نور الدين محمود بن زنكي في أواسط القرن السادس للهجرة « الأعلاق الخطيرة ج ١ م ١٣٣ » . • الدارس في المدارس للعليمي ج ١ ص ٦٦ » .

<sup>(</sup>٣) تقدم ذكره ، وهو القاضي الشافعي المشهور والمؤرخ البارغ المذكور مؤلف سيرة صلاح الدين. قال المنذري في وفيات سنة « ٦٣٢ » « وفي الرابع عشر ويقال في السابع عشر توفي القاضي الأجل الامام المالم أبو المحاسن يوسف بن رافع بن تميم الشافعي المنعوت بالبهاء المعروف بابن شداد بحلب ، وصلينا عليه صلاة الفائب بحران ... درس بفير مدرسة وولي قضاء العسكر في الأيام الناصرية ... » . ﴿ نَسِخَةُ الاسكندرية ، ١٩٨٧ دج ٢ الورقة ١٥٦ » . وفي حاشية الـكتاب المذكور « صوابه الرابع عشـــر وحضرت الصلاة عليه ودفنه في هذا التاريخ وهو شيخ ... ٠ . وقال الذهبي في معرفة القراء الـكبار : « يُوسف بن رافع بن تميم بن شداد بن عتبة بن محمد بن عتاب العلامة المتكلم قاضي القضاة أبو المحاسن وأبو العز المعروف بابن شداد الأسدي الحلبي ولد سنة ٣٩٥ ونشأ بالموصل وحفظ القرآن ولزم يحيى بن سعدون القرطبي فأحكم عليه القراءات والعربية وسمم من محمد بن أسعد العطاري حفدة وابن ياسر الجيانى القزويني ، وتفنن في العلوم ورأس مذهب الشافعيونال منالرئاسة والحرمة والجاه ما لاحريد عليه ، وحدث بمصر ودمشق وحلب . روى عنه أبو عبد الله الفاسي وأظنه قرأ عليه ، والزكي المنذري والكمال بن العديم وولده والجال ابن الصابوني — يعني مؤلف هذا الكتاب — والشهاب القوصي وسنقر القضائي وآخرون، وبالاجازة القاضي تقي الدين الحنبلي وأبو نصر محمــد بن الشيرازي وكان ، كما قال عمر بن الحاجب ، ثقــة حجة ، عارفًا بأمور الدين، اشتهر اسمه ، وسار ذكره ، وكان ذا صلاح وعبادة ، وكان في زمانه كالقاضي أبي يوسف في زمانه . دبر أمورالملكة بحلب واجتمعت الألسن على مدحه . أنشأ دار الحديث بحلبوصنف « دلائل الأحكام » في أربع مجلدات . وقال ابن خلكان في تاريخه : أعاد ببغداد ... توفي في صفر سنة اثنتين وثلاثين وسمّائة . . . قلت : هو سبط ابن شــداد ، سمع منه التجريد الرشــــيد بن أبي الدر عـــــ

والثاني [ مُمْ يَدْز ]:

• ٢٨٠ — وأبو محمد إدريس بن محمد بن أبي الفرج بن مُمْرَيَّهُوْ (١) ( بضم الميم وفتح الزاي المعجمة باثنتين من تحتها وزاي آخر الحروف) الحوي أيضاً

سمع ببلده من شيخنا الفقيه أبي إسحاق إبراهيم (٢) بن عبد الله بن عبد المنعم

= وغيره » ، « نسخة باريس ٢٠٨٤ الورقة ١٨٩ » ، وله ترجة في ذيل الروضتين « ١٦٣ » وفي الوفيات « ج ٢ س ٢٦ » وذكره في ترجة يعيش النحوي أيضاً « ١١٥ » . وترجه شمس الدين الجزري في غاية النهاية « ج ٢ س ٣٩٥ » ومؤلف الشذرات « ج ٥ ص ١٥٨ » وله ذكر في النجوم « ج ٦ ص ٢٩٢ » . ولم يذكره السبكي في طبقاته الكبرى ولعل النسخة ناقصة .

(۱) ذكره الدهبي في المشتبه « ص ۷۷٪ » قال : « مزيز : محدث حماة تقي الدين إدريس بن محمد ابن مزيز ( روى ) عن ابن رواحة وطبقته ، وأولاده التاجأ حمد وعبد الرحيم وست الدار . سمعت منهم » . وله ترجمة في الشفرات ، ح ه ص ۲۲٪ » في وفيات سنة « ۲۹۳ » وقد جا، فيه اسمه « ابن مزيد » قال طابعه « في الأصل مرير وفي تاريخ الاسلام للذهبي « مزيد » قالما : كلاهما خطأ كما رأيت .

(۲) ذكره الزكي المنذري في وفيات سنة « ۲٤٢ » قال : « وفي النصف من جادى الآخرة توفي القاضي الفقية أبو إستحاق إبراهيم بن عبد الله بن عبد المنعم بن علي بن محمد بن فائد بن محمد الهمداني الحموي الشافعي المعروف بابن أبي الدم يمدينة حماة ودفن من الفد . ومولده بها في الحادي والمسسرين من جادى الاولى سنة ۹۸ ه . تفقه على مذهب الامام الشافعي — رض — وحصل منه جلة صالحة . وسمع ببفداد من أبي أحمد عبد الوهاب بن علي البفدادي الأمين المعروف بابن سكينة وبغيرها من غيره وحدث بحماة وحلب والقاهي، وولي القضاء بحماة وترسيل عن صاحبها ، وكان وافر الفضل ، حسن الاخلاق . وله مصنفات حسنة ونظم جيد وصنف كتاباً جامعاً في التاريخ . والدم : بفتح الدال المهملة وتشديدها » . و نسخة الاسكندرية ۱۹۸۲ ج۲ الورقة ۳۲۷ » . وقال ابن قاضي شهبة في طبقات الشافعية : «ابراهيم ابن عبد الله بن عبد الله بن عبد المنعم بن علي بن محمد بن فاتك بن محمد القاضي شهاب الدين أبواسيحاق الهمداني ابن عبد الله بن الحموي المعروف بابن أبيالدم . ولد بحماة في جادى الأولى سنة ۹۸ و ورحل الى بغداد فتفقه بها وسم وحدث بالقاهمة وكثير من بلاد الشام وولي تضاء بلده وكان إماماً في المذهب ، عالماً بالتاريخ وله نظم ونثر ومصنفاته تدل على فضله . و توفي في جادى الآخرة سنة ۲۵۲ ومن تصانيفه شرح مشكل الوسيط عظم ونثر ومصنفاته تدل على فضله . و توفي في جادى الآخرة سنة ۲۵۲ ومن تصانيفه شرح مشكل الوسيط ونثر ومصنفاته تدل على فضله . و توفي في جادى الآخرة سنة ۲۵۲ ومن تصانيفه شرح مشكل الوسيط ونثر ومصنفاته تدل على فضله . و توفي في جادى الآخرة سنة ۲۵۲ ومن تصانيفه شرح مشكل الوسيط ونثر ومصنفاته تدل على فضله . و توفي في جادى الآخرة سنة ۲۵۲ ومن تصانيفه شرح مشكل الوسيط ويوسلات وكان به ما وسم

الهُ مُداني قاضي حماة وأبي البركات محمد بن الحسين بن عبد الله بن رواحة الأنصاري، الحجويين، وبحلب من الامام أبي البقاء يعيش بن علي بن يعيش النحوي وغيره، وبدمشق من جماعة من شيوخنا، وفيه فضل ومعرفة وبيته معروف بحاة سمع منه صاحبنا الامام أبو محمد التُدونييّ بمدينة حماة جزءاً من تخريجه.

وذكر في باب « مُسَلَّم » بفتح السين المهملة وتشديد اللام وفتحها ، جماعة ، وفاته : وذكر في باب « مُسَلَّم » بفتح السين المهملة وتشديد اللام وفتحها ، جماعة ، وفاته أ : ٢٨٦ — الفقيه أبو إسحاق إبراهيم (١) بن منصور بن المسلَّم (٢) الشافعي المقرى، المعروف بالعراقي

وهو نجو الوسسيط مرتين ، وفيه أعمال كثيرة ، وفوائد غريبة ، وأدب القضاء له مجلد فيه وكتاب في التاريخ وفي الفرق الاسلامية وقال الذهبي : له التاريخ الكبير المظفري » . « نسخة باريس ٢١٠٧ الورقة وولي قضاء بلده همذان باسكان الميم وهو هموي» وهذا القول متهافت إن لم يكن قوله : همدان باسكان الميم وهو هموي» وهذا القول متهافت إن لم يكن قوله : همدان باسكان الميم . جلة معترضة والصحيح أنسه من قبيلة همدان القحطانية المشهورة ، وقد ذكر له الدميري كتاب « شرح التنبيه » في « الزرافة » من حياة الحيوان الكبرى ، وتاريخه المظفري ، منه نسخة عكتبة البلدية بالاسكندرية أرقامها « ٢٩٩١ ب » وهو تاريخ جليل الفوائد ، وكتابه « الفرق الاسلامية » نقل منه المؤرخون كالذهبي والصفدي وابن شاكر الكتبي والسيوطي في مؤلفاتهم ، وله في دار كتب غوطا بألمانيا تاريخ للخلفاء والموك والوزراء والمهال والملماء والشعراء ، أرقامه « ٢٧٧ » ، وذكره قريبه ونسيبه محمد بن واصل المؤرخ الفيلسوف في تاريخه « مفرج الكروب في أخبار بني أبوب » غير مهة عند النقل من تاريخه « مفرج الكروب في أخبار بني أبوب » غير مهة عند النقل من تاريخه « مفرج الكروب ، نسخة باريس ٣٠٧ الورقة ٢٤ » ومنها تسييره من حماة الى الخليفة منبئاً بوفاة الملك المظفر قال ابن واصل « فلما وصل القاضي ابن أبي الدم الى المرة مهن بالدوسنطاريا فعاد إلى حماة فات بها يوم وصوله إليها » . « المورة ٥٠ » .

<sup>(</sup>١) له ترجمة في وفيات الأعيان «ج ١ ص٤ » وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي « ج ٤ ص ٢٠١» وحاشية « ص ٤٨١ » . وذكره الذهبي في وفيات سسنة « ٣١٠ » . وذكره الذهبي في وفيات سسنة « ٣١٠ » من تاريخ الاسلام قال : « إبراهيم بن منصور بن المسلم الفقيه العلامة أبو إسسحاق المصري الخطيب المعروف بالعراقي ... » . « نسخة باريس ١٥٨٢ الورقة ٩٠ » .

<sup>(</sup>٢) قال ابن خلكان : « والمسلم : بضم اليم وتشديد اللام » . قال : « ولم يكن من العراق =

مولده بمصر سنة « عشر وخسائة » ودخل إلى بفداد وتفقه بها ، وأقام بها مدة ، ثم عاد الى مصر وتولّى الخطابة بجامعها العتيق والإمامة ، وشرح كتاب « المهذّب » لأبي إسحاق الشيرازي ، وانتفع به جماعة و درس وأفتى . وتوفي بمصر في الحادي والعشرين من جادى الأولى سنة « ست وتسعين وخسائة » ودفن بسفح المقطم . روى لنا عنه الفقيه أبو الحسن على بن هبة الله الشافعي إنشاداً عن الفقيه أبي الحسن بن الخل شيخه . معد أبو الحسن على بن عبد الوهاب بن مناقب بن أحمد بن على بن أحمد بن على بن أحمد بن الحسن بن أحمد بن الحسن بن أحمد بن الحسن بن على بن أحمد بن الحسن بن أحمد بن الحسن بن أحمد بن الحسن بن أحمد بن الحسن بن على بن محمد بن إسماعيل الحسيني المنقذي (٢) الحنفي الشروطي العدل

سمع من أبي يم لى حزة بن أبي الجيش وأبي عبد الله محمد (٣) بن على بن محمد بن صدقة الحراني ، وأبي الفضل إسماعيل بن الجنوي ، وأبي الفوارس بن شافع القرشي ، وغيرهم وروى عنهم . سمعت منه وكان شريفاً فاضلاً له معرفة بالشروط ، حسن الأخلاق ، عليه جلالة وسكينة ، توفي يوم الأحد الحادي عشر من رجب سنة « خمس وثلاثين وسمائة » بدمشق ودفن بمقبرة باب الصغير .

<sup>=</sup> وأنما سافر الى بغداد واشتغل بها مدة فنسب اليها ... كان في بغداد يعرف بالمصري فلمـــا رجع الى مصر قبل له العراقي » .

<sup>(</sup>٢) غير منقوطة في الأصل وفي الجواهر المضيئة « المعدي » .

<sup>(</sup>٣) تقدم ذكره ، وفي حاشية « ص ٤٥ » من المشتبه « وبكسر الحاء أبو عبد الله محمد بن علي ابن محمد بن الحسن بن صدقة الحراني عرف بابن الوحش . سمع من الفراوي صحيح مسلم وحدث . ولد سنة ٤٨٧ ومات بدمشق » . توفي سنة ٤٨٥ « الشذرات ج ٤ ص ٢٨٧ » وذكره الذهبي في وفيات سنة « ٤٨٥ » من تاريخ الاسلام قال : « محمد بن علي بن محمد بن الحسن بن صدقة أبو عبد الله التاجر الحراني السفار يعرف بابن الوحش ، شيخ صالح صدوق معمر ... » .

ممه وأبو الغنائم السلم بن أحمد بن علي بن أحمد المازني النَّصِيْبي "(۱) شيخ حسن ويمرف بخطيب الكتان . سمع أبا محمد عبد الرحمن بن أبي الحسن بن إبراهيم الداراني والحافظ أبا القاسم على بن الحسن بن هبة الله الشافعي وحداث عنها . لقيته وسمعت منه . مولده في المحرام سنة « عمان وثلاثين وخسمائة » . وتوفي ليلة الأحد ثامن عشر ربيع الأول سنة « إحدى وثلاثين وسمائة » ودفن يوم الأحد بمقبرة باب الصغير ظاهر دمشق .

٣٨٩ — وأبوالغنائم المسلَّم بن حمَّاد بن محفوظ بن مَيْسَرة الأَزْ دي الدمشقي من أكابر العدول والرؤساء . سمع بدمشق من الوزير أبي المظفر سميد بن سهل ابن محمد الفلكي . روى لنا عنه الحافظ أبو الحجاج يوسف بن خليل الدمشقي في معجمه وسمع من شيخنا القاضي أبى القاسم بن الحرستاني قديماً ، وسمع بالاسكندرية من الحافظ أبي طاهر السلفي وغيره ، ولم أتحقق مولده ووفاته .

٢٩٠ ــ واَلفقيه أبو الحسن على بن أبي الفضائلهبة الله بنسلامة بنالمسلَّم اللَّخْميّ المصري الشافعي المعروف بابن الجُمَّيْنزِيّ (٢)

<sup>(</sup>١) منسوب الى نصيبين ، قال ياقوت : « مدينة عاصمة من بلاد الجزيرة على جادة القوافل من الموصل الى الشام فيها وفى قراها ، على ما يذكر أهلها ، أربعون ألف بستان ... ونصيبين مدينة وبئة لكثرة بساتينها ومياهها ... والنسبة اليها نصبي ونصيبيني ... » . ولأبي الفنائم المسلم هذا ترجمة في الشذرات « ج • ص ١٤٧ » . وذكر في النجوم « ج ٦ ص ٢٨٧ » .

<sup>(</sup>٧) هوالمعروف بابن الجيزي ( بضم الجيم وفتح الميم المشددة والياء الساكنة الحقيقة والزاي المكسورة والياء المشددة ، نسبة الى الجيز وهو شجر يشبه ثمره التين كثير بمصر ، ذكره الذهبي في « الجيزي » من المشتبه وورد في « ص ١٩٧ » . قال أولا : « الجيزي : الامام أبو الحسن علي بن هبة الله بن بنت الجيزي ، سمع من السلفي وشهدة وابن عساكر » ، وضبطه وترجمه السبكي في طبقاته السكبرى « ج • ص ١٧٧ » وله ترجمة في مرآة الزمان « مختصر ج ٨ ص ٧٨٦ » وذيل الروضتين « ص ١٨٧ » وحسن المحاضرة « ج ١ ص ١٧٧ » والنجوم الزاهمة « ج ٧ ص ٢٤٠ »

رثيس فقهاء الشافعي الديار المصرية والمتصدر بها الفقوى ، جمع بين الفضل والكرم ، وكان مدرساً بزاوية الامام الشافعي بجامع مصر ، وخطيباً بجامع القاهرة . سمع بالاسكندرية من الحافظ أبي طاهر السلفي والفقيه أبي الطاهر بنعوف وبمصرمن الامام أبي محمد بن بَرِّي والامام أبي سعيد محمد بن عبد الرحمن المسمودي والشريف النسابه أبي علي محمد بن أسعد الحسيني الجواني وغيرهم ، وبدمشق من الحافظ أبي القاسم على بن الحسن بن عساكر والقاضي أبي سعد بن أبي عصرون وغيرها ، وببغداد من أبي الحسين (۱) بن يوسف وأبي عبدالله محمد بن نَسِيم العَيْشُون في (۲) وأبي شاكر من أبي الحسين (۱) بن يوسف وأبي عبدالله محمد بن نَسِيم العَيْشُون في (۲) وأبي شاكر

<sup>=</sup> والشذرات «ج ه س٢٤٦ » وكانت وفاته سنة « ٦٤٩ » . ورد في النسخة الأصلية « ابن الحميري » وهو تصحيف . وقد تقدم ذكره بصورة « أبي الحسن على بن هبة الله الشافعي » .

<sup>(</sup>١) هو عبد الحق بن عبد الحالق بن أحمد بن عبد القادر بن محمد بن يوسف أبو الحسين بن أبي الفرج بن أبي الحسين بن أبي بكر قال ابن الدبيثي في تاريخه : « الشيخ الثقة بن الشسيخ الثقة من ببت الرواية والتحديث والنقل والأمانة ، سمع الكثير بافادة أبيه وبنفسه ، وعمر حتى حدث بمسموعاته في حياته سمع من أبي محمد جعفر بن أحمد السراج القاريء وأبي الحسين المبارك بن عبد الجبار بن الطيوري وأبي سعد محمد بن عبد السكريم بن خشيش وأبي الحسن علي بن محمد بن العلاف وأبي القاسم علي بن أحمد بن بيان وأبي على محمد بن سعيد بن نبهان وعمه أبي طاهر عبد الرحن بن أحمد بن يوسف وابن عم أبيه عبد القادر بن محمد ابن يوسف وأبي الحسن محمد بن مرزوق الزعفراني وجاعة كثيرة . سمع منه أبو الفضل أحمد بن صالح بن شافع والقاضي عمر بن علي القرشي والشريف أبو الحسن الزيدي وأبو بكر الباقدرائي وأبو أحمد البصري والشيخ أبو الفرج بن الجوزي وأبو محمد بن الأخضر وغيرهم . وذكره تاج الاسلام أبو سعد بن السمعاني، وذكر ناه نحن الخرب عبد الحق بن يوسف حنواته . سمعت أبا محمد عبد العزيز بن محمود بن الأخضر يقول – وقد وذكر أبا الحسين عبد الحق بن يوسف – فقال : كان أبو الفضل بنشافع يقول هو أثبت أقرانه . قال شيخنا — ذكر أبا الحسين عبد الحق بن يوسف – فقال : كان أبو الفضل بنشافع يقول هو أثبت أقرانه . قال شيخنا — ذكر أبا الحسين عبد الحق بن يوسف – فقال : كان أبو الفضل بنشافع يقول هو أثبت أقرانه . قال شيخنا —

<sup>(</sup>٢) قال الذهبي في « ص ٣٨٢ » من المشتبه : « العيشوني : محمد بن نسيم ( روى ) عن العلاف وغيره » وقال ابن الديبثي فى تاريخه : « محمد بن نسيم بن عبد الله العيشوني أبواعبد الله ، كان أبوه نسميم لأبي الفضل ( محمد بن محمد ) بن عيشون فنسب اليه . سمم أبا الحسن علي بن محمد بن محمد ) بن عيشون فنسب اليه . سمم أبا الحسن علي بن محمد بن محمد ) بن عيشون فنسب اليه . سمم أبا الحسن علي بن محمد بن العلاف وأبا القاسم علي علي المحمد بن محمد )

## يحيى بن يوسف بن أحمد السَّقُـ لاطُـوني (١) وأبي الحسن على بن عساكر بن المرحُّب

= عبد العزيز: وكان عبد الحق لا يحدث عا سمعه حضوراً قبل أن يصح سماعه ، وترك ذلك تورعاً ١٠٠٠ قال الشيخ أبو الفرج بن الجوزي ١٠٠٠ ولد شيخنا أبو الحسين سنة أربع وتسمين وأربعهائة ركان حافظاً لكتاب الله ، ديناً ثقة ، قد سمع الحديث الكثير وحدث وهو من بيت المحدثين ، وتوفي يوم الأحد خامس عشرى محادى الأولى سنة خس وسبعين وخسائة ودفن عقبرة أحمد بن حنبل » . « نسخة باريس ٢٢٨ ٥ الورقة ٢٠٨ » . وترجه ابن الأثير في الكامل « وفيات سنة ٥٧٥ » وابن العهاد في الشذرات « ج ٤ص٥٥ » وذكره ابن تغري بردي « النجوم ج ٦ ص ٨٦ » وممن روى عنه الحديث الخليفة أبو العباس أحمد الناصر وذكره ابن تغري بردي « النجوم ج ٦ ص ٨٦ » وتمن روى عنه الحديث الخليفة أبو العباس أحمد الناصر الدين الله « المختصر المحتاج اليه ج ١ ص ٣٨ » وتاريخ ابن الدبيثي بعينه « نسخة باريس ٢١٣٣ الورقة ٨ » .

ابن أحمد بن بيان وغيرها ، سمع منه القاضي أبو المحاسن عمر بن علي القرشي وأبو محمد عبد العزيز بن محمود ابن الأخضر ، وحدثنا عنه جماعة وقد أجاز لنا أيضاً . أخبرنا أبو محمد عبد العزيز بن محمود بن الأحضر بقراء تي عليه قلت له أخبركم أبو عبد الله محمد بن نسيم بن عبد الله الحياط قراءة عليه . فأقر به وأنبأناه محمد ابن نسيم إجازة — وأسنده الى أنس — قال قال رسول الله — ص — : آتي يوم القيامة باب الجنبة فأستفتح فيقول الخازن : من أنت ؟ فأقول : محمد . فيقول : بك أمرت أن لا أفتح لأحد قبد لك . التسكش محمد بن نسم من درج في ببته ليلة الخيس رابم جادى الآخرة سنة أربم وسبعين وخسمائة فمات في وقته ، وصلي عليه يوم الخيس ، ودفن بالجانب الغربي عقبرة معروف الكرخي ــ رحه الله وإيانا \_ » . في وقته ، وصلي عليه يوم الخيس ، ودفن بالجانب الغربي عقبرة معروف الكرخي ــ رحه الله وإيانا \_ » . وله ترجمة في المختصر المحتاج اليه في الشذرات فضار والشذرات « ج ٤ ص ٢٤٩ » والنجوم « ج ٥ ص ٨٤ » وقد اختل أاسم أبيه في الشذرات فضار « عبد نسم » .

وأما سيده « أبو الفضل محد بن محمد بن الحسن بن علي بن عيشون » فسكان من أهل الموسسل قال ابن الدبيقي « نسخة باريس ٩٣١ » الورقة ١٠٢ » : « قدم بغداد واستوطنها وهو معتق فيروز بن عبد الله العيشوني ونسيم بن عبد الله العيشوني ، وإليه نسبا ، كان فيه فضل وله معرفة بتقويم السكواكب وتسييرها ، وله شعر حسن ، كتب عنه أبو الوفاء أحمد بن محمد بن الحصين في اسنة « ٩٨١ » إنشادات له (١) منسوب الى السقلاطون وهو نسيج فيه حرير وذهب ، قال ابن الدبيثي : « يحيي بن يوسف ابن أحمد المسقلاطوني أبو شاكر الخباز يعرف بصاحب ابن بالان ، سمم أبا عبد الله البسسري وثابت بن بعدار والمبارك بن العليوري وأبا سعد بن خشيش وأحمد بن سوسن وأبا العز أخمد بن المختار وروى عنهم ، حي

البطائحي (١) المقرى، والكاتبة فخر النساء شهدة بنت أبي نصر الإبري ، وغيرهم ، ودوى عنهم . حدث بمكة ومصر ودمشق وحلب ، سمعت منه بدمشق ومصر ، وسألته عن مولده فقال : في يوم عيد الأضحى سنة « تسع وخسين وخسائة » بمصر . وتوفي بها ليلة الخيس الرابع والعشرين من ذي الحجة سنة « تسع وأربعين وسمائة »

= ولغيره منها ... أنشدني أبو الرضا بن الظريف الشاعر لنفيه :

تبارك من كسا خديك نوراً ومن أعطى محاسب نك الكمالا أغاو إذا شربت الكأس شحاً على تلك المراشب أن تنالا وليكن أدنها من فيك حتى ترى للشمس بالقسر اتصالا

... وقرأت بخط أبي الوفاء قال أنشدني أبو الفضل بن عيشون لنفسه :

ولا تك ذا عجز تخاف العواقبا وسر غير وان واترك الذل جانبا صديقاً وإكراماً وخلا وصاحبا » ترحــل فليس الذل شــيئاً ألفته وخل الذي قدكنت ترجووأرضه فانك تلقي كل أرض تحلمــــا

— سمم منه أبو الفضل بن شافع وإبراهيم بن الشعار وعمر القرشي وأنبأنا عنه ابن الأخضر وجاعة وتوفي في شمبان سنة ٧٧٥ » . « المختصر المحتاج اليه ، نسخة المجمع الورقة ١٢٩ » وترجمته في الشذرات « ج ٤ ص ٢٧٦ » أيضاً .

(ه) قال الذهبي في المشتبه « ص ٤٧٦ » : « مهجب : جماعة ، وبالتثقيل علي بن عساكر بن المرجب البطائحي شبيخ القراء ، مات سنة ٧٧ ه » . وقال ابن الدبيثي في تاريخه : « علي بن عساكر بن المرجب بن المعوام أبو الحسن المقرىء الضرير ، من أهل البطائح والبطائح ما بين واسط والبصرة ، شمت أبا الحسن علي بن الحسن العبدي البصري يقول : قال أبو الحسن البطائحي ببغداد أنا من عبد القيمي ، ولا الحسن بقرية تعرف بالمحمدية قريبة من الصليق بالبطائح . قلت : وقدم البطائحي بغداد وحقظ بها القريق المسلمي وقبل البارع المحمدية ويبة من الصليق بالبطائح . قلت : وقدم البطائحي بغداد وحقظ بها القريق المسلمي وعلى البارع المحمدية القراءات المحكثيرة على أبي العز محمد بن الحسين بن بندار القلائسي الواسطي وعلى البارع أبي عن أبي عبد الله بن علي بن أبي عبد الله بن على بن أبي منصور الحياط وبالكوفة على المعريف عمر بن إبراهيم العلوي وسمع الحديث . . . وكانت له حلقة بجامع القصر يسمع بها كل جمعة ، وأقرأ الناس القرآن المكريم بالقراءات سنين كثيرة وكان تقتسة حسيح السماع والرواية ، وله معرفة حسنة بالنحو . . روى لنا عنه جماعة وأثنوا عليه . . . أنبأنا أبو المحاسن صحيح السماع والرواية ، وله معرفة حسنة بالنحو . . روى لنا عنه جماعة وأثنوا عليه . . . أنبأنا أبو المحاسن حسيح السماع والرواية ، وله معرفة حسنة بالنحو . . روى لنا عنه جماعة وأثنوا عليه . . . أنبأنا أبو المحاسن حسيح السماع والرواية ، وله معرفة حسنة بالنحو . . روى لنا عنه جماعة وأثنوا عليه . . . أنبأنا أبو المحاسن حسيح السماع والرواية ، وله معرفة حسنة بالنحو . . روى لنا عنه جماعة وأثنوا عليه . . . أنبأنا أبو المحاسن حسية المناس القرآن المناس القرآن المناس القرآن المناس القرآن المناس ا

ودفن يوم الحنيس بسارية بسفح المقطم .

٢٩١ - وأبو الحسن مُر تَفي (١) بن العَفِيف أبي الجود حاتِم بن مسلَّم بن أبي العرب الحارثي القدسي" الحَوفي"

كان من عباد الله الصالحين ، مواظباً على تلاوة كتابه المبين . سمع من الحافظ أبي طاهر السلفي وجد ي الامام أبي الفتح محمود وأبي سعيد محمد بن عبد الرحمن المسعودي والملامة أبي محمد بن برِّي وأبي الطاهر إسماعيل بن قاسم الزيّات والقاضي أبي عبد الله محمد بن عبد الرحمن الحضري وأبي الطاهر إسماعيل بن ياسين الشارعي والحافظ أبي محمد القاسم بن عساكر وأبي القاسم عبد الرحمن بن محمد السبتي وغيرهم . وسمع بدمشق من

<sup>=</sup> عربن علي بن الحضر قال: سألت علي (كذا) البطائحي عن مولده فقال: في سنة ٩٠٠ أو سنة ١٨٩٠ قال: وتوفي ليلة الثلاثاء ثامن عشر شعبان سنة ٧٧٥ ودفن بباب حرب » . « تسخة المجمع المصورة ، الورقة ١٠٥٠ » ، وقال النهبي في طبقات القراء: « أحد أتحمة العراق ، قرأ على أبي العز القلانسي ، وأبي عبد الله البارع وأبي بكر المزرفي وعمر بن إبراهيم الزيدي بالكوفة . وسمسم من أبي طالب بن يوسف وان الحصين وطبقتها وأقرأ الناس زماناً ، وصنف كتاباً في القراءات ، وكان ثقة عارفاً بالعربية ، قرأ عليه القراءات خلق منهم عبد العزيز بن دلف ومحمد بن أبي القاسم بن سالم وأبو الحسن علي ابن هبة الله بن الجميزي ... توفي في شعبان سنة ٧٧٥ وله اثنتان وثمانون سنة . وممن قرأ عليه الوزير عون الدين بن هبيرة وأكرمه ونوه باسمه » . « نسخة باريس ١٠٥ الورقة ١٦١ » . وله ترجمة في معجم الأدباء « ج ه ص ٢٧٧ » قال ياقوت : « ووقف كتبه على مدرسته الشيخ عبد القادر الجبلي » . وله ترجمة أيضاً في المنتظم « ١٠ ص ٢٧٧ » والسكامل في وفيات سسنة « ٧٧ » ونكت الهميان من ٢٠٤ » وقد تصحف اسم عده في نكت الهميسان والبغية الى « الرجب » وتصحف « ابن الجيري » في ذيل طبقسات المنابلة و ابن الجيري » في ذيل طبقسات المنابلة عران المنبي على دونيات المنابلة على « الرجب » وتصحف « ابن الجيري » في ذيل طبقسات المنابلة على دابن الجيري » في ذيل طبقسات المنابلة على « ١٠٠ » ولم ذكر في النجوم « ٢ ص ٨٠ » . وقد تصحف اسم عده في نكت الهميسان والبغية الى « الرجب » وتصحف « ابن الجيري » في ذيل طبقسات المنابلة هي ذيل علي هابن الحرب » وتصحف « ابن الجيري » في ذيل طبقسات المنابلة هي دان الحرب » وتصحف « ابن الجيري » في ذيل طبقسات المنابلة هي دان الحرب » وتصحه « ابن الحرب » وتصحف « ابن الحرب » في ذيل طبقسات المنابلة هي دي ديل طبقسات المنابلة هي ديل عليه المنابلة هي ديل علية المنابلة هي ديل عبر المنابلة هي دي ديل عبر المنابلة هي ديلة المنابلة هي المنابلة هي ديلون المنابلة هي المنابلة هي ديلون المنابلة هي ديلون المنابلة عبر المنابلة عبر المنابلة عبر المنابلة عبر المنابلة عبر المنابلة عبر المنابلة ع

<sup>(</sup>١) له ترجة في الشذرات « ج ٥ ص ١٦٨ » ·

أبي محمد بن الخرقي وحدَّث بها وبمصر . سمعت منه كثيراً بمصروساً لته عن مولده فقال : في سنة « تسع وأربعين وخسمائة » . وتوفي بشارع القاهرة ليلة الخيس التاسع والعشرين من شوال سنة « أربع وثلاثين وستمائة » ودفن يوم الخيس بعد صلاة الظهر بسفح المقطم .

۲۹۲ — وأبو محمد إسحاق بن علي بن المسلّم بن محمد بن أبي الفرج الكندي الحَمَّويّ يعرف بابن مراجل

من بيت مشهور بحماة . أديب فاضل ، أنشدني لنفسه بدمشق مماكتب به الى الملك الناصر يوسف بن العزيز صاحب الشام :

أيا ابن العزيز الناصر الملك الذي إذا جاد دهر فهوبالعدل يُنْصِفُ أَتيتُ ومالي غيرَ مَدْحي بضاعة ﴿ وقد مسَّنَى صُرُ وها أنت يوسُفُ

٢٩٣ - وأبو محمد عبد الرحيم بن الخضر بن مسلم الصَّيْدَ لانيَّ

سمع أبا على حنبل بن عبد الله البغدادي بدمشق ، وحدَّث ، سمتُ منه ، وتوفي في يوم الجمعة ثامن عشر جمادى الأولى سنة « ست وخسين وستمائة » بدمشق .

٢٩٤ — وأبو الفتح نصر الله بن محمد بن المسلَّم بن أبي سُراقة الهمداني الدمشقي سمع الفقيه أبا الفتح نصر الله بن محمد بن عبد القوي المصيصي وغيره ، روى لنا عنه الحافظ أبو الحجاج يوسف بن خليل الدمشقي في معجم شيوخه .

٢٩٠ ، ٢٩٦ — وولداه أبو القاسم عبد السكريم

سمع أبا منصور المبارك بن فارس بن أبي نصر الماوكر دي ، والأمير أبا المظفر أسامة ابن منقذ وغيرها وروى لنا عنها .

وأبو بكر الفضل بن نصر الله . سمع بدمشق من أبي عبد الله حنبل بن عبد الله الرصافي وروى عنه . سمت منه .

٧٩٧ \_ والأمين أبو الفضل محمد (١) بن أبي الغنائم السلَّم بن مكي بن خلف بن عليدن القَيْسي الدمشقى العدل

من بيت مشهور بالمدالة ، ممروف بالرئاسة . سمع من الحافظ أبي القاسم بن عساكر وأبي الفهم بن أبي المجائز الأزدي وغيرها ، وحدث ، توفي في سادس رجب سنة « سبع عشرة وستمائة » بدمشق ودفن من الغد بسفح قاسيون .

۲۹۸ ـ وأخوه أبو المعالي أسعد <sup>(۲)</sup> بن المسلّسم

سمع بدمشق الحافظ أبا القاسم بن عساكر وأبا الفهم بن أبي العجائز وأبا المعالي على ابن هبة الله بن خَلْدُوْن وأبا المجد الفضل بن الحسين بن البانياسي (٣) وغيرهم ، وبمصر

<sup>(</sup>١) ذكره الذهبي في وفيات سنة « ٦١٧ » من تاريخ الاسلام قال : « محمد بن المسلم بن مكي بن خلف ابو الفضل بن علان القيسي الدمشقي العدل ، أخو أسعد ومكي ووالد شمس الدين أبي الغنائم المسلم ، سمم من الحافظ ابن عماكر وحسدت وروى عنه ابنه ، نسخة أبي مسهر ، وتوفي في سادس رجب » . « نسخة باريس ١٩٨٧ الورقة ٢٤٢ » .

<sup>(</sup>٣) قال السمعاني في « البانياسي » من الأنساب: « البانياسي ... هذه النسبة الى بلدة من بلاد فلسطين وهي في يد الافرنج يقال لها بانياس ... » ، وجاء في معجم البلدان في الطبعة المصرية « باناس من أنهار دمشق ، كذا قال أنهار دمشق ، كذا قال عبد الحق في المراصد : « بانياس : من أنهار دمشق ، كذا قال ياوت والصواب بغيرياء في النهر . وهو بالياء اسم لقرية أو بلدة قرب دمشق تحت الجبل الذي في غربي ما يا الله وفيها الليمون والأترج » . فالظاهر أن الصحيح ما قال ابن عبد الحق فيا يخص هذا المترجم الدمشقي وأن بانياس فلسطين غير بانياس دمشق . وقد توفي أبو المجد الفضل بن الحسين البانياسي سنة ١٨٥ » . قال الدهبي في وفيات تلك السنة من تاريخ الاسلام : « الفضل بن الحسين بن ابراهيم بن سليان أبو المجد الحميري البانياسي عفيف الدين . . . » « نسخة باريس ١٩٨٧ الورقة ٦ » . وله ترجمة في النبوم الزاهرة « ج ٦ ص ١٠١ » . ولم يترجمه ابن الفوطي في معجمه مع أنه من شرطه .

الملامة أبا محمد عبدالله بن بر يالمقدسي وبالاسكندرية القاضي أبا عبدالله محمد بن عبد الرحمن ابن محمد الحضري وحداً بدمشق ومصر . سمعت منه بدمشق . مولده في رابع ربيع الأول سنة « إحدى وستين وخسمائة » بدمشق ، وتوفي بها في الثامن من رجب سنة « ست وثلاثين وستائة » ، في ليلة الثلاثاء ودفن بسفح قاسيون .

٢٩٩ ـ وأخوهما الأمين أبو محمد مَكِّي بن المسلَّم

أحد المعد لين بدمشق . سمع الحافظ أبا القاسم بن عساكر وأبا الفهم بن أبي المجائز وأبا الممالي بن خلدون وهو آخر من روى عنهم . حد ث بدمشق . وسممت منه وأجاز له الحافظ أبوطاهر السلفي وأبو عبدالله محمد بن علي الرحبي وغيرها . ومولده يوم السبت مستهل رجب سنة « ثلاث وستين وخسائة » بدمشق . وتوفي بها يوم الجمعة العشرين من صفر سنة « اثنتين وخسين وستمائة » .

٣٠٠ ـ وأبو الغنائم المسلَّم بن محمد بن المسلم بن مكي بن علان

ولد أبي عبد الله (كذا: أبي الفضل) المقدم ذكره. سمع أبا علي حنبل بن عبد الله الرصافي وروى عنه. سمعت منه بدمشق وحدث أيضاً بمصر.

وذكر في باب « المُـشَـمَـّر » بضم الميم وفتح الشين المعجمة وتشديد الميم الثانية ، وراء مهملة آخر الحروف فقال :

٣٠١ - « أبو الفتح الخضر بن الأمير صلاح الدين يوسف بن أيوب [الْمُشَمَّر] (١)

<sup>(</sup>۱) قلنا: ذكر أبوشامة في الروضتين « ج ۱ ص ۲۷۲ » نقلا منكتاب للمهاد الأصبهاني الكاتب أسماء أبناء صلاح الدين وألقابهم على ترتيب أسنانهم ، والثالث منهم هو « الظافر أبو العباس خضر مظفر الدين » قال: « ولد بمصر في خامس شعبان سنة ثمان وستين ( وخسمائة ) وهو أخو الأفضل لأبويه » . وذكره الصلاح الصفدي في الوافي بالوفيات ، قال : « الحضر أبو الدوام ويعرف بالمشمر الملك الظافر مظفر الدين بن السلطان صلاح الدين ... » . وذكر أن توفي سهنة ۲۲۷ « نسخة باريس ۲۰۶۶ مالورقة ۱۰ » . فهو في هذه النصوص التاريخية الثلاثة ذو ثلاث كني .

سمداه وكناه لي ولده أبو إسحاق إبراهيم ؛ بطريق الحجاز سمع الحديث بدمشق. فيما بلغني ، يقال له : الملك المشمر » (هذا آخر كلامه) قلت : أما الذي ذكره في كنيته فليس بصحيح وإنما كنيته أبو العباس (٢) . سمع بمصر من أبي القبائل عشير بن على بن أحمد المذار ع الحنبلي والعلامة أبي محمد عبد الله بن بري النحوي وجددي

= وذَّكُره المقريزي في حوادث سنة « ٦١٠ » من السلوك « ج ١ س ١٧٧ » قال : « وفيها حج الظافر ( وفي المطبوع الظاهم وهو غلط) خضر بن صلاح الدين يوسف بن أيوب من حلب ، فلما قارب مَهُ صِدِهُ قصاد الملك السكامل ممد بن العسادل عن الحج وقالوا : إنما جثت لأخذ بلاد اليمن فقسال : ياقوم قيدوني ودعوني أقض مناسك الحج . فقالوا : ليس معنا مهسوم إلا بردك . فرد الى الشام من غير أن يجيج. وتألم الناس لذلك » . وفصل الحبر ابن تغرى بردى فى النجوم « ج ٦ ص ٢٠٨ » وقال المقريزي أيضــــاً في حوادث سنة ٦٢٧ « ج ١ ص ٧٤٠ » : « ومات الملك الظافر خضر بن صلاح الدين يوسف بن أيوب وكان يعرِّف بالمشمر » . وقد ذكره ابن خلـكان في ترجمة صلاح الدين أبيه قال -- ج ٧ ص ٨٤ - - \* « الملك الظافر مظفر الدين الحضر المعروف بالمشمر » . ثم قال — ص ٨٦ ه — : « وقد ذكرت كل واحد من أولاد صلاح الدين سوى الملك الظافر المشهور بالمشمر فاني لم أذكر له ترجمة مستقلة وقد ذكرته هاهنا فنحتاج الى ذكر شيء من أحواله فأقول : لقبه مظفر الدين وكنينه أبو الدوام وأبو العبــاسالخضر وإنمــا قيل له المشمر لأن أباه — رح — لما قسم البلاد بين أولاده الــكبار قال: وأنا مشمر ؟! فغلب عليه هذا اللقب وكانمولده بالقاهرة في سنة ٦٨ ه في خامس شعبان ... وتوفى في جادي الأول سنة٣٢٧ بحران عند ابن عمه الملك الأشرف ( موسى ) بن الملك العادل ولم يكن الأشرف يومشـذًا ملـكمَّا ( لها ) وانما كان مجتازًا بها عند دخوله بلاد الروم لأجل الخوارزمية » . وللمشمر ذكر في النجوم الزاهمة « ج٦ ص ٤٩،، ٦٢ ، ٢٠٨ » وأغرب ما قرأنا في تاريخه هو ما ورد في حوادث سنة « ٩٣٠ » في الكتاب الذي سميناه استرجاحاً « الحوادث الجامعة » « ص ١١٢ » وصول عساكر المغول الى العراق واستنضار الملوك لحربهم ، قال : « ثم وصل بعد ( الملك السعيد شاهنشاه بن الملك الأبحـــد فرخشاه الأيوب ) الملك الشمر خضر بن صلاح الدين صاحب دمشق ومعه ستمائة فارس ... ٥ . مع أن المشمر توفي سنة ٦٢٧ ٧ على قول المؤرخين المقدم ذكرهم !! وسكوت ابن الصابوني الؤلف عن تاريخ وفاته يحدونا على الشــك فيما ذكروه من أن تاريخ وفاته هو سنة « ٦٢٧ » .

(١) نقلنا آنهاً أنه كانت له كنيتان « أبو العباس وأبو الدوام » دون أبي الفتح الكنية التي دفعهـــا المؤلف محقاً . الأمام أبي الفتح محمود والامام أبي سميد لحمد بن عبد الرحمن المسمودي وغيرهم ، وحداً ث بدمشق . رأيته وسمعت منه . مولده بمصر في شعبان ، وقيل في شهر رمضان سنة « ثمان وستين وخسائة » .

وذكر في باب « مُشَرَّف » و « مُشْر ف » جماعة ، الأول بضم الميم وفتح الشين المعجمة وتشديد الراء وفتحها وآخرها فاء . والثاني بضم الميم وسكون الشين المعجمة وكسر الراء وفاء آخر الحروف ، وفاته في الأول :

٣٠٧ - أبو الحسن على بن المشرّف بن المسلّم بن مُحيّد الأُ عاطيّ

سمع من أبي الحسن عبد الباقي بن فارس وسمع أبا الحسين محمد بن محمود بن الدليل الصواف وأبا الحسين محمد بن على أبن إبراهيم الدقاق وغيرهم . روى عنه الحافظ أبو طاهر السلفي وأبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي اليابس المماني وغيرها ، وأجاذ لأبي طاهر بركات بن إبراهيم الخشوعي .

٣٠٣ ـ وولده أبو الفضل المشرّف بن علي بن المشرّف حدثّ عن أبيه . سمع منه شيخنا أبو محمد بن رَوّاج (١) .
٣٠٤ ـ وولد و لَده أبو الحسن علي بن المشرّف بن علي سمع أبا محمد العثماني وحدّث عن الحافظ أبي طاهر السلفي .
٣٠٥ ـ وأبو جعفر يحيى بن المشرّف بن الخضر بن النّمار البزاز

سمع أبا العباس أحد (٢) بن سعيد بن تَفِيدُس المقرى. روى عنه أبو الحسن

<sup>(</sup>۱) تقدم ذكره وهو رشسيد الدين أبو محمد عبسد الوهاب بن ظافر بن علي بن فتوح بن رواج الاسكندري المالكي المتوفى سنة ٦٤٨ ه السلوك ج ١ ص ٣٨١ » والنجوم الزاهرة « ج ٧ ص ٣٧ » والشدرات « ج ٥ ص ٣٤٢ » .

 <sup>(</sup>٢) هو أحد بن سعيد بن أحمد بن عبد الله بن سليان الطرابلسي الأســـل ثم العبري : =

عَلَى بن هبة الله البُكَامِلي ، وأُبُو القاسم البوصيريُّ .

٣٠٦\_ وأبو عبد الله محمد بن علي بن مُشرَّف الحَـلَـبيّ

سمع بحلب من أبي الفرج يحيى بن محمود بن سعد الثقفي وروى عنــه . دخل دمشق وحد ًث بها ، وسمعت منه ثم عاد إلى حلب وتوفي بها في سنة « سبع وثلاثين وستائة » .

وَفَا نَهُ فِي الثَانِي [ الْمُشْرِف ]:

٣٠٧ ـ أبو إبراهيم إسحاق (١) بن محود بن بلكويه (٢) بن أبي الفَيّاض بن علي البَرمُ وجر دي " (٣) الصُّوفي بعرف بالمُشرف

مولده يوم السبت تاسع ربيع الأولسنة « تسع وسبعين وخسمائة » . سمع ببغداد من أبي حفص بن طبرزد والحافظ أبي بكر عبد الزاق (1) عبد القادر الجيلي وأبي

<sup>=</sup> وصفه شمس الدين الجزري بالا. ام الثقة المكبير المنتهي اليه علو الاسناد في القراءات في زمانه ، وبأنه عمر حتى قارب المائة وتوفي سنة ٤٠٣ « غاية النهايـــة ج ١ ص ٧٥ » ، وله ترجـــة في الشذرات « ج ٣ ص ٩٠ » .

<sup>(</sup>١) له ترجمة فى منتخب المختار من ذيل تاريخ ابن النجار « س ٣٩ » ولقبه فيه « شمس الدين » قال : • وذكره أبو حامد محمد بن علي بن الصابوني في مذيله على ابن نقطة في المؤتلف والمختلف .

<sup>(</sup>٢) الاسم غير منقوط في الأصل ، ونقطناه تبعاً لما في منتخب المحتار .

<sup>(</sup>٣) منسوب الى « بروجرد : بالفتح ثم الضم ثم السكون وكسر الجيم وسكون الراء ودال ، بلدة بين همذان والكرائح ، بينها وبين همذان ثمانية عشر فرسخاً . . وكانت تعد من القرى الى أن أتخذ حولة وزير آل أبي دلف بها منبراً واتخذها منزلا لما عظم أمره واستبد بالجبال وهي مدينة حصينة كثيرة الخيرات تحمل فواكهها الى الكرج وغيرها وطولها مقدار نصف فرسخ ، وهي قليالة العرض ينبت بها الزعفران » .

= عن الشيوخ ، وكان ثقة . سمم أبا الحسن محمد بن أحمد بن صرما الدقاق وأبا الفضل محمد بن عمر الأرموي وأبا الفضل أحمد بن طاهم اليهني وأبا الكرم المبارك بن الحسن الشهرزوري ، وأبا الفضل محمد بن ناصر البغدادي وأبا القاسم سعيد بن أحمد بن البناء وأبا بكر محمد بن عبيد إلله بن الزاغوني وأبا الوقت السجزي والنقيب أبا جعفر المسكي وجماعة آخرين . وحدث عنهم . سمعنا منه ... ســـألت شيخنا عبد الرزاق بن عبد القادر عن مولده فقال : في سنة ٧٨ ه . وتوفي ليلة السبت ســـادس شوال سنة ٦٠٣ وصلي عليـــه يوم السبت المذكور ظاهم باب الحلبة بمصلى العيد وحمل الى مقبرة باب حرب فدفن بها — رحمه الله وإيانا وجميع المسلمين — » . « نسخة باريس ٢٢ ٥ ه الورقة ٥ ١٥ » ﴿ وَقَالَ المُنْذَرِي فِي وَفِياتَ سِنَة «٣٠٣» أبعي محمد عبد القادر بن أبسي صالح الجيلي البغــدادي المولد الحنبلي الحلبي ببغداد ودفن من الغد بباب حرب ومولده في ذي القعدة سنة ٢٨ ه سمــم الــكثير بافادة والده وبنفسه من أبي الحســـن محمد بن صرما ... وجاعة كبيرة وحدث ولنا إجازة منه كتب بها الينا من بغداد في صفرسنة ٩٦ ه وهو منسوب الى الحلبة محلة بشرقي بغداد وهي بفتح الحاء المهملة وسكون اللام وبمدهــــا باء موحدة وتاء تأنيث » . « نسخة المجمع الحافظ الثقة الزاهد . . . قال الحافظ محمد بن عبد الواحد : لم أر ببغداد في تيقظه وتحريه مثله . . . قال ابن النجار : كتب لنفسه كثيراً وللناس وكان خطه رديثاً » . « نسخة باريس ١٥٨٧ الورقة ١٤٠ » وله ترجمة في ذيل الروضتين « ص ٥٨ » وتذكرة الحفاظ « ج ٤ ص ١٧٢ » وذيل طبقات الحنابلة « ج ٧ ص ٤٠ » والنجوم « ج ٦ ص ١٩٢ » والشذرات « ج ٥ ص ٩ » .

 من الحافظ أبي الحسن على بن المفضل المقدسي وأبي عبد الله محمد بن عبد الله بن موهوب بن البناء الصوفي والأمير أبي الفوارس مُن همَف (١) بن أسامة بن مُنقِذ وشيخ الشيوخ أبي الحسن بن حَمُّو يَه وغيرهم. وكتب بخطه الكثير وقرأ بنفسه وحدد ث بالقاهرة وسمعت منه وهو ثقة نبيل الديه فضل ومعرفة احسن الأخلاق وصحب شيخ الشيوخ المذكور مُدَّة اوكان تخصيصاً به اوولا الاشراف على الخانقاء التي بالقاهرة المعروفة قديماً بسعيد السُعداء المنقي مُشرِفاً عليه مُدَّة إلى

- كتبت عند وقد أجاز لي . توفي في ثالث عشر ذي القعدة سنة ستمائة ودفن بمقبرة الشونيزي - رحمه اقه وليانا - » . « نسخة باويس ٩٢٢ » الورقة ١٨٠ » . وذكره المنذري في وفيات سنة « ٩٠٠ » من التكملة قال : « وفي الثالث والعشرين من ذي القعدة توفي الشيخ الصالح أبو أحمد عبد الباقي بن عبد الجبار بق عبد الباقي الهروي الصوفي الحرضي ببغداد ودفن بمقبرة الشونيزي ... » ، « نسخة المجمع العلمي ، الورقة ٣٣ » .

■قلت: (أي الذهبي): روى عنه أيضاً أبو محمد بن قدامة والبهاء عبد الرحمن » ، ﴿ المختصر المحتساج الله ، نسخة المجمع العلمي . الورقة ١٢٣ » ، وله ترجة في الشذرات ﴿ ج ٤ ص ٤٢٦ » .

(١) قال الذهبي في وفيات سنة « ٦١٣ » من تاريخالاسلام : « ممهف بن أسامة بن مم شد بن على بن مقلد بن نصر بن منقذ الأمير ، العالم ، مقدم الأمراء عضد الدولة أبو الفوارس بن الأمير الكبي الثيرري ، أحدالأمماء المصريين . ولد بشيرر في سنة و ٢٠٠ » وسمع من أبيه . روى عنه الزكي المنذري والشهاب القوصي ، وكان مسناً معمراً شاعراً كوالده وقد جم من الكتب شيئاً كثيراً ، وكان مليح المحاضرة . توفي — رحمه الله ثاني صفر » ، « نسخة باريس ٢٠٨١ الورقة ٥٠٧ » . وذكره الزكي المنذري في وفيات سنه « ٦١٣ » من التكملة قال : « وفي الثاني من صفر توفي الأمير الأجل الفاضل أبو الفوارس مرهف بن الأمير الأجل مؤيد الدولة أبي المغلفر أسامة . . . الكناني الكلمي الشيري المولد ، المصري الدار ، الشافعي المنعوت بالعضد بالقاهمة ودفن من الغد . . . سمع والده وحدث . سمعت منه وله شعر ، وجمع من الكتب كثيراً ، وكان شديد الشغف بها والاجتهاد في تحصيلها ، حسن المحاضرة وهو من بيت الامارة والفضيلة . . . » ، وله ترجمة في ذيل الروضتين « س ٩٣ » قال أبو شامة : وقد ذكرنا من أخباره في الناريخ وفي كتاب الروضتين الروضتين « س ٩٣ » قال أبو شامة : وقد ذكرنا من أخباره في الناريخ وفي كتاب الروضتين الروضتين « س ٩٣ » قال أبو شامة : وقد ذكرنا من أخباره في الناريخ وفي كتاب الروضتين الروضتين « س ٩٠ » قال أبو شامة : وقد ذكرنا من أخباره في الناريخ وفي كتاب الروضتين المورة ولوثين المورة وهو من بيت الامارة والفضيلة . . . » وله ترجمة في ذيل المورة وهو من بيت الامارة والفضيات الميثان الروضتين ولي المورة والمورة والمؤلد والمؤلد

أَن صَعُف وعجز عن الحركة ، فانقطع في بيته ، وعرف بهذه النسبة لذلك ، وتوفي بالقاهرة في بكرة خامس المحرام سنة « تسع وستين وستمائة » ودفن من يومه بمقبرة الصوفية بالقرافة .

وأغفل هــــذه الترجمة وهي « مَمْـقـِـل » و « مُغَـفَـل » ، أما « مَعْـقـِـل » بفتح الميم وسكون المين المهملة بمدها قاف مكسورة ولام آخر الحروف فهو :

٣٠٨ - الأديب الفاضل أبو العباس أحمد (١) بن علي بن مَعْقِل الأَزْدِيَّ ثُمُ الْمُلْدِيِّ الْمُعْقِلِ الأَزْدِيُّ ثُمُ النَّمِيِّ النَّحْوي

= ما دل على جلالة بيته وأدبه وشجاعته وفضائله مع طول عمره ، رحمه الله » . وقال ياقوت : « والأمير العضد مرهف ولد الأمير مؤيد الدولة ( أسامـــة ) جليس صلاح ونديمه وأنيسه ، قال مؤلف الـكتاب يمني ياقوت نفسه - : وقـد رأيت أنا العضد هذا بمصر عند كوني بها في سنتي ٦١١ و ٦١٢ وأنشدني شيئًا من شعره وشعر والده » ثم قال : « ومنهم الأمير عضد الدين أبو الفوارس مرهف بن أسامة بن مراشـــد . قال مؤلف الــكتاب : فارقته في جادى الأولى سنة ٦١٢ بالقاهرة يحيا ولقيته بها وهو شيخ ظريف واسع الحلق، شائم الكرم ، جاعة للكتب"وحضرت"داره واشترى منيكتباً وحدثني أن عنده من الكتب ما لا يعلم مقداره إلا أنه ذكر لي أنه باع منها أربعة آلاف مجلد في نكبة لحقته فلم يؤثر فيها . وسألته عن مولده فقال : ولدت سنة ٢٠ ه ، فيكون عمره الى وقتنا هذا اثنتين وتسمين سنة وكان أقمد لا يقــــدر على الحركة إلا أنه صحبـح العقل والذهن والفطنة والبصر ، يقرأ الخط الدقيق كقراءة الشبان إلا أن سمعه فيه ثقل وكان ذلك يمنعني من مكاثرته ومــــذاكرته . وكأن السلطان صلاح الدين — رح — قد أقطعه ضياعاً بمصر، فهو يصرفها، في مصالحه، وأجراه الملك العادل أخوصلاح الدين على ذلك وكأن الملك السكامل بن العادل يحترمه ويعرف له حقه ... ومات الأمير عضد الدين مم.دف في ثاني صفر سنة ٦١٣ » . ق معجم الأدباء ج ٢ ص ١٧٥ ، ١٨٠ ، ١٩٦ » ، وله شر ح ديوان المتنبي ، منه جزء في دار الكتب الوطنية بباريس أرقامها ٣١٠٦ قال فيه — الورقة ١٩ — : ﴿ ذَكُرُ وَالَّذِي رحمه الله في كتابه البديع في البديع أن الاعتراض في الـكلام قبل النمام ويسمى الحشو وهو . . . » وله ذكر كثير فى كتب التاريخ والأدب كمرآة الزمان وبدائع البدائه لابن ظافر الأزدي . وبداركتب المانية نسخة من كتاب « البديع » لأسامة أرقامها ٧٢٧٧ . وترجمه ابن الفوطي في معجم الألقاب « ٤ : ١١٦ » . (١) قال ابن الفوطي في تلخيص معجم الألقاب في عز الدين: « عز الدين أبو العباس أحمد بن علي ==

## كان من الأدباء المشهورين والعلماء المذكورين. قرأ العربيـــة ببلده على الفقيه «٤٤» مهذب الدين أبي الفرج عبد الله (١) بن أسعد الموصلي نزيل حمص، ودخل بغداد وقرأ

ابن الحسن بن معقل بن المحسن المهلبي الحمصي انشاعر الشيعي ، من فضلاء العصر ، وعلماء أدباء الدهم وشعرائه ، رأيت ديوانه بخزانة كتب الرصد سنة ثلاث وستين ( وستمائة ) وكان متشيعاً ، وله في مدح أهل البيت - عليهم السلام - قصائد كثيرة ، ومن قوله في الغزل :

لائمي في حب عتب جرت في لومي وعتبي كيف لي بالصبر عمن ملكت عيناه قلبي ؟ غادة ذل لها بالد ل منا كل صعب راح دمعي سرباً إذ سنحت ما بين سرب لهواها مخلب قــد أنشب الحب بقلبي »

وقد نسبت ترجمته إلى غيره في رسالة « مؤرخ العراق ابن الفوطي س ٧ » . وذكر له السيوطي في كتابه « المحاضرات ، نسخة الاوقاف ٢٩٧ الورقة ١٥ -- ٧ » قوله :

إذا رضت أمراً في ذراه صعوبة فرفقاً تقده مصحباً ممكناً ظهرا ولا تأخذن بالقسر ذا نخوة وذا إباء تهيج ناراً مضرمة شرا فلطمة طرف هيجت حرب داحس ولطمة ملك نصرت أمة كفرا

وذكر له أيضاً شعراً في المروحة وفي لفزها ، وألف أيضاً كتاباً في « المآخذ على شعراح ديوان المتنبي » وفيه البيان عن أوهام ابن جني والواحدي وأبي العلاء والتبريزي وأبي المينالكندي ومنه نسخة في خزانة فيض الله باستانبول رقبها ١٧٤٨ وقد صورها معهد المخطوطات بالجامعة العربية في القاهرة في غرانة فيض الله بالمنابول رقبها ١٧٤٨ وقد صورها معهد المخطوطات بالجامعة العربية في القاهرة في على مصنفه الشيخ الامام العالم العلامة عز الدين حجة العرب افتخار أهل الأدب أبي العباس أحمد بن علي ابن معقل الازدي المهلي بقراءة الامام الفاضل جال الدين أبي العباس أحمد بن عبد الله بن شعيب التميمي وذلك في يوم الأربعاء السابع والعشرين من ذي الحجة سنة أربعين وستائة بمنزل المسمع بدمشق وأجاز للجاعة جميع ما تجوز له روايته .. » . « راجع مجلة المجمع العلمي العربي مج ٢٩ ص ٢٩٢ » . وله ترجم في كتاب طبقات ابن سعد ، وادعى نقل ذلك من في كتابه الرجال « ج ١ ص ٩٧ » فظنه ممن ترجم في كتاب طبقات ابن سعد ، وادعى نقل ذلك من خط العلامة المجلسي ، والظاهر أن المجلسي ذكر الطبقات يعني بهاطبقات النحويين ، للسيوطي جلال الدين . خط العلامة المجلسي ، والظاهر أن المجلسي ذكر الطبقات يعني بهاطبقات النحويين ، للسيوطي جلال الدين .

الدهان الجزري الموصليويعرف بالحمصي مهذب الدين الفقيه الشافعي الأديب الشاعر أبو الفرج . مات بحمص

= سنة إحدى وثمانين وخسمائة ... » . « نسخة باريس ٢٠٦٦ الورقة ٢٣ » وقال أبو شامة في حوادث سنة « ٨١ » من الروضتين — ج ٢ ص ٦٧ — نقلا من كتب العاد الأصبهاني : « وفيهـــــا توفي الفقيه مهذب الدين عبد الله بن أسعد الموصلي وكان المدرس بها (كذا ) وكان علامة زمانه في علمه ونسيج وحده في نظمه ، وقد أوردت من شعره في صدر الكتاب ما يستدل به على فضله ، وأنه تمن عقم الدهم بمثله ، واشتريت كتبه بأغلى الأثمان ، ولكم أخرج بحره قلائد النؤاؤ والمرجان » . وقال أبو شــــامة — ١٠ أ ص ٩٤ — : « قلت وقصائد ابن منير في مدح نور الدين كثيرة ونفسه فيها طويل ولم يبق بعد موت القيسراني وابن منبر فحل من الشَّمراء يصف مناقب نور الدين إلا ابن أسعد الموصلي وسيأتي شيء من شعره» ، وذكر له شعراً في « ج ١ ص ٩٨ ، ٨ ٢١ ، ٢٤٠ » « ج ٢ ص ١٦ ، ٢٩ » وترجمه القفطي في إنباه الرواة « ج ٢ ص ١٠٣ » وابن خلـكان في الوفيــات « ج ١ ص ٢٧٧ » وذكره في « ج ١ ص ٢٦٠ » استطراداً وقال الذهبي في وفيات سنة « ٨١ » من تاريخ الاسلام : « عبد الله ابن أسعد بن علي بن عيسى مهذب الدين أبو الفرج بن الدهان الموصلي الأصـــل الشافعي الأديب الشاعر ، ويعرف أيضاً بالحمصي ، له ديوان صغير ، كان بجموع الفضائل ، لما ضاقت به الحال بالموصل وعزم على قصد الملك الصالح طلائع بن رزيك وزير مصر كتب الى الشريف ضياء الدين زيد بن محمد نقيب الوصل :

وذأت شجو أسال البين عبرتها باتت تؤمل بالتفنيد إمساكي لجت فلما رأتني لا أصيخ لهما بكت فأقرح قلبي جفنها الباكي قالت وقد رأت الأحمال محدحة والبين قد جمع المشكو والشاكي من لى إذا غبت في ذا المحل قلت لها الله وان عبيد الله مولاك

فقام النقيب بواجب حقها مدة غيبته بمصر . ومدح ابن رزيك بالقصيدة الـكافية التي يقول فيها : والشعر ما زال عند الترك متروكا لا نلت وصلك إن كان الذيزعموا ولا شفی ظمئی جود این رزیکا

ثم تقلبت به الأحوال وتولى التدريس بحمص ثم قدم على السلطان صلاح الدين فأحسن اليه وله فيــــه مدائع جيدة ، ومن شعره :

أأمدح النرك أبغى الفضل عندهم

يضحى يجانبني تجانبة العدى ويبيت وهو الى الصباح نديم وعر بي يخشى الرقيب فلفظــه شـــتم وغنج لحاظه تســـليم

... » . « نسخة باريس ١٠٨٧ الورقة ٤ » . ولم يذكر تاج الدين السبكي إلا اسمه قال — ج ٤ ص ٢٣٣ - : « عبد الله بن أسعد بن عليمهذب الدين » فقط . وله ترجمة في الشـــذرات « ج ٤ ص ۲۷۰ » وذكر في النجوم ﴿ ج ٦ ص ٢٠٠ » .

(١) قال أبن الدبيثي في تاريخه: « عبد الله بن الحسين بن عبد الله أبو البقاء بن أبي عبد الله بن أبي ==

الايضاح والتكملة لأبي على الفارسي نظماً حسناً ، أجاد فيه النظم ، وعرض النظم على الامام تاج الدين أبي المحين زيد بن الحسن الكندي — رحمه الله — فوقف عليــــه

البقاء العكبري الأصل البغدادي المولد والدار ، الفقيه الفرضي النحوي ، تفقه على مذهب أبي عبـــد الله أحمد إِنْ حَنْبُل — رحمه الله — على أبي حكيم إبراهيم بن دينار النهرواني وأخذ النحو عن أبي محمد بن الخشاب وغيره ، وسمع الحديث من أبي الفتح محمد بن عبد الباقي بن أحمد المعروف بابن البطي ومن أبي زرعة طاهم إِنْ محمد المقدسي وأبي بكر عبد الله بن محمد بن النقور وجاعــة آخرين . كان جاعة لفنون من العلم والنعو واللغة العربية ، وشرح المقامات الحريرية وشعر أبي الطيب المتنبي وغير ذلك . سمعنا منه ، ونعم الشيخ كان . قِرَأْت عِلَى أَبِي البقاء الحسين بن عبد الله النحوي — وأسنده الى أبي هم يرة — عن رسول الله — صلى الله عليه وسلم — قال : « الدين النصيحة » قال : قلنا : لمن يا رســـول الله ؟ قال : « لله ولمكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم » . سألت الشيخ أبا البقاء عن مولده فقال : ولدت ســــنة ٣٨ . وتوفي ليلة الأحد ثامن ربيع الآخر سنة ٦١٦ ودفن يوم الأحد بباب حرب . رحمه الله وإيانا » « نسخة باريس ٩٢٢ه الورقة ٩٠ » . وقال شمس الدين النـهـي في وفيات سنة « ٦١٦ » من تاريخ الاسلام : « عبد الله بن الحسين بن أبي البقاء عبد الله بن الحسين الامام العلامة محب الدين أبو البقاء العكبري الأصل البغدادي الأزجى الضرير النحوي الحنبلي الفرضي ، صاحب التصانيف . ولد ســـنة ٣٨٠ وقرأ بالقراءات على أبي الحسن علي بن عساكر ( البطائحي ) وقرأ النحو على أبي محمد بن الحشاب وأبي البركات بن نجاح ، وتفقه على القاضي أبي يعلى الصغير محمد بن أبي حازم بن أبي يعلى وأبي حكيم إبراهيم بن دينار النهرواني ، وبرع في الفقه والأصول ، وحاز قصب السبق في العربية وسمم من أبي الفتح بن البطي وأبي زرعة المقدسي وأبي بكر بن النقور وغيرهم ، ورحات اليه الطلبة من النواحي وأقرأ الناس الذهب ( الحنبلي ) والفرائض والنحو واللغة . قال ابن النجار : قرأت عليه كثيرًا من مصنفاته وصحبته مدة طويلة ، وكان ثقة متديناً حسن الأخلاق ، متواضعاً . ذكر لي أنه أضر في صباه بالجدري . ذكر تصانيفه : صنف تفسير القرآن وكتاب إعراب القرآن وكتاب إعراب الشواذ وكتاب متشابه القرآن وكتاب عـــدد آي القرآن وكتاب المرام في المذهب وثلاثة مصنفات في الفرائض وكتاب شرح الخاسة وكتاب شرح المقامات وكتاب شــــرح خطب ابن نباتة . ثم ذكر ابن النجار تصانيف كثيرة تركتمــــــا اختصاراً . روى عنه الدبيثي وابن النجار والضياء المقدسي والجمال بن الصيرفي وآخرون . وكان رحمه الله إذا أراد أن يصنف كتاباً أحضرت له عدة مصنفات في ذلك الفن وقرئت عليه فاذا حصله في خاطره أملاه فكان بعض الفضلاء يقول : أبو البقاء تلميذ تلامذته — يعني هو تبع له فيما يلقونه عليه — ومن شعره=

=فى الوزير العلوي ناصر بن مهدي :

بك أضعى جيــد الزمان محلى بعــد أن كان من حلاه مخلى لا يجاريك في نجـــارك خلق أنت أغلى قـــدرًا وأعلى محلا عشت تحيي ما قد أميت من الفض . . . ل وتنفى فقرًا وتطرد محـــلا

توفي أبو البقاء — رحمه الله — في تامن ربيع الآخر ... » . « نسخة باريس ١٥٨٢ الورقــة ٣٢٦ » . وهذه الأبيات وردِت أيضاً في تجارب السلف « ص ٣٣٤ » وذيل طبقات الحنابلة في ترجمته عندي . وترجمه الصفدي في الوافي بالوفيـــات بما لايخرج عن كلام شيخه الذهبي « نسخة باريس ٢٠٦٦ الورقة ١٧٥ » وكذلك فعـــل في نــكت الهميان ﴿ ص ١٧٨ » وترجمه ابن الفوطي في تاخيص معجم الألقاب نقلا من معجم الأدباء لياقوت الحموي وهذا القسم من معجم الأدباء مفقود لذلك حسن نقل الترجمة ، قال : ﴿ ذَكُرُهُ يَاقُوتُ فِي كُتَابُ مُعْجُمُ الأَدْبَاءُ وَقَالَ : كَانَ إِمَامًا ضَرِّيرًا ، إِمَام مسجد أبن حمدي بالريحاذين ومتقدم الاقراء به ، وكان ديناً ورعاً ، صالحاً متقالا ، حسن الأخلاق ، قليل الحكلام فيما لايجدي نفعـــاً ، لم يخرج من رأسه كلة فيما علمت الا في علم وما لا بد منه في مصالح نفسه ، وكان رحمه الله رقيق القلب ، . تفرد في عصره بعلم العربية والفرائض سمع من ابن الخشاب وحضر مجلس الوزير عون الدين بن هبيرة في القراءة والسماع وله تصانيف كشيرة وله شعر . روى لنا عنه جاعة .ن .شايخنا .. » . ﴿ ج ﴿ الترجمة • ٦٧٦ من الميم » . وله ترجمة في السكامل في حوادث سنة « ٦١٦ » وإنباه الرواة ﴿ جُ ٢ ص ١١٦ » وذيل الروضتين « ص ١١٩ » والوفيات « ج ١ ص ٢٨٨ » والمستفاد من ذيل تاريخ بغسداد « نسخة المجمم ، الورقة ٤١ » وتاريخ أبي الفداء « ج ٣ ص ١٢٢ » وتاريخ اليافعي « ج ٤ ص ٣٢ » ومعجم البلدان في « عكبرا » والبداية والنهاية « ج ١٣ ص ٨٥ » وبغية الوعاة « ص ٢٨١ » والنجوم « ج ٦ ص ٢٤٦ » والشذرات « ج ه س ٦٧ » وروضات الجنــات لمحمد باقر الخونساري « ص ٣٥٣ » . وقد تصعف من ترجمته في ذيل طبقـــات الحنابلة « ابن العصار » الى « ابن القصاب » و « المراتبي » الى ﴿ المزالي ﴾ . وقد طبع من كتب أبي البقاء ﴿ التبيان في إعراب القرآن » ، وطبع شرح ديوان المتنبي لعفيف الدين علي بن عدلان الموصلي منسوبًا إلى أبي البقاء المذكور غلطًا ، والظاهر أن الوهم في ذلك أقدم مَنْ عَصَرَ ابن مُعَصُومُ الْمُتَوْفِي سَنَةَ ١١٢١ فَقَـد ذكره في كتابه ﴿ أَنُوارِ الرَّبِيمِ فِي أَنُواعِ البِديمِ . ص ٧٠٣ » منسوباً إلى أبي البقاء ، قال : « قال العكبري في شرحه : سمت شيخي أبا الفتح يقول . . . . . مع أن أبا الفتح هو نصر الله بن الأثير المتوفى ســنة ٦٣٧ ، فــكيف يكون أبو البقاء قد درس على أبي الفتح من الأثير ١٩ .

قطعاً من شعره ، أنشدني في الخيضاب ، وهو من أحسن ما نظم في هذا الباب (١) ما لي أزور شيبي بالخضاب وما من شأني الرور في فعلي وفي كليمي أل إذا بدا سر شيب في عذار فتى فليس يُحكيم بالحينا، والكتم سألته عن مولده فقال: في شهور سنة « سبع وستين وخمسائة » بحمص ، وتوفي بدمشق في ليلة الخيس المُسفرة عن الخامس والعشرين من شهر ربيع الأول سنة « أربع وأربعين وستائة » ودفن صبيحتها يوم الخيس بعد صلاة الظهر بسفح قاسيون ، وأما « مُعَفَل » بضم الميم وفتح العين المعجمة وبعدها فاء مشددة معجمة واحدة

٣٠٩ – أبو اليقظان مُمَعَفَّل (٢) بن علي بن أبي الحسن الواسطيّ الواعظ

قدم دمشق وحدَّث بها ، سمع منه شيخنا الخطيب أبو حفص عمر بن يوسف بن يحيى المقدسي خطيب « بيت الآبار (٣) » حكاية عن والده ، رواها لنا عنه ، ولم أعلم من أمره شيئًا .

وفا ته ُ هذه الترجمة وهي « المُنهَ ضِّض » و « المُنهَ صِّم » فأما الأول فهو بالفاء المعجمة بواحدة وضادين معجمتين ، الأولى مشددة مكسورة وهو:

٣١٠ – أبو الحسن علي (٤) بن أحمد بن علي الفَـضَِّض الشَّـرُواني الواعظ
 كتب عنـــه الحافظ أبو طاهر السلفي – رحمه الله – في معجم السفر ، وذكر

<sup>(</sup>١) ذكر السيوطي هذين البيتين في البغية « ص٣٣١ » لفخر الدين علي بن بكمش العزي . وقد تقدمت ترجمته في « ص ٥٧ » من هذا الكتاب .

<sup>(</sup>٢) لم يذكره الذهبي في « مغفل » من المشتبه « س ٤٩٣ » .

<sup>(</sup>٣) قال ياقوت : ﴿ بِيتِ الآبارِ : جَمّ بَدُر ، قرية تضاف إليها كورة من غوطة دمشق ، فيها عدة قرى ، خرج منها غير واحد من رواة العلم » .

<sup>(</sup>٤) ذكره ابن حجر في لسان الميزان « ج ٤ س ٢٠٧ » قال : « علي بن أحمد بن علي الواعظ القصاص الشرواني ، مؤلف أخبارالحلاج ،كذاب أشر ، سممالسلفي ذلك من سليمان بن عبد الله الشرواني عنه ثم لحق السلفي بشروان المؤلف فسم منه السلفي ، وأكثر ما فيه من الاعسانيد مركبات لا أصل

«أنه كانشيخا مسنداً مشهوراً بمدن شِروان وما يقرب منها ، حسن الوعظ إذا وعظ ، وله حرمة في اليزيدية (١) دار المملكة بشروان ، وجع أخبار الحسين بن منصور الحلاج ورواها لنا عنه ببغداد أحد من سمها عليه ثم قرأتها أنا عليه بشروان عند اجتاعي به » . وذكر عنه حكاية [هي] في بعض تخريجاتنا ، أخبر نا بها الشيخان العالمان أبو القاسم عبدالله بن الحسين بن عبدالله بن رواحة الأنصاري ، قراءة عليه وأنا اسمع مجامع دمشق ، وأبو الحسن علي بن إسماعيل بن إبراهيم بن جبرارة السكرندي بقراءتي عليه بالقاهرة قالا أنبأ نا الحافظ أبوطاهر أحمد بن محمد بن أحمدالسلفي الاصبهاني ، قراءة عليه وغن نسمع بثغر الاسكندرية ، قال سممت القاضي أبا الحسن على بن أحمد بن المفضص بشروان يقول : «أمسك القاضي أبو بكر أحمد بن سهل بن السري الهمذاني عن الفتوى حين وردالقاضي أبو القاسم الحسن بن ممشاذ الاصبهاني المعروف بالزَّرَ نُدي بشروان في وهو عندي ومسموعاتي بشروان على لفظه .

والثاني بالقاف المعجمة بنقطتين وصادين مهملتين الأولى منها مشدَّدة مكسورة [ المقصِّص ] فهو :

سمع أبا القاسم نصر بن أحمد بن نصر الهمذاني المؤدّب وأبا الحسن على بن الحسن بن الحسن بن الحسن بن الحسن بن الحسن على بن الحسن بن الحسن بن الحسن على بن الحسن بن الحسن بن يونس المقدسي وغيرهم وكان شيخا صالحاً ، سمع منه الحافظ أبو القاسم (٢) بن عساكر الدمشقي وذكره في تاريخه وولد الحافظ أبو

<sup>=</sup> لها ورواتها مجاهیل » .

<sup>(</sup>١) في الأصل « البردية » والتصحيح على معجم البلدان قال ياقوت : « البريدية : اســم لمدينة ولاية شروان ومي المعروفة بشماخي أيضاً عن السلفي » .

 <sup>(</sup>٢) قدمنا الاشارة الى ترجته في « س ٣ » وجاء ذكره في الكتاب مماراً ، قال ابن الديبئي في =

## محد القاسم والحافظ أبو المواهب الحسن بن صَصْرَى وخرُّج عنه في معجمه ، وشيخانا

= تاريخه : « علي بن الحسن بن هية الله بن عبد الله بن الحسين بن عساكر أبو القاسم بن أبي محمد الحافظ ، من أهل دمشق ممن اشتهر فضله وعلمه ، وشاع ذكره وحفظه ، وعرف إنقــانه وصدقه ، سمع الــكثير ببلده والعراق والحجاز وخراسان ، وكتب الكثير وحصل ما لم يحصله غيره ، ورزقه الله حســن التوفيق فيما صنفه وألفه ، فجمع تاريخاً للشام وبسطه وأجاد في جمعه ، وحسنه ، وغيره من الكتب في علم الحديث وفنونه ، وقدم بغداد مرتين أولاها في سنة عشرين وخسمائة ، وسمع بها فيها السكثير من أبي القاسـم بن الحصين والبارع أبي عبد الله الدباس وأبي العز بن كادش وأبي غالب بن البنــــاء وخرج له مشيخة في نحو عشرة أجزاء وتكلم على أحاديثها وأحسن ( وسمع ) من أبي بكر الزرفي وأبي القاســـم الشروطي وأبي القاسم الحريري وأبي منصور بن زريق والقاضي أبي بكر الانصاري وإسماعيل بن السمرقندي وعبدالوهاب الأنماطي — رحمهم الله — وخلق يطول ذكرهم . وسمع بنيسابور من زاهم الشحامي وأخيه وجيه وأبي عبد الله الفراوي وغيرهم ، وعاد الى بلده وحدث بالمكثير وسمع الناس منه سنين ، وبني له نور الدين محمود ابن زنكي أميرالشام دارالحديث بدمشقووقف عليها وقفاً تصرف غلته إلىالمشتغلين عليه بالحديث فيها . وكان موفقاً في أفعاله وتصنيفه . حدثنا عنه أبو جعفر أحمد بن علي القرطبي بمـكة ، وغيره ، وذكره تاج الاسلام أبو سعد بن السمعاني في كتابه الذي كتابنا هذا مذيل عليه فوصفه بالفضل والحفظ والاتقان وروى عنه فيه الكثير، وذكرناه نحن لأن وفاته تأخرت عن وفاة ابن السمعاني، على ما شرطناه، حدثنا أبو جعفر أحمد بن علي بن عتيقالمقرىء لفظاً بالمسجد الحرام في حجتنا الأولى سنة ٧٩ قال أخبرنا الحافظ أبوالقاسم علي ابن الحسن بن عساكر قراءة عليه بدمشق - وأســنده الى عثمان بن عفان - يبلغ به النبي - صلى الله عليه وسلم -- قال : لا ينكح المحرم ولا يخطب ، . أنبأنا أبو المحاسن عمر بن علي بن الخضر الدمشقي قال : سَأَلَتُ الْحَافَظُ أَبَّا القاسم بن عساكر عن مولده فقال : في محرم سنة تسع وتسمين وأربعائة ، وتوفي في حادي عشري رجب سنة إحدى وسبعين وخسمائة بدمشق ، وقال غيره : في ليلة الاثنين وصلي عليه يوم الاثنين ودفن عند أبيه وأهله » . « نسخة باريس ٩٣٢ ه الورقة ٣٣٢ » .

وقال محب الدين بن النجار ، كما جاء في المستفاد ، الورقة ؛ ه : ه عرف بابن عساكر ، من أحل دمشق . إمام المحدثين ومن انتهت اليه الرياسة في الحفظ والانقان ، وبه ختم هذا الشأن ، سمع بافادة أخيه الأكبر في سنة ه ٠ ه من أبي الحسن بن الموازيني وأبي القاسم النسيب وأبي الوحش سمبيع بن قيراط المقرى، وأبي طاهر الحنائي وسمم هو بنفسه من والده ومن أبي محمد بن الأكفاني وأبي الحسن بن قبيس وطاهر بن سهل الاسفراييني وحج في سنة ٢١ ه وسمع بمكة أبا محمد عبد الله بن محمد بن اسماعيل المصري ورحل الى العراق في سنة عشرين وخسمائة وسمم الكثير ببغداد ... وسمع بالكوفة الشريف أبا البركات عمر ابن ابراهيم

أبو البركات الحسن بن محمد بن عساكر وأبو القاسم الحسين بن صصرى ورويا لنا عنه . توفي بدمشق سنة « تسع وخمسين وخمسائة » ودفن بمقبرة باب الصغير .

٣١٢ — وعمه أبو البركات كتائب بن علي بن حمزة السُّلمَـي الجابي الحنبلي يعرف بابن المُـقَـصُّّص

سمع أبا محمد عبد العزيز بن أحمد الـكتّـاني وأبا بكر الخطيب وأبا الحسين القايني (١)

=الزيدي وعاد الى بفداد فأقام بها يسمع الحديث ويقرأ الفقه والخلاف بالمدرسة النظامية ويكتب ويحصل خس سنين ثم عاد الى دمشق ورحل الى خراسان على طريق أذر بهجان ، ودخل نيسابور في سسنة ٢٩ ه وسمم أبا عبد الله الفراوي وأبا محمد السيدي وزاهماً الشحامي وأخاه وجيهاً الشحامي وبمرو من يوسف بن أيوب الهمذاني وسمم ببسطام ودامغان والري وزنجان وسمنان ، وعاد الى دمشق يملي ويحدث ويضنف وسمم منـــه جَاعة من شيوخه . وكان إمامًا حجة ثقة نبيلا . حدث ببغداد وروى عنه من أهلها أبوبكر بن كامل وكان أسن منه قال سعد الحير : ما رأينا في سن الحافظ أبي القاسم مثله . وله مـــن المصنفات « التاريخ » . « الاشراف على معرفة الأطراف » . « المعجم لأسماء شيوخه » . « الموامقات عن شيو خالاً ثمة الثقات » اثنان وسبعون جزءًا . وأملى أربعهائة مجلس في جامع دمشق وكان يختمها بأبيات من شــعره ... أخبرني شهاب الحاتمي أنبأنا ابن السمعاني قال : علي بن الحسن بن عساكر أبو القاسم ، من أهل دمشق ، كثير العلم ، حافظ متقن ، دين خير ، جمع بين معرفة المتون والأسانيد ، صحيح القراءة ، متثبت محتاط . رجل في طلب الحديث وتعب في جمعه ، وبالغ في الطلب ، ورد بغداد وسمع بها . . ثم رجع الى دمشق ورحل الى خراسان ودخل نيسابور قبلي بشهر أو أكثر ثم رأيته بنيسابور وصادفته بها وجم ونسخ وأقام مــــديدة ببغداد وحدثني بأحاديث ثم اجتمعت به في رحاتي الى الشام ببلده دمشق في سنة ٣٥٥ وأفادني عن شيوخها وسعى في تحصيل النسخ لي وكتبت عنه وكتب عني وكان قد شرع في التاريخ الـكبير لدمشق على نســق تاريخ الخطيب، وصنف التصانيف وخرج التخاريج. قال الحافظ أبو محمد القاســـم بن علي : ولد أبي في محرم سنة ٤٩٩ وتوفي ليلة الاثنين ثاني عشر رجب سنة ٧١٥ بدمشق ودفن بمقابر باب الصغير — رضي

<sup>(</sup>١) في الأصل « الفايني » ولعله « القايني » أو « القائني » نسبة الى « قاين » بلد قريب من طبس بين نيسابور وأصبهان كما في معجم البلدان ، وقال الذهبي في المشتبه — ٣٩٠ — : « وبقاف وياء ( القايني ) لمسحاق بن إبراهيم القائني . . والقائني صاحب المنام وجاعة » كذا طبع .

ودخل اصبهان وسمع منه بها يحيى بن مَنْدَه وسمع منه عمر الدِّهِ ِسْتاني (١) بدمشق وكتب عنه الحافظ السلفي في معجم السفر ، وسأله عن مولده فقال : ولدت في سنة « أربع وأربعين وأربعائة » .

وذكر في باب « مقداد » بكسر الميم وسكون القاف ودال مهملة مكر رة : ٣١٣ - المقداد بن الأسود

له صحبة واسم أبيه « عمرو » وكان في حجر الأسود بن عبد يفوث الزُّهُ ريّ فنسب اليه ، قاله ابن أبي حامِ (٢) » ( همذا آخر كلام الحافظ أبي بكر بن نقطة ) . قلت : وفا ته أ :

٣١٤ — المقداد (٣) بن أبي القاسم هبة الله بن المقداد بن علي القيسي السِصِّقَ لَّتِي " الأصل، الدمشقي المولد والدار

<sup>(</sup>۱) قال ياقوت: « دهستان: بكسر أوله وثانيه ، بلد مشهور في طرف مازندران قرب خوارزم وجرجان . ينسب إليها عمر بن عبد الكريم بن سعدويه أبو الفتيان — ويقال — أبو حفس بن أبي الحسن الرواسي الدهستاني الحافظ ، قدم دمشق فسمع بها عبد الدائم بن الحسن وأبا محسد الكتاني وأبا الحسن بن أبي الحديد وأبا نصر بن طلاب ، وببغداد جابر بن ياسين وأبا الغنائم بن المأمون وبمرو وهماة ونبسابور وبصور أبا بكر الخطيب وحدث بدمشق وصور وغير ذلك » ، وتوفي سسنة « ٤٠٥ » كا في الشذرات « ج ٤ ص ٧ » .

<sup>(</sup>٧) هو عبد الرحن بن محمد بن ادريس الرازي المعروف بابن أبي حاتم الحافظ قال حاجي خليفة في « علم الجرح والتعديل» من كشف الظنون : « وكتاب الجرح والتعديل للامام الحافظ أبي محمد عبدالرحن ابن أبي حاتم محمدالرازي المتوفي سنة سبع وعشرين وثلاثمائة . وله ترجة في لسان الميزان « ج ٣ ص ٤٣٣ » . والشذرات « ج ٢ ص ٣٠٨ » .

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن تغري بردي في وفيات سنة « ٦٨١ » من النجوم الزاهرة قال نقلا من كتاب للذهبي : « ونجيب الدين المقداد بن هبة الله القيسى المدل في شعبان » . وجاء في الشذرات في وفيات سنة « ٦٨١ » : « وفيها أبو المرهف المقداد بن أبي القاسم هبة الله بن علي بن المقداد الامام نجيب الدين القيسي الشافعي ، ولد سنة سمائة ببغداد وسمم بها من ابن الأخضر وأحمد بن الديبثي وبمكمة من ابن الحصري

## كان والده من الصالحين الأخيار ، جاور بمكة سنين ودخل بغداد وفي صحبته ولده المذكور ، وسمَّعه على الحافظ أبي محمد عبد العزيز بن الأخضر وأبي محمد بن

= وابن البناء وروى الكثير وكان عدلا خيرًا تاجرًا . توفي في ثامن شعبان بدمشق . .

قال مصطفى جواد: وعلى ذكر أحمد بن الدينتي نقول إن الصفدي وابن العاد ذكرا وفاته فى سسنة « ٥٥ ه كا جاء في « ج ؛ س ١٨٢ » قال الثاني: « وفيها أحمد بن جعفر الدينتي — مصغراً نسبة الى دبيثا قرية بواسط — البيم ابن عمالحافظ أبي عبدالله الديبثي ، قدم بغداد وكان قد ضمن البيم بواسط ثم عطل عنه وصودر وروى ببغداد شيئاً من شعره . وأورد له ابن النجار في تاريخه قوله :

وسلوة ودواعي الشـــوق تردعه عن الغرام فيثنيه ويرجعـــه ومفعم القلب بالأحزان مترعــه

1 3 - 32 - 3

يروم صبراً وفرط الصبر عنعـــه إذا استبان طريق الرشد واضحه مشحونة بالجوى والشوق أضلعـــه ومنهــــا :

على الهوى وعلى الذكرى توزعه لما تبدد شملي لا تجمعه مر الأسى وفؤادي كم تجرعه ؟! عائت يـــد البين في قلبي تقسمه كأعـــا آلت الأيام جاهــــدة روعت يا دهس قلبي كم تذوقــه

وهي طويلة والظاهر أنه عارض فيها قصيدة ابن زريق الشهورة ». وقد ذكر الصفدي القصيدة في الوافي . وفي تاريخ وفاته وهم ، ولا سيا أن المتوفى سنة « ١٨٦ » لا سنة « ٨٥٥ » فهذه السنة الأخيرة تاريخ ولادته ، قال ابن الفوطي في تلخيص معجم الألقاب : « محميد الدين أبو العباس أحمد بن جعفر بن أحمد بن الديني الواسطي الأديب البيع . ذكره بحب الدين أبو عبد الله بن النجار في تاريخه وقال : أحمد بن أعيان أهل بلده حشمة وتمولا وتقدماً وتجملا وله معرفة بالأدب وهو ابن عم الحافظ جال الدين أبي عبد الله محمد بن الديني . قدم بغداد مرات وروى بها شيئاً من شعره ، وكان قدد ضمن البيع عبد الله محمد بن سعيد بن الديني . قدم بغداد مرات وروى بها شيئاً من شعره ، وكان قدد ضمن البيع بواسط وظلم الناس وصودر ومقته الناس ومن شعره : يروم صبراً وفرط الوجد يمنعه . . . وهي قصيدة طويلة . وتوفي بواسط في جادى الأولى سنة إحدى وعشرين وستمائة . ومولده بها في شهر ربيع الأول سنة أبان وخسين وخسمائة » . « ج ٤ ص ٢٦١ » ، وقال ابن كثير الدمشقي في حوادث سنة « ١٢١ » . ووفياتها من البداية والنهاية : « أحمد بن حمفر بن أحمد بن محمد أبو العباس الديني البيع الواسيطي ، ووفياتها من البداية والنهاية : « أحمد بن حمفر بن أحمد بن محمد أبو العباس الديني البيع الواسيطي ، شيخ أديب فاضل له نظم ونثر وعلم في الأخبار والسيرة وعنده كتب جيدة وله شرح لقصيدة أبي العلاء شيخ أديب فاضل له نظم ونثر وعلم في الأخبار والسيرة وعنده كتب جيدة وله شرح لقصيدة أبي العلاء المحري في ثلاث مجلدات وقد أورد له ابن الساعي شعراً حسناً فصيحاً » .

مَنِيدُنا وجاعة من الشيوخ ، وبمكة من الحافظ أبي الفتوج نصر بن أبي الفرج بن الحُكُمُ مري وغيره ، وحدث بدمشق ومصر .

وذكر في باب « المُكبِّر » بضم الميم وفتح الكاف وكسر الباء المشددة الموحسدة وداء مهملة آخر الحروف ، جماعة ، وفاته :

٣١٥ — أبو الحسن على (١) بن النفيس بن أبي منصور بن أبي المعالي البغـــدادي يعرف بابن السُكبِّر

سمع ببغداد ودمشق وحلب ومصر والاسكندرية من جماعة ، وحدث بدمشق ومصر ، وكان ُيسافر من بغداد الى الاسكندرية متردداً في أخد خطوط الشيوخ للناس في الاجازات المسيّرة على يده ، ليس له حاجة ولا بضاعدة إلا ذلك وما له قصد سوى الافادة وبقي على هذا الأمر سنين ، فجزاه الله خيراً ، آمين ، وتوفى درجه الله ليلة السابع عشر من صفر سنة «أربعين وستمائة » بالبيارستان الناصري (٢٠) بالقاهرة ودفن من الغد بظاهر باب النصر .

وقد أقد في ديوانه ه ٢٧٨ ، ٢٤٥ ، ٢٤٥ ، وقد أقد في ديوانه ه ٢٧٨ ، ٢٤٥ ، ٢٤٥ ، وترجته أيضاً في الوافي الوفيات ه الورقة ١٣٥ من نسخة الحجمم العلمي العربي الصورة » . وفا كره عز الدين بن أبي الحديد في شرح نهيج البلاغة « ج ٣ ص ٤٠ » متسكلماً فاضلا إمامياً ، ولم يجد محسن الأمين العاملي من ترجته غير ما ذكره ابن أبي الحديد في شرحه « أعيان الشسيعة ج ١٤٤ ص ١٥٠ » فتأمل ذلك لأننا أحلنا في ترجته على أربعة كتب .

<sup>(</sup>١) لم يذكره محب الدين محمد بن النجار في تاريخ بغداد مع أنه من شرط كتابه المذكور . وإعا ذكر « أبا الحسن علي بن النفيس بن بورنداز التركي الأصل الحنبلي الحاجب المحدث » و « السديد علي بن النفيس بن خيس النيلي الشاعر » « نسخة باريس ٢١٣١ الورقة ٥ » .

وذكر في بلب ﴿ مُلُـو ْكَ ﴾ بضم الميم واللام وآخره كاف جمع مُــلِك ، رجلين ، وفاتَهُ :

٣١٦ - أبو محمد عبد الوهاب بن أبي الفهم بن أبي القاسم بن عبد الملك السُّلُمَّي الكَّمَ مُلُولًا السُّلُمَّي الكَالِّيَّةِ (٢) المعروف بابن مُلُولُك (٢)

سمع بدمشق الحافظ أبا القاسم على بن عساكر وروى عنه . سمع منه جماعة من أصحابنا . مولده سنة « خمسين وخمسائة » . وتوفي بدمشق في رابع شعبات سنة « خمس عشرة وستمائة » .

وذكر في باب « المِهْتَر » و « المُهَيْدر » أما الأول بكسر الميم وسكون الحاه وفتح التاء المعجمة من فوقها باثنتين فهو :

ق أحد مجالس البيارستان العتيق اليوم ، كان فيها ما يزيد على مائة الف مجلد في سائر العلوم ، يطول الأمم في عدتها » وجاء في الحاشية : « البيارستان ويقال المارستان كلة أنجمية تعريبها ببت المرضى وهو مايقال له اليوم المستشفى ... والمقصود هذا البيارستان العتيق الذي أنشأه السلطان صلاح الدين الأيوبي في سيسنة ٧٧ م محل قاعة بالقصر الكبير بناها العزيز بالله الفاطعي في سنة ٣٨٤ وكان القرآن مكتوباً في حيطانها ، وموضع هذا البيارستان اليوم مجموعة المباني الواقعة خلف دورة مياه جامع سسيدنا الحسين من الجهة البيوية الى عطفة القرازين » .

(( 2 T))

<sup>(</sup>١) منسوب الى «كفرطاب » قال ياقوت : «كفرطاب : بالطاء المهملة وبعد الألف باء موجدة ، بلدة بين المعرة ومدينة حلب في برية معطشة ليس لهم شرب إلا ما يجمعونه من مياه الأمطار في الصهياريج، وبلغني أنهم حفروا نحو ثلاثمائة ذراع فلم ينبط لهم ماء ... » .

<sup>(</sup>٢) لم يذكره الذهبي في « ملوك » من المشتبه « س ٢٠٥ » وذكره في وفيات سنة « ١٩٩٥ من تاريخ الأسيلام قال : « عبد الوهاب بن أبي الفهم بن أبي القاسم السلمي الكفرطابي ثم الدمشقي العطائر أبو محمد ويعرف بابن ملوك ، حدث عن أبي القاسم بن عساكر وولد سمنة خس وخسمائة وذكر أنسبه رحل وسمع من السلمي ، مات في شعبان » .

سمع من أبي البدر عبد الرحيم (١) بن أحمد بن عبد الرحيم بن المهتر النهاو ندي سمع من أبي البدر الكرخي وغيره وحدث ومات ـ وبيض ـ » . (هـ ذا آخر كلامه) قلت : وسمع أيضاً من القاضي أبي بكر محمد بن عبدالباقي بن محمد الأنصاري وأبي القاسم إسماعيل بن أحمد بن عمر السمر قندي ، وأبوي الفضل محمد بن عمر بن يوسف الأرموي ومحمد بن ناصر الحافظ وأبي القاسم القاسم هبة الله بن أحمد الحريري وأبي الكرم الشهر رُو وي " ، وأبي الوقت السجزي وأبي الفضل أحمد بن طاهر المَيْهَ نبي الدمشقي وغيره ، وحد ثن باليسير . سمع منه أبو الحسين أحمد بن حزة بن علي الموازيني الدمشقي

<sup>(</sup>١) ذكره الذهبي في « مهتر » من المشتبه « ص ٥٠٨ » قال: « و بمثناة والتثقيل ( مهتر ) أبو البدر عبد الرحيم بن محمد بن المهتر النهاوندي ، سمع أبا البدر الكرخي » ، وقال ابن الديبي في تاريخه : « عبد الرحيم بن حمد بن عبد الرحيم بن المهتر أبو البدر الفقيه ، من أهل نهاوند . قدم بغداد وأقام التفقه على مذهب الشافعي — رض — سنين بالمدرسة النظامية وسمع بها الحديث من جماعة منهم أبو الفتح مفلح الدومي وأبو الفضل محمد بن عمر الأرموي وأبو الفضل أحمد بن طاهم الميهني وأبو الفضل محمد بن ناصر السلامي وأبو الوقت السجري وغيره ، وحدث بها أيضاً في سنة ٩ ، ه فسمع منه محمد بن علي بن محمد بن الهمذاني الفقيه وغيره » . « نسخة باريس ٢٢ ه ه الورقة ٢٣١ » .

<sup>(</sup>٢) قال الذهبي في معرفة القراء الكبار: « المبارك بن الحسن بن أحد بن على بن فتحان بن منصور أبو السكرم الشهرزوري البغدادي المقريء ، مصنف المصباح الزاهر في الهشر البواهر ، قرأ بالروايات على السكبار: رزق الله بن عبسد الوهاب النميمي ويحبي بن أحد السببي وابن سوار وعبد السيد بن عنساب وعبد القاهر العباسي ومحمد بن أبي بكر بن محمد القرواني وأبي نصر أحمد بن علي الهباري وأبي سعد أحمد ابن المبارك الأكفاني صاحب الحمامي وأبي البركات محمد بن عبد الله الوكيل وثابت بن بنسدار وابن بدران الحلواني والحسن بن محمد بن الفضل السكرماني الزاهد: شيخ قرأ بدمشق على الحسين بن علي الرهاوي ، وعلي بن الفرج النيوري القاري، وأبي الحطاب علي بن الجراح وأبي الحسين أحمد بن عبدالقادر بن يوسف وأجاز له عبد الصمد بن المأمون وأبو الحسين بن المهتدي بالله ، وابن هزار من الصريفيني وابن النقور. والمحرون وطراد الزيني والحرون ، وسمع من إسماعيل بن مسسمدة الاسماعيلي ورزق الله وأبي الفضل بن خرون وطراد الزيني والسكبار ، وإليه انتهت مشيخة الاقراء بالعراق بعد سبط الحياط (عبدالله بن علي) وهو في طبقته ، قرأ المسكبار ، وإليه انتهت مشيخة الاقراء بالعراق بعد سبط الحياط (عبدالله بن علي) وهو في طبقته ، قرأ بي

و خُرُّج عنه في معجمه وثفقه بالمدرسة النظامية ببغداد ولم أنحقق مولده ووفاته .

وأما « المُهَيْر » بضم الميم وفتح الها، وسكون اليا، المعجمة باثنتين من تحتها ورا، آخر الحروف فذكر فيه جماعةً ، وأغفل ذكر :

۳۲۸ – أبي محمد الحسن بن أبي البركات بن المُهمَّد (۱) البغدادي التاجر

شيخ حسن . سمع ببغداد من أبي القاسم يحيي بن أسعد بن َبُوْش وحدَّث عنه

=عليه عددكثير منهم عمر بن بكرون ومحمد بن محمد بن هارون الحلي بنااكال والشيخ عبد الواحد بن سلطان ويحيى بن الحسـين الأواني وصالح بن على الصرصري وأبو يعلى حزة بن القبيطي وأحمد بن الحسن العاقولي وزاهم بن رستم وعبد العزيز بنالناقد ومشرف بن على الحالصي وعلى بن أحمد الدباس وأبوالعباس محمد بن عبد الله الرشيدي الضرير . وحدث عنه محمد بن أبي المعالي بن البناء وأســعد بن صعاوك والفتح ابن عبد السلام وآخرون قال أبوسعد السمعاني : هو شبخ صالح دين خير تيم بكتاب الله ، عارفباختلاف الروايات والقراءات حسن السيرة ، جيد الأخذ عنالطلاب ، له روايات عالية . كتبت عنه ، مولده في ربيع الآخر سنة ٤٦٢ ومات في ذي الحجة سنة خسين وخسمائة » . « نسخة باريس ٢٠٨٤ الورقة ٢٥٢ ». وقال ابن النجار : « المبارك بن الحسن بن أحمد بن على بن فتحان بن منصور الشهرزوري أبوالكرم المقريء ، من ساكني دار الخلافة ( العباسية ببفداد ) أحد الشيوخ القراء المجودين . يحفظ القراءات وطرقها ومعرفة وجوهها ، وصنف في ذلك كتابًا سماه « المصيــاح في القراءات الصحاح » . وكان عالمًا فاضلا أديبًا دينًا ، حسن الطريقة . قرأ القرآن بالقراءات على الشـــبريف أبي الفضل عبد القاهر بن عبد السلام العباسي وأبي محمد رزق الله بن عبد الوهاب التميمي وأبي المعـــالي ثابت بن بندار البقال في آخرين وسمع الحديث الكثير بنفسه وكتب بخطه وحصل الأصول . سمم رزق الله التميمي وطراداً الزينبي وإسماعيل ابن مسعدة الاسماعيـــــــلى ونصر بن البطر القساريء وأجازه أبو الحســــين بن النقور في آخرين قال ابن السِّمَعَلَمُن مِنْ ﴿ ﴾ . ﴿ المستفاد ُ ، نسخة المجمع ، الورتة ٦٦٠ » . وله ترجَّة في أنساب الســمعاني في « الشَّهْرُرُورَي » . والمنتظم « ج ١٠ ص ١٦٤ » وغاية النهايسة « ج ٢ ص ٣٨ » بتفصيل ، والنجوم « الحلمي » و « الجبلي » الى « الجبلي » . ولم يذكره مجمد أمين زكي في « مشاهيرالكرد وكردستان » . (١) ذكره الذهبي في « المهير » من المشتبه « ص ٨ · ٥ ، قال : « مهير . . . وعز الدين حسن بن

حسين بن المهير البغدادي ، سمم يحيي بن بوش » .

ببغداد ودمشق ، رأيتُه بها وسمعت منه وسألته عن مولده فذكر أنه في بعض شهور سمنة «أربع وثمانين وخسائة » ببغداد ، وسكن دمشق مدة إلى أن توفي بها في شهر رجب سنة « ست وستين وستمائة » .

وذكر في باب « مُهَـنّـا » و « مُهـَـيّـا » جاءـــةً ، الأول بضم الميم وفتح الهاء بمدها نون مفتوحة مشددة ، وفاته :

١٩٩٠ - الشريف أبو محمد أقريش (١) بن السّبيّع بن مُهنّا بن السّبيّع بن مُهنّا بن السّبيّع بن مُهنّا بن السّبيّع بن مُهنّا بن داوود بن قاسم بن عبيد الله بن طاهر بن يحيى بن الحسن بن جعفر بن عبيد الله بن الحسين بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب العلوي الحسن بن جعفر بن عبيد الله بن الحسين بن علي بن أبي طالب العلوي الحسن بن علي بن أبي الحسن بن علي بن أبي طالب العلوي الحسن بن علي بن أبي طالب العلوي الحسن بن علي بن أبي طالب العلوي العلو

سمع ببغداد من أبي الفتح محمد بن عبدالباقي بن البطى وأبي طالب بن خُضَير (٢٠)

<sup>(</sup>ه) قال أبن الدبيني ، كما جاء في المحتص المحتاج إليه : « قريش بن سبيم بن المهنا بن السبيم الحسيني أبو مجد للدني ، قدم بغداد وسكنها وسمم ابن البطي وامن النقور وأبا محد بن الخشاب والمبارك بنخضر ، قرأت عليه . أخبركم ابن البطي . فذكر حديثاً . ولد سنة ٤١ ه بلدينة وتوفي في ذي الحجة سنة عشرين وسمائة ببغداد » وقال الذهبي في وفيات سنة « ٢٢٠ » من تاريخ الاسلام : « قريش بن سسبيم بن مهنأ بن سبيم ، الشريف أبو محمد العلوي الحسيني المدني ، نزيل بغداد . ولد بللدينة في رأس الأربعين مهنأ بن سبيم ، الشريف أبو محمد العلوي الحسيني المدني ، نزيل بغداد . ولد بللدينة في رأس الأربعين وخسيائة ، وقدم بغداد وطلب وسمم الكثير وحصل وعني بالحديث وسم من أبي الفتح بن البطي وأبي وزعة وأبي بكر بن النقور والمبارك بن خضير وطبقتهم . روى عنه الدبئي وابن النجار وأهل بغداد وغيرهم توفي في ذي الحجة » . « نسخة باريس ١٩٨٧ الورقة ٢٦٤ » وذكره ابن أبي الحديد في شرح نهج الله الله في كتاب فضائله ، وهو روايني عن قريش بن السبيم بن المهنا العلوي عن نقيب العالميين أبي عبيد الله أحمد بن علي بن المعمر ... » . وورد استطراداً في لسان الميزان « ج ٣ ص ٢٦٩ » وهو خطأ .

 <sup>(</sup>٧) قال الذهبي في المشتبه - س ١٦٦ : « وتصغير خضير : المبارك بن علي بن خضير ٢ . وقال
 ابن الدبيثي كما في المختصر المحتاج اليه من تاريخه - الورقة ١٠٧ - : « المبسيان في علي بن مجمد بن جد بن جد .

وأبي بكر بن النّقُور وعلى () بن أبي سمد الخبّاز وأبي محد عبد الله بن أحمد بن الخشاب وغيرهم ، وروى عنهم ، أجاز في غير مرة ، مولده في شعبان سنة « إحمد دى وأربعين وخسائة » بمدينة الرسول — صلى الله عليه وسلم - . وذكر الحافظ أبو عبد الله محمد بن محود بن النجار — ومن خطه نقلت أ أن مولده في سمسنة « تسع وثلاثين وخسائة » . وتوفي ليلة الجمسة الخامس والعشرين من ذي الحجة سنة « عشرين وستمائة » ودفن بالمشهد ().

٣٢٠ – وأبو العباس أحمــــد بن علي بن زيد بن معروف بن أحمد بن مُهَـنَّـا السَّـنَّـاليَ العَـسْـقَـلانيّ

سمع أبا طاهر الخشوعي وروى عنه . سمت منه بدمشق . توفي في العشر الآخر من شوال سنة « خس وخسين وستمائة » بدمشق .

خضير أبو طالب الصيرفي . سمم السكثير بنفسه وكتب عن مثل أبي سعد بن خشيش وأبي الحسن العلاف وأبي القاسم بن بيان وأبي الغنائم النرسي وأبي الحسن بن حرزوق وأبي طالب بن يوسف ورحل الى دمشق وحدث بالسكثير ببغداد . سمع منه أبو سسعد بن السمعاني وأنبأنا عنه أبو الفرج بن الجوزي ، وابهت الأخضر وأبو طالب الهاشمي وكان ثقمة . قلت (أبي الذهبي) : ورى عنه أبضاً الحافظ عبد النهي والموفق ابن قدامة ومنصور بن أحمد بن الموج . وتوفي في ذي الحجمة سنة اثنتين وستين وخسمائة فجأة ، وله ترجة في الشذرات « ج ٤ ص ٢٠٦ » .

<sup>(</sup>١) قال أبو الفرج بن الجوزي في وفيات سنة « ٥٦٣ » من المنتظم ج ١٠ ص ٢٣١ : \* علي ابن أبي سعد بن ابراهيم أبو الحسن الحباز الأزجى سمع الحديث الكثير وحصل الأصول وحدث . وتوفي يوم الأربعاء عاشر شعبان هذه السنة ودفن بمقبرة أحمد » .

۳۲۱ – وأخوه أبو العشائر فراس بن علي بن زيد تقدم ذكره في باب فراس (۱)
۳۲۲ – وأبن عمها أبو الفضل زيد بن يوسف بن طرخان بن زيد بن معروف بن أحمد بن مهمناً الكناني العسقلاني التاجر

دخل بغداد مراراً وسمع بها من أبي الفضل سليات (٢) بن محمد بن على الموصلي

(۱) لا ص ۲۷۱ ته .

(٢) هو عم الأديب الفيلموف عبد اللطيف البغدادي قال ابن الدبيثي في تاريخه : « سمسليمان بن محمد بن علي بن أبي سعد أبو الفضل بن أبي الدكات الموصلي الأصل ، البغدادي المولد والدار ، الفقيه الصوفي ، صحب الشبيخ أبا النجيب السهروردي وتفقه عليــه وسمع الـكثير بافادة أخيه الأكبر يوسف بن محمد وبنفسه من جماعة منهم أبو مجمد يجي بن علي بن الطراح الوكيل ، ومن أبني القاسم إسماعيـــل بن أحمد السمرقندي الحسين بن على بن أحمد الحياط سبط أبي منصور المقرى. ومن أبي منصور محمد بن عبد الملك بن خيرون ومن شيخ الشيوخ أبي البركات إسماعيل بن أبي سعد النيسابوري ومن الغرباء مثل أبي ســعد أحد بن محمد بن البغدادي وأبى بكر محمد بن جعفر بن مهران الاصهانيين وأبى الوقت السجزي وجماعة يطول ذكرهم وكان صحيح السماع ، سليم الباطن ، سهل القياد ، حدث بالكثير . سمعنا منه . أخبرنا أبوالفضل سليان بن محمد بن على بقراءتي عليه — وأسنده الى أبي موسى — قال قال رسول الله — صلى الله عليه وسلم — : « الحازن الأمين الذي يؤدي حق ما أحم به طيبة به نفسه أحد المتصدقين » ، ســألت سلمان هذا عن مولده فقال: في صفر سنة عان وعشرين وخسائة . وتوفي في ليلة الخيس ثالث عشري ربيع الأول سنة اثنتي عشرة وستمائة ، وصلى عليه يوم الخيس ودفن بالجانب الغربي عقيرة الشونيزي عند باب رباط الصوفية هناك » ، « نسخة باريس ٩٢٢ ه الورقة ٧١ » ورباط الصوفية الذي أشــــار اليه هو رباط الزوزني ، وقال ابن الفوطي في تلخيص معجم الألقاب : « مجاهدالدين أبو الفصل سلمان بن محمد بن على الموصلي المحدث . ذكره الحافظ زين الدين أبو الحسن محمد بن القطيعي في تاريخه وقال : هو موصـــلي الأصل بغدادي المولد والدار أخويوسف بن على قال: وكان أحدالصوفية برباط أبي النجيب السهروردي. سمم أبا القاسم إسماعيل بن أحمد بن عمر بن السمرقندي . قال ابن القطيعي : سممنا عليه ثلاثة أجزاء من الجعديات . وروى لنا عنه شيخنا محى الدين أبو البركات عبد المحيي بن أحمد الحربي » . « ج ه الترجمـــة ١٣٠ من الميم » . وعجر عن ذكر وفاته . وقال الذهبي في وفيات سنة « ٦١٢ » من تاريخ الاسلام :=

وغيره ، وحدث بدمشق . سممت منه وتوفي في الحادي عشر من صفر سنة «سبع وثلاثين وستائة » بدمشق .

٣٢٣ — والفقيه أبو بكر بن أبي طالب بن مُهَنَّ الاسكندري الولد الدمشقي الله الولة الدمشقي الله والوفاة الشافعي

تفقد بدمشق وسكنها الى حين وفاته ، ودر س بها ، سمع أبا الفضل سعد بين طاهر الله سعد المدرد وغيرها وصحب شيخنا الله سعد المدرد وغيرها وصحب شيخنا أبا المحد عبد الرحمن بن عساكر ، وتفقه عليه ، وحد ش بدمشق . سمع منه بعض الطلبة وتارفي في سابع عشر ذي الحجة سنة « ثلاث وستين وستائة » بدمشق .

وأما « مُهَـيّــا » فمثله في الصورة إلا أن بعد الهاء ياءاً معجمة بنقطتين من تحتها ، ذا فيه رجلين ، وفاتَه ُ:

۱۳۲۶ - أبو عبد الله محمد بن موسى بن مُهَـيّــا بن عيسى بن أبي الفتوح اللَّــخمي الألكندواني

لهولله بها في سنة « ست وخمسين وخمسائة » . وتوفي بها في سنة « خمس وبثلاثين

<sup>- «</sup> سللان بن محمد بن علي بن أبي سـ عد الفقيه أبو الفضل الموصلي ثم البغدادي الصوفي ، ويعرف بابن اللباد ، سمم بافادة أخيه والد الموفق عبد اللطيف بن يوسف من جاعة . وولد فى صفر سـنة ٢٨ ، وسمم من أبئي القاسم ... وطائفة وصحب أبا النجيب السهروردي وتفقه عليه وكان صحيح السماع عالي الاستاد سمل الظاد ، حدث بالكثير وطال عمره وتفرد . وكان صدوقاً ديناً . روى عنه الدبيثي وابن النجار وسيدة بالت أبني درباس . وآخر من روى عنه بالاجازة عبد الرحن المكبر ببغــداد . وتوفي في الثالث والعشرين من ربيع الأول » . « نسخة باريس ٢٨٤ الورقــة ٢٩٧ » ، وله ترجة في الشــذرات « ج ٤ من ٤٩ » وذكر في النجوم « ج ٢ ص ٢١٤ » .

<sup>(</sup>١) مُفَمُوبِ الى « صُرَدَقانَ » قال ياقوت : « المُزدَقان : بليدة من نواحي الري معروفة أخرجت قُومًا من أهلُ الله ومي بين الري وساوة ... » .

وستمائة » . سمع الحافظ أبا طاهر أحمد بن محمد السلفي وروى عنه . أجاز لي غير مرة . وذكر في باب « المُباركيّ » بضم الميم وفتح الباء الموحدة بعــــدها راء مهملة مفتوحة ، جماعة ً ، قلت :

٣٢٥ — وصاحبنا أبو جعفر عبد الله بن أبي البدر محمد بن يعقوب المُباركِيّ (١) الواسطيّ ، وينعت بالصائن

فقيه صالح ، حسن الأخلاق. سمع معنا بدمشق من شيخنا قاضي القضاة أبي القاسم ابن الحرستاني – رحمه الله – وغيره ، وأقام بها الى حين وفاته ، والمُباركيّ : نسبة

وي بليدة بين بغداد وواسط على طرف الدجلة ، رأيتها ولم أدخلها ، وقال أبو على الفساني : المبارك ... هذه النسبة الى المبارك وهي بليدة بين بغداد وواسط على طرف الدجلة ، رأيتها ولم أدخلها ، وقال أبو على الفساني : المبارك اسم نهر بالبصرة احتفره خالد بن عبد الله الفسري ... ومبارك التي نسب اليها أبو دا وود سلمان بن محمد المباركي وقيل سلمان بن داوود قال أبو حام بن حبان : على الدجلة فوق واسط ... وأبو الهذيل حصين ابن عبد الرحن المسلمي المباركي قرية على الدجلة دخلتها أسفل من نهر سابس وقال أبو الفضل محمد بن طاهم ابن عبي المقدسي الحافظ : والمبارك هذا نهر حفره هشام بن عبد الملك وإياه عنى الشاعر بقوله : على نهرك المشرقوم غير المبارك » ، وقال ياقوت : « المبارك اسم نهر بالبصرة احتفره خالد بن عبد الله القسمري أمير العراقين لهشام بن عبد الملك ... والمبارك أيضاً نهر وقرية فوق واسط بينهما ثلاثة فراسخ وقيل هو الذي الحراقين لهشام بن عبد الملك ... والمبارك أيضاً نهر وقرية فوق واسط بينهما ثلاثة فراسخ وقيل هو الذي الحيوم خياد ... وقال هلال بن المحسن : المبارك قرية بن واسط وفم الصلح تنسب اليها كورة منها فم الصلح جيمه » ، وقد أنفق خالد على حفر المبارك اثنى عشر مليون درهم « كامل المبرد ٣ : ٣١٩ » .

قال مصطفى جواد: والمباركي المترجم في هذا السكتاب منسوب الى القريسة كما سسيذكره مؤلف السكتاب وكان من عادتهم أن ينشئوا القرى على أفواه الأنهار كبلدة فم الصلح على نهر الصلح، ومما يؤيد أن نهر خالد كان في جهة واسط على دجلة قول أبي النجم العجلي الراجز ( توم من أساس البلاغة ):

يا دجل قد كنت زماناً محرما ما كنت تعطين القفير درها وتعرقين الشيخ والمتوما وتعمين السنبل المحزما

قال الزمخشري: « كان خالد القسري قد سدها فزر ع في أرضها » .

الى [ المُبارك ] بليدة على شاطيء دجلة بين بغداد وواسط.

وذكر في باب « المَـتِّـيْـجـِـي (۱) » بفتح المهم وكسر التاء المشددة المعجمة من فوقها باثنتين وسكون الياء المعجمة من تحتها باثنتين :

٣٢٦ - الشيخ الصالح أبا محمد عبد الله بن إبراهيم بن عيسى المتيدجي (١) ولم بذكر مولده ووفاته ، قلت مولده في أواخر سنة « إحدى ـ أو أوائل ـ سنة اثنتين وخمسين وخمسائة » . وتوفي في ليلة الثامن من شعبان سنة « ست وثلاثين وستائة » بثغر الاسكندرية ودفن من الغد برباطه .

وفاته :

٣٢٧ - ولدُهُ أبو عبد الله محد (٢) بن عبد الله بن إبراهيم بن التَّيْعجِيُّ سعع بالاسكندرية من أبي القاسم عبد الرحمن بن مكي بن مُوعًا السَّمْدرية وهو حي من شيوخ الثغر و والقادمين اليه ، وحسدت به . دخلت الاسكندرية وهو حي وأجتمعت به مرافقة ولم يتفق لي السماع منه ، وكان يُفيدني عن الشيوخ ويُعيرني

<sup>(</sup>١) ورد بالحاء المهملة في الأصل والاعجام من المشتبه للذهبي قال — ص ٥٠٥ — : « والمتيجي : من متيجة عبد الله بن ابراهيم بن عيسكي المتيجي (روى) عن عبد الحجيد بن دليل . أخد عنه ابن نقطة . . ومتيجة قبيلة من البربر » . وسننقل من الشذرات أنها ناحية من نواحي بجاية في شمالي افريقية . وقال ياقوت : « بفتح أوله وكسر ثانيه وتشديده ثم ياء مثناة من تحت ثم جيم ، بلد في أواخر إفريقية من أعمال بني حاد . ينسب إليها أبو محمد عبد الله بن ابراهيم بن عيسى المتيجي سمع أبا الفضل عبد الحميد بن الحسين بن يوسف بن دليل الحطي وعبيدة . سمم منه ابن نقطة بالاسكندرية » .

<sup>(</sup>٢) ذكره قطب الدين اليونيني في ذيل المرآة « ج ٢ ص ١٣٤ » بصورة « أبي عبدالله المتيجي » وابن العاد في وفيات سنة « ٩٥٦ » من الشذرات « ج ه ص ٢٩٩ » قال : « وفيها المتيجي : بفتح الميم وكسر التاء المثناة فوق المشددة وتحتية وجيم ، نسبة الى متيجة من ناحية بجاية ، محمد بن عبد الله بن ابراهيم بن عيسى ضياء الدين الاسكندراني الفقيه المالكي المحدث الرجل الصالح ، أحد من عني بالحديث وروى عن عبد الرحن بن موقا فا بعده وكتب الكثير وتوفي في جادى الآخرة » .

الأجزاء، وهو رجل حسن من عدول الثغر ، مولده في العشرين من صفر سنة « ثمان وثمانين وخسائة » . « ثمان وثمانين وخسائة » . بثغر الاسكندرية . سمع منه جماعة من أصحابنا . وأجاز لي مماراً (١) .

وذكر في باب « المَـنْـبِـجِـي " ، بفتح الميم وسكون النون وكسر الباء الموحـــدة والجيم المــكسورة جماعة " ، وأغفل ذكر :

٣٢٨ — الشيخ أبي الحسن علي بن عبد الرحمن بن هبة الله بن مُساور المَـنْسِيجِيُّ الخَطيب

سمع الحافظ أبا طاهر أحمد بن محمد السلفي وروى عنه . سمع منه جماعة من أصحابنا الرحالين وغيرهم .

٣٣٩ ، ٣٣٩ — والأخوين: أبي عبد الله محمد وأبي القاسم عبد الرحمن ولدي أبي المحجاج يوسف بن عبد الله بن فارس بن جلدك المستبيعي "

سمعا من أبي القاسم البوصيري ورويا عنه . سمعت منها عصر ، فأما محمد فولده في شعبان سنة « ست وسبعين وخسمائة » عصر وتوفي بالقرافة في الخامس والعشرين من شهر رمضان سنة « ثمان وستين وستمائة » ودفن من يومه بها . وأما أخوه عبد الرحمن فأنه توفي في بكرة يوم الأحد سابع شعبان سنة « ثلاث وستين وستمائة » بالقرافة أيضاً ودفن بها من يومه .

٣٣١ — والشيخ الصالح أبي نصر سيعد الله بن أبي الفتح بن معالي بن الحسين الطائي المنسيجي "

سافر الى خراسان ودخل خوارزم وأقام بها مدة وسمع من أبي روح عبد المعز . ابن محمد بن أبي الفضل الهروي البزاز ، وحسد الله عنه بدمشق وكان له شعر حسن .

وأيته وسمعت منه وكتبت عنه شيئًا من نظمه . أنشدني لنفسه بدمشق :

حلجتي حاجةُ الحجبُّ وإنَّــي فاذا ُجدْتَ بالكلام فَــَـنْ لي إِرْ تَــَـــــى بالقليل كلُّ قليل ِ

توفي آخر نهار يوم الاثنين سادس عشر ذي الحجة سنة « إحدى وخسين وستائة » بدسشق ودفن يوم الثلاثاء سابع عشر ذي الحجة بمقبرة الصوفية . ومولده تقريباً في سنة « ثمان وستين وخسائة » .

و يُذْ عَتُ بالناصح

أديب كامل ، يكتب خطاً حسناً ، وينظم شعراً جيداً . اجتمعت به في القاهرة وكتبت عنه قطعاً من نظمه وسافر إلى الاسكندرية وأقام بها مدة ثم فارقها مسافراً الى بلاد المين وهو يومئذ مقيم بها ، وأنشدني لنفسه بالقاهرة :

أحبا بنا أنا من أيام هجركُم حراً منت أنو يوما حلّ لمت من جَلَهِ يَ وَكُنت أَحبا بَنَا أَنَا مِن أَيَام هجركُم وقط ما دار هذا البين في خلّ دي في خلّ دي أغر بتُم في تجافيكم علي وقد غراً بتُموني بهد ذا الهجوفي بكدي وذكر في باب « المُراِي » و « المر يسي » و « المراري » و الأول بضم الميم وكسر الراء المشدة ، ذكر فيه رجلين ، وفاته :

٣٣٣ – أبو بكو محمد (١) بن علي بن الحسن المُرِّي يعرف بابن الدَّوانيقي

<sup>(</sup>١) ذكر الدهبي في وفيات سنة « ٥٩٥ » من تاريخ الاسلام قال : « محمد بن علي بن الحسن أبن أحمد بن عبد الوهاب أبو بكر المري الدمشقي المعروف بالدوانيقي ... » . « نسسخة باريس ١٩٨٠ الورقة ٨٣ » .

سمع الفقيه أبا الفتح نصر الله بن محمد بن عبد القوي المُصِّيصي وغيره . سمع منه الحافظ أبو الحجاج يوسف بن خليل الدمشقي وأبو الحسن محمد بن أبي جعفر القرطبي وأخوه أبو الحسين إسماعيل وروى لنا عنه وتوفي في سادس شعبات سنة « خس وتسعين وخسائة » .

٣٣٤ ـ وأبو الفرج قوام بن حمزة بن قوام بن زيد بن عيسي المُرِّي"

من ولد أبي بكر الصديق — رضي الله عنــه — . سمع من الحافظين أبي طاهر السلفي بالاسكندرية ، وأبي القاسم بن عساكر بدمشق وغيرها وحــدَّث. سمع منه جماعة من الطلبة ، وأجاز لي . توفي ليلة الحنيس الثاني والعشرين من جمادى الآخرة سنة « ثماني عشرة وستمائة » بدمشق .

٣٣٥ ـ وأخوه أبو طاهر إبراهيم بن حمزة بن قوام المُرِّيّ

سمع أبا سعد بن أبي عصرون وغيره .

وأما « المَـرِيّ » بفتح الميم ، وكسر الراء المـكررة المشددة ، نسبــة الى « المَـرِيَّة » وهي من بلاد المغرب ، وذكر فيه رجلاً واحداً ، وفاتَهُ :

٣٣٦ أبو عبدالله محمد بن أحمد بن محمد بن عبدالله الأنصاري المَرَّيَّ ثُم البَـلَـنسي حدث عن الحافظين أبي طاهر السلفي وأبي القاسم بن عساكر الدمشقي ، وتوفي في سنة « إحدى وعشرين وستمائة » بالمر يَّـة من بلاد الأندلس . ذكره الحافظ أبو محمد المنذري في وفياته .

وأما « المِـزِّيِّ » بكسر الميم والراي المشددة ، ذكر فيه رجلاً واحداً وهو : ٣٣٧ ـ شيخنا خاطب ـ ويقال خطّاب ـ بن عبد الكريم بن أبي يعلى الحارثي بزاًي

فقال: « رأيته بها ولم أسمع منه وجماعة غيره سمعوا من أبي القاسم بن عساكر ٣٣٤

الحافظ » . (هـــذا آخر كلامه) . قلت : مولد خطاب المذكور في جمادى الآخرة سنة « سبع وأربعين وخمسائة » . وتوفي يوم الثلاثاء السابع والعشرين من المحرّم سنة « اثنتين وأربعين وستمائة » بالمرزّة ودفن بها ، وهي قرية كبيرة غربي دمشق . روى لنا عن الحافظ أبي القاسم بن عساكر .

وفاته :

٣٣٨ - أبو اليمن زيد بن عُنسَيْم بن عسكر بن قز مان المرسِيّ الصَّيَّاد سمع أيضاً الحافظ أبا القاسم بن عساكر دأيتُه وسمعت منه .

٣٣٩ وأبوالحسن على بن يحيى بن يوسف الموصلي الأصل المرسي المولد ، الشروطي سمع الحافظ أبا القاسم أيضاً . سمعت منه وكان والده خطيباً بها ، توفي ليلة السبت سابع عشيري ربيع الآخر سنة « تسع وعشرين وستائة » بدمشق ، ودفن بمقبرة باب الفراديس .

٣٤٠ ـ وأخوه أبو الحجاج يوسف بن يحيى بن يوسف الموصلي المحتـد المـزي المولد سمع أيضاً الحافظ أبا القاسم بن عساكر وروى عنه . سمعت منه وسألته عن مولده فقال : في يوم الخيس رابع شهر رمضان سنة « ستين وخمسائة » . وأغفل هذه الترجمة وهي :

« نَجَبَةٍ » و ﴿ يُنجَيَّة » كلاها بالنون والجيم ، فالأول منها بعد الجيم باء موحدة مخففة مفتوحة ، والثاني بضم النون وتشديد الياء المعجمة باثنتين من تحتها إلا أنه ذكر في باب « نَجا » بالنون والجيم رجلاً واحداً ثم قال :

٣٤١ - وأبو الحسن علي (١) بن إبراهيم بن نجا الأنصاري ويقال له « ابن مُجَيَّة »

<sup>(</sup>١) قال الذهبي في المشتبه — ص ١٧ — : وبنون وجيم ( نجية ) أبو الحسن علي بن بحا الحنبلي=

= الوافقظ يعرف ينابن نجية . » وقدمنا ذكره في الكلام على زوجته فاطمة بنت سعد الخبر الاندلسي البلنسي وقال ابن الدبيق في تاريخه : ﴿ على بن إبراهيم بن نجا بن غانم الأنصاري أبو الحسن الواعظ ، من أهل دمشق سبط أبي الفرج بن الحنبلي ولد بدمشق ونشأ بها وقدم غداد مراراً وصاهر سعد الحير الأنصاري عبد الخالق بن أحمد بن يوسف وغيرهم ، وأول سماعه في سنة « ٤٠ » وعاد الى بلده ثم قدمها في سنة « ٣٦٠ » رسولًا الى الديوان العزيز - مجده الله - من نور الدين مجود بن زنكي أمير الشام وروى بها . فأنشدنا أبو العباس أحمد بن أحمد البراز قال أنشدنا أبو الحسن على بن ابراهيم بن نجا الدمشقي ببغداد قدمها علينا في سنة ٦٠٠ قال أنشدني الوزير طلائع بن رزيك لنفسه عصر :

> وحل الباز في وكر الغراب تنام ومقــــلة الحدثــــان يقظى وما ناب النوائب عنــــك ناب

> مثيبك قد نضا صبغ الشباب وكيف بقياء عمرك وهو كر وقد أنفقت منه بلا حساب ؟!

اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ابن نجا الدَّمَشْقَى في سنة « ٥٠٠٨ » وسكن مصر قبل وفاته وحدث بها وبلدمشق كشيراً وتوفى يوم الأربعاء من شهر رمضان سنة تسع وتسعين وخسائة بمصر على ما بلغنـــا والله أعلم » .. « نسخة باريس ٩٢٢ ٥ الورقة ٢١٧ » . وقال المنذري في وفيات سنسنة « ٩٩ ٥ » من التكملة :: • ووقى المناجع من تشهر رومضان توفي الشيخ الأجل أبو الحسن على بن أبيي طاهم إبراهيم بن نجــــا بن غنائم الأنصاري الواعظ الخنهي المعروف بابن نجية ، نزيل مصر بالشارع ظاهي الظاهرة يوهفن من الغـــد بسفح المقطم . ومولده بدمشق سنة ٨٠٥ سمم بدمشق . . وسمم ببغداد ... وحدث بها وبدمشق ومصر والاسكندرية وغيرها وحدث عن أبسي الحسين أحمد بن منير الشاعر بشيء من شعره وروى عنه جماعة من شيوخنا ورفقائنا وحكى عنه الحافظ أبو لجاهر السلفي في معجم شيوخ بغداد ووعظ بجامع المقرافة ممسدة طيويلة ﴿ولنَّامَنه إطرَرْهُ كَتِهِمَا لنَّا بِالقَلْمِرِةُ فَي سَنَّةً ٩٦ه ﴿ وَسَمَّعَتَ مَنْهُ شَيئًا مِن كلامه فِي تجلس وعظه وهورُ الحروف وفتحها وتَأْنيث » . « نسخة الحجم، الورقة ٧ ° » . وقال الذهبيفيوفيات سنة ٩٩ ٥ من تاريخ · الاسلام: « على بن إبراهيم بن نجا بن غنـــائم زبن الدين أبو الحنين الأنصاري الدمشقي الحنبلي الواعظ. ولد بينمشق سينة ٨٠٥ وسمم ... وقد سار في الرسيلية من جهة السيلطان بنور الدين الى الديوان العزيرُ ... » . تاريخ الاسلام للذهبي « نســـخة باريس ١٥٨٢ الورقة ١١٩ » وله ترجمة في مرآةً الزمان « مختصر ج ٨ س ١٥ ٥ » وذيلالروضتين « ص ٣٤ » وذيل طبقات الحنابلة « ج ١ ص ٤٣٦» ﴿ ﴿ وَاللَّهِ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ رَزِيكَ ﴾ والجامع المختصر « ج ۹ ص ۱۰ » والنجوم ج ٦ ص ۱۸۳ » =

(هذا آخر كلامه) قلت: تتبعت هــــذا الباب في كتابه فوجدت ترجمته فيه مختصرة فأحببت أن أذكرها كاملة لتتم الفائدة ويحصل النفع \_ إن شاء الله تعالى \_ قلت: فأما « نَجَبَدَة » فبالنون المفتوحة والجيم والباء الموحدة فهو:

٣٤٧ – أبو الحسن نَجَبَة بن يحيى بن خلف بن نَجبَة بن يوسف بن عبد الله ابن محمد بن نجبة الرُّعَيْنِيُّ الإِشبِيْلِيُّ المقرى، النحويُّ

سمع من أبي الحسن شريح بن محمد بن شريح وحدَّث عنه وعن أبي مروان عبد الملك ابن عبد الملك المعروف بابن الباجي وعن أبي بكر محمد بن عبد الغني بن فندلة ومحمد بن عبد الله بن محمد المعافري ومحمد بن أحمد بن طاهر القيسي . حدَّث عنه الحافظ أبو الربيع الكلاعي . وتوفي بشر يْش في جمادى الآخرة سنة « إحدى وتسمين وخسمائة » .

« وأما ُنجَيَّة » بضم النون وفتح الجيم وتشديد الياء المفتوحة المعجمة باثنتين من تحتما فهو :

٣٤٣ - أبو الحسن علي بن إبراهيم بن نجا بن غنائم الأنصاري الدمشقي الحنبليّ «٥. الواعظ المعروف بانن نجَـيَّـة

مولده بدمشق سنة « ثمان وخمسائة » ، وسمع بها من الفقيه أبي الحسن على بن أحمد بن منصور بن قيس المالكي ، وببغداد من أبي الحسن سعد الخير بن محمد الأنصاري وأبي صابر عبد الصبور بن عبد السلام الهروي وأبي الفرج عبد الخالق بن أحمد بن يوسف وغيرهم وحدث ببغداد وبدمشق ومصر والاسكندرية وغيرها وسمع من أبي الحسن أحمد بن منير الشاعر شيئاً من نظمه وكتب عنه الحافظ أبو طاهر السلفي في

 <sup>⇒</sup> والشذرات « ج ٤ س ٣٤٠ » . وذكره مستفيض في كتب التاريخ في حادثة شنق صلاح الدين للذين الذين الدين الدين الدين الروا عصر سنة « ٩٦٠ » كما في السكامل وغيره .

« ممجم شيوخ بغداد » . وكان واعظاً فاضلاً حسن الايراد ، فصيح العبارة ، لم يكن في وقته في فنت مثله ، وله القبول التام ، عند الملوك والعوام وهو سبط الشيخ أبي الفرج عبد الواحد بن محمد الشيرازي الحنبلي (۱) ، وعادت عليه بركاته ، وصاهر صعد الخير على ابنته فاطمة ببغداد وقدم بها معه الى الديار المصرية ، وتوفي عزله في الشارع ظاهر القاهرة ، في السابع من شهر رمضان سنة « تسع وتسعين وخسمائة » وجذن من الغد بسفح المقطم .

وفاته هذه الترجمة وهي « ُنعْمَة » و « نِعْمَة » ، الأول بضم النون وهو : ٣٤٤ — أبو القاسم ُنعمَة (٢) بن المؤكّد الطُّوسِيّ

كتب عنه الحافظ أبو طاهر السلفي في « معجم السفر » بهمذان قال : « سمعت أبا القاسم [ ُنهُ مة بن المؤيَّد الطوسي بهمذان يقول سمعت أبا القاسم ] عبد الله بن على ابن عبد الله الكُر كاني (٣) بطوس يقول : إذا سافرت فلا تنزل رباطاً يكون

<sup>(</sup>۱) هو أبو الفرج الأنصاري الخزرجي شيخ حنابلة الشام في عصره في الصلاح والعلم والفقه والنهد ، له كتاب « الايضاح » و « المبهج » و « التبصرة في أصول الدين » ومختصر في الحدود وفي أصول الفقه ومسائل الامتحان ، وكتاب « الجواهم » في التفسير ، قيال إن ابنته أم زين الدين على بن غيا الواعظ هذا كانت تحفظه وعدة بجلداته ثلاثون . توفي سنة « ٤٨٦ » بدمشق . « طبقات الحنابلة » للقاضي أبي الحسين محمد بن أبي يعلى « ج ١ ص ٢٠٨ » طبقة مطبقة السانة المحمدية بالقاهرة ، وذيل طبقات الحنابلة لابن رجب «ج ١ ص ٢٠٨ » ومناقب الامام أحمد بن حنبل « لابن الجوزي « ص ٢٠٠ » والشذرات « ج ٣ ص ٣٧٨ » وقد جاء في كتاب طبقات « الحنابلة » المقدم ذكره انه توفي سانة والشذرات « ج ٣ ص ٣٠٨ » وقد جاء في كتاب طبقات « الحنابلة » المقدم ذكره انه توفي سانة « ٢٠٠ » وسقط من التاريخ « و عانين » . وقد ذكر في « ص ٣٣٦ » .

 <sup>(</sup>٢) قال الدهبي في المشتبه — ص ٣٣٥ — : « وبالضم نعمة بن المؤيد الطرسوسي ( كذا وأحسبه وهماً ) حكى عن الزاهد عبد الله بن علي كركان » .

<sup>(</sup>٣) منسوب الى «كركان» قال ياقوت: «كركان: بالضم وآخره نون وإذا عرب قيل جرجان وهي علاية مواضع: أحدما هذه المدينة المشهورة التي بين طبرستان وخراسان ... وهذه لا تكتب إلا بجيمين، وكركان قرية بفارس، وكركان أيضاً قرية بفرميسين وهذان لايعربان فيا علمت إنما يكتبان بالسكاف ، قال ==

له مَعْلُوم (۱) ، وتوكّل على الله حتى تكون في راحة . أنعْمَة هذا : بضم النون ، هو من المُسافرين المشهورين بين المتصوّفة ، ذكر أنه ، سمع إسماعيل الصابوني ، وأبا القاسم القشيري بنيسابور وأبا القاسم الكُر كاني بطوس وبه اقتداؤه ، ومن يده أخسف المُرقَعَة ومن يده أخسف المُرقَعَة ومن يده أخسف سنة . وسألته عن مولده فقال : لي ثلاث وسبعون سنة . ذكر لي ذلك كله سنة « اثنتين وخمسائة » .

والثاني [ نِعْمَة ] بكسر النون وسكون العين وهو :

٣٤٥ – أبو عبيد نعمة (٦) بن زيادة بن خَلَف الغيفاري

كتب عنه الحافظ أبو طاهر السلفي أيضاً في « معجم السفر » بالاسكندرية وذكر أنّه سمع من عيسى بن أبي ذرالهروي بمكة ، وآخرين [قال] « وقد سمع علي وبقراءتي على نفر من شيوخ الاسكندرية كثيراً ، وتوفي في شهر ربيع الأول « ثلاث وستين وخسائة » .

٣٤٦ – وأبوالحسن نعمة الله بن عر بن أبي الحسن السَّلَمَاسِي رئيس سَلَمَاسُ (١)

ابن الفقيه: وبالقرب من قرميسين قرية يقال لها كركان وكان يقوم بها ســـوق في كل عام ... .
 فالظاهر أن عبد الله بن على هذا نسب الى إحدى الأخيرتين .

<sup>(</sup>۱) المعلوم هو ما يسمى اليوم بالتساهل « الراتب والمرتب » ، وفصيحه « الجراية » وهي إجراء النقد على مريده مشاهرة أو مسائهة ، قال ابن خلسكان في ترجمة نصر الله بن الأثير : « فحيره صلاح الدين بين الاقامة في خدمته والانتقسال إلى ولده ويبقى ( المعلوم ) الذي قرره له باقياً عليه » . « ج ١ ص ٢٨٨ » ويجمع المعلوم تسكسيراً على « المعاليم » قال تاج الدين السبكي في طبقاته السكيرى : « وقسد أدرت فكري وغلب على ظني أن نظام الملك أول من قدر المعاليم للطلبة » .

 <sup>(</sup>٢) المرقعة هي جبة أرباب التصوف ، وكان الشيخ الصوفي يلبسها مريده كما يلبس شميخ الغنوة
 الفتى الجديد سراويل الفتوة .

<sup>(</sup>٣) لم يذكره الذهبي ولا الذي بعده في ٥ نعمة ، من المشتبه ٥ س ٣٣٠ . .

<sup>(</sup>٤) قال ياقوت : سلماس : بفتح أوله وثانيه وآخره سين أخرى مدينة مشهورة بأذربيجان ...

كَانَ مَنَ أُعِيانَ المسلمينَ ، كُتَبَ عَنهُ الْحَافظُ ( أَبُو طَاهِرَ السَّلْفِي ) أَيْضاً بِسَـلَاس شيئًا سمعه على أبي محمد عبد الله بن أحمد بن حريدز القاضي .

٣٤٧ — وأبو الفضل نعمة بن عبد العزيز بن هبة الله العسقلاني التاجر يعرف بابن وزَعَيْب

مولده سنة « ثمان وثلاثين وخمسائة » تقديراً . وتوفي بمصر في ثالث عشر المحرم سنة « أربع وعشرين وستمائة » . سمع الحافظ أبا القاسم بن عساكر بدمشق وحدَّث عنه . سمع منه الحافظان أبو محمد عبد العظيم وأبو الخير يحيىالقرشي . وأجاز لي جميع مروياته ، ولم يتفق لي السماع منه ، ودخل بغداد .

وذكر في باب « لَظَر » بفتح النون والظاء الممجمة ، رجلاً واحداً ، وفاته : . ٣٤٨ أبو الخير نظر بن عبد الله الحُسامِيّ

أحد خدم التُربة الشريفة المكرَّمة النبوية — صلوات الله العظيم على ساكنها وسلامه ورحمته وبركاته — . سمع معنا من جماعة من شيوخنا بدمشق وحلب ، وكان ملازماً لذلك حريصاً عليه ، ودخل بفدداد وسمع بها وانقطع عنا خبرُهُ ، ولم أتحقق وفاته ، وكانت عليه سكينة ووقار ، غزير الدمعة عند سماع الحديث . والحُسامي : نسبة إلى ولاء أم حسام الدين (١) ست الشام أخت الملك العادل أبي بكر بن أبوب رحمهم الله تعالى — .

<sup>(</sup>۱) ست الشام بنت نجم الدين أيوب أخت صلاح الدين يوسف ، كانت سيدة الخواتين الأيوبيات ، كثيرة البر والصلات ، والاحسان والصدقات ، وهي أم حسام الدين محمد وتزوجها ناصر الدين محمد بن أسد الدين شيركوه ، بنت مدرسة وتربسة بالموينة على الشرف الشمالي من دمشق وأوقفت عليها أوقافاً كثيرة ، وكذلك على المدرسة الجوانية ، توفيت في ذي القعدة من سنة « ٦١٦ » ودفنت في تربتها بالمبوينة . « مراة الزمان مختصر ج ٨ ص ٢٠٦ ومواضع أخرى » ، وذيل الروضتين « ص ١١٩ » والنجسوم الزاهرة « ج ٦ ص ٢٤٦ وغيرها » . قال الذهبي في وفيات سسنة « ٦١٦ » من تاريخ بالناس

وذُكر في بأب « تَفِيدُس » و ُنقَـيْكُس » فقال : أَمَا تَفِيدُس بفتح النون وكسر الفاء فجاعة ، وأما ُنقَـيْش بضم النون وفتحالقاف وتسكين الياء وآخره شين معجمة . ذكر فيه رجلاً واحداً ، وفاته ُ :

٣٤٩ ـ أبو الفتوح محمد بن أنجب بن الحسين بن علي بن ُنقَـيش (١) البعدادي من أهل درب القيار . سمع من أبي الفتح بن شاتيل وأبي السعادات بن ذُرَبْق القزازوأبي الحسن علي بن محمد بن بكروس وأبي العلاء محمد (٢) بن جعفر بن عقيل وغيره،

اللسكات في عصرها ، كثيرة البر والصدقات ، كان يعمل في دارها في السنة بمبلغ عظيم أشربة وسفوفات وعقاقير وتفرقه على الناس ، وكان بابها ملجأ كل قاصد حاجة الى الدولة . ووقفت على المدرستين أوقافا كثيرة عاممة — أثابها الله — ولها من المحارم عدة ملوك وهي شقيقة المعظم تورانشاه ، وسائر بني أيوب الما إخوتها أو أولادهم توفيت في سادس عشر ذي القعدة » . « نسخة باريس ١٨٥ الورقة ٢٧٦ » . إما إخوتها أو أولادهم توفيت في سادس عشر ذي القعدة » . « نسخة باريس ١٨٥ الورقة ٢٧٦ » . (١) لم يذكره الذهبي في « نقيش » من المشتبه « ص ٣٥ » . وقال ابن الدبيثي في تاريخيه : « محمد بن أنجب بن الحسين بن علي بن نقيش أبو الفتوح ، شاب من أهل درب القيار ، كان يسمم معنا ويخضر عند الشيو خ كأبي الفتح عبيد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الرحن ابن زريق وأبي المعادات نصر الله بن عبد الرحن ابن زريق وأبي المعادات ضر الله بن عبد الله بن عبد الله بن الحسن علي بن محمد بن بكروس وغيرهم ، ويلازم ابن زريق وأبي الملاء محمد بن جعفر بن عقيل وأبي الحسن علي بن محمد بن بكروس وغيرهم ، ويلازم المن زريق وأبي الملاء محمد بن جعفر بن عقيل وأبي الحسن علي بن محمد بن بكروس وغيرهم ، ويلازم ولم يبلغ أوان الرواية — رحمه الله وإيانا — » . « نسخة باريس ١٩٩ ه الورقة ٢٨ » .

(٢) قال ابن الدبيثي في تاريخه: « محمد بن جعفر بن عقيل البصري الأصل ، البغدادي المولد والدار أبو العلاء ، شيخ مسن قاريء لكتاب الله ، حافظ له ، قد قرأ بالقراءات على أبى الحير المبارك بن الحسين الغسال وغيره وسمع من أبى غالب محمد بن عبد الواحد القزاز وأبى القاسم علي بن أحمد بن بيان وأبى الغنائم محمد بن علي بن ميمون النرسي وأبى الظفر عد المنعم بن عبد الكريم بن حوازن القشيري وغيرهم ، وكان ظريفاً ، حسن المحاضرة ، كثير المحفوظ للحكايات والأسفار . ذكره تاج الاسسلام أبو سعد بن السمعاني في تاريخه وقال : سمعت منه ، وذكرناه نحن لأن وفاته تأخرت عنوفاته . وسمعت منه ، وكانت له إجازات من جاعدة تفرد بالرواية عنهم ، منهم أبو الحسن بن العلاف وأبو زكريا التبريزي وأبو الفتح الحداد الأصبهاني وغيرهم . قريء على الرئيس أبى العلاء محمد بن جعفر بن عقيل وأنا أسمم بمنزله بدرب الجب

وكان يلازم مجالس الحديث ويخالط الصالحين ، وتوفي في أواخر سنة « ست وسبعين وخمائه » أو أوائل سمنة « سبع وسبعين » شاباً ولم يبلغ أوان الرواية . ذكره الحافظ أبو عبد الله بن الدبيثي في تاريخه .

وذكر في باب « النَجَاد » و « النَجَار » جماعة ، الأول بالنون والجيم ودال مهملة آخر الحروف ، والثاني مثله إلا أن بدل الدال راء مهملة . وفاته في باب « النَجَار » :

• ٣٥٠ الشيخ الصالح أبو الحسن على (١) بن أبي عبد الله الحسين بن علي بن منصور ابن الحسين البغدادي المقرىء النَجَار الحنبلي

نريل دمشق . مولده ببغداد في مستهل شوال سنة « خمس وأربعين وخسائة » . وكان من عباد الله الصالحين ، وأوليائه الورعين ، مشتغلاً بنفسه ، مواظباً على تلاوة كتابه المزيز ودرسه ، أثر الصلاح عليه لائح ، وعرف القبول منه فائح . سكرت دمشق مدة سنين ، لا يعرفه أحد من العالمين ، إلى أن ظهرت له إجازة عالية من الشيوخ المسندين ، وو بحد سماعه على جماعة من الأنمة المتقدمين ، فأخذ الناس عنه ، وسمعه و تبركو! به . ثم سافر عنها قاصداً لبيت الله الحرام ، وناوياً لزيارة قبر

<sup>=</sup> قبل له أخبركم أبو غالب شجاع بن فارس بن الحسين الذهلي فيما أجازه له كم فأقر به - وأسنده الى أبى هريرة - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : الامام ضامن والمؤذن ، وأعن ، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين . توفى أبو العلاء بن عقبل سحرة الاثنين سادس جادى الآخرة من سنة تسم وسبعين وخسمائة ، وصلي عليه يوم الاثنين ودفن بالشونيزي عن ثلاث وتسعين سنة . لأن تاج الاسلام قال: سألته عن مولده ، فقال : في ذي الحجة سنة ست و عانين وأربعائة - رحم الله وإيانا » وني الشدرات دسخة باريس ٢٦١ » وفي الشذرات « ج ٤ ص ٢٦ » وفي الشذرات « ج ٤ ص ٢٠ » يا شارة الى وفاته .

<sup>(</sup>١) قدمنـــا الاشارة اليه في الــكتاب « ص ١٤٥ » وذكرنا هناك مظان ترجته وقـــد عرف بابن المقبر .

نبية — عليه أفضل الصلاة والسلام — فلما تم له ما قصده ونواه ، وتحقق لديه ثوابه وتحقباه ، عزم على الدخول إلى الديار المصرية ، لينشر بها السنة المحمدية ، فأقبل أهلها بوجوههم إليه ، وفرحوا بأخذه عنه وسماعهم عليه ، ولازموه ملازمة الغريم ، في النهار الواضح والليل البهيم ، إلى أن دنا أجله ، وختم بخير عمله ، فتوفى بها عصر يوم الأربعاء الخامس عشر من ذي القعدة سنة « ثلاث وأربعين وستمائة » ودفن يوم الحنيس سادس عشره بسفح المقطم . سمع ببغداد من أبي الحسين بن يوسف وأبي الفتح بن ساتيل وأبي السعادات بن القزازوأبي هاشم عيسى بن أحمدالد وشابي (۱) والحافظ أبي أحمد معمر بن عبد الواحد بن الفاخر القرشي وأبي بكر أحمد بن علي بن الناعم (۲) وأبي على الحسن بن على بن الناء بن أله وأبي الفرح بن وأبي على الحسن بن على بن شيرويه وأبي محمد لاحق بن على بن كاره ، وأبي الفرح بن

<sup>(</sup>١) قال السمعاني في الأنساب : « الدوشابي : ... هذه النسبة الى دوشاب وهو الدبس بالعربية عبيد الله بن اسماعيل بن حمزة بن عبد الله بن إبراهيم بن محمد ويلقب الدوشــــابي ابن عيسي بن موسى بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمي ، يسكني أبا هاشم ويعرف بالدوشابي منسوب الى محمد دوشاب بن على أحسد أجده ، كان هراساً يسكن باب الأزج ، روى عن أبي عبد الله الحسين بن علي البسري وما أظنه سمم من غيره . سمع منه تاج الاسلام أبو سعد بن السمعاني وروى عنه في كتابه ، وذكرناه لأن وفاته ، تأخرت عن وفاته ، وأدركناه ، نحن وأجاز لنا . أنبأنا أبوهاشم عيسي ابن أحمد بن محمد الهاشمي في إجازتـــه لنا في صفر سنة خمس وسبعين وخميهائة - قال : قال رسول الله - ص - : « مِن أَلْقَى جَلْبَابِ الحِيَاءَ فَلَا غَيْبَةً لَه » . تُوفِّي أَبُو هَاشُمُ الدُّوشَابِي ليلة الأربعاء حادي عشر رجب سنة خمس وسبعين وخمسمائسة ودفن يوم الأربعاء بمقبرة الحلال بباب الأزج » . « نســخة المجمع المصورة ، الورقة ١٧٩ » ومقبرة الخلال التي ذكرها هي مقبرة عبد العزيز بن جعفر المعروف بغلام الحلال وتعرف اليوم بمقبرة « الخلاني » في جنوبي بغداد العتيقة . وله ترجمة في الشذرات « ج ٤ ص ٢٥٧ » وذكر في النجوم « ج ٦ ص ٨٦ » « واللباب في تهذيب الأنساب ج ١ ص ٤٢٩ » . (٧) ذكره ابن الدبيثي بصدورة ﴿ ابن ناعم ﴾ قال : ﴿ أحمد بن علي بن الحدن بن ناعم الوكيل ==

## كليب الكاتب والكاتبة فحر النساء شهدة بنتأبي نصر أحمد بن الفرج الإبري، وبدمشق من أبي عبد الله محمد (١) بن على بن صدقة الحراني وأبي محمد عبد المحسن طُفُدي (٢)

= بباب القضاة أبو بكر . من ساكني باب الأزج . سمع أبا عبد الله هبة الله بن أحمد الوصلي وأبا بكر أحمد ابن علي بن بدران العلواني وأبا القاسم علي بن أحمد بن ببان وأبا بحمد القاسم بن علي الحريري البصري وأبا المنز أحمد بن عبيد الله بن كادش وغيرهم . وروى عنهم . سمع منه الشريف أبو الحسن علي بن أحمد الزيدي ورفيقه أبو الحمير صبيح بن عبد الله العطاري والقاضي عمر القرشي و بمع بن أحمد البندنيجي وعبد العزيز بن الأخضر وغيرهم . قرأت على أبي محمد عبد العزيز بن محمود بن المبارك من كتابه قلت له : أخبركم أبو بكر أحمد بن علي بن ناعم الدقاق ، فأقر به — وأسنده الى جرير بن عبد الله البجلي — قال : كنا جلوساً عند رسول الله — ص فطلع القمر ليلة البدر فقال رسول الله — ص — وأما إنكم ترون ربكم — عز وجل — كما ترون هذا القمر لاتضامون في رؤيته فان قدرتم أن لا تعلبوا على ركمتين قبل الفجر » . توفي أبو بكر بن ناعم الوكيل يوم الأربعاء حادي عشري ربيع الأول سنة أربع وسبعين وخمائة . وصلي عليه يوم الخيس وحمل الى الجانب الغربي فدفن بباب حرب . قال القرشي وسألته عن مولده فقال : في سنة بمان وتسمين وأربعائة . وقال غيره في سنة سبع وتسمين وأربعائة » . وله ترجمة في المختصر المحتاج اليه « ج ١ ص ١٩٠٥ » وفيها فيادة قول ابن النجار « كان صدوقاً صالحاً » .

(١) من ذكره غير من قال ابن الدبيني في تاريخه: « محمد بن علي بن محمد بن الحسن بن صدقة الحراني أبو عبد الله التاجر . سكن دمشق وأقام بها الى حين وفاته يعرف بابن الوحش ، سمم بنيسابور أبا عبد الله محمد بن الفضل الفراوي وحدث عنه ببغداد ودمشق بصحيح مسلم بن الحجاج وغيره وروى عنه شيخنا أبو محمد بن الأخضر . قرأت على أبي محمد عبد العزيز بن محمود بن المبارك من كتابه قلت له: أخبركم أبو عبد الله محمد بن علي بن محمد التاجر — وأسنده الى عبد الله بن جعفر — وأخبرنيه عالياً الشريف أبو الفتح محمد بن المطهر بن يعلى العلوي بقراء في عليه — قال عبد الله بن جعفر : رأيت رسول الله يأكل القتاء بالرطب . كتب إلينا أبو المواهب الحسن بن أبي الغنائم السلمي بخطه من دمشق يخبرنا أن مولد أبي —

(٢) سقط من نسخة باريس لتاريخ ابن الديبي مع عدة مترجين ، ووجدته في « عبد المحسن » من التاريخ المذكور قال مؤلفه : « عبد المحسن بن ختلع بن عبد الله أبو محمد — ويسمى طفدي — وهو المشهور من اسمه ، رباه علي بن عساكر البطائحي وقرأ عليه القرآن الكريم بالقراءات وسمعه من جماعة منهم أبو الفضل محمد بن ناصر السلامي وأبو القياسم سعيد بن أحمد بن البناء وأبو الوقت عبد الأول بن عيسى الهروي وغيرهم وروى عنهم وحدث بالجانب الغربي في جامع المقبة سنة ٧٨ ه . سمم منه أبو نصر محمد بن عبد

ابن ختلع الأميري وغيرهم، وأجاز له جماعـة من الشيوخ المتقدمين منهم الحافظ أبو «٤٦» الفضل محمد بن ناصر وأبو الفضل أحمد بن طاهر المِدَيْهَني (١) وأبوجعفر أحمد بن محمد

= عبد الله محمد بن علي بن صدقة الحراني في سنة سبع وثمانين وأربعائة وأنه توفي ليلة الثلاثاء سادس عشعر ربيع الأول سنة أربع وثمانين وخسمائة وكان شيخاً صالحاً مستوراً — رحمه وإيانا — . « نسخة باريس ١٩٢١ الورقة ٩٦ » . وقال الذهبي في وفيات سنة « ٩٨٥ » من تاريخ الاسلام : « محمد بن علي بن محمد بن الحسن بن صدقة أبو عبد الله التاجر الحراني السفار ويعرف بابن الوحش ، شبخ صالح صدوق ، معمر جليل ، تردد في التجارة الى خراسان وسمع في الكهولة ... » . « نسخة باريس ١٩٨٧ الورقة ١٩٨٠ » . وله ترجمة في الشذرات « ج ٤ ص ٢٨٧ » وذكر في النجوم « ج ٢ ص ١٠٩ » .

= عبد السيد بن الزيتوني وغيره وخرج الى الشام واستوطن دمشق الى ان توفي بها وحدث في طريقه . سألته عن مولده فقال : في سنة ٤٣٥ و توفي بدمشق في محرم سنة تسع و ثمانين و خسمائة و دفن بها » . « نسخة باريس ٩٢١ ه الورقة ١٨٣ » . وقال النهبي في وفيات سنة « ٩٨٥ » من تاريخ الاسلام : « طفدي ابن ختلع بن عبد الله أبو محمد الأميري البغدادي الفرضي ويسمى عبد الحسن وهو بطغدي أشهر ولد سسنة ٤٣٥ وقرأ القراءات ... وسمع ... وكان أستاذاً في الفرائش . قدم الشام واستوطنها وحدث بها و توفي في الحرم ... » . « نسخة باريس ١٩٨١ الورقة ٤٤ » ، وقال ابن الفوطي في التلخيص : « قطب الدين أبو محمد طفدي بن قتلغ بن عبد الله الأميري البغدادي الفقيه ، ذكره الحافظ زين الدين أبو الحسن محمد بن أبو الحسن محمد بن المناء وأبي الوقت عبد الأول بن أحمد بن القطيمي في تاريخه وقال : سمم الحديث من شيوخنا : سعيد بن البناء وأبي الوقت عبد الأول بن عبسى بن شعب ، واشتفل بالفقه وقرأ الفرائش ولازم أبا الحسن ( علي بن عساكر ) البطائحي ، وكات فاضلا عالماً ، وسسافر الى دمشق وأقام بها الى أن توفي في المحرم سنة تسم و ثمانين و خسمائة و دفن بباب الفراديس » . « ج ٤ ص ٣١٣ » ، وجاء في ترجته من ذيل طبقات الحنابلة « ج ١ ص ٣٧٨ » أن الأميري نسبة الى ولاء بعض الأمراء من ولد الحليفة المسترشد بالله .

(۱) منسوب الى « ميهنة » قال ياقوت « ميهنة : بالفتح ثم السكون وفتح الهاء والنون ، من قرى خابران وهي ناحية بين أبيورد وسرخس قد نسب اليها جاعة من أهل العلم والتصوف ... » . وفي الأنساب ولبابه والوفيات في ترجمة أسعد الميهني « ميهنة بكسر الميم » ومن أسرة أحمد بن طاهر هذا أحمد ابن عبد المنعم بن محمد بن طاهر قال ابن الدبيثي في تاريخه : « أحمد بن عبد المنعم ... الميهني الأصل البغدادي المولد والدار الصوفي ، شيخ رباط المليفة ( الناصر لدين الله ) — خلد الله ملك — بالجانب الغربي ، المجاور لتربة الجهة السلجوقية . من بيت التصوف والتقدم هو وأبوه وجسده وأخوه أبو البركات محمد ... سمع من أبيه أبي الفضائل ومن أبي علي أحمد بن محمد بن الرحبي ومن السكانية شهدة —

العباسي المسكيّ وأبوالحسن على (١) بن محمد بن أبي عمر البزاز ، وأبوالقاسم سعيد بن أحمد البناء وأبو القاسم نصر (٢) بن نصر العُكُ بَرِيّ وأبو بكر محمد بن عبيدالله الزاغوني (٢)

بنت أحمد الابري وغيرهم وولي خدمة الصوفية بالرباط المذكور في ذي القعدة من سنة خس و عانين وخسائة والنظر في وقفه ووقف النربة المجاورة له والسبيل لها بطريق مكة . وظهر من نزاهته وعفته وقيامه بما رد الى نظره ما أرضى الحاس والعام . كتبت عنه ، قرأت على الشيخ أبي الفضل أحمد بن عبد المنعم بن محمد من أصل سماعه حواسنده الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه حان النبي حسلى الله عليه وسلم حقال : تابعوا بين الحج والعمرة فانهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد » ، توفي أحمد هذا في يوم الثلاثاء ثامن عشري رجب سنة أربع عشرة وستمائة ودفن عشيته بالشونيزي » . « نسخة باريس ٢١٣٣ الورقة ٧٧ » .

وترجمه الذهبي فى وفيات سنة « ٦١٤ » من تاريخ الاسلام قال : « أحمد بن أبي الفضائل عبدالمنعم ابن أبي البكات ... الميهني الأصل البغدادي أبو الفضل ، سمع ... وولي خدمة الصوفية برباط الحليفة وهو من بيت كبير في التصوف والروايسة والحير ، توفي فى رجب ، قال ابن النجار : كتبت عنه على كبر وحق فيه وسوء عقيدة » . « نسخة باريس ١٩٨٧ الورقة ٧٠٧ » . وذكر ترجمته وولايته الرباط سبط ابن الجوزي فى المرآة « مختصر ج ٨ ص ١٩٨ ، ٢٢٤ » . وترجمه ابن الأثير في وفيات سسنة « ١١٤ » من المكامل وأحسن الثناء عليه .

- (۱) جاء في تاريخ ابن الدبيثي: « علي بن محمد بن عبد الله البراز أبو الحسن بن أبي بكر المعروف بابن القيار وقد تقدم ذكر أبيه . سمع أبا الحسن علي بن محمد بن العلاف وروى عنه . سمع منه المبارك بن كامل أيضــاً وروى عنه حديثاً في معجمه » . « نسخة المجمع العلمي ، الورقة ١٥٢ » فلعله هو نفسه .
- (۲) في المنتظم « أبو العمر نصر بن نصر بن علي بن يونس العكبري الواعظ ، سمم الحديث وبر ع في الوعظ ، وكان شافعياً بارعاً في عمل الأعزية ، ولد سنة « ۲۰ ٤ » وتوفي سنة ۲ ٥ ٥ » . « ج ٠٠ ص ٢ ١٠ » . وله ترجمة في طبقات الشافعية الكبرى « ج ٤ ص ٣١٩ » والنجوم « ج ٥ ص ٣٢٧ » والشدرات « ج ٤ ص ٢٦٦ » . وقد سقطت كلمة « خسين » من تاريخ وفاته في الطبقات المذكورة فبقي : اثنتين وخميائة » .
- (٣) منسوب الى ﴿ زاغونا » قال ياقوت : ﴿ زاغونا قرية ما أُطْنَهَا إِلَّا مِنْ قَرَى بَعْدَادَ » . وفي مراصد الاطلاع ﴿ زاغونا : قرية مِنْ قرى بغداد » قال ياقوت : ﴿ وَمِنْهَا فِيهَا أَحْسَبُ أَبُو بَكُر مُحْدُ وَأَبُو الْحَسْنَ عَلِي ابْنَا عَبِيدُ الله بِنْ نَصْرَ بِنَ السَرِي الزاغونيان الْحَنْبَايان ، مات أَبُو الْحَسْنَ فِي محرم سنة ٧٧ ه وهو صاحب التاريخ وشيخ ابن الجوزي ومم بيسه . ومولده سنة ٥٠٤ . ومات أَبُو بَكْرٍ وكان مجلداً للسكتب

وأبو المعالي الفضل بن سهل الاسفر ابيني وأبو الكرم المبارك بن الشهر ذوري وأبو منصور مسعود (۱) بن عبد الواحد بن الحصيف الشيباني وبهاء الشرف أبو على الحسن بن جعفر الهاشمي وأبو المعالي بن السمين (۲) وأبو يعقوب يوسف بن عمر الحربي وأبو القاسم أحمد بن المبارك بن قفر جكل وأبو محمد المبارك بن المبارك بن التعاويدي وأبو بكر أحمد بن المقرب الكرخي والحافظ أبو العلاء الحسن بن أحمد الحمداني وغيرهم . سمعت منه بحمد الله كثيراً بدمشق ومصر وتبركت به ، وانتفعت بصحبته ، وغيرهم . سمعت أمنه بحمد الله كثيراً بدمشق ومصر وتبركت به ، وانتفعت بصحبته ، حزاه الله خيراً آمين ، وجعنا وإياه في مستقر وحمته إنه أرحم الراحين — .

٣٥١ - وأبو العباس أحد بن سيلامة بن أحمد بن سلمان بن مكارم الحر" اني النُّجَّار

مولده في سنة « أربع وستين و خمائة » بحران . سمع ببغداد أبا الفرج بن كُـلَـيْب ، وبحران أبا الثناء حمّاد بن هبة الله بن حمّاد الحراني وروى عنها . سمعت منه بدمشق . وذكر في باب « النــَـقَـّار » بالنون والقاف وراء آخر الحروف ، رجلين ، وفا تَهُ !

(۲) أحمد بن عبد الله قد المحتصر المحتاج اليه قد ج ١ ص ١٨٨ ٠٠

<sup>=</sup> أستاذاً حاذتاً في سنة ٥٠١ . ومولده في سنة ٤٦٨ روى الحديث » . وذكر ابن الجوزي أنه توفي سنة ٧٠٥ «المنتظم ج ١٠ ص ١٧٩» وله ترجة في الشدرات « ج ٤ ص ١٦٤» . وتاريخ أبي الحسن مذكور في تاريخ الحكماء « ص ٧٧ » وانتهى بسنة وفاته ٧٧ ه « المنتظم ج ١٠ ص ٣٣ » .

٣٠٧ - أبو محد عبد الله بن أحد بن الحسين بن النَّقَّار الحميُّريُّ

سمع من الفقيه أبي الفتح نصر الله بن محمد بن عبد القوي المصيصي بدمشق . كتب عنه الحافظ أبو طاهر السلفي في « معجم السفر » بدمشق وذكر أنه ولد بطر ابلس وبها تأدُّب ، وأصلهم من الكُوفة . أخبر بي أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أحمد بن خلف البلخي المقرى، ومحمد بن عبد العزيز بن عبد الله بن الحسن بن أبي كامل المصري كتابة ، قالا أنبأنا الحافظ أبو طاهر أحمد بن محمد السلفي إجازة ، قال أنشدني أبو محمد عبدالله بن أحمد بن الحسين بن النقار الحيري بدمشق قال أنشدني أبي لنفسه بطر ابلس. قدزارني طيف من أهوى على حَذَر من الو شاة وداعي الصُّبح قد هَدَفا فَكُدْتُ أُوقْظُ مَن حَوْلي به فرحاً وكاد بهتيك ستر الحب بي شَغَفا ثم انتبهت وآمالي تخيِّلُ لي نَيْلُ اللَّى فاستحالت غِبْطَتِي أسفا ٣٥٣ — وأبو محمد عبد المحسن بن أبي القاسم عبد المنعم بن إبراهيم بن يحيي بن عبد الله الصوفي المعروف بابن السُّقَّار

سمع بالاسكندرية من الحافظ أبي طاهر أحمد بن محمد السلفي وأبي المكارم المفضل ابن على المقدسي "، وحدَّث بمصر . سمع منه الحافظ أبو محمد عبــــد العظيم المنذري وغيره . وكان شيخاً حسناً ، مشهوراً بالتصوُّف ، صحبَ جماعة من الصالحين . مولده تقديراً سنة « خمس وأربعين وخسمائة » . وتوفي في سلخ رجب سنة « ثلاث عشرة وستمائة » بمصر ودفن من الغد .

٣٥٤ - وأخوه شيخنا أبو محمد عبد العزيز بن أبي القاسم عبد المنعم الكاتب. سمع معأخيه من الحافظ أبي طاهر السلفي وروى عنه ، لقيتُـهُ وسمعت منه وسألته عن مولده فقال: في سنة « خمس وخمسين وخمسائة » بمصر. و توفي بها في التاسع والعشرين من شهر رمضان سنة « أربعين وستمائة » ودفن من الغد بالقرافة .

وذكر في باب « النَّـو ْقاني » بفتح النون وقاف بعد الواو ونوب بمد الألف، رجلاً واحداً ، وفا مَه ؛

٣٥٥ — الامام أبو سعد محمد بن أبي العباس النَّـو ْقَـانـيُّ (١)

حديّ عن أبي بكر أحمد بن سهل السرّ اج وأبي الحسن على بن أحمد بن أحمد المديني وابي بكر أحمد بن على بن خلف الشيرازي وأبي منصور محمد بن أحمد العارف وأبي نصر عبد الله بن الحسين بن هارون وغيرهم. وروى عنه ولده الامام أبو بكر عبد الله وحديّ عنه بدمشق. سمع منه الحافظ أبو القاسم بن عساكر وأبو الحسن على بن عقيل بن الحبوبي وعبدالرحمن بن نسيم وجماعة من شيوخنا، وروى لذا عنه أبو القاسم الحسين بن هبة الله بن صصرى وأبو محمد عبد الكريم (٢) بن خلف بن أبو القاسم الحسين بن هبة الله بن صصرى وأبو محمد عبد الكريم (٢) بن خلف بن بهان بن سلطان السيّاكي وأبو حفص عمر بن عبد الرحمن بن سفير وأبو عبد الله محمد ابن عبد الرحمن بن سفير وأبو عبد الله محمد ابن أبي العباس النّو قاني ، أبنأنا الامام أبو بكر عبد الله بن أبي سمد محمد بن أبي العباس النّو قاني ، قراءة عليهم ، قالوا قراءة عليمه ونحن نسمع مجامع دمشق ، أنبأنا والدي الامام أبو سعد محمد بن أبي

<sup>(</sup>۱) منسوب الى « نوقان » قال الذهبي فى المشتبه — س ٣٤ — : « النوقاني . نوقان هي قصبة طوس » وذكر جماعة من النوقانيين ، ليس فيهم هذا المترجم فى المتن ، وكرر النوقاني في « ص ٧٧٥ » ، وقال ياقوت فى معجمه : « نوقان : بالضم والقاف وآخره نون ، إحدى قصبتي طوس ، لأن طوس ولاية ولها مدينتان ، إحداما طابران والأخرى نوقان وفيها تنحت القدور البرام وقد خرج منها خلق من العلماء . . . » . ولم يذكر هذا النوقاني .

<sup>(</sup>۲) ذكره مؤلف الشذرات فى وفيات سنة « ۳۳ » قال : وفيها خطيب زملسكا عبدالسكريم ابن خلف بن نبهان الأنصاري وله اثنتان وسلمون سانة . روى عن أبي القاسم بن عساكر وتوفى فى ذى الحجة » .

المباس قال أنبأنا الامام أبو سعيد القشيري ، إملاء أ ، أنبأنا أبو على الحسن بن غالب بن المبارك ببغداد ، قراءة عليه ، قال : سمعت أبا طالب محمد بن بن أحمد العلوي يقول : كنت مع الشِّبْلِي " (1) بباب الطاق (٢) فجاءه رجل راكب وبين يديه غلام ، فقال رجل

(۱) هو الصوفي الأديب المشهور والزاهد التأله المذكور دلف بن حجدر وقيل ابن جعفر بن يونس تركي الأصل من قرية شبلية بأسروشنة ، وولد بسامها وعاش ببغداد وتوفي فيها سنة « ٣٣٤ » ودفن في مقبرة الحيرران « الأعظمية الحالية » وقبره لا يزال ظاهماً يزار « طبقات الشافعية لأبي عبد الرحمن السلمي « ص ٣٣٧ » وتاريخ بغداد للخطيب « ج ١٤ ص ٣٨٩ » والرسسالة القشيرية « ص ٣٣ » و « صفوة الصفوة » لابن الجوزي « ج ٢ ص ٢٥٨ » والمنتظم « ج ٢ ص ٣٤٧ » وكامل ابن الأثير « في حوادث سنة ٣٣٤ » والأنساب في « الشبلي » ومعجم البلدان في « شسبلية ، والوفيات « ج ١ ص ٩٩٠ » والديباج المذهب « ص ١١٦ » وتاريخ السافعي « ج ٢ ص ٣١٧ » والبداية والنهاية « ج ١١ ص ٢١٠ » والنجوم الزاهرة « ج ٣ ص ٢٠٠ » . وطبقات الشعراني « ج ١ ص ١٢١ » وشدندرات الذهب « ج ٢ ص ٣٠٧ » . وله أخبار كثيرة في السكتب كنشوار المحاضرة وأخبسار وشدندرات الذهب « ج ٢ ص ٢٠٧ » . وله أخبار كثيرة في السكتب كنشوار المحاضرة وأخبسار

(٢) قال ياقوت الحموي في معجمه: « باب الطاق: محلة كبيرة ببغسداد ، بالجانب الشسرقي تعرف بطاق أسماء وقد ذكرت في موضعها واجتاز عبد الله بن طاهم بها فرأى قمرية تنوح فأصم بشرائها وإطلاقها فامتنع صاحبها أن يبيعها بأقل من خسمائة درهم ، فاشتراها بذلك وأطلقها وأنشأ يقول :

فرت سوابق دمعي المهراق كانت تغرد في فروع الساق بعد الأراك تنوح في الأسواق إن الدموع تبسوح بالمشتاق وسقاه من سم الأساود ساق لم تدر ما يغسداد في الآفاق من فك أسرك أن يحل وثاقي

ناحت مطوقة بباب الطاق كانت تغرد بالأراك وربحا فرى الفراق بهاالعراق فأصبحت فيمت بأفرخها فأسبل دمعها تمس الفراق وبت حبل وتينه ما ذا أراد بقصده قرية بي مثل ما بك يا حمامة فاسألي

وقد روي أن صاحب القصة في إطلاق القمرية هو البمان بن أبي البمان البندينجي الشاعر الضرير مصنف كتاب التقفيــة وقد ذكرته في كتاب معجم الأدباء » وسنذكره نحن. وقال ياقوت في « طاق أسماء » : « طاق أسماء بين الرصافة ونهر المعلى منسوب الى أسماء بنت المنصور وإليه ينسب=

لرجل: مَن هذا? فقال: صَفْعَان (١) الأمير ومَسْخَرته. قال: فعدا الشَّبْلي فقبَّل فخذه ، فرمى الرجل نفسه من الفرس وقال: أحسبك يا سيدي ما عرفتَّني ، قال: بلى قد عرفتك إنَّك تأكل الدنيا بما تساويه الدنيا ، اركب فانك خير ممَّن بأكل الدنيا بالدِّن .

## ٣٥٦ - والامام أبو الفاخر محمد بن أبي علي بن أبي نصر النَّو قاني " (٢)

= باب الطاق ، وكان طاقاً عظيما وكان في دار أسمـــاء ... وعند هذا الطاق كان مجلس الشــــعراء في أيام ، الرشيد ... » .

قال مصطفى جواد : ولما بدأت العارة فيما حول مقابر الخيرران أي مقبرة الامام أبي حنيفة اتصلت العمارة بباب الطاق ، فهي اليوم أرض جنوبي الاعظمية الحالية .

- (١) الصفعان : هو من يصفع أي يضرب على قفاه أو بدنه بالكف مبسوطة أو بالحداء للعبث به وللضحك منه .
- (٢) قال ابن الديبيتي في تاريخه: « محمد بن أبي نصر أبو عبد الله الفقيه الشافعي ، من أهل نوقان . تفقه بنيبابور على أبي سعد محمد بن يحيى النيسابوري وبرع في فنسه ، وأحسن السكلام في المناظرة ثم قدم بغداد في حال السكهولة وأقام بمدرسة قريبة من رباط الشيخ أبي النجيب السهروردي تعرف بالقيصرية مدة ، وتردد إليه جاعة من المتقدة من غير إقامة ، وكان يذكر لهم دروساً من تعليقه وجدله ، وتجري عنده مباحثات ومناظرات انتفع بها جاعة من المترددين إليه ، والحاضرين عنسده ، وهو مقم على ذلك وعنده طلب للتدريس بالنظامية ورغبة فيه ، والزمان غير مسالم إلى أن أنشأت الجهة الشريفة السكريمة (زمهد خاتون) والدة سيدنا ومولانا الامام المفترض الطاعة على كافة الأنام ، الناصر لدين الله أمير المؤمنين سحلد الله ملك ورضي عنها مدرسة مجاورة لتربتها الشريفة بالجانب الغربي ( بجوار مقبرة معروف السكرخي ) للفقهاء الشافعية ، وتقدمت بأن يكون مدرسها ، فأحضر وخلع عليه خلعسة جميلة وعمامة وطرحة ، درس بها يوم الخيس تاسع عشري شوال سنة تسع وثمانين وخسمائة ، وأجري له الجراية الحسنة والمشاهمية السكتيرة ، وأعاد له درسه ابنه ( أبو عبد الله محد وقيل أبو المفاخر ) وحضر عنسده الحلق والمشاهمية السكتيرة ، من المدرسين والفقهاء ، والصوفية والأعان ، وأسكن بدار بالمدرسة المذكورة ، وانتقل إليه جاعة من المتفتهة سكنوا بها أيضاً ، ولم يزل حاله على السداد من التدريس والمناطرة والفتوى والرواية ، عامه عن شيخه محمد بن يحيي بأربعين حديثاً جمها ، وسم منه جاعة ، وقد لقيته وما طلبت منسه فانه حدث عن شيخه محمد بن يحي بأربعين حديثاً جمها ، وسم منه جاعة ، وقد لقيته وما طلبت منسه السياع ، وقد أجاز لي ، إلى أن خرج الى الحج في ذي القعدة سنة إحدى وتسمين وخميائة . فج وعاد فلما

فقيه فأضل ، تفقه بنيسابور على الامام أبي سعد محمد بن يحيى النيسابوري وسمع منه وحداً عنه ببغداد ، ودرس بالمدرسة النظامية (١) ، وكان بارعاً في الفقه ، حسن الكلام . مولده بنو قان طوس سنة « ست عشرة وخسمائة » و توفي في ثالث صفر وقيل — يوم الأحد حادي عشره سنة « اثنتين وتسمين وخسمائة » ودفن في رابعه بباب المشهد بالكوفة . وقد حكي ضم النون في « نوقان » .

— وصل الكوفة توفي بها في يوم الخيس ثالث صفر سنة اثنتين وتسعين وخمسائة ودفن بها » . « نسخة باريس ٢١ ه الورقة ١٨٠ » ، وقال الذهبي في وفيات سنة « ٢٥ » » من تاريخ الاسلام : « محمد بن أبي علي بن أبي نصر فر الدين أبو عبد الله النوقاني الفقيه الشافعي الأصولي ، تفقه بخراسان على الامام محمد ابن يحيي صاحب الغزالي ، وبرع في المذهب ، ودرس وناظر وقدم بغداد ، وترددت البه الطلبة وتخرج به جاعة ، وكان عنده طلب للمدرسة النظامية ، فأنشأت والدة الناصر لدين الله مدرسة وجعلته مدرسها ، وخلموا عليه وحضر عنده الأعيان ، فألقى أربعة دروس وأعاد له الدرس ولده وحج وعاد فتوفي بالكوفة في ثالث صفر . وكان شيخاً مهيباً له يد طولى في التفسير والفقه والجدل والمنطق مع ما هو عليه من العبادة والصلاح » . نسخة باريس ١٥٨٦ الورقة ٦٨ » . وتربة زمرد خاتون تعرف اليوم بالست زبيدة .

وقال كمال الدين بن الفوطي في تلخيص معجم الألقاب : « غر الدين أبو عبد الله محمد بن عبد علي بن أبي نصر محمد النوقائي المدرس ، ذكره القاضي تاج الدين يحيى بن القاسم بن المفرج ( التكريتي ) في تاريخه في ذكر من أجاز أولاده ، وكان شيخاً عالماً عاملا ، مشغولا بشأنه ، مقبلا على نفسه ، والتحسر على ما مضى في البطالة من زمانه ، آخذا بتقوى الله وطاعته في حله وعقده وبسطه وقبضه ، لا تأخسذه في الله لومة لائم وكان إذا قام من مجلسه أغلق بابه وأقبل على العبادة » . « ج ٤ ص ٢٦٥ » ولم يأت بفسي علم من سبرته ولا عرف تاريخ وفاته وقصر في ترجمته تقصيراً ظاهراً . وله ترجمة في المختصر المحتاج اليسه « ج ١ ص ١٠٥ » وذيل الروضتين « ص ١٠ » والكامل في وفيات « سنة ٢٩ ٥ » وتصحف فيه الى « القوفاني » وطبقات السبكي الكبرى « ج ٤ ص ١٩٥ » والبداية والنهاية « ج ١٣ ص ١٣٠٥ » قال أبو شامة : « ولد سنة عشرة وخمهائة . . . قدم بغداد فاستوطنها وولي التدريس بمدرسة أم الحليفة المحكوفة وهو مريض فتوفي بها ودفن بمشهد أمير المؤمنين » . وقد سقطت كلة « سست » من ذيل الكوفة وهو مريض فتوفي بها ودفن بمشهد أمير المؤمنين » . وقد سقطت كلة « سست » من ذيل الروضتين المطبوع فصار تاريخ ولادته « سنة عشر وخسائة » .

(٣) نقلنا أنه كان يرغب في التدريس بنظامية بغداد إلا أنه لم ينله .

٣٥٧ — وولده شيخنا أبو عبد الله محمد بن محمد بن أبي علي النّـو قاني (١) مولده يوم الحيس تاسع ذي القعدة من سنة « تسع وأربعين و خسمائة » بمشهد علي بطوس . «٤٧» سمع بتبريز من أبي منصور محمد بن أسعد حفدة المطاري الطُوسي (٢)، وسمع ببغداد من فخر النساء شهدة بنت أبي نصر الاكري وأبي المعلي عبد المنعم بن عبد الله الفراوى وأبي القاسم عبد الرحيم (٢) بن إسماعيل النيسابوري الصوفي وأبي الفتح محمد بن بن عمر بن

<sup>(</sup>١) قدمنا ذكره في التعليق على ترجة والده ، قال المنذري في وفيات سنة « ١٣٧ » من التكملة: « وفي سحر السادس من شهر ربيع الآخر توفي الشيخ الأصيل أبو عبد الله محمد بن الامام أبي عبد الله ويقال أبي المفاخر محمد بن أبي علي بن أبي نصر النوقائي الشافعي بمعرفه ، بالمدرسة المجاورة لضريح الشافعي — رضي الله عنه — وهو منسوب الى نوقان إحدى مدينتي طوس وقد خرج ، ن أهلها جاعة كبيرة من العلماء ، وهي بضم النون وسكون الواو و بعدها قاف مفتوحة و بعد الألف نون ... و نوقان أيضاً قرية من قرى نيسابور » . « نسخة مكتبة البلدية بالاسكندرية ١٩٨٧ د ، ج ٢ ، الورقة ٢٥١ » .

<sup>(</sup>۲) قال ابن الدبيثي: « محمد بن أسعد بن محمد بن الحسن بن القاسم أبو منصور المعروف بحفيدة العطاري ، من أهل طوس ، فقيه فاضل شافعي المذهب ، تفقه على حجة الاسلام أبي حامد الغزالي وله معرفة حسنة بالتفسير والوعظ ، قدم بغداد وحدث بها في سنة ۲۱ه ... سمع منه بها جاعة ... وذكر شيخنا أبو الفرج بن الجوزي أن حفدة توفي في رجب سنة ۷۷ وقال غيره: بتبريز ودفن بها » . « نسسخة باريس ۲۸ه الورقة ۲۷ » وقال ابن الفوطي : « عمدة الدين أبو منصور محمد بن أسعد بن محمد بن حمدة (كندا) نزيل تبريز المحمدث . ذكره محب الدين أبو عبد الله بن النجار في تاريخه وقال : تفقه بطوس على أبي حامد الغزالي وبمرو على محمد بن منصور السماني و بمرو الروذ على الحسين بن مسعود البغوي ، وسمع الحديث . . وقدم بغداد سنة ۱۵ه وحدث بها ... بكتاب شرح السنة ومعالم التنزيل وسافر الى تبريز وحدث بها بكتاب شرح السنة والمصابيح وبها توفي ... وزرت قبره بها ومولده سنة ۲۸۱ » تبريز وحدث بها بكتاب شرح السنة والمصابيح وبها توفي ... وزرت قبره بها ومولده سنة ۲۸۱ » والوافي بالوفيات « ج ۲ س ٤٠ » والمختاج البه « ج ۱ ص ۲۲ » وطبقات السبكي الكبرى والوافي بالوفيات « ج ۲ س ۲۰ » وقال ابن خلكان : « حفده : بفتح الحاء والفاء والفاء والدال المهملة ، ولا أعلم لم سمي بهذا الاسم مع كثرة كشفي عنه » .

<sup>(</sup>٣) قدمنا الاشأرة اليه في «س ٢٠٢٠١٦ قال ابن الديبني : « عبد الرحيم بن إسماعيل بن أحمد بن

عمد الله بن حيدر بن أبي القاسم القرّوبني وأبي محمد عبد الله بن محمد القرشي الناسخ عبد الله بن حيدر بن أبي القاسم القرّوبني وأبي محمد عبد الله بن محمد القرشي الناسخ وغيرهم وسمع بزنجان من عمر بن أحمد بن عمر الخطيبي وقدم مصر وسكن بالقرافة بالمدرسة المجاورة لضريح الامام الشافعي — رضي الله عنه — وحدد ثن بها . سممت منه وتوفي في سحر السادس من شهر ربيع الآخر سنة « سبع وثلاثين وسمائة » منه وتوفي في سحر السادس من شهر ربيع الآخر سنة « سبع وثلاثين وسمائة » منزله بالمدرسة المذكورة ودفن من الغد بالقرافة ، وكان شيخاً صالحاً ، حسن السمت ، مشتغلاً بنفسه .

<sup>=</sup> محمد بن دوست النيسا بوري الأصل ، البغدادي المولد والدار ، أبو القاسم شيخ الشيوخ بن شيخ الشيوخ أبي البركات بن شيخ الشوخ أبي سعد الصوفي ، الشيخ الفاضل ، شيخ وقته والمقدم في زمانه والرئيس على عبد الرحيم هذا من حفظ القرآن الكريم ومعرفة حسنة بالفقه والأدب وحسن عبارة في الترســــل والنظم وسماع كثير للحديث من جماعة من الشيوخ ... وحـــدث بالكثير في بغداد ومكة ـــ شرفهـــا الله ــــ وبالمدينة . . وبدمشق ومصر وغيرها من البلاد في أسفاره وكان وجهاً عند الحاص والعام ، محترماً عنــــد القريب والغريب ، نفذ من الديوان ( العباسي ) العزيز رسولًا الى جهات عدة فكان مشكور الطريقية ، حسن السفارة . محمود الأمر، ، سمعت منه ونعم الشيخ كان ... قال لنا شيخنا عبد الوهاب بن علي ... ولد خالي في ذي الحجة سنة أممان وخمسمائة . وقال لنا غيره : توفي في رجب سنة أممانين وخمسمائة ودفن برحبــة صـــدر الدين أبو القاسم ، كان حسن النظم والنثر ، له رأي ودهاء وتقدم وجاه عريض ، وكان هو المشار اليه في حسن الرأي مع الزهد والورع والعبادة ، ترسل الى الشــام وكانت المــلوك تستضيء برأيه ... وأظنه هو الذي اجتمع بالسلطان صلاحالدين وقاممن عنده وقدمالسلطان له مداسه . فقال القاضي الفاضل : هذا المداس ما بقي يصلح إلا الرؤوس . فقال الشييخ صدر الدين : بسم الله يا مولانا ، الملوك فقير ومذهبه الايثار . وكان كفنه من غزل أمه لتجهيزه » . « نسخة باريس ٢٠٦٦ الورقة ١٤٠ » . وله ترجمة في الحكامل « سنة ٨٠

٣٥٨ — وأبو نصر أحمد بن محمد بن ناصر بن سهل بن أحمــد البغدادي المحتد، النَّـوْقا نِيِّ المولد

سمع من أبي شجاع محمد بن عمر بن عبد الله الأَرْغيانِي ّ (۱) ، وروى عنه ، أجاز لي غيرء مرة . سئل عن مولده فقال : سنة « اثنتين وخمسين وخمسائة » بِنَــُوْقان .

وذكر في باب « واهِب » و « راهِب » ، الأول بالواو والثاني بالراء المهملة ، جماعةً ، وفاتَهُ في باب « راهِب » :

٣٥٩ — الفقيه أبو البيان نبأ (٢) بن سعد الله بن راهب البَهْرانِي الحَمَويي تقدم ذكره في باب « نبأ » (٢).

٣٦٠ — وأبو عبدالله محمد بن أبي على بن أبي الفتح بن را هِب الآمِدي الأصل، البغدادي المولد، الدمشقي الدار الرئسام

سمع بدمشق من أبي الحسين أحمد بن حمزة بن علي بن المواذيني وروى عنه . لقيته وسمعت منه . أخبرنا أبو عبد الله محمد بن أبي علي بن أبي الفتح بن راهب الآمدي ، بقراءتي عليه ، أنبأنا أبو الحسين أحمد بن حمزة بن علي السلمي المواذيني ، قراءة عليه وأنا أسمع بدمشق ، أنبأنا أبو علي الحسن بن أحمد بن الحسن الحداد ، إذنا ، وأبو بكر يحيى بن عبد الباقي بن محمد الفر "لله قراءة عليه ببغداد ، أنبأنا أبو الفضل حمد بن أحمد الحداد قالا أنبأنا أبو نعيم أحمد بن عبدالله الاصبهاني أنبأنا أبو محمد بن حيان أنبأنا أبو الحديث السافعي عن الحريش السافعي عن الحريش السافعي عن

<sup>(</sup>۱) منسوب الى « أرغيان » قال ياقوت : « أرغيان بالفتح ثم السكون وكسر الغين المعجمة وياء وألف ونون : كورة من نواحي نيسابور ، قيل إنها تشتمل على إحدى وسبعين قرية . قصبتها الروانير ينسب إليها جماعة من أهل العلم والأدب . . . » .

<sup>(</sup>٢) راجع « ص ٧٠ » من هذا الكتاب .

محمد بن خالد الجندي عن أبان بن صالح عن الحسن عن أنس بن مالك أن رسول الله وسلم عن أنس بن مالك أن رسول الله وسلم والله عليه وسلم والله على الله الناس ولا مهدي الله عيسى بن مريم » . الناس إلا شحاً ولا تقوم الساعة إلا على شرار الناس ولا مهدي إلا عيسى بن مريم » . قال أبو نعيم : غريب من حديث الحسن ، لم نكتبه إلا من حديث الشافعي . قلت : رواه أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجة القزويني عن يونس بن عبد الأعلى .

وذكر في باب « الوكار » و « الوكار » ، الأول بفتح الولو وتخفيف القاف وآخره راه ، والثاني بعد الواو تاء مشددة معجمة باثنتين من فوقها ، جماعة ، وفاتَهُ في باب « الوكار » :

٣٦١ — أبو الطاهر إسماعيل بن أحمد بن إسماعيل بن أبي الوقار (١) الايادي الدمشقي الصوفي

سمع بدمشق من أبي طاهر الخشوعي وشيخ الشيوخ أبي الحسن عبد اللطيف بن إسماعيل بن أبي سعد وغيرها ، وبمصر من أبي القاسم هبة الله بن علي البوصيري وغيره ، وحدث بدمشق ومصر . لقيته بها وسمعت منه ، وكان من ذوي البيوت المشهورة بدمشق ، حسن الأخلاق ، معاشراً للصوفية ، طابساً لباسهم ، طارحاً المتكالف ، فيه لطف وكياسة . وأقام في آخر عمره بالمقاهرة متولياً بها المشارفة بالبهارستان الناصري لل أن توفي بها ، في شهر رمضان سنة « ست وأربعين وسمائة » .

٣٦٢ – ووالده أبو العباس أحد

سمع معه من الشيوخ المذكورين ، وكان طبيباً فاضلاً ، لم أتحقق مولده ولا وفاته. وفا تَهُ فِي باب « الوَ تَسَّار » :

<sup>(</sup>۲) لم يذكره النهبي في « وقار » من المشتبه « م ۹ ۹ ه » .

٣٦٣ -- الشيخ الأديب أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن سيف الموصلي الو تُــار (١)، الدمشقى الوفاة والدار

مولده في سابع عشر ذي الحجة سنة « تسع وسبعين وخسمائة » بالموصل واشتغل بها بالأدب، وكان ينظم شعراً حسناً، وسكن دمشق مدة ومدح كبراءها ثم تولى الخطابة

(١) لم يذكره الذهبي في « الوتار » من الشتبه « س ه ٤ ه » ولا الذي بعده ، قال السمعاني في الأنساب : « الوتار ... هذه النسبة الى عمل الأوتار وفتانها ... » . وقال ابن أبي أصيمة في أخبار محد ابن أبي بكر الوتار هذا : « وحدثني شمس الدين محمد الوتار الموسلي قال : كنت ببلد همراة في سنة . . . وستهائة وقد قصدها الشيخ فر الدين ( الرازي ) بن الحطيب من بلد باميان وهو في أبهة عظيمة وحشمة كثير، فلما ورد إليها تلقاه السلطان بها وهو حسين بن خرمين وأكرمه إكراماً كثيراً ونصب له بعدذلك منبراً وسجادة في صدر الايوان من الجامع بها ليجلس في ذلك الموضع ويكون له يوم مشهود يراه فيه سائر الناس ويسمعوا كلامه ، وكنت في ذلك اليوم حاضراً مع جملة النساس وإلى جانبي شرف الدين بن عنين الشاعر وسموا كلامه ، وكنت في ذلك اليوم حاضراً مع جملة النساس والميخ في الدين في صدر الايوان وعن جانبيه عنة ويسرة صفان من مماليكه النرك متكثين على السيوف ، وجاء اليه السلطان حسين بن خرمين صاحب هراة في ويسرة صفان من مماليكه النرك متكثين على السيوف ، وجاء اليه السلطان محود بن أخت شهاب الدين الغوري صاحب فيه فيروزكوه فسلم ، وأشار إليه الشيخ أيضاً بالجلوس في موضع آخر قريباً منه من الناحية الأخرى ، وتكام فيروزكوه فسلم ، وأشار إليه الشيخ أيضاً بالجلوس في موضع آخر قريباً منه من الناحية الأخرى ، وتكام الشيخ في النفس بكلام عظيم وفصاحة بليغة » قال الوتار : وبينا نحن عنده في ذلك الوقت وإذا بحيامة في دائر الجامع ووراء ما صقر يكاد أن يقتنصها وهي تعاير في جوانبه إلى أن أعيت فدخات الايوان الذي فيسه عنيس أنه عمل شعراً على البديهي ثم نه من الى أن رمت بنفسها عنده ونجت ، فذكر لي شرف الدين بن منيس أنه عمل شعراً على البديهي ثم نه من الوقته واستأذن في أن يورد شيئاً قد قاله في المنيء فأممه الشيخ مذلك فقال :

جاءت سليان الزمان بشجوها والموت يامع من جناحي خاطف من نبأ الورقاء أن محلسكم حرم وأنك ملجأ للخائف ؟!

فطرب لها الشيخ فخر الدين واستدنى ابن عنين وأجلسه قريباً منه وبعث إليه بعدما قام من مجاسه خلمة كاملة ودنانير كثيرة وبقي دائماً بحسناً إليه ، قال لي شمس الدين الوتار : لم ينشد ابن عنين قدامي لابن خطيب الري الفخر الرازي سوى هذين البيتين وإنما بعد ذلك زاد فيها أبياناً أخر » . « عيون الأنباء « ج ٢ س ٢٣ ، ٢٤ » .

بالمزرَّة وهي قرية كبيرة غربي دمشق ، ولم يرل خطيباً بها الى أن توفي يوم الأحد ثامن عشر ذي الحجة من سنة « اثنتين وستين وستائة » ، أنشدني لنفسه بها :

وشادن عَصَّذِي (') بِرِيْقِي فَهُقَهَ لَمَا رأى شَهِيْقَيُ أَراد في ضِحْكِهِ يُرِيْنِي منا بِتَ الدُّرِ في العَقِيْقِ أَراد في ضِحْكِهِ يُرِيْنِين منا بِتَ الدُّرِ في العَقِيْقِ بَوَ اللَّعَامِ بِنَ حَسَّانَ بِنَ عَامِ بِنَ فَتَيَانَ بِنَ حَمُّود بِنَ سَلَيَانَ ١٤ - وأبو السَّمِرايا عامر بِن حَسَّانَ بِنَ عامر بِنَ فَتَيَانَ بِنَ حَمُّود بِنَ سَلَيَانَ الْأَجِداني الاسكندري المعروف بابن الوَتَار

من أهل الحديث المشهورين به وبافادته بالثغر . سمع من عبد الجيب (٢) بن زُهَــيـْـر

<sup>(</sup>۱) قوله « غصني بريقي » لحن ، والصواب « أغصني بريقي » ففعل الغصص الرباعي على وزن « أفعل » هو المتعدي وثلاثيه لازم وأما « غصه » المتعدي فهو بمعنى « قطعه » .

<sup>(</sup>٢) قال ابن الدبيثي في تاريخه : « عبد الحبيب بن عبد الله بن زهير أبو محمد بن أبي القاسم ، من أهل الحربية ... شيخ صالح حافظ للقرآن ، كثبر التلاوة والاقراء له . سمع بافادة عمه عبد المغيث من أبي القاسم عبد الله بن أحمد بن يوسف وأبي العباس أحمد بن أبي غالب بنالطلاية وجماعة وروى عنهم ، سمعنا منه . أخبرنا أبو محمد عبد المجيب بن أبي القاسم قراءة عليه وأنا أسمع — وأسنده الى أبي همريرة — أن رسول الله — صلى الله عليه وسلم — قال : آيــة المنافق ثلاث إذا حدث كـذب وإذا وعد أخلف واذا اؤتمن خان » . سألت عبد الحجيب عن مولده فقال : في سنة ٢٧ه ، أوسئل عنه وأنا أسمم . وخرج قبل وفاته بقليل الى مصر وحدث في طريقه وعاد متوجهاً الى العراق فتوفي بحياة في يوم الأحد تاسع عشــــــــري حرم سنة أربع وستمائة فدفن هناك » . « نسخة باريس ٩٢١ ه الورقة ١٩٠ » وكونه من الحربية يدل على أنه كان حنبليًّا وقال الذهبي في وفيات سنة « ٦٠٤ » من تاريخ الاسلام : « عبـــد المحبيب بن أبي القاسم عبد الله بن زهير أبو محمد البغدادي ، شيخ صالح حافظ للقرآن ، قبل إنه كان يتلو كل يوم ختمة . قدم على الملك العادل رسولا من الديوان ( العباسي ) العزيز وزار البيت المقدس سنة ستمائة . سمم بافادة عمه الشيخ عبد المغيث . . . روى عنه الدبيثي . . وحدث عصر والشام وتوفي بحماة في سلخ المحرم » . « نسخة باريس ١٥٨٢ الورقة ١٤٤ » . وذكره المنذري في التكملة « نسخة المجمع ، الورقة ٩٣ » ، ولقب. في مرآة الزمان « نجيب الدين » . « مختصر ج ٨ ص ٥٣٧ » قال : « وكان يتردد من عند الحليفة ( الناصر ) إلى العادل ( الأيوبي ) في أمور مخفية ، فحرج في السنة الماضية فاجتمع مع العادل وعاد في هذه السينة فتوفى بحماة ... وكان ثقة صالحاً » ، وله ترجة في ذيل الروضتين « ص ٦٢ » والجامع المختصر ==

وجماعة من أصحاب الحافظ أبي طاهر السلفي وغيره . اجتمعت به بالاسكندرية وكان يُفيدني عن شيوخها . وتوفي في ذي القعدة سنة « أربع وخمسين وسمائة » .

وفاته أيضاً هـذه الترجمة وهي « الوَبَّار » بفتح الواو وتشديد الباء الموحدة وآخره راء ، والمشهور بهذه النسبة :

٣٦٥ — الشيخ أبو محمد عبد الحالق بن محمد بن ناصر بن عيسى الأنصاري الواعظ الشروطي المعروف بابن الوَجَّار (١)

شيخ حسن فاضل له معرفة بكتابة الشروط الحكمية ، قليل التردُّد الى الناس ، مشتغل بنفسه . سمع بالاسكندرية الحافظ أبا طاهر أحمد بن محمد بن أحمد السلفي وكان يذكر ذلك دائمًا في حياته إلا أنهُ لم يوجد سماعه منه ، فلما توفي ظهر سماعه عليه . وسمع من الفقيه المهذّب أبي الفرج عبد الله بن أسعد الموصلي نزيل حمص شيئًا من

٣ ج ٩ ص ٢٥٤ » والنجوم الزاهرة « ج ٢ ص ١٩٥ » والشذرات « ج ٥ ص ١٧ » . وتصحف اسمه في ذيل الروضتين الى « عبد الحجيد » . وقال الشيخ فحر الدين أبو الحسن علي بن أبي العز المعروف بابن البخاري المقدسي في مشيخته : « أخبرنا الشيخ الامام العالم الأصيل الكبير أبو محمد عبد الحجيب بن أبي القاسم عبد الله بن أبي حرب زهير بن زهير الحربي البفدادي ، قدم علينا دمشق ، قراءة عليه و محن نسمم في ذي القعدة من سنة ثلاث وستمائة ، ولم يبق على وجه الأرض أحد سمع منه غيري . . » . « نسخة باريس ٥ ٧ الورقة ٩ ه ١ » . وقال الشريف جال الدين أبو جعفر محمد بن عبد العزيز الادريسي في كتابه « أنوار علوم الأجرام في الكشف عن أسرار الأهرام » : « وفي سنة ست عشرة ومائتين قدم المأمون سحى قدم مصر -- . . . وكان ممن حضر معه هناك من خلفاء بني هاشم . . . أخوه أمير المؤمنين المعتصم أبو إسحاق وهو يومثذ أمير من قبله على مصر والشام وأعمالها ، على ما أخبرني به عبد الحبيب بن زهير ابن زهير الحربي فيا قرأته عليه عن أبي بكر المروف بقاضي المارستان عن القاضي القضاعي عن ابن زولاق الليثي المؤرخ ، قال : سنة ثلاث عشرة ومائين . . . وفيها عقد المآمون لأخيه أبي اسحاق المتصم على مصر » . .
 « نسخة دار الكتب الوطنية بباريس ٢٧٤ الورقة ٧٣ » .

<sup>(</sup>١) لم يذكره الدهبي في « الوبار » من المشتبه « ص ٥٤٥ » .

نظمه . أنشدني أبو محمد عبد الخالق بن الوَ بّـار بدمشق قال أنشدني الفقيه أبو الفرج عبد الله بن أسعد المعروف بابن الدهان الموصلي لنفسه بحمص قصيدة يمدح بها الصالح أبا الغارات طلائع (١) بن رُزِّ بـُـك الوزير اقتصرت منها على غزلها خشية الاطالة :

و اَستَ تَدْقِم إلا فرط مُعبِّكا (٢) هرى وكل هواه محب يثنيكا المسر (٣) وللرشأ المملوك مملوكا ليلاً وأحسد في الصُّبْح المساويكا دَع ما يكفُّك طيب الميش في فيكا فا يضرُّك أَنْ أَصبَحْت مهتوكا وأنت تعلم أني است أسلوكا ولا سَقى ظمئي جود ابن دُرْ يُكا

أما كفاك تلافي في تلافيكا يا خليكا يا مختبل الغصن ما يثنيك عن ملل أصبحت القمر المأسور في صفدي أبيث أغسط فأه طيس ريد قية والحته يا حامل الراح في فيه وراحته اليس سر ك مكتوماً على كلفي وفيم تغضب إن قال الوشاة سلا لانلت وصلك إن كان الذي زعموا

وذكر في باب « وَهُـبَـان » بفتح الواو وسـكون الها، ونون آخر الحروف ، جماعةً ، وفاته :

<sup>(</sup>۱) قدمنا ذكره فى التعليق على عبدالله بن أسعد الموصلي « س٣١٣ » وفي غيرها وهو الملك الصالح أبو الفارات طلائع بن رزيك الأرمني الأصل وزير الحليفة الفائر الفاطمي قتل سنة « ٥٠٦ » . ورزيك كما في الوفيات ج ١ ص ٢٦١ ، بضم الراء وتشديد الزاي المكسورة وسكون الياء المثناة من تحتها وبعدها كاف » . وله ترجة وأخبار في المكامل وخصوصاً في سنة قتله « ٥٠٥ » واخباره أيضاً فى النجوم الزاهرة « ج ٥ ص ٢٩١ وغيرها كما في الفهرست » وله ترجة أيضاً في معجم الألقاب « ٤ : ٢٠٠ » والشذرات « ج ٤ ص ١٧٧ » وذكره مستفيض في كتب التاريخ وكتب الأدب .

<sup>(</sup>٢) ذكر ابن خلكان من أصل القصيدة ثلاثة أبيات : الأول والسادس والسابع .

<sup>(</sup>٣) جلة « في صفدي أسر » خبر « أصبحت » لامتماقة باسم المفعول « المأسور » .

٣٦٦ — أبو بكر وَهُ بَان بن عبدالعزيز بن علي بن خليل الصُّـقـلُّيّ

سمع بدمشق من أبي الفرج يحيى بن محمود بن سعد الثقفي الاصفهاني وروى عنه وسمعتُ منه ، وكان رجلاً صالحاً . توفي في الثاني عشر من المحرام سنة « ثمان وعشر بن وسمائة » بدمشق ودفن من غده بسفح قاسيون .

وذكر في باب « الوَرَّاق » و « الوَرَّان » فقال : « أما الوراق بالراء وآخره قاف قال الأمير [ أبو نصر بن ماكولا ] : فجاءة » ( هذا آخر كلامه ) قلت :

٣٦٧ – وأبو المكرَّم حَرَميٌّ بن عبد الغني بن عبد الله بن أبي بكر الخَـزُرَجي الوَرُّاق

سمع من العلامة أبي محمد بن بري النحوي وأبي القبائل عشير بن علي بن أحمد الجبلي المزارع وروى عنها . سمعت منه عصر وسألته عن مولده فقال : في سنة « تسع وخمسين وخمسائة » تقمد رراً أو قبلها بقليل ، أو بعدها . وتوفي بمصر في أواخر ذي القعدة سنة « سبع وأربعين وستائة » .

وأما « الوَزَّان » بعد الواو زاي وآخره نون فذكر فيه جماعة وفاته :

٣٦٨ – الفقيه أبو عبد الله محمد بن محمد بن سعدالله بن إبراهيم بن رمضان الكلابي الحَمَّنَ في المعروف بابن الوَزَّان (١)

كان مدرساً بالمدرسة الأسدية (٢) التي ظاهر دمشق. وفيه دين وسكون ، ومن

<sup>(</sup>١) لم يذكره الدهبي في « الوزان » من المشتبه « ص ٥٤٩ » ولا محيي الدين الفرشي في الجواهر المضيئة وذكره عز الدين بن شداد في الأعلاق الحطيرة « ١ : ٢٦٢ » باسم « تاج الدين بن الوزان » .

<sup>(</sup>٢) قال الشيخ عبد القادر بن محمد النعيمي الدمشقي في كتابه « الدارس في تاريخ المدارس ، ج ١ ص ٢٥٢ طبعة مطبعة الترقي بدمشق سنة ١٩٤٨ » : « المدرسة الأسدية : بالشرف القبلي ظاهر دمشة وهي المطلق عبد الدان الأخضر وهي على الطائفتين الشافعية والحنفية » . وقال القاضي عزالدين =

المعد الين بها . سمع بالاسكندرية من أبي القاسم عبد الرحمن بن مكتي بن مُوقدًا الأنصاري وبالقاهرة من أبي الثناء حماد بن هبة الله الحراني وأبي الحسن علي بن إبراهيم بن نجا الأنصاري الواعظ وزوجه: أم عبد الكريم فاطمة بنت سعد الخير الأنصاري و وعصر من أبي القاسم هبة الله بن علي البوصيري وأبي عبد الله محمد بن حمد الأرتاحي وعمي الموفق أبي عبد الله محمد بن محمود المحمودي وبدمشق من أبي على حنبل بن عبد الله البغدادي وروى عنهم . سممت منه وخر جت له خبراً عن الشيوخ المذكورين مسممه الطلبة منه بقراه بي واستفادوه . مولده ليلة الأربعاء الشيوخ المذكورين ، سممه الطلبة منه بقراه بي واستفادوه . مولده ليلة الأربعاء سادس صفر سنة « ثمان وستين وخسائة » و توفي يوم الأحد الثامن عشر من المحر مستة « خسين وستائة » بدمشق . ودفن يوم الاثنين تاسع عشره بمقبرة باب الفراديس. هنة «خسين وستائة » بدمشق . كان من عقلاء الناس وأقام بالبيت المقدس مدة قبل خرابه ، أحد الرؤساء بدمشق . كان من عقلاء الناس وأقام بالبيت المقدس مدة قبل خرابه ، فلما أخرب (١) انتقل الى دمشق وسكنها الى حين وفاته ، سمع من أبي الحسين أحمد بن

<sup>=</sup> ابن شداد في كتابه الأعلاق الخطيرة: «المدرسة الأسدية على الفريقين أنشأها أسد الدين شيركوه الكبير ... » قال النعيمي: « وقوله : على الفريقين أي الشافعية والحنفية كما في الدماغية والعذراوية فهذه مشتركة بيننا وبين الحنفية ... » .

<sup>(</sup>۱) الظاهر أنه أراد باخراب بيت المقدس إخراب سوره وذلك على عهد اللك المعظم عيسى بن الملك العادل الأيوبي المتوفي سنة « ۲۲۳ » ، وفي سنة « ۲۲۳ » سلم الأيوبيون بيت المقدس الى الافرنج المعروفين بالصليبين ، قال عز الدين بن الأثير في اختلاف الملك السكامل محمد والملك الأشرف موسى بعد وفاة أخيها الملك المعظم المذكور، وبعد جواب الأول للثاني عن سبب حركته الى الشام سنة « ۲۲۰ »: « أعاد السكامل الجواب يقول : إنني ما جئت الى هذه البلاد إلا بسبب الفرنج فانهم لم يكن في البلاد من يمنعهم عما يريدونه وقد عمروا صيدا وبعض قيسارية ولم يمنعوا وأنت تعلم أن عمنا السلطان صلاح الدين فتح بيت المقدس فصار لنا بذلك الذكر الجميل على تقضى الأعصار وممر الأيام ، فان أخذه الفرنج حصل لنا من سوء الذكر وقبح الأحدوثة ما يناقض ذلك الذكر الجميل الذي ادخره عمنا وأي وجه يبقى لنا عند الناس —

حيوش الغُمنُدُويُّ وروى عنه . سمعتُ منه بدمشق .

وذكر في باب « َهيَّـاب » بفتح الهاء وتشديد الياء المعجمــة من تحتها باثنتين ، وآخره باء موحدة ، رجلاً واحداً ، وفاته ً

٣٧٠ أبو الفضل غياث بن هَيَّاب (١) بن غياث بن الحسين البصري الأصل المصريّ الدار المعروف بالأنطاكيّ

سمع من الفقيه أبي محمد عبد الله بن رفاعة بن غدير السعدي وحدَّث. سمع منه الحافظ أبر الطاهر إسماعيل بن عبد الله الأنماطي وتوفي في الحادي والعشرين من ذي الحجة سنة « سبع وثمانين وخمسائة ». وعرف بالأنطاكي باقامته بالمسجد المعروف بالأنطاكي بالقرب من الرَّصَد ظاهر مصر . ذكره الحافظ أبو محمد المنذري في وفياته. وذكر في باب « الوه مراني » بفتح الواو وبعد الألف نون و رجلاً واحداً وفاته :

٣٧١ — الشيخ أبو الحسن علي بن عبد الله بن المبارك الوَهـُـرانيّ (٢) النحويّ رجل فاضل ، سكن دمشق وتو ّلى الخطابة بجامع دار َيّـاً : قرية كبيرة من عملها .

<sup>=</sup> وعند الله تمالى ؟ ثم إن الفرنج ميقنعون حينئذ بما أخذوه ويتعدون إلى غيره ، وحيث قد حضرت أنت فأنا أعود الى مصروأ حفظ أنت البلاد ولست بالذي يقال عني : إني فاتلت أخي أو حاصرته حاش لله » ، « الكامل في حوادث سنة ٢٠٦ » . وفي حوادث سنة ٢٠٦ قال : « ذكر تسليم البيت المقدس الى الفرنج ... » . وفي أثناء الخبر هدم الملك المعظم لسور القدس قبل ذلك من فتأمل ذلك جيداً وانظر كيف اختل أص الأيوبيين في أواخر أيامهم وكيف هدموا بعض مجدهم بأيديهم .

<sup>(</sup>١) لم يذكره الذهبي في « هياب » من المشتبه « ص ٤٠ ٥ » .

<sup>(</sup>٢) لم يذكره الذهبي في « الوهراني » من المشتبه « ص ١٤٥ » . والوهراني منسوب الى « وهران » قال ياقوت في معجمه : « وهران : بفتح أوله وسكون ثانيه وآخره نون ، مدينة على البر الأعظم من المغرب ، بينها وبين تلمسان سرى ليلة ؟ ومي مدينة صغيرة على ضفة البحر وأكثر أهلها تجارب لا يعدو نفعهم أنفسهم ... » .

سمع منه شيخنا الحافظ أبو الحجاج يوسف بن خليل الدمشقي ، وخراج عنه في معجمه قطعة من شعره . أنشدني أبو الحجاج يوسف بن خليل بجامع حلب قال أنشدني أبو الحسن على بن عبدالله بن المبارك الوهدراني النحوي الخطيب : خطيب داريًا " بدمشق بجامعها لنفسه :

عن كلِّ وَغُد مِن الأقوام شَتَّامِ نفسي على الكُنتُبِ أيامي وأعوامي عَمَّـن ْ تَقَدَد مَ من سام ٍ ومن عام

أصبحتُ والحمد للرحمن مُنفرداً ما لي أنيْسُ سوى أني امرؤ عكفَتُ أُوحِي إليها بطَر فيوهي تخبرني

وذكر في باب « لاحق » آخره قاف ، رجلين ، وفا َنهُ :

٣٧٧ — أبو الكرم لاحق (١) بن عبد المنعم بن قاسم بن أحمد بن حامد بن أحمد الأرتاحي المصري" المولد والدار الحنبلي

مولده في سنة « أربع وسبعين وخسمائة » تخميناً وظناً . أجاز له الحافظ أبو محمدالمبارك ابن على بن الحسين بن الطباخ البغدادي ، نزيل مكة ـ شرفها الله تعالى ـ وروى عنه بها كثيراً . لقيته بمصر وسمعت منه ، وكان رجلاً صالحاً . توفي في ليلة السادس عشر من جمادى الآخرة سنة « ثمان وخسين وستمائة » بمصر

ودفن من الغد بسفح المقطم .

وذكر في باب « يَرْحُهُم » و « تَرْخُهُم » و « تَرْجَهَم » ، جماعة . الأول باليها المفتوحة وسكون الراء وضم الحاء المهملة . والثاني بفتح التاء المعجمة باثنتين من فوقها وسكون الراء وضم الحاء المعجمة ، والثالث بفتح التاء أيضاً وسكون الراء وفتح الجيم . وفاتَهُ في باب « تَرْجَه » :

<sup>(</sup>۱) له ترجمة في ذيل حمآة الزمان للقطب اليونيني ، توفي سسنة ۲۵۸ كما ذكر المؤلف . « ج ۲ م ۳۲ » والشذرات « ج ه ص ۲۹۲ » .

٣٧٣ - الشيخ أبو إسحاق إبراهيم (١) بن تُرْجَم بن حازم المازني المقرى، الشافعي الضرير

قرأ القرآن الكريم بالقراءات على أبي الجود غياث بن فارس بن مكي اللخمي، وسمع من أبي الطاهر إسماعيل بن صالح بن ياسين الشارعي وأبي القاسم هبة الله بن على البوصيري وغيرها . وصحب الشيخ أبا عبد الله القرشي وتفقه على مذهب الإمام الشافعي – رضي الله عنه – وتصدر بالجامع العتيق بحصر، وأم الملدرسة الفاضلية (٢) بالقاهرة الى حين وفاته . وحد ش. سمع منه الحافظ أبو محمد عبد العظيم المنذري وغيره . وتوفي في ليلة السابع والعشرين من جادى الأولى سينة « خس وثلاثين وستمائة » بالقاهرة ودفن من الغد بسفح المقطم .

٣٧٤ ـ وأبو عبد الله محمد بن عثمان بن منصور بن تر حـَــم بن أبي الد ر الدمشقي الوراق الحــكيم أبوه

سمع من أبي الحجاج يوسف بن معالي بن نصر الأطرابلسي الكتّاني، وروى عنه . سمعت منه وكان ثقةً صالحاً .

> ٣٧٥ ـ وأبو محمد عبد الله بن رافع بن تَرْجَمَ المعروف بعابيد تقدَّم ذكره في باب « عابد » .

وذكر في باب « 'يسر » بضم الياء وسكون السين المهملة وآخره راء ، جماعةً ، وفا تَهُ :

### ٣٧٦ ـ الفقيه أيسر (٣) بن خلف بن سراج العَـبْسي الحَـوراني الشافعي

<sup>(</sup>١) لم يذكره الصفدي في كتابه « نكت الهميان » مع أنه من شرطه ، وذكره المنذري في التكملة ونس على ضبط اسمه بالحروف « نسخة مكتبة البلدية بالاسكندرية ج ٧ و ٢١٩ » .

<sup>(</sup>٢) منسوبة الى القاضي الفاضل عبد الرحيم البيساني الكاتب المشهور.

<sup>(</sup>٣) لم يذكر الذهبي في المشتبه « ص ٤٤ » هذا اليسر .

سمع من الفقيه أبى الحُرَّم مكَّى بن على بن الحسن الحُرَّ بي العراقى وأبى طاهر الخشوعي والقاضي أبى القاسم عبد الصمد بن محمد بن أبى الفضل الأفصاري ابن الحرستاني وغيرهم. وحدَّث بدمشق رأيته ولم أسمع منه شيئاً. وكان فقيها فاضلاً يعرف المذهب معرفة حسنة ، وتولّى الاعادة بالمدرسة الأمينية بدمشق وهو من المعدَّلين بها ، وانتفع به جماعة ، ولم أتحقق مولده ، وتوفي ليلة الاثنين العاشر من صفر سنة « تسع وثلاثين وسمائة » . بدمشق .

سمع بدمشق من والده والحافظ أبى القاسم على بن عبدالله بن سليان التنوخي المقرى، سمع بدمشق من والده والحافظ أبى القاسم على بن عساكر وأبى تميم سليان بن على بن عبد الرحمن الرحبي الخبّاز وغيرهم. وأجاز له جماعة من الشيوخ البغداديين وغيرهم منهم أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن هلال الدّقّاق وأبو عبد الله محمد بن عبد الله بن البيضاوي وأبو القاسم يحيى بن ثابت بن بندار البقّال وأبو محمد صالح بن المبارك بن الرّخلة (٢) وأبو الفضل وفاء (٣) بن أسعد البهي وسعد الله بن محمد بن على المبارك بن الرّخلة بن عمد بن على

<sup>(</sup>١) قدمنا الاشارة الى هذه الترجة في « ص ٢٥ » .

<sup>(</sup>٢) الرخلة بكسر الراء واسكان الحاء قال الذهبي في المشتبة — ص ٢١٩ — : « الرخلة: بسكون صالح بن المبارك بن الرخلة ( روى ) عن أبي عبدالله النعالي » . وكان يعرف بالقزاز ، وهو من سكان محلة السكرخ ، سمم بافادة أبيه من ابن طلحة النعالي وأبي الحسين بن الطيوري . سمم منه عمر بن علي القرشي الدمشقي وعلي بن أحمد الزيدي وتمم بن أحمد البندنيجي ومحمد بن مشق وجاعة آخرون ، وكان مقرئاً للقرآن المحريم أيضاً . توفي في صفر سنة ٢٧٥ . « المختصر المحتاج اليه » والشذرات « ج ٤ ص ٢٤١ » ، وقد سقطت ترجمته مع جاعة من نسخة تاريخ ابن الديبئي التي مدار الكتب الوطنية بباريس .

<sup>(</sup>٣) قال ابن الدبيقي كما جاء في مختصر تاريخه الورقة ١٢٠ — : « وفاء بن أسعد بن النفيس بن البهي النزكي الأصل البغسدادي أبو الفضل الحباز، سمع أبا القاسم بنبيان وأبا الخطاب السكلوذاني ومحمد بن عبد الباقي الدوري وغيرهم . سمع منه عمر القرشي ... ولد سسنة خسمائة وتوفي في ربيع الآخر سنة ثمان وسبعين ( وخسمائة ) . قلت ( أي الذهبي ) : روى عنه الموفق بن قدامة والبهاء عبد الرحن وأبو صالح =

## ابن طاهر الدَّقَّاق وأبو الحسن سعد الله بن نصر بن الدَّجاجِيّ (١) وأبو المعمر بن

= الجبلي وهو من عوالي شيوخ ابن الدبيثي » . وله ترجمة في الشذرات « ج ٤ ص ٢٦٣ » قال : « وكان شيخاً صالحاً » . وقول الذهبي « من عوالي شيوخ » خطأً ، لأن « العالمي » للعاقل لا يجمع على العوالي بل على العالين .

(١) لم يذكره الدهي في « الدجاجي » من المشتبه « ص ٢٣٩ » وقال السمعاني في الانساب: « الدجاجي . . هذه النسبة الى بيع الدجاج . . . » . وقال ابن الدبيثي في تاريخه : « سعد الله بن نصرالله ان سعيد بن أبي على بن الدجاجي أبو الحسن الواعظ المقريء من أهل الجانب الشرقي وانتقل الى الجانب الغربي، قبل وفاته وسكن باب البصرة الى أن من ، قرأ القرآن المجيد بشيء من القراءات على الشيخ أبي منصور محمد بن أحمد الخياط وعلى الرئيس أبي الخطاب على بن عبد الرحن بن الجراح ، وسمع منهما ، ومن جاعـــة يمدهما ، ووعظ سنين كثيرة وأقرأ الناس وحدث . سمم منه القاضي عمر بن علي القرشي وأبوالعز يوسف وروى لنا عنه ابنه أبو نصر محمد وجاعِــة ... ذكر تاج الاسلام أبو سعد بن السمعاني ، سعد الله بن الدَّجَاجِي فِي كَتَابِهُ وَتَأْخَرُتُ وَفَاتِهُ عَنْدُ عَالَمُ فَعُنْ . أُخْبِرِنَا الْحَافِظُ أَبُو الْمُحَاسِنُ عَمْرُ بِنِ أَنِّي الْحَسْنُ الدمشقي أن سمد الله بن الدجاجي ذكر أنه ولد في رجب سنة ٤٨٢ . قال القرشي : وبلغني أن مولده في سنة عمانين وأربعائة . قات : وهو الصواب . سمعت أبا نصر محمد بن سعد الله بن الدجاجي يقول : ولد والدي في سنة ثمانين وأربعائة وتوفي في سنة أربع وستين وخسمائسة . وقال القرشي: وتوفي — يعني سعد الله بن الدجاجي -- سنة أربع وستين وخسمائة ودفن غد ذلك اليوم » . « نسخة باريس ٢٢ ٩ ه الورقة ٧ ° ° • وقال عز الدين عبد العزيز بن جماعة الكناني في تعليقته : « أخبرنا أبو الفرج بن أبي الفرج البغــدادي عن أبي محمد بن سكينة عن المبارك بن كامل قال أنشـــدنا أبو الحسن سعد الله بن نصر الدجاجي لنفسه:

لي الذة في ذلتي وخفوعي وتضرعي في رأي عينك راحة ما الذل المعبوب في حكم الهوى هبني أسأت فأين عفوك سيدي جد بالرضا من عطف لطفك واغنه

وأحب بين يديك سفك دموعي لي من جوى قدكن بين ضلوعي عار ولا جور الهدوى ببديم عمن رجاك لقلبده الموجدوع بجمال وجهك عن سؤال شفيع

هو سمد الله بن نصر بن سعيد بن أبي علي بن الدجاجي أبوالحسن الواعظ، قرأ القراءات بالروايات وأقرأ وتفقه على مذهب الحنابلة وبرع فيه وسمع الحديث وأسمعه وكان من أعيان الفقهاء والفضلاء وشيو خ الوعظ النبلاء، وكان يخالط الصوفية ويحضرهمهم سماع الفناء على عادتهم. ولد في شهر رجب سنة اثنتين ==

#### الهاطر المعروف بخُرَ يُنفة (١) وأبو بكر عبد الله بن محمد بن النَّقُور والشيخ

= وثمانين وأربعائة ، وتوفي يوم الثلاثاء ثالث عشرشعبان سنة أربع وستين وخمسائة ببغداد ـ رحمهائة ب فداد ـ رحمهائة بن « سحد الله بن « نسخة باريس ٣٣٤٦ الورقة ١١٧ » . وقال الصلاح الصفدي في الوافي بالوفيات : « سحد الله بن نصر بن سعيد بن أبي علي بن الدجاجي أبو الحسن الواعظ . . . » وذكر سيرت وأبياتاً من شعره وقال « قلت : شعره في الطبقة الأولى » . « نسخة باريس ٢٠٦٤ الورقة ١٢٨ » ، قال ابن الدبيثي : وأنبأنا الشيخ أبو الفرج عبد الرحن بن علي بن الجوزي فيما ذكره في كتابه المسمى بالمنتظم قال : قان سعد الله بن الدجاجي كنت خائفاً لحادثة نزلت بي فاغفيت فرأيت في المنام كأني في غرفة أكتب شيئاً ، فجاء رجل فوقف بازائي وقال لي : اكتب ما أملي عليك وأنشد :

وترج لطف الواحد الملام ورماك ريب صروفها بسهام تخفى على الأبصار والأفهام وفريسة سلمت من الضرغام»! ادفع بصبرك حادث الأيام لا تيأسن وإن تضايق كربها فله تعالى بين ذلك فرجــة كم من نجا من بين أطراف القنا

وقال الذهبي في طبقات القراء: « سعد الله بن نصر بن سعيد أبو الحسن بن الدجاجي البغدادي المقرىء الواعظ ، قرأ على أبي الخطاب بن الجراح وأبي منصور الخياط وسمم منهها ومن جاعة وأقرأ ووعظ وحدث عنه ابنه محمد وابن الأخضر وابن قدامة ومحمد بن عماد والأنجب الحمامي . مات في شعبان سسنة ، وممن قرأ عليه القراءات أحمد بن باتانه ، « نسخة باريس ٢٠٨٤ الورقة ٧١٥، مذا وأبيات سعدالله بن الدجاجي التي أولها » لي لذة في ذلتي وخضوعي ... » من الشعر المغنى به في عصرنا ، غنت به أم كاثوم المغنية المصرية المشهورة . وله ترجة في المنتظم « ج ١٠ ص ٢٢٨ » وفوات الوفيات « ج ١ ص ٣٠٠ » ولقبه فيه مهذب الدين ، وغاية النهايسة « ج ١ ص ٣٠٠ » وأكثر المؤرخين على أن والده ونصرالله » .

(۱) قال ابن الدبيثى: و عبد الله بن سعد بن الحسين بن الهاطور أبو المعمر الوزان ، من أهل إب الأزج يعرف بخزيفة ، ذكره تاج الاسلام أبو سعد بن السمعاني في كتابه في حرف الحاء المجمة فقال : خزيفة بن سعد بن الحسين وقيل اسمه عبد الله . ولم يذكره فيمن اسمه عبد الله ، وهو اسمه الصحيح ، وإنما خزيفة لقب عرف به ، وفي سماعاته كلها اسمه عبد الله ، وهكذا كان يكتب بخطه إذا سئل الاجازة ، قرأت ذلك بخطه في غير موضع . سمم أبا الحطاب بن البطر والحسين بن طاحة النعالي وعلي بن الحسين بن أبوب والحسين بن علي بن البسري ، وكان ثنة ، حدث بالكثير . سمم منه تاج الاسلام أبو سعد ومن =

= بعده ، وروى لنا عنه القاضي أبو العباس أحمد بن منصور السكازروني وأبو محمد عبد العزيز بن محمود ابن الأخضر وطاووس بن أحمد المقري، وعمر بن محمد بن جابر في آخرين . قرأت على أبي العباس أحمد ابن منصور بن أحمد الفارسي قلت له أخبركم أبو المعمر عبد الله — وأسنده الى أبي هم يرة — قال : قال رسول الله — ص — : لا تقوم الساعة حتى يجر الرجل بقبر الرجل فيقول ياليتني مكانك . بلغني أن أبا المعمر هذا ولد في آخر سنة عمانين وأربع ائمة . وقال صدقة بن الحسين الناسخ في تاريخه : توفي خزيفة المحدث في يوم الاثنين ثامن عشر رجب سنة ستين وخميمائة وصلي عليه بباب الأزج وحمل الى مقبرة أحمد الحدث في يوم الاثنين ثامن عشر رجب سنة ستين وخميمائة وصلي عليه بباب الأزج وحمل الى مقبرة أحمد سيني باب حرب — فدفن هناك — رحمه الله وإيانا — » . « نسخة باريس ۲۲۹ ه الورقة ۹۲ » . وهو فيه « عبد الله بن سعد بن الحسين بن الهاطر الوزان الأزجي أبو المعمر » . ولقبه فيه « خريفة » إبالراء المهملة .

(١) هو الشيخ الزاهد الصوفي الهـابد الطائر الصيت المعروف عند العامة بعيدالقادر الكيلاني، الملقب محي الدين قال ياقوت في معجمه: « جيلان: بالكسر، اسم لبلاد كثيرة من وراء بلاد طبرستان. وليس في جيلان مدينة كبيرة إنما هي قرى في مهوج بين جبال، ينسب إليها جيلاني وجيلي، والعجم يقولون كيلان. وقد فرق قوم فقيل: إذا نسب الى البلاد قيل جيلاني، وإذا تشب الى رجل منهم قيسل جيلي وقد نسب إليها من لا يحصى من أهل العلم ... » ثم قال: « الجيل: بالكسرهم أهل جيلان المذكورة قبل هذا » . وقال السمعاني في الأنساب: « الجيلي ... هذه النسبة الى بلاد متفرقة وراء طبرستان يقال لها كيل وكيلان فعرب وينسب اليها فقيل جيلي وجيلاني والمنتسبون اليها كثير ... وأبو محمد طبرستان يقال لها كيل وكيلان فعرب وينسب اليها فقيل جيلي وجيلاني والمنتسبون اليها كثير ... وأبو محمد القادر ... » وقال: « الجيلاني ... هذه النسبة الى حيلان وهي بلاد معروفة وراء طبرستان ... والخيلي : « والجيلي » .

قال محب الدين بن النجار في تاريخه كما جاء في المستفاد — الورقة ٩٩ - : « عبد القادر بن أبي صالح بن جنكي دوست ، من أهل جيلان ، أحد الأئمة الأعلام ، صاحب الكرامات الظاهرة . قدم بغداد في سنة ٨٨٤ وله ثماني عشرة سنة فقرأ الفقه على أبي الوفاء علي بن عقيل وأبي الخطاب محفوظ الكلوذاني وسمة الحديث من أبي غالب محمد بن الحسن الباقلاني وأبي سعد محمد بن عبد المكريم بن خشيش وأبي عثمان إسماعيل بن محمد بن مله الاصبهاني ، في آخرين وقرأ الأدب علي أبي زكريا يحبي التبريزي ثم لازم الانقطاع والخلوة والرياضة والمجاهدة ، وصحب الشيخ حاداً الدباس وأخذ عنه علم الطريقة ، ثم إن الله تعالى أظهره للخلق ، وأظهر الله الحكمة من قلبه على لسانه ، وظهرت علامات من الله تعالى وأمارات =

= ولايته ، وحدث وصنف ، وله الـكلام المليح في الحقيقة فمنه قوله : « الحاق حجا بك عن نفسك، ونفسك حجابك عن ربك ، ما دمت ترى الحلق لا ترى نفســـك وما دمت ترى نفسك لا ترى ربك » وقال : « الأولياً عرائس أنلة تعالى لا يطلع عليهم إلا ذو محرم » . سمعت عبد العزيز بن عبد اللك البستاني يقول سمعت عبد الغني عبد الواحد القدسي يقول سمعت أبا محمد عبد الله بن الحشاب النحوي يقول : كنت وأنا شاب أقرأ النحو أسمم الناس يصفون الشييخ عبد القادر ويذكرون حسن كلامه في مجالس وعظـــه فكنت أريد أن أسمعـــه ولا يتسع وقتي لذلك . واتفق يوماً أن حضرت مجلسه مع النــــاس فلما تكلم لم استحسن كلامه ولم أفهمه وقلت في نفسي : ضاع البوم مني . فالتفت الشيخ عبد القادر الى الجهة التي كنت فيها وقال : ويلك تفضل الاشتغال بالنحو على مجالس الذكر وتحتار[ذلك ، اصحبنا نصيرك سيبويه . مولده في ســـنة ٧١، وتوفي ببغداد في ليلة السبت عاشر ربيـم الأول ســـنة ٢١، ٥ ودفن بمدرسته . سمعت عبد الرزاق بن عبد القادر يقول : ولد والدي تسعة وأربعين ولداً سبعة وعشرون ذكراً والبساقي إناث . -- رحمه الله تعالى -- » . وله ترجمة في المنتظم « ج ١٠ ص ٧ ، ٢١٩ » وممرآة الزمان « مختصر ج ٨ ص ٢٦٤ وغيرها كما في الفهرست ، والسكامل في حوادث ســـنة ٢٦١ وذيل طبقات الحنابلة « ج ۱ س ۲۹۰ » والنجـــوم الزاهرة « ح ه س ۳۷۱ وغـــيرها كما في الفهرست » و « ج ٦ ص ١٩٨ » وقد ألفت كتب في سيرته كبهجة الأسرار لعلى الشـــطنوفي وقلائد الجواهر لمحمد بن يحيى التادفي. وقال الصَّفدي في الوافي بالوفيات: « عبدالقادر بن عبد الله أبي صالح بن جنكي دوست بن أبي عبد الله ، ينتهي نسبه الى الحسن بن علي بن أمي طالب — رض -- الشيخ أبو محمد الجيلي الحنبلي الزاهد صاحب المقامات والكرامات وشيخ الحنابلة — رح -- قدم بغداد وتفقه على القاضي أبيسعد (المخرمي) وسمم وكان يأكل من عمل يده ، وتكلم في الوعظ وظهر له صيت ، وكان له صمت وسمت ، قال الشيخ شمس الدين الذهبي : لم يسع ابن الجوزي أن يترجم له بأكثر من هذا لما في قلبه له من البغض . وترجم له الشيخ شمسالدين بسبع ورقات . ولد بجيلان سنة ٧١١ وتوفي سنة ٦٦ ه قال أبو الحسن اليونيني سمعت الشيخ عز الدين عبد السلام يقول : ما نقلت الينا كرامات أحد بالتواتر إلا الشيخ عبد القادر ... » . « نسعة دار الـكتب الوطنية بباريس ٢٠٦٦ الورقة ٢٣٩ » .

وقال كمال الدين عبد الرزاق بن الفوطي في تلخيص معجم الألقاب : « محيي الدين أبو محمد عبد القادر ابن أبي صالح بن جنكي دوست الجيلي ، له نسب في بني الحسن بن علي، الفقيه المحدث ، العالم الزاهد ، ذكره ==

ابن عبدالله بن بندار الدمشقي، وأبو الفوارس سعد (١) بن محمد بن الصَّيْفي المعروف بالحَيْف المعروف بالحَيْد من يوسف الربر وزالي مشيخة بالحَيْد من يوسف الربر وزالي مشيخة

= الحافظ محب الدين أبو عبد الله بن النجار في تاريخه وقال : كان من الأولياء المجتهدين والمشايخ المرجوع اليهم في أمور الدين وأحد أئمة الاسلام العالمين العاملين ، وصاحب النفس الطاهمة ، والكرامات الظاهمة ، . . صنف كتباً مفيدة في أصول الدين وفروعه وكانت وفاته في عاشر شهر ربيع الآخر سنة ١٦٥ ودفن برواق مدرسته ليلاً . ورأيت نسبه متصلا بالحسن بن علي بن أبي طالب ، لكن الشيخ محيي الدين عبد القادر لم يكن يعتد به وكان يمنم أولاده من التلفظ به ، وفي ذلك يقول قاضي القضاة عماد الدين نصر بن عبد الرزاق بن عبد القادر :

نحن من أولاد خير الحسنين من بـــه أصلح بين الفئتين يشـــبه المختار في أعلاه إذ كان أدناه شبيهاً بالحسين ســر كتمان أبينا أصــله أنه قال بأن الفقر زين ».

(١) قال ابن الدبيني في تاريخه: « سعد بن محمد بن سعد بن الصيفي أبو الفوارس التميمي المعروف بحيص بيص — وهاتان السكامتان معناهما الشدة والاختلاط، تقول العرب: وقعوا في حيص بيص أي شدة واختلاط. وهذا الرجل يقال إنه رأى الناس في حركة من عجة وأمم محفز فقال: ما للناس في حيص بيص؟ فنقلت عنه وسارت ولقب بذلك — . وقد كان فاضلا عالماً ، له معرفة حسنة باللغة العربية وأشعار العرب وقد تفقه على مذهب الشافعي — رح — وتكلم على مسائل الحلاف . ذكره تاج الاسلام أبوسعد ابن السمعاني في تاريخه وقال: كان حسن الشعر فصيحاً ، بلغني أنه تفقه على القاضي محمد بن عبد الكريم ابن الوزان بالري . وذكرناه نحن لأن وفاته ، تأخرت عن وفاته . قلت: وقد سمع الحديث ببغداد من الشعريف أبي طالب الحسين بن محمد الزيني وبواسط من أبي المجد محمد بن مجمور وغيرهما . وله ديوان شعر ، أحسن القول فيه وأجاد ، ورسائل فصيحة بليغة ، جيدة الرصف ، تامة المعاني ، حدث بشيء من مسموعاته وقريء عليه ديوانه ورسائله ، وأخذ الناس عنه أدباً وفضلا كثيراً ، وأدركته ولم يقدر لي ب مسموعاته وقريء عليه ديوانه ورسائله ، وأخذ الناس عنه أدباً وفضلا كثيراً ، وأدركته ولم يقدر لي ب احتاع صكتبت عن جاعة سمعوا منه ، أنشدني أبو العباس أحمد بن هبة الله بن العلاء الأديب لفظاً من حفظه وال أنشدني أبو الفوارس سعد بن محمد بن محمد بن هبة الله بن العلاء الأديب لفظاً من حفظه وال أنشدني أبو الفوارس سعد بن محمد بن محمد بن هبة الله بن العلاء الأديب لفظاً من حفظه وال أنشدني أبو الفوارس سعد بن محمد بن مح

أجنب أهل الأمر والنهي زورتي وأغشى امرأاً في ببته وهو عاطل وإني لسمح بالسلام لأشعث وعند الهام القيل بالرد باخل وما ذاك من كبر ولكن سجيــة تعارض تيهــاً عندهم وتساجل

... مدح ابن الصيفي الأعمـــة الحلفاء الراشـــدين ( العباسيين ) - رض -- والوزراء والأكابر =

ـــواكتسبالشعر وفراً وذكراً ، وتوفى ليلة الأربعاءسادس شعبان سنة أربع وسبعين وخسمائة ، ودفن يوم الأربعاء بالجانب الغربي بمقابر قريش ولا عقب له » . « نسخة باريس ٩٢٢ ه الورقة ٦٠ » . ونقــــل عز الدين عبدالعزيز بن جماعة الكناني في تعليقته ما هذا نصه « قال ابن النجار إن جد حيص بيص لأبيه : سعداً فارق بني تميم قومه ، ونزل كر خ بغداد وولد به ابنه محمد وابن ابنه سعد . وطلب الحيص بيص العلم وهو ابن ثلاث عشرة سنة وسافر الى الري وقرأ المذهب والحلاف هناك على رئيسها محمد بن عبد الحكريم الوزان الشافعي وناظر في مسائل الخلاف وسمم الحديث وكانت له معرفة تامة بالأدب واللفـــة ، وله باع في النظم والنثر مع فصاحة بارعة تامة وحسن خط ، فاق بذلك شعراء عصره ، وله ديوان شعر ، وكان وافر الحرمة عند الحاس والعام ، ومدح الحلفاء والملوك ولقب علك الشعراء ، وكان يابس القياء والعمامة ويتريا بزي المرب العرباء ويتقعر في كلامـــه . وسئل عن مولده فقال : أنا أعيش جزافاً . وكان له أخ يلتب بهرج مرج ، ولهما أخت لقبها مجان بفعداد بدخل خرج . . . وذكر الحيص بيص في شعره أنه من بني تميم فبلغ ذلك هبة الله بن الفضل الشاعر فمضى إلى أبيه وكان طوابيقيّاً فعكي له قول ولده فقال : والله ما عرفت أني من بني تيم حتى أخبرني بذلك ولدي ... وروي أنه كان يزعم أنه من ولد الأكثم بن صيفي التميمي ، ولم يترك الحيص بيص عقباً ... ولد في سنة ٤٩٢ وتوفي ... سنة ٧٤ ببغـــداد ودفن عقابر قريش - رحمه الله -- ... » . « نسخة باريس ٣٣٤٦ الورقة ١١٥ » . وقال الصفدي في الوافي بالوفيات : « سمد بن محمد بن سعد بن صيفي شهاب الدين التميمي المعروف بحيص بيص أبو الفوارس ... . « نسخة باريس ٢٠٦٤ الورقة ١٢٢ » وله ترجمــة وشعر كثير ونثر في خريدة القصر « قســـم العراق ج ١ ص ٢٠٧ — ٣٦٦ » وترجمته أيضاً في المنتظم « ج ١٠ ص ٢٤١ ، ٢٣٤ ، ٢٨٨ » ومعجم الأدباء « ج ٤ س ٣٣٣ » وممآة الزمان « مختصر ج ٨ س ٣١٢ ، ٢٥٢ » والسكامل في حوادث ســــنة « ٤٤ه ، ٧٤ ه » ووفيات الأعيان « ج ١ ص ٢١٩ ج ٢ ص ١٨٨ وغيرها وعيون الأنباء « ج ١ ص ٣١٣ » وتاريخ أبي الفـــداء « ج ٣ س ٦٤ » وطبقات الشافعية الــكبرى « ج ٤ س ٢٢١ ». ولسان المنزان « ج ٣ س ١٩ » ووقع خطأ فظيع في تاريخ وفاته فيه فقد جعل سنة « ٧٥٤ » . والبداية والنهايــة « ج ١٢ ص ٣٠١ » والنجــوم الزاهرة « ج ٦ ص ٨٤ ، ٨٤ » والشـــ ذرات « ج ٤ ص ۲٤٧ » وروضات الجنات « ص ۴٠٨ » ، وفي النبراس « ص ١٤٦ » شيء من نثره وشعره مثبوت في كتب الأدب والتاريخ ، وكان يقلد الفرزدق في نظمه وسمته ، قال في تشبيه حرارة الفراق بحمي خيبر المشهورة « الخريدة ج ١ ص ٢٨٠ » :

وذكر في باب « يَهان » و تَمَّار » فقال : « قال الأمير [ أبو نصر بن مأكُو لا ] : أمّا يمان أوله ياء وآخره نون فكثير (١) ، وأما التَّـمَّار بالتاء المعجمة باثنتين من فوقها

= أخذه من قول الفرزدق « تاريخ الطبري حوادث سنة ٠٠ ، :

أتاني وعيد من زياد فلم أنم وسيل اللوى دوني فهضب التهائم فبت كأني مشعر خيبرية سرت في عظامي أو سمام الأراقم

(١) منهم المتوفى سنة « ٩٩١ » قال الذهبي في وفيات هذه السنة من تاريخ الاسلام: «يمان بن أحمد ابن محمد بن خيس الفقيه أبو الحير الرصافي الواسطي الشافعي ، دفن برصافة واسط ، وقد تفقه ببغداد على أبي المحاسن يوسف بن بندار وسمع من أحمد بن المبارك المرقعاتي واشتغل ببلده وأفتى ، وهذه الرصافة تحت واسط بستة فراسخ مي قرية كبرة ... » « نسخة باريس ١٥٨٢ الورقة ٦٣ » .

ومنهم « اليمان بن أبي اليمان أبو بشر البندنيجي ، الأديب الشاعر ، أصله من العجم من أبنا الدهاقين ، وقد ولد سنة مائتين من الهجرة أكمه أي أعمى منذ مولده . ونشأ بالبندنيجين « مندلي الحالية » وحصل أدباً كثيراً وأشماراً كثيرة وحفظ من ذلك صدراً وخرج الى بفداد وسامها وقرأ على أبي يوسف يعقوب بن السكيت وعلى الرياشي والزيادي بالبصرة ودرس على محمد بن زياد الأعرابي وغيره ، وكان له ضياع كثيرة وبساتين خلفها له أبوه فباعها وأنفقها في طلب العلم وعلى العلماء ، وصنف كتاب معاني الشعر وكتاب العروض وكتاب التقفية ، وتوفى سنة « ٢٨٤ » هـ ومن شعره :

أنا الىمان بن أبي الىمان أسعد من أبصرت في العميان ا إن تلقني تلق عظيم الثنان تلاقني أبلغ من سحبات في العلم والحدكمة والبيان

ومن شمره في هجو المتصرفين :

فديوان الضياع بفتح ضاد وديوان الخراج بغير جيم إذا ولي ابن عباس وموسى فا أمر الامام عستقيم

ومما ينسب اليه ، في رواية ، قوله وقد اجتاز بباب الطاق « جنوبي الأعظمية » فسمم قمرية تنوح ناشتراها وأطلقها :

ناحت مطوقة بباب الطاق فحرت سوابق دمعي المهراق

وقد نقلناها في « ص ٣٥٠ » من هذا الكتاب ، وأشرنا فيها إلى أنها منسوبة اليه في رواية ، وإلى عبد الله بن طاهر بن الحسين في رواية أخرى وهي به أشبه ، فأسر العمى أشد من أسر القفس . قال : حفظت في مجلس واحد مائة وخسين بيتاً من الشعر بغريبه . وكان بالبندنيجين أبو الحسن علي =

وآخره زَّاء فذكر فيه جماعة ﴾ وفاتُهُ :

٣٧٨ — أبو محد عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله بن علي بن محمد الأنصاري العَيْرَواني الأصل المصري المولد والدار والوفاة المالكيّ التَّمَّار (١) الأَبزاريّ

عرف بالحسكمة . سمع من أبي القاسم هبة الله بن على البُو صيدري وأبي عبد الله عد بن حشد الأرتاحي وطبقتها . وسعى في طلب الحديث وسمع الكثير ، وكان يؤثر الحضور عند الشيوخ على معاشه ، وحصل كتباً حسنة ، وكان عنده فهم ومعرفة ، وحديث ، سمع منه الحافظ أبو محمد عبد العظيم (٢) المنذري وأثنى عليه . سمعت منه الوسمع بقراء في عليه . سمعت منه الهيو خ ، وسألته عن مولده فقال : في سنة « ستين \_ أو وسمع بقراء في على جماعة من الشيو خ ، وسألته عن مولده فقال : في سنة « ستين \_ أو إحدى وستين \_ وخسمائة » بمصر . وتوفي بها سحر يوم السبت سابع جمادى الآخرة سنة « ست وثلاثين وستمائة » . ودفن من الفد بسفح المقطم .

ابن المغيرة المعروف بالأثرم تلميذ أبي هبيدة يروي كتبه كلها وكتب الأصمعي فلزم اليمان هذا ذلك النمط
 وحفظ من كتب الأثرم علماً كثيراً . « مختصر ج ٧ من معجم الأدباء ص ٣٠٤ » ونكت الهميان في
 نكت العميان « ص ٣١٢ » ومعجم البلدان في « باب الطاق » منه .

<sup>(</sup>۱) التمار: بباع التمر، والأبزاري. بباع الأبزار وهي جمع البزر ( بكسر الباء واسكان الزاي ) وهو التابل أي ما يطيب به الطعام ، قال زكي الدين أبو محمد عبد العظيم بن عبد القوي المنذري في وفيات سنة « ٣٣٦ » من كتابه « التكملة لوفيات النقلة » : وفي سحر السابع من جادى الآخر توفى الشيخ أبو محمد عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الأبزاري التمار المعروف بالحسكمة ، بمصر ، سمم من أبي القاسم هبة الله بن علي البوصيري وأبي عبد الله محمد بن حمد الأرتاحي وطبقتها ، وحدث ... والأبزاري : بفتح الهمزة وسكون الباء الوحسدة وفتح الزاي وآخره راء مهملة نسبة الى بيع الأبزار ... » . « نسخة مكتبة البلدية بالاسكندرية ١٩٨٨ د ، ج ٢ الورقة ٢٣٨ » .

 <sup>(</sup>۲) ورد ذكره كثيراً في هذا الكتاب ، وقد قدمنا مختصر ترجته في « ص ٤٠ » منه .

هذا آخر ما وصلَت معرفتي اليه ، ووقع اختياري [عليه] ، والله سبحانه يعفو بكرمه عن مؤلفه وجامعه ، ويغفر لكاتبه وسامعه ، إنه على كل شيء قدير ، وباجابة الدعاء جدير .

(وكتبه أضمف العباد الى الله تعالى الغني " الراجي رحمة ربه العبد الفقير « الحسن ابن عبد الرزاق بن الحسن الخطيب » \_ تغمده الله برحمته \_ والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلّم تسلياً كثيراً (١) كبيراً . وقع الفراغ منه في يوم الجمعة خامس عشر شعبان سنة « خس وثمانمائة » في بلدة الموحدين قزوين — حاها الله تعالى مع سائر بلاد المسلمين — والحمد لله وحده ) ،

<sup>(</sup>١) وردت هاتان الكلمتان غير منقوطتين في الأصل.

Boyles and Arthauthauthau Marchael Bayles the control of the co 

# الأنساب والأسماء والأبقاب

الإبرى ١٤ أبيه ۲،۲ مياً الأثري ١٦،١٤ الأثير ٤ — ١٠ الإصبع ١٣ الأصمع ١٣ الأندى ١٢ البادرائي ٢٦،٢٥ الباوردي ۳۰ البتتي ٦٠، ٦٠ بتنه ۱۸ البخترى ٣٤ البراد ١٩ برجم ٣٦٤. البرى ٣٤، ٣٠ البرزى ٣٧ -- ٣٩ البرهان ٣٩ البرري ۳۷

بندار ۲۳

التبان ۲۰ التبريزي ۵۰،۰۰ ترجم ۲۲۵، ۳۲۹ توخع ٣٦٤ التركى ٥٦ ، ٧٠ تقی ۱۰ ، ۲۱ ، ۲۲ التمار ۳۷۳، ۳۷۴. التنبي ٦٠، ٦٢، ٣٣، ٣٦٣ التورى ٧١ التومة ٢٠ التيتي ٥٩ ، ٢١ التيان ٥٣ ثروان ٦٣ --- ٦٦ 79 15 ثنية ١٨ الثوري ۷۷،۷۱ جاس ٧٤

جاير ٧٤ ، ٧٧

جباب ۷۸

الجبني ٩٠

البوري ۷۱، ۷۲

الأبذي ١٢ بقى 11

الحصري ١٣٣ الجبلي ١٣٢ جبویه ۷۹ الحصيري ١٢٧ ، ١٢٧ الحطابي ١٣١ جري ۸۰ الحطانى ١٢٩ جزی ۸۵ --- ۸۷ حكيم ١١٤، ١١٥ جشنس ۱۲۰ حليم ١١٤ الجكي ٩١ الحلي ٩١ الجلي ٩١ A = - V4 + +++ الجري ٩٣ الحناط ١١٦ جميل ۸۹ حناب ۷۸ الحني ٩٠ A Section of Section الجنبي ٩٥ حيدر ٥ م حيويه ٧٩ الجنات ٧٨ خازم ۲۰۹ الجني ٩٥ الحتى • ٩ الجواني ۹۹، ۱۰۰ الخرجاني ١٢٥ الجويري ۱۱۹ 💮 🖂 🚾 🚾 الحرقي ١٢٣، ١٢٤ ٪ ١٤٠ أ الجويي ٤٠٨،٥ ١٨٠ المناه ١٠٠ الجوخاني ١٢٦ الحزيمي ١٣٣ الحطابي ١٢٩ — ١٣١ جولة ٨٩ الجويثي ٩٧ ١١٠ ١١٠ ١١٠ خلف ۱۳۶ الخلفي ١٣٤ جياب ٧٨ 1 1 7 7 الحلي ٩٧ الجيبي ٩٠ , . . **)** الجيتي ٩٠ خلیف ۱۲۱ خولة ٨٩ الجيش ١٢٠،١١٨ حازم ۱۰۹ 4.5 الخوبي ١٠٦ 18 3 3 8 V الحاب ٧٨ الخياط ١١٦ 10 to الحبري ۱۱۲، ۱۱۳ مهر و در ودر خيذر ه م **حبویه ۷۹** الدجاجي ١٩١ دقيقة ١٧٤ حبيش ١١١ -- ١١٣ WYA.

رُقيقة ١٧٤ الله ١٧٤ المالية دليل ۱۴۹، ۱۴۹ زکي ۱٤٤، ١٤٣ الدميك ٢٧١، ١٧٦ الدواتي ١٣٧ زميل ١٧٦ ذاكر ١٤٠ من المالات الزهر ۱۸۷ 12. زهرة ۱۸۷ ، ۱۸۷ چې د د ذکی ۱٤۳ زيادة ۱۸۹، ۱۸۰، ۱۸۹ و بروستان راينم ١٤٥ السائع ۲۰۰ و ۲۰۰۰ السائع رافع ١٤٤ الساع ٥٠٠ راهب هه ۳ was go الساماني ٢٣٤ رايع ١٤٤ السط ١٩٣ الربيب ١٨٠ السبكي ٢٣٣ رحا ١٤٥ ستيك ۲۱۸، ۲۱۷ الرجائي ١٤٠ له ١٤٧ السجاد ٢١٩ رحا ۱٤٨٠١٤٠ السرتي ۲۱۰ منه معاده ميره رحال ۱۶۹ — ۱۰۱ ٪ ۵ ز السقطي ٢١٢ وروسة وروا والمهرورية الرزاز ۱۸۲ سفير ۱۹۵ رزق ۱۰۲ ، ۱۰۶ د السقباني ۲۱۱ ، ۲۱۲ س رزيق ١٥٩ السقطي ۲۱۲ ، ۲۱۳ رشیق ۱۹۰ — ۱۹۲ پ الرفاء ١٦٨ ، ١٦٩ سقار ۱۹۵ سکر ۱۹۷،۱۹۹ السكن ١٩٦ الرقاء ١٦٨ ، ١٧٠ سليم ۱۹۸۸ -- ۲۰۲ رقىقة ١٧٤ السند ۲۰۲، ۲۰۳ الركابي ١٨٧ السنهوري ۲۳۰، ۲۴۲ 🐪 الركاني ۱۸۲ السيي ٢٠٧ م ١٩٥٠ م ١٩٠٥ رميل ١٧٦ 🔻 ١٧٦ سند الانتان 11 / 12 ... رويق ۱۰۱، ۱۰۷ مادند السيد ۲۰۲ ريس ١٦٠ — ١٦٨ 🔻 🛁 السيلي ٢٣٥ Sign of the Control of TYYY Law الزجاجي ١٩١ **الشارعى ۲۲۰ --- ۲۳۰** الانتان فيم زريق ١٠٧، ١٠٨

شامة ٢١٤ ، ٢١٥ الغضاري ١٩٩ الشائج ٢٠٦ غفيل ۲۹۹،۲۹۱ الشيلي ٢٣١ -- ٢٣٣ غوث ۲۹۹ شعلة ٢٢٠ الفارض ۲۷۰ الفالي ه م - ۸م الشعيرى ٢٣٧ الشفيقي والثقيقي ٧٢٥ فراس ۲۷۱ الشقاني ۲۳۸ ، ۲۳۹ فرج ۲۷۱ شکر ۲۲۱–۲۲۳ قیره ۲۷۲ شلیل ۱۹۸ القالي هم---٧م الشنهوري ۲۳۰ ، ۲۳۷ القباني ٢٧٠ الشوبي ١٠٤ : الجوبي القباتي ٢٧٦ ، ٧٧٧ ضابر ۲۳۹ القباري ۲۷۷، ۲۷۸ صباح ۲٤٠ القثائي ه٧٧ القنائبي ه٧٧ صغبر ۲٤١ - ۲٤٧ القنارى ۲۷۷، ۲۷۹ الصورى ٢٤٧ - ٢٤٩ القياري ۲۷۷ --- ۲۸۱ الطاهي ٢٥٠ الكبى ٢٨٠ طمان ۲۰۱، ۲۰۲ الكتامى ٢٨٦ طُفاق ۲۵۱ الكتبي ۲۸۰ طهير ٢٥٤ كرغة ٧٨١ – ٧٨٤ ظبية ۲۰۲، ۲۰۳ الـکنری ۲۸۰ ظهير ۲۰۲ ، ۲۰۳ الكوفني ٢٨٦ عابد ١٠٤ لاحق ٣٦٣ عبد ۲۵۷ ، ۲۵۷ عزون ۲۹۸ ، ۲۹۱ اللبني ۲۸۷ -- ۲۹۰ عنبر ۲۰۸ الليثي ۲۸۷ المياركي ٣٣٠ 🐬 عئتر ۱۹۵۸ عقيل ۲۲۱ ، ۲۲۲ ، ۲۲۹ المتيجى ٣٣١ المجر ۲۹۰ عوة ٢٦١

**TA.** 

الحب ١٩٩ المدير. ١٩ م المدير ١٩ م المرى ٣٣٤ ٣٣٣ مرشد ۲۹۲ ممایو ۲۹۳ ، ۲۹۶ المربي ٣٣٣ الزي ٣٣٠--٣٣٠ منهيز ۲۹۳ ، ۲۹۰ مسلم ٢٩٦ - ٠٠٠ مشرف ۳۰۷ ، ۳۰۸ المشمر ٣٠٥ معقل ۳۱۱ مغفل ۳۱۹ ، ۳۱۹ المفضض ٣١٦ القصص ٣١٦، ٣١٩ المسكد ٣٢٢ ملوك ٣٢٣ المنبعي ٣٣٢ ، ٣٣٣ الميتر ٣٢٣ ، ٣٢٤ مينا ٢٧٦ -- ٢٧٩ مهير ۲۲۳ ، ۲۲۵ مهيا ٣٢٦ ، ٣٢٩ ناً ۲۰۰۶ م نع و٣٠

نجبة ۴۳۷ النجاد ٣٤٢ النجار ٣٤٧ – ٣٤٧ نجية ٣٣٧ -- ٣٣٦ نظر ۴٤٠ نعمة ٣٤٠--٣٣٨ نفيس ٣٤١ نقيش ٣٤١ النقار ٣٤٧ 79 13 النوقاني ٣٤٩ ـــ ٥٥٣ النومة ٢٠ واهب هه۳ الويار ٥٠٩ الوتار ٥٦ ــ ٢٥٩ الوراق ٣٦١ الوزان ۲۶۱، ۳۲۲ الوقار ٥٦٣ وهبان ۳۶۰ ، ۳۶۱ الوهماني ٣٦٣ میاب ۳۲۳ يرحم ٣٦٤ يسر ۲۳۰ ، ۲۲۹ عان ۳۷۳

ييا ٦٩

# فهرس عام للانساب والأسماء والألفاب

(+)

آل أبي دلف ٣٠٨

الآمــدي : الحسن بن بشر أبو القاسم

الأبذي: اسماعيل بن محمد بن يوسف أبو إبراهيم إبراهيم بن ترجم بن حازم أبو إسحاق المازي ٣٦٥ إبراهيم بن أبي الحسين بن حازم بن أبي الحسين أبو إسحاق الحزرجي الحرستاني ١٠٩

ابراهیم بن حمزة بن قوام بن زیـــد أبو طـــاهر المری ۳۳۴

إبراهيم بن خضر بن يوسف بن أيوب أبو إسعاق الأيو . ٣٠٦

إبراهيم بن خلف بن منصور أبو إسحاق الفساني السنهوري ٢٣٦

إبراهيم بن دينار أبو حكيم النهرواني ٣١٤،٩٤ إبراهيم بن شكر بن إبراهــيم أبو إســـــاق السخاوى ٢٢٣

ابراهيم بن عبد الرحن بن عبد الله النجار ٣٣٢ ابراهيم بن عبد الرزاق بن رزق الله أبو إسحاق ابن الرسعني ١٥٥

إبراهيم بن عبد الله بن عبد المنعم بن أبي الدم أبو اسحاق الممداني ٢٩٥

إبراهيم بن عبد الله بن مسلم السكجي ٣٠

إبراهيم بن عبد المحسن بن أبي الغنائم أبو محمد وأبو إبراهيم الدقوقي ٢٦٢

ابراهيم بن عُمَان بن عيسي بن درباس الكردي الماراني ١٥٣

إبراهيم بن علي بن محمد بن حمك المغيثي ١٢٨، ١٢٧ إبراهيم بن علي بن ظافر بن حسن بن حميد بن بقي أبو إسحاق الدمياطي المهندس ٤٤

إبراهيم بن عقيل أبو إستحاق بن المكبري ١١ م إبراهيم بن عمر بن أحد أبو إستحاق البرمكي ٣٠ إبراهيم بن عمر بن علي بن سماةا أبو اسسحاق الاسعردي ٤٤

إبراهيم بن عمر بن نصر بن فارس بن البرهـان البرزي أبو إسحاق ٣٩

إبراهيم بن محمد بن أحمد الزيدي ٢٧٦ إبراهيم بن محمد أبو البدر السكرخي ٢٠٨ إبراهيم بن محمد بن حزة أبو إسحاق ٢٠٠ إبراهيم بن محمد بن عرفة نفطويه الأزدي ٢٤٨ إبراهيم بن محود أبو إسحاق بن الشعار ٢٠٠٠٢٠ إبراهيم بن مزييل أبو إسحاق المخزومي ٤٠ إبراهيم بن منصور بن المسلم أبو إسحاق العراقي

<sup>(</sup>١) الاسم المقرون بحرف « م » واردني تصدير الكتاب .

إبراهيم بن موهوب بن علي أبو إسماق بن القصص ٣١٧

إبراهيم بن يونس أبو إسحاق ٣١٧ الأبرقومي : أحمد بن إسحاق بن محمد بن المؤيد أبو العالي وأخوه ذاكر الله أبو الفضل وقيل محمد ابن أبي حاتم : عبد الرحمن بن محمد بن إدريس

ابن أبي الدم: إبراهيم بن عبد الله بن عبد المنعم

إبن أبي الدينة : محمد بن يعقوب

ابن أبي طي: يحيى بن حميد بن ظافر أبو الفضل ا الحلمي

ابن أبي اليابس: عبدالله بن عبد الرحمن واسماعيل ابن عبد الرحمن

ابن أبيه : عبد العزيز بن محمد بن علي الصالحي بن الدجاجية

الأثري ﴿ عبد السكريم بن منصور بن أبي بكر وعبد المحسن بن مم تفع ومحمد بهجة

الأثير : عبد الكريم بن علي بن الحسن أبو القاسم وعبد الله بن المظفر بن هبة الله

ابن الأثير : علي بن محمد بن محمد بن عبد الكريم وأخواه المبارك ونصر الله

أحمد بن أحمد أبو السعادات بن المتوكل ١٥١ أحمد بن أحمد أبو العباس البزاز ٣٣٦

أحمد بن إسحاق بن محمد بن المؤيد أبو المعمالي الأبرقوهي ١٤٠

أحمد بن إسماعيل بن أحمد بن إسماعيل أبو العباس ابن أبي الوقار الايادي ٣٥٦ أحمد بن إسمساعيل بن فارس أبو العباس التميمي

السعدي ١٣٦

أحد بن إسماعيل بن يوسف أبوالخيرالقزويني ٢٩٤ أحد أمين العالم المصري ٦ م

أحمد بن أيبك الحسامي بن الدمياطي ٤٥

أحمد بن بختيار المندائي أو الماندائي ١٨٣ أحمد بن جعفر أبو العباس بن الدبيثي ٣٢١،٣٢٠

أحمد بن الحسن بن عبد الله أبو غالب بن البناء ٣

أحمد بن الحسن بن خيرون أبو الفضل ٣٢٤ ... أحمد بن الحسن العاقولي ٣٢٥

أحمد بن الحسن بن كتائب أبو العباس بن القناري القرشي ۲۷۹

أحمد بن حزة بن علي أبو الحس**ين** بن الموازيني ۱۲۷ ، ۱۲۷

أحمد بن حنبل « الامام » ه ، ه ا

أحمد حيوش بن فتيح أبو الحسين ٢٦٥ ، ٣٦٢ أحمد بن الخليل بن سمادة أبو العباسالحويي ٢٠٦ أحمد بن سعد بن نصر أبو الفضل بن حمان ٨١

أحمد بن سعيد أبو العباس المؤدب ه ٤

أحمد بن سعيد بن نفيس أبو العباس ٣٠٧ أحمد بن سهل بن السرى أبو بكر ٣١٧

أحمد بن سلامة بن أحمد أبو العباس النجار ٣٤٧

أحمد بن سهل السراج أبو بكر ٣٤٩ أحمد بن سوسن ٣٠٠

 حمد بن علي بن تفلب بن الساعاتي ٢١٤ أحمد بن علي بن ثابت أبو بكر الحطيب ٢٧٤ ، ٤ م ، ١٠ م ، ١١ م

ا م ، ١٠ م ، ١١ م ، ٢٥ م ا م ، ٢٥ م ، ٢٥ م أحد بن علي بن حجر المسقلاني ١٥ م ، ٢٥ م ، ٣٤٩ أحد بن علي بن الزبير الأسواني ١٧٧ ، ٢٤٨ أحد بن علي بن زيد أبو العباس الكناني ٣٢٧ أحد بن علي بن سوار أبو طاهم ٣٢٤ أحد بن علي بن سوار أبو عاهم ٣٢٤ أحد بن علي بن سعيب أبو عبد الرحمن النسائي

أحمد بن علي القرطبي أبو جعفر ٢٧١ ، ٣١٨ أحمد بن علي بن المجلي أبو السعود ٢١ ، ٣٤٣ أحمد بن علي بن ناعم أو الناعم أبو بكر ٣٤٣ أحمد بن علي بن مسعود أبو عبد الله بن السقاء الحطابي ١٢٩

أحمد بن علي بن معقل أبو العباس الأزدي المهلمي ٣١١

أحمد بن علي الهباري أبو نصر ٣٧٤ أحمد بن عمر بن أبي الرضا بن زريق الشعامي أبو العباس ١٥٧

أحمد عيسى المصري الدكتور ٩ م أحمد بن أبي غالب بن الطلاية أبو العباس ١٩٧ أحمد بن الفضل بن عبد القاهر أبو الفضل

أحمد بن القاسم بن الريان أبو الحسن البصري اللـكي ٣٣

أحمد بن المبارك بن قفرجل أبو القاسم ٣٤٧

أحمد بن صالح بن شافع ٢٩٨ أحمد بن صدقة ٣٤٧ أحمد بن طارق الكركي أبو الرضا ٢٠٨، ٢٦٦ أحمد بن طاهم أبو الفضل الميهني ٣٤٥ أحمد بن العباس بن أبي طاهم بن الرحا الهماشمي

أحمد بن عبد الجبار بن الطيوري ٢٠٩ أحمد بن عبد الرحمن بن أحمد بن جزي أبو بكر ٨١

أحمد بن عبد الففار بن أحمد أبو العبـــاس بن أشته ١٢٥

أحمد بن عبد الله بن أحمد أبوطاهم العلوسي ١٨١ أحمد بن عبد الله بن حديد أبوطالب ١٦١ أحمد بن عبد الله بن سليان أبو الملاء المعري أحمد بن عبد الله بن سليان أبو الملاء المعري أحمد بن عبد الله بن السليان أبو الله ١٣٠٠

أحمد بن عبد الله بن السمين أبو المعالي ٣٤٧ أحمد بن عبد الله بن هشام أبوالعباس اللخمي ٢٦٧ أحمد بن عبد المنعم أبو الفضل الميهني ١٤٥ أحمد بن عبيد بن أحمد بن سسيف أبو جعفر القضاعي السقباني ٢١١

أحمد بن عثمان بن عبد الرحن أبو الحسن بن أبي الحديد السلمي ١١١

أحمد بن علي بن أحمد الصابوني ٣٢ م أحمد بن علي بن الأشقر الدلال أبو بكر ٣٤ أحمد بن علي بن بدرن الحلواني ٣٢٤ ، ٣٤٤ أحمد بن علي بن برهان أبو الفتح الشافعي ١٠٢ أحمد بن محمد بن عيسى الاقليشي ابو العباس ٨٧

أحمد بن محمد بن هابيل العبدري أبو العبساس ١٦١

أحمد بن مسلم بن عبدالله الجبلي أبو العباس ١٢٢ أحمد بن المختار أبو العز ٣٠٠

أحمد بن المظفر بن الحسين بن زين التجار أبو العباس ٤٠

أحمد بن المقرب الكرخي أبو بكر ٢٠، ٧٧ أحمد بن منصور بن الغزال أبو العالي ١٨٦ أحمد بن منير بن أحمد أبو الحسين ٣٧٣،

أحمد بن نصمر الله بن أبي بكر بن نصر بين صغير بن القيسراني ٧٤٧

أحمد بن هبة الله بن العلاء أبو العباس ٣٧١ أحمد بن هبة الله النرسي أبو نصر ٢٣١ أحمد بن يحيي بن ناقة الكوفي أبو العباس ٤٦٦ أحمد بن يوسف أبو العباس الكواشي ٤٦٤ ابن أخت الطويل: هبة الله بن الفرج أبو بكر ابن الأخضر: عبد العزيز بن محود بن البارك أبو مخمد المنابذي وعلي بن محمد الأنباري أبو الحسن

إدريس بن محمد بن أبي الفرج بن مزيز أبو محمد • ٢٩ الأراني: عبد المالق بن أبي المعالي بن محمد بن عبد الواحد أبو المكارم

 أحمد بن المبارك الأكفاني ٢٧٤ أحمد بن محمد بن ابراهيم بن خلكان أبو العباس ٢٤٥ ، ٢٢٥

أحمد بن محمد البغدادي أبو سعد ٩ ، ١٨٣ أحمد بن محمد بن الشعرقي أبو حامد ٧٩ أحمد بن محمد بن بكروس أبو العباس ٢٠٧ ،

أحمد بن محمد الدنيوري أبو بكر ٢٠٩ أحمد بن محمد بن الرحبي أبو علي ٣٤٥ أحمد بن محمد بن سالم بن الحسن أبو العبـاس بن مصرى ٣٩ م

أحمد بن محمد بن الشانج الكاتب أبو جعفر ٢٠٦ أحمد بن محمد بن شمول أبو الحسين ٧٤٧ أحمد بن محمد بن صابر أبو العباس القيسي ٣٣٥ أحمد بن محمد بن الصباغ أبو منصور ٥٤ أحمد بن محمد العباسي أبو جعفر المكي ٣٤٦ أحمد بن محمد بن عبد القادر الطوسيأ بو نصر ٢٧ أحمد بن محمد بن علي بن الخياط أبوعبدالله ٢٤٧ أحمد بن محمد بن محمد بن محمد الأزجي أبو بكر ١١٠ أخمد بن محمد العيذي ٣٤٢

أحمد بن محمد بن أحممه بن خولة أبو جعفر Non A

أحمد بن محمد بن مسعود بن يرنقش أبو العبـــاس ٢١٤

أحمد بن محمد بن ناصر أبو نصر النوتاني ٥٥٥

الأرغياني: محمد بن عمر بن عبد الله أبو شجاع أسامة بن مرسد بن منقد أبو المظفر الكناني الشيرري ١٧٧، ٢٩٧، ٣٠.

الأرموي : محمد بن عمر بن يوسف أبو الفضل ابن الأســـتاذ : عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن علوان أبو محمد الأسدي

أســعد بن أحمد بن محمد الحطابي البــلدي أبو البركات ١٣١

إسحاق بن علي بن المسلم أبو محمد الكندي بن مراجل ٣٠٣

لمسحاق بن محمود بن بلكويه أبو إبراهيم المشرف ٣٠٨

أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي ٩.

أسعد بن صطوك ٣٢٥

أسعد عبد الرحمن بن الخضر أبو التمام التنوخي ١١١

أسعد بن علي الجواني العلوي والد محمد بن أسمد الجواني النساية ٩٩

أسعد بن المسلم بن مكي بن خلف أبو المعسالي القيسى ٣٠٤

أسعد بن مماتي ٢٣٣

ابن أسعد الموصلي : عبد الله بن أسعد بن عيسى أبو الفر ج

أسعد بنأ بي نصر الميهني أبو الفتح ٢٠٢،٢٤

أسلم بن سهل بن أسلم أبو الحسن بحشل ٤ م

أسماء بنت أبي جعفر المنصور • ٣٠٠

إسماعيل بن أحمد بن إسماعيل بن أبي الوقار أبو الطاهر الايادي ٣٠٦

إسماعيل بن أحمد بن أبي سمعد شيخ الشيوخ

إسماعيل بن أحمد بن أبي عبد الله بن المجبر أبو المطفر الأنصاري ٢٩٠

إسماعيل بن أحمد بن علي أبو الفداء بن التبتي ٩ ه إسماعيل بن أحمد بن عمر بن أبي الأشــــمث أبو القاسم بن السمرقندي ٦٤ ومماراً

إسماعيل بن أبي جعفر القرطبي ٣٣٤

يسماعيل بن حامد بن عبد الرحمن القوصي ١٧٤، ١٠ م

إسماعيل بن سودكين بن عبد الله أبو الطـــاهـر النوري ٧٣

إسماعيل بن صالح بن ياســين أبو الطاهم الشفيقي • ٧ ، ٢٠٥

إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمــد أبو عثمات الصابوني ٣٣٩ ، ٣٣م — ٣٣م

إسماعيل بن عبد الرحمن بن يحيى العثماني الديباجي أبو الطاهر ٦٤

إسماعيل بن عبد القوي بن عزون أبو الطاهر الأنصاري ٢٦٠

إسماعيل بن عبد الله بن عبد المحسن أبو الطاهر ابن الأنماطي ١١٠ ، ١٨٦

إسماعيل بن عبد المجيــد أبو منصور الظافر بالله الفاطمي ٢٤٨

إسماعيل بن علي بن إبراهيم الجنروي أبو الفضل ٦٧ ومماراً

إسماعيل بن علي بن عبد الله أبو الفداء ٢٤٣ إسماعيل بن عمر بن إبراهيم أبو الفضــــل دزلة المرستاني ١٣٤

إسماعيل بن قاسم الزيات ٧٠ وغيرها

ام كلثوم المصرية الغنية ٣٦٧ أم مالك ٧م

ابن الامام: محمد بن عقيل بن سالم أبو عبد الله الامامية ١٦

أمـة العزيز: شكر بنت ســـهل بن بشـــر الاسفراييني

الأمير التركي : محمد بن علي بن طراد الزينبي أبو العباس العباسي

الأمير العالم: محمد بن الموفق بن سمعيد أبو البركات الخبوشاني

الأنماطي : عبد الوهاب بن المبارك أبو البركات ابن الأنماطي : إسماعيل بن عبدالله بن عبدالحسن أبو طاهر

أنيس المقدسي الأديب ٢١٤

أهل البيت ٣١٢

أيوب بن سليان بن بلال ٦٩

أيوب بن شادي نجم الدين جد الأيوبيين ٣٣ م الأيوبيون ٣٦٢

(ب)

ابن بابويه: علي بن الحسين أبو الحســن الرازي ومحمد بن علي بن الحسين أبو جعفر الصدوق

البادرائي: عبد الله بن محمد بن الحسن أبو محمد وكامل بن أبي الفتح بن ثابت بن سابور البارع: الحسين بن محمد الدباس أبو عبد الله البدري

ابن باطيش : إسماعيل هبة الله أبو المجد

إسماعيل بن القاسم أبو علي القالي ٦٩ — ٧م إسماعيل بن محمد بن يوسفالأبذي أبو إبراهيم ١٧ إسماعيل بن مسعدة الاسماعيلي ٣٧٤

إسماعيل بن مكي بن عسوف أبو الطاهر الزهري

إسماعيل بن هبة الله أبو المجد بن باطيش ١٩٧ م إسماعيل بن يحيى المزنى أبو إبراهيم ١٩٧ ابن أشته : أحمد بن عبد الغفار بن أحمد أبو

الأشرف موسى بن العادل «الملك» ١٨٨،١٧٥ ٣٠٠ ، ٣٠٦

الأشقر: أحمد بن محمد بن هابيل العبدري ابن الأشقر: أحمد بن علي الدلال

ابن الأصباغي ٢٣

ابن أبي الاصبع: عبد العظيم بن عبد الواحد ابن ظافر أبو محمد

افتخار الدين أبو هاشم : عبد المطلب بن الفضل الهاشمي

الافرنج والفرنج ٢٤١ ، ٣٦٢

الأفشين : خيذر بن كاووس

الأفضل علي بن يوسف بن أيوب«الملك» ٦٨ ،

أكثم بن صيفي التميمي ٣٧٢

الأكراد ١٠٤، ١٠٥

أكز حاجب نور الدين محمود ٢٩٤

الياس بن جامع الاربلي أبو الفضل ١٠ ، ١٣٥ أم حسام الدين ، ست الشام بنت أيوب

أم زين الدين علي بنت عبـــد الوهاب الشيرازي سوس

444

الباغبان : محمد بن أحمد بن محمــد أبو الخير لقدر

ابن باقا : عبد العزيز بن أحمد أبو بكر السبي الباقداري : محمد بن أبي غالب بن أحمد أبو

الباقرحي : الحسن بن إسحاق أبو علي

ابن الباقلاني: عبد الله بن منصور بن عمـــران أبو بكر

ابن البتتي : علي بن أبي الأزهم الأجي

ابن بتنه : عبد الملك بن الحسن أبو محمد الأنصاري

البجلي : عبد الله بن محمد أبو محمد الجريري محمل : أسلم بن سهل بن أسلم أبو الحسن البخاري : محمد بن إسماعيل أبو عبد الله ابن البخاري : هبة الله بن محمد بن على أبو

ابن البختري: محمد بن على أبو على الصائغ بدر بن عبد الله أبو الضياء الحداداذي ١٩١،

24

الركات

أبو البدر الكرخي: إبراهيم بن محمد بدر الدين: لؤلؤ بن عبد الله الأرمني أبو الفضائل الأتابكي

ابن بدران الحلواني : أحمد بن علي بن بدران البراد : عبد الخالق بن عبد الله بن ملهم أبوالحسن السكنان

ابن بري : عبد الله بن بري بن عبد الجبار أبو محمد ابن المبري : الحسن بن علي بن عبد الواحد أبو محمد البرزالي : القاسم بن محمد وأبوه محمد بن يوسف

البرزي؛ عبد السلام بن يوسف بن علوي أبو يوسف الجباز

بركات بن ابراهيم بنطاهي بن بركات أبو الطاهر الحشوعي الفرشي ٣٣ ومماراً

أبو البركات بن نجاح ٣١٤

اليارق بن ملكشاه بن ألب أرسسلان السلجوقي « السلطان » ٧ ه

ابن برهان: أحمد بن علي بن برهان أبو الفتح البسري: الحسين بن علي أبو عبد الله بشارة بن عبد الله الأرمني الشبلي ٣٣٧ ابن بشران: عبد الملك بن محمد أبو القاسم ابن بشكوال: خلف بن عبدالملك بن مسعود أبو لقاسم

البشنوي : محمد بن الحسن أبو بكر

ابن بصلا : عرفة بن علي بن الحسن أبو المكارم

ابن بصیلة : عبد الله بن خلف بن رافع أبو محمد المسكى

البغوي : الحسين بن مسعود

أبو البقاء العكبري: عبد الله بن الحسين ابن البقراني: محمد بن علي بن إبرالهيم أبو الحسن الحاتب

أبن بقشلام أو بقشلان : حمزة بن علي بن طلحة وابنه علي بن حمزة

ابن بكروس: أحمد بن محمد أبو العباس وعلي بن وعبد السلام بن محمد بن مكي أبو الفتح وعلي بن محمد أبو الحسن

ابن بکرون : عمر بن بکرون

ابن البكري : الحسن بن محمد أبو علي

أبو بكر بن أبي طالب بن مهنا ٣٢٩

أبو بكر الأردستاني: محمد بن إبراهيم بن أحمد أبو بكر بن الأشقر: أحمد بن على

أبو بكر الأنصاري: محمد بن عبد الباقي المعروف بقاضي المارستان

أبو بكر بن بديل التبريزي ٧ م

أبو بكر بن حبيب العامري ٢٠٢

أبو بكر الدينوري: أحمد بن محمد

أبو بكر الشاشي : محمد بن أحمد

أبو بكر الشافعي : محمد بن عبد الله بن ابراهيم أبو بكر الصولي : محمد بن يحي

أبو بكر محمد بن بكر الطوسي ١٦٤

أبو بكر بن مشق : محمد بن المبارك بن مشق

البلطي : عثمان بن عيسى بن منصور أبو الفتح

ابن بندار : يحيي بن ثابت أبو القاسم

البندنيجي : أحمد بن أحمد وتميم بن أحمد

ابن البن : الحسين بن الحسن بن محسد أبو القاسم

الأسدي وأبو محمد بن البن ٣٦ ، ١٤٣

ابن البناء: أحمد بن الحسن بن أحمد بنعبدالله والحسن بن أحمد بن عبد الله أبو علي وأبو القاسم سحيد بن أحمد بن الحسسن بن عبد الله ومحمد بنعبد الله الصوف

ويحيى بن الحسن بن أحمد بن عبد الله أبو عبد الله ابن بنت أبي ســعد علي بن ابراهيم بن الســلم الأنصاري

ابن بندار: علي بن يوسف بنعبد الله بن بندار أبو الحسن وعمر بن يوسف بن عبد الله بن بندار أبو حفص ويوسف بن عبد الله بن بندار أبو المحاسن شرف الدين ٢٤

بنفشا حظية المستضيء بأعمالله ١٦ م البهراني : نبأ بن سعد الله بن راهب أبو البيان

ابن البواب : علي بن ملال الكاتب

ابن بوش : يحيي بن أسعد أبو القاسم

ابن البوري : عبد الله بن معد بن عبد العريز أبو محمد

البوصيري: هبة الله بن علي أبو القاسم البومة: محمد بن سليان بن داوود أبو عبد الله الحرائي

ابن بیان : علی بن أحمد أبو القاسم و محمد بن محد أبو الطاهر الأثير

بيبرس البندقداري الملك الظاهر ٢٣٥

ابن البيضاوي: محمد بن عمد الله بن محمد أبو عبد الله

البيلقاني : زكي بن الحسن بن عمران أبو أحمــد

(ت)

تاج الأمناء أحمد ١٥٣

تاج الدين بن دارست ٦١ تاج الدين الكندي : زيد بن الحسن بن زيد

أبو تراب الـُكرخي: يحيى بن إبراهيم التركي الأمير: محمد بن علي بن طراد أبو العبـــاس لزبنبي

الترمذي : محمد بن اسماعيل أبو إسماعيل ومحمد بن عيسى بن سورة أبو عيسى

ابن التربكي : محمد بن أحمد أبو المظفر ابن التعاويذي : المبارك بن المبارك أبو محمد

ابن تقى : عبد الخالق بن تقى بن إبراهيم أبو محمد فقه

تقي الدين المقدسي : عبد الغني بن عبد الواحد بن سرور أبو محمد

تقية بنت إبراهيم بنسفيان العبدية الاصبهانية ٠٠ تقية بنت عبد الله الويذأباذية الاصبهانية ٢٠ تقية بنت على بن عبد الله القرشي ١٠٥ تقية بنت غيث بن على الأرمنازي الصوري أم على

تقية بنت المفضل بن عبد الحالق الاصبهانية ٦٩ تمام بن محمد بن عبد الله أبو القاسم الرازي ٦٩ أبو تمام : حبيب بن أوس

تميم بن أحمد بن أحمد أبو القاســــم البندنيجي . و م م ۳۶۶

تم بن أبي سعد بن أبي العباس الجرجاني ١٠٨ ابن التنبي: أبو القاسم عبد الحجيد بن صاعد بن سلامة الأنصاري

التنوخي: أحمد بن شاكر بن عبد الله بن سليمان المعري وعلي بن المحسن أبو القاسم

ابن توبـــة : عبد الجبار بن أحمـــد بن توبة ومحمد بن أحمد بن محمد أبو الحسن

ثورانشاه بن أيوب الملك المعظم ٣٤١ توفيق بن محمد بن الحسين أبو محمد النحوي ٧٤٢ التوني : عبد المؤمن بن خلف أبو محمد الدمياطي تومة : المبارك بن بقا أبو السعادات الحباز ابن التبتي : إسماعيل بن أحمد بن علي بن المنصور أبو الفداء الآمدي ، ومحمد بن اسماعيل بن أحمد الآمدي

تيرويه والد أبي عبيدة حميد الطويل ٣١ ( ث )

ثابت بن بندار ۳۰۰، ۳۲۶ تعلب بن عثمان أبو الحسن الشاعر ۲۳ التقفي : جعفر بن عبد الواحد أبوالبركات الكوفي وجعفر بن عبد الواحد أبو الفضل الاصفهاني، والقاسم بن الفضل بن أحمد أبو عبد الله ومسعود ابن الحسن بن القاسم أبو الفرج، ويحيى بن محمود أبو الفرج

ثقة الدولة : علي بن محمد أبو الحسن الدريني ثناء بن أحمد أبو حامد ٦٩

ابن ثنية : عبد الله بن محمد بن الحسن أبو بكر وعمد بن عبد الله بن محمد

الثوري: عبد الغني بن عبد الكريم بن نعمة أبو القاسم

(ج)

ابن الجباب : عبد الرحمن بن الحسين وعبدالقوي ابن جبارة : على بن اسماعيل بن إبراهيم أبوالحسن ابن جبير أبو الحسسين الكناني البلنسي

جحا جمال الدولة ٦٦

ابن أبي جرادة : عمر بن أحسد بن هبـــة الله أبو القاسم بن العديم

الجريري : عبد الله بن محمد أبو محمد البجلي ابن جري : محمد بن محمود بن عون أبو عبد الله رقى

ابن جزى: أحمد بن عبد الرحمن أبو بكر البلسي وعبد الله بن عبد الرحمن أبو محمد البلسي جعفر بن أحمد بن محمد أبو الفضل القيسي ٢٠٢ جعفر بن أحمد أبو محمد السراج ١٩٤ جعفر بن حسن بن أبي الفتوح بن علي أبو الفضل الكتابي بن سنان الدولة ٧٧

جعفر بن عبـــد الواحـــد أبو البركات الثقفي الــكوفي ١٤٦

جعفر بن عبد الواحد أبو الفضل الحلبي ١٤٦ أبو جعفر القرطبي: أحمد بن علي جعفر بن محمد بن جعفر أبو محمد العباسي ٧١ جعفر الأكبر بن المنصور العباسي ٥ ابن الجلابي: محمد بن علي أبو عبد الله ابن جاعة: عبد العزيز بن محمد بن ابراهيم

ابن جاعة : عبد العزيز بن محمد بن ابراهيم جال الاسلام أبو الحسن السلمي : علي بن المسلم ابن المجري : عبد الرحمن بن إبراهيم أبو سعيد الطبر.

ابن الجمل : علي بن مختار بن نصر أبوالحسن المحلي ابن الجميزي : علي بن هبة الله أبو الحسن

ابن الجيل : محمد بن اسماعيل بن أبي البقاء أبو السركات

الجنابذي : عبد العزيز بن محمود بن المبارك أبو محمد بن الأخضر

ابن أبي الجن : علي ابن ابراهيم بن العباس أبو القاسم الحسيني وعلي بن محمد بن ابراهيم أبو الحسن الحسيني

أبو الجن: على بن اسماعيل بن على الموسوي المبرروذي: محمد بن عبد الرحمن بن محمد أبو سعد

جهاركس بن عبدالله أبو منصور الصلاحي ٢٦٠ ابن الجواليقي : موهوب بن أحمد أبو منصور الجواني : أسعد بن علي العلوي ومحمد بن أسعد أبو على العلوي

الجوبي أو الشوبي : موسى بن محمد بن سعيد أبو عمران أو عبد الرحمن بن محمد أبو محمد

ابن الجوزي: عبـــد الرحمن بن علي أبو الفرج ويوسف بن عبد الرحمن أبو محمد

ابن جولة: أحمد بن محمد بن محمد أبو جعفر جوهرة بنت الحسين أبي علي بن الدوامي ٧٠ الجويثي: علي بن محمود بن أحمد المحمودي أبو الحسن علم الدين ومحمد بن محمود بن أحمد أبو عبد الله

الجيلي: عبد الرزاق بن عبد القادر بن أبي صالح أبو بكر وأبوه عبد القادر

الجيار : عبد الرحمن بن محمد أبو القاسم السببي

( )

حاتم بن المحسن منير الدولة الأمير ٦٦ ابن الحاجب : عثمان بن عمر بن أبي بـــكر أبو

عمرو وعمر بن محمد بن منصور الأميني أبو الفتح والمسرف بن المؤيد بن علي أبو المحاسن

حاجي غليفة كاتب جلبي ٣ م

الحازمي : محمد بن موسى أبو بكر

حامد بن محمود بن أبي الحجر أبو الفضل ٣٨٣ ابن الحباب: محمد بن محمود بن الحسن أبو طاهر الاصعاني

الحبري : يحيى بن عبد الله بن محمد أبو الحسين حبيب بن أوس أبو تمام ٦ م

ابن حبيش : عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله أبو القاسم المزني ومدرك بن أحمد بن الحسين أبو المشكور

الحجاج بن يوسف الثقفي ٢٨٧

أبو الحجاج بن خليل الدمشقي : يوسف بن خليل حجي بن عبيد الله منير الدولة الأمير ٦٦

الحداد : العسن بن أحمد بن الحسن أبو علي ابن حديد : أحمد بن عبد الله أبو طالب

ابن أبي الحديد الدمشقي : أحمد بن عُمان بن عبد الرحمن أبو الحسن السلمي

عرب بن عبد الله القائد ٢٧

ابن الحرستاني: عبد الصمد بن محمــد بن أبي الفضل أبو القاسم

الحرضي: عبد الباقي بن عبد الجبار أ و أحمد الهروي

حرمي بن عبــد الغني بن عبـــد الله أبو المــكرم الوراق ٣٦١

حرمي بن تحمود بن عبد الله بن نعمة أبو الحرم ٨١

الحريري : القاسم بن محمد أبو محمد ومحمـــد بن القاسم أبو العباس

ابن الحريري : هبة الله بن أحمد أبو القاسم ابن حزم : علي بن أحمد بن سعيد

حسان بن تميم أبو نصر أبو الندى الزيات ۲۸۲ الحسن بن إبراهيم أبو علي الفارقي ۲۸۲ الحسن بن أحمد بن عبد الله أبو علي بن البناء ٣ الحسن بن أحمد بن يوسف أبو علي الأوقي ٧ الحسن بن إسحاق أبو علي الباقرحي ٧٦ الحسن بن إسحاق أبو علي الباقرحي ٧٦ الحسن بن إسحاق بن المقتدر ٩٦ الحسن بن جعفر الهاشمي أبو علي ٧٤٣ الحسن بن أبي طالب ٩٤ الحسن بن أبي طالب ٩٤ الحسن بن أبي الخارقي ٧٠٣ الحسن بن أمي الحسن بن ثابت الطبيي ٥٠٠ الحسن بن أسد أبو نصر الفارقي ٣٠٣

الحسن بن بشر أبو القاسم الآمدي ١٢م الحسن بن الحسين أبو سعيد السكري ٢٢ م الحسن بن الحسن بن المهير أبو محمد ٢٢٥ الحسن بن زهرة بن الحسسن أبو على العلوي الحلى ١٨٨

حسن بن إسماعيل بن حسن أبو على بن الكبي

الحسن بن العباس الرستمي أبو عبد الله ۲۸۷ الحسن بن عبد الرزاق بن الحسن الحطيب ۳۷۰ الحسن بن عبد الله أبو أحد المسكري ۱۲ م الحسن بن علي بن إبراهيم أبو علي الأهوازي ۱۸ الحسنان ۲۷۱

الحسين بن أحمد الشقاق ١٩٤، ٢٠٩ ٢٦ الحسين بن أحمد بن طلحة أبو عبد الله النعالي ٢٦ الحسين أبو عبد الله بن رشيق الصواف ٢٦٢

الحسين بن الحسن بن محمد أبوعبدالله الغضائري ١ الحسين بن الحسن بن محسد أبو القاسم بن البن الأسدى ٣٦ ، ٢٥٧

الحسين بن حمزة أبو المسالي بن الشميري ١٣٣ . ٢٣١

الحسين بن خرميل أو خرمين ٣٥٧ الحسين بن روح أبو القاسم النوبختي ١٧ الحسين بن عبد الله بن رواحة أبو علي الأنصـــاري

الحسين بن عتيق بن الحسين أبو علي الربعي ١٦٠ الحسين بن علي الرهاوي ٣٧٤

الحسين بن علي أبو عبد الله بن البسري ٨٦ الحسين بن علي بن محمد بن علي بن داوود الأنطأكي ٣

الحبين بن محمد بن ابراهيم أبو القاسم الحنائي ١٦٠ الحسين بن محمد بن أحمد أبو علي الغساني الجيساني ١١ م

الحسين بن محمـــد الزينبي أبو طالب نور الهــــدى ۳۷۱،۲۰۹

الحسين بن محمد أبو عبد الله الدباس البسارع

الحسن بن علي بن الحسن أبو علي البطليوسي ٢٧٧ الحسن بن علي بن-يدرة أبو علي بن سكر الحسيني ١٩٩

الحسن بن على بن شيرويه أبو على ٣٤٣ الحسن بن على من صدقة أبو على جلال الدين ٢٧٥ الحسن بن على بن أبي طالب — ع — ٣٧٠ الحسن بن على بن عبد الواحد أبو محمد بن البري السلمى ٣٥

الحسن بن علي أيو علي الدقاق الصوفي ١٦٤ الحسن بن علي بن أبي الفرج بن الكهدان إبو علي الرفاء ١٦٩

الحسن بن علي بن المذهب أبو علي التميمي ٢٤ الحسن بن عمر بن خطاب التغلبي ه أبو الحسن بن أبي عمر البزاز : على بن محــد بن

أبي عمر أبو الحسن البزاز

الحسن بن محمد بن الحسن بن هبـــة الله أبو البركات بن عساكر ٢١٩، ٤٤

الحسن بن محمد أبو علي بن البكري ٢١٩ الحسن بن محمد بن الفضّل السكرماني ٣٣٤ الحسن بن ممشاذ الزرندي أبو القاسم ٣١٧ الحسن بن هبة آلله بن أبي الفضل بن ســفير أبو القاسم ١٩٥

الحسن بن هبة الله بن محفوظ أبو المواهب بن صصري ٣٩، ٦٥، ٣٩٠ م

أبو الحسن بن توبة : عمد بن أحمد بن مجمد بن توبة

أبو الحسن بن رضوان ۲۳

أبو الحسن بن نجسا : علي بن ابراهيم بن نجا الأنصاري

444 . 444

ان الدین ۲۲۷ محرة بن فارس بن کروس أبو یعلی ۲۲۷ حمزة بن القبیطی أبو یعلی ۳۲۵ حمزة بن أبی لقمة ۱۵۳

الحمري : عبد المنعم بن جماعة بن ناصر أبو عمـــد الشارعي

ابن حمولة وزير آل أبي دلف ٣٠٨

ابن حمویه: عبد السلام أو عبد الله بن عمر بن علي أبو محمد

ابن حمویه : عبد الواحـــد بن علي بن محمد أبو سعد

ابن حمویه : عبید الله بن أحمد بن أبی سعد أبو القاسم

ابن حمویه : عمر بن علي بن محمـــد أبو الفتح الجویني

بنو حمویه ۸۰،۸۰

حميد بن تيرويه أبو عبيدة الطويل ٣١ الحنائي: الحسين بن محمد بن ابراهيم أبو القاسم ومحمد بن الحسين بن محمد أبو طاهم

الحنابلة ٢٧، ، ٣٧٠

حنبل بن عبد الله بن الفرج أبو علي وأبو عبدالله الرصافي ١٨٦ تاج الاسلام ۷ ، ۲۰۰ ، ۲۹۱

الحسين بن هبة الله بن محفوظ أبو القاسم بن صصري ٣٦ ، ٣٦ م

أبو الحسين النرسي: محمـــد بن أحمد بن محمد بن حسنون

أبو الحسين بن يوسف : عبد الحق بن عبد الحالق ابن أحمد

الحصري: ناصر بن ناهض بن أحمد أبو الفتوح اللخمي

ابن الحصري: نصر بن أبي الفرج أبو الفتوح الحصيري: محمود بن أحسد بن عبسد السيد أبو المحامد

حصين بن عبد الرحمن السلمي أبو الهذيل ٣٣٠ ابن الحصين : هبة الله بن محمد بن الحصيب أبو قاسم

العظيري: سعد بن على أبو المعالي

حقدة العطاري: محمد بن أسعد بن محمد أبومنصور حفس بن عمر بن الحارث بن سيخبرة أبو عمر الحوضي ١٠٩، ١٠٨

حفس بن غيلان أبو معيد ٢٠

أبو حفص بن طبرزد : عمر بن محمد

ابن الحكيم : محمد بن أسعد أبو المُطفر ونصر الله ابن عبد الرحمن أبو الفتح

أبو حكيم النهروان : إبراهيم بن دينار

الحلاج: الحسين بن منصور

حاد الدباس ٣٦٩

حاد بن هبة الله الحراني أبو الثناء ٢٥٩ ، ٣٤٧ ابن حمان : أحمد بن سعد بن نصر أبو الفضل حمزة بن أبي الجيش أحميد أبو يعلى السيلمي

ابن حنى : أبو غالب بن أبي طاهم ابن حوط الله : عبد الله بن سليمان أبو محمد الحوفي : مم تضى بن حاتم بن المسلم أبو الحسن الحيص بيص : ســـعد بن محمد بن الصيفي أبو الفوارس

(خ)

خاطب وقيل خطاب بن عبد الكريم بن أبي يعلى الحارثي ٣٣٤

خالد بن عبد الله القسري ٣٣٠

خَالَد بن محمد بن نصير بن صغير أبوالبقاء القيسراني ٢٤:

خالد بن الوليد المخزومي ٢٤٢

الحباز: عبد الله بن أحمد وعلي بن أبي سعد ابن ابراهيم أبو الحسن ويحيى بن يوسف بن أحمد الحبوشاني: محمد بن الموفق بن سعيد أبو البركات الختلى: على بن عمر بن محمد الحربي

الخجندي : عبد اللطيف بن محمد بن ثابت أبو إبراهيم وعبد اللطيف بن محمد بن عبد اللطيف بن محمد أبو القاسم

بنو الخجندي ١٤١

خديجة أوشمائل زوج عبد اللطيف النيســــا بوري • ٢٠

الخرائطي أبو الحسن ١٠٥

ابن أبي الحرجين : منصور بن السلم بن علي أبو ضر بن الدميك السلمي ١٧٧

ابن الخرقي : عبد الرحمن بن علي بن المسلم أبو محمد وابنه علي بن عبد الرحمن أبو الحسن

خزيفة : عبد الله بن سعد أبو المعمر

خسرو بن تليل قطب الدين السكردي ١٥٠ ابن الحشاب : عبد الله بن أحمد بن أحمد أبو محمد الحشكري : من يد بن علي بن من يد أبو علي الحشـوعي : بركات بن إبراهيم بن طاهر بن بركات أبو البركات الفرشي

ابن الحشوعي: عبد العزيز بن بركات بن إبراهيم أبو محمد وأخواه عبد الله بن بركات ، وعلي بن بركات

ابن خشيش: محمد بن عبد الكريم أبو سعد ابن الخضار: على بن محمد أبو الحسن الخضر بن الحسين بن عبدان أبو القــاسم الأزدي ٢٦٢

الخضـــر بن شــــبل أبو البركات العـــــارثي ۲۰۵، ۲۲۹

الحضر بن عبد الرحمن بن الخضر أبو عبد الله بن الدواتي السلمي ١٣٧

الخضر بن عقيل أبو العباس ٢٢٩

الحضر بن هبة الله بن طاووس أبو طاهم ٢٨٣ خضر بن يوسف بن أيوب أبو العباس « الملك الظافر » ٣٠٦ «

ابن خضير: المبارك بن على أبو طالب خطاب وقيل خاطب بن عبد الكريم بن أبي يعلى الحارثي ٣٣٤

أبو الخطاب الصلحي ٢٣

الخطابي : أحمد بن علي بن مسعود أبو عبدالله بن السقاء

ابن خطيب النيل : على بن عبد الجبار بن محمد أبو الحسن النيلي

الحطيب البغدادي : أحمد بن علي بن ثابت أبو كر

خفاف بن ندبة ٩٠

ابن الحل : محمد بن المبارك أبو الحسن ابن خلدون : علي بن هبة الله أبو المعالي ابن خلدة أبو محمد ١٠٢

خلف بن رافع بن ريس أبو القاسم المسكي ١٦٨

خلف بن عبد الملك بن مسعود أبو القــاسم بن بشكوال ۱۹۳

خلف بن فضل الله بن خلف أبوالحير السلمي ٢٦٦ ابن خلكان: أحمد بن محمد بن ابراهيم أبوالعباس وشبلي بن جنيد بن إبراهيم

الحلقاني: عبد الـكريم بن أحمد بن القاسم أبو عمد القباري ۲۷۷

خليفة بن محفوظ الأنباري ٦٧

خليل بن أحمد بن خليل أبو الصفاء التبريزي الصوق ه ه

ابن خيس: الحسين بن نصر بن خيس ومحمد بن احمد بن محمد أبو البركات

الخوارزمية ٣٠٦

الحواري: عبد الجبار بن محمد بن أحمد

الحويى: أحمد بن الحليل بن سعادة أبو العباس وابنه محمد شهاب الدين

الخياط: محمد بن أحمد أبو منصور

ابن الخياط: أحمد بن محمد بن علي أبو عبد الله

خيذر بن كاووس الافشين ٦ م

ابن خيرون : أحمد بن العسنأبو الفصل ومحمد ابن عبد الملك بن خيرون أبو منصور

أبو الخبر القرويني: أحد بن إسماعيل بن يوسف خيلفان بن عبد الوهاب بن محمود أبو محمد الخطابي ١٣١

( )

الدارقطني: علي بن عمر أبو الحسن داوود بن أحمد بن ملاعب أبوالبركات ١١٦،٩٨ داوود الجلمي ١٧٠

داوود بن يونس الأنصاري ٣٤٧

الدباس: الحسين بن محمد أبو عبد الله البارع ابن الدباغ: محمد بن الحسن أبو الفرج الجفني ابن الدبيثي: أحمد بن جعفر أبو العباس ومحمد بن سعيد أبو عبد الله

ابن الدجاجي: إبراهيم بن عبد المتعم بن ابراهيم أبو إسحاق ، وسعد الله بن نصر أبو العسن ، وعبد الدائم بن عبد المحسن بن ابراهيم أبو محمد ، أبو على بن عبد الحالق بن ابراهيم ، وعبد المحسن ابن إبراهيم بن عبدالله الأنصاري أبو محمد ، ومحمد ابن سعد الله بن صر

ابن الدجاجية: عبد العزيز بن محمد بن علي الصالحي بن أبيه

ابن دحیة : عمر بن الحسن بن علی أبو الحطاب ابن درباس : إبراهیم بن عبان بن عیسی المارانی وعباد الملك بن عیسی

الدريني: على بن محمد أبو الحسن بن الأنباري دزلة: اسماعيل بن عمر بن ابراهيم أبو الفضل المرستاني الأنصاري السقباني ۱۱۰، ۲۱۲ ذاكر بن كامل الحفاف ۱۱۰ ذاكر الله بن أبي بكر ۱٤٠، ۲۳۷ ذو النون بن أحمد بن محمد المعدني • م

رابغ بن يحيي بن عبد الرحمن أبو سعيد الصنهاجي ١٤٥

الرازي: محمد بن أحمد بن إبراهيم أبو عبد الله ومحمد بن عمر فحر الدين

ابن رافع : يوسف بن رافع بن تميم أبوالمحاسن الرامشي محمد بن محمد بن أحمد ٣٥

ابن رامش أبو نصر منصور النيمابوري ٣٥ ابن الربيب : عبد الله بن عبد المحسن أبو محمد وعمر بن أسعد بن عمار أبو حفس وعثمان بن عمر الربيع بنت النصر ٣٠

أبو الربيع الكلاعي: سبليان بن موسى ربيعة بن الحسن أبو نزار الحضرمي ٥١ ، ٢٩٠ غيرها

الرجائي: عبد الرشميد بن ناصر أبو الفضل وعبد الرشميد بن محمد بن عبد الرشيد ومحمد بن عبد الرشيد

ابن الرحا: أحمد بن العباس بن أبي طاهم أبو الرضا الهاشمي وابنه علي بن أحمد

ابن رحال: على بن محمد بن يحي المتفنة الرحبي: محمد بن علي أبو عبد الله بن المتفنة ابن الرئة أبو محمد الرديني ٢٢٦

دعوان بن علي الجبائي ١٠٢ الدغولي : محمد بن عبد الرحمن أبو العباس

الدقاق: محمد بن علي بن أبي عثمان أبو الفنائم وهبة الله بن الحسين أبو القاسم

دلف بن جحدر وقيل ابن جعفر الصوفي ٣٥٠ دلف بن عبد الله بن محمد أبو الحير بن التيان الأزجى ٣٥

الدمياطي : عبد المؤمن بن خلف أبو محمد التوني ابن الدمياطي : أحمد بن أيبك

ابن الدميك أو ابن أبي الدميك : منصور بن السلم بن على أبو نصر السعدي

الدهستاني: عمر بن عبد السكريم أبو الفتيان ابن الدهان: عبد الله بن أسمد بن عيسى أبو الفرج ٣١٢

ابن الدواتي : الخضر بن عبد الرحمن بن الخضـــر أبو عبد الله السلمي

ابن الدوانيةي: محمد بن علي بن الحسن أبو بكر الدوشابي: عيسى بن أحمد بن محمد أبو هاشم الهاشمي

الدولعي: عبد الملك بن زيد بن ياسين أبو القاسم الديباج : محمد بن عبد الله بن عمرو بن عمان ٤٩ الديباجي: إسماعيل بن عبد الرحن أبو الطاهر العماني وأبو محمد عبد الله بن عبد الرحن العماني

( 🕹 )

ذاكر بن إسحاق بن محمد بن المؤيد أبو الفصـــل الأبرقومي ١٤٠ ، ١٤٢

ذاكر بن عبد الوهاب بن عبد الكريم أبو الفضل

رَزْقُ الله بن عبد الوهاب أُبو محمد النَّميمي ١٤٢ ، ٣٢

رزق الله بن يحيى بن رزق الله أبو الطيب اللجباري ١٠٥٢

رزیك بن طلائع بن رزیك ۲۸۷

الرسام: محمد بن أبي عـــلي بن أبي الفتح أبو مد الله

الرسعني : عبد الرزاق بن رزق الله أبو محمـــد وابنه إبراهيم

رسلان بن عبد الله أبو محمد ١٦٦ ، ١٦٨ الرشاطي : عبد الله بن علي بن عبد الله أبو محمد رشيد الدين الرواجي : عبد الوهاب بن ظافر أبو محمد

ابن رشيق: الحسين بن أبي بكر بن الحسين أبو عبدالله بن رشيق الصواف وعبد الوهاب بن يوسف بن محد أبو محد الأنصاري ومحمد بن أبي بكر بن الحسين أبو عبد الله الصواف بن رشيق

الرصافي: حنيل بن عبد الله بن الفرج أبو علي أبو الرضا بن الطريف الشاعر ٣٠١

رضوان بن رفاعة بن غارات الشارعي ٢٣٠ رضوان بن محمد بن رستم بن الساعاتي ٢١٤ ابن رضوان أبو نصر ٢١٩

ابن الرطبي: محمد بن عبيد الله أبو عبد الله ابن الرطيل: محاسن بن أبي القاسم بن محمد بن

الرطيل الحباز

الرفاء : الحسن بن علي بن أبي الفرج أبو علي

الرقاء: محمد بن إبراهيم بن محمــد المرادي إبو عبد الله الأصولي

ابن الركابي: بوسف بن عبد الرحمن بن علي أبو الحجاج القيسي ١٨٢

الركاني : عبد الله بن محمد بن معدان أبو محمد اليحصي وعلي بن محمد أبو الحسن

ان أبي رندقة : محمد بن الوليــد أبو بكر الطرطوشي

الرهاوي : عبد القادر بن عبد الله أبو محمد الرواجي أو الرواحي : عبد الوهاب بن ظافر بن على أبو محمد

ابن رواج: الرواجي

ابن رواحة : عبد الله بن الحسبين بن عبد الله ابن رواحة أبو القاسم الأنصاري الحموي وأبوه الحسين بن عبد الله بن رواحة أبو القاسم ومحمد ابن الحسين بن عبد الله

الرواحي : ابن رواحة

روح بن أحمد أبو طالب الحديثي

أبو روح الهروي : عبد المعز بن محمد

ابن ريدة : مجمد بن عبد الله أبو بكر

(ز)

الزاغوني : علي بن عبيدالله أبو الحسن ومحمد بن عبيد الله أبو بكر

زاهر بن رستم ۳۳۵ وزاهر بن طاهر ۸۰ زبیدة بنت جعفر بن أبی جعفر المنصور ۳۰۲ الزبیر بن بکار ۷ م

ابن الزبير: أحمد بن علي الأسواني أبو زرعة المقدسي: طاهر بن محمد بن طاهر ابن زريق أو رزيق البغدادي ٣٢١ ابن رزيق الطرائفي: عبد الرحمن بن عبدالمؤمن

ابن زريق القزاز = عبد الرحمن بن محمد أبو منصور وابنه نصر الله بن عبد الرحمن أبو السعادات ابن زعيب: نعمة بن عبد العزيز بن هبة الله أبو الفضل

أ نو على

الزعفراني: محمد بن مرزوق أبو المسن ابن الزقيقة: محمود بن عمر بن إبراهيم أبو الثناء الشيباني

أبو زكريا التبريزي: يحيى بن علي الشيباني زكي بن الحسن بن عمران أبو أحمد البيلقاني ١٤٤ زكي الدين بن أبي الاصبع: عبد العظيم بن عبد الواحد أبو محمد

زكي الدين المنذري : عبد العظيم بن عبد القوي زمام بن عبد الواحد بن أبي الحسس أبو منصور النحلي ١٨٦

زمام بن نصر بن محمد أبو منصور الحموي ١٨٦ زمرد خاتون « أم الناصر لديمن الله العباسي » ١ ، ٢٨٧ ، ٢٥١

ابن الزهم : عبد المحسن بن علي بن أبي الفتوح أبو محمد

ابن زهرة : الحسن بن زهرة بن الحسن أبو علي العلوي وعبد الرحمن بن الحسن بن زهرة بن الحسن وعلي بن الحسن

بنو زهمة ١٨٨

ابن زهمویه = علی بن علی بن هبة الله بن علی بن ابراهیم بن زهمویه أبو الفتح وعلی بن هبـــة الله بن علی بن ابراهیم بن زهمویه أبوالحسن و محمد بن هبة الله ابن علی بن ابراهـــیم بن زهمویه أبو دلف بنو زهمویه السكتاب ۲۹

ريادة بن عمران بن زيادة أبو النماء ١٩٠ ابن الزيقوني: محمد بن عبد السيد أبو نصر زيد بن الحسن بن زيد تاج الدين أبو اليمن الكندي ٢٤،٣٠،٢٩ ومم اراً

زيد بن غنيم بن عسكر أبو اليمن ٣٣٥ زيد بن مجمد ضياء الدين العلوي ٣١٣ زيد بن يوسف بن طرخان أبو الفضل الكناتي ٧٧٣

الزيدي: علي بن أحمد أبو الحسن زين الأمناء: الحسن بن محمد بن الحسن بن همة الله أبو البركات بن عساكر

زينب بنت سليمان بن علي بن عبد الله بن العباس

زينب بنت عبد الرحمن أم المؤيد بنت الشــــمري الجرجاني ١٠٧

الزينبي: الحسين بن محمد أبو طالب ، وعلي بن الحسين أبو القاسم ومحمد بن طراد ومحمد بن علي بن طراد ومحمد بن علي أبو نصر

( ش )

الســـائع الهروي : علي بن أبي بكر بن علي أبو الحسن

ابن الساعاتي : أحمد بن علي بن تغلب ورضوان ابن محمد بن رستم وعلي بن محمد بن رستم

ابن الساعي: على بن أنجب تاج الدين أبو طالب كبير المؤرخين في القرن السابع

سامي الدهان ۸۲

سبط ابن الجوزي : يوســف بن قرأغلي أبو المظفر

سبط السهلفي : عبد الرحن بن مكي بن عبد الرحن أبو القاسم

سبط أبي منصور الحياط : عبد الله بن علي بن أ أحمد أبو محمد

سبيع بن المسلم بن علي أبو الوحش بن قيراط ١٨ السبي : عبد الرحمن بن محمد أبو القاسم

ست الشام بنت أيوب أم حســـام الدين ٢٣٢ ،

ست النساء بنت أبي حامد الفزالي ١٣٩ ستيك بنت عبد الغافر الفارسي ٢١٧

سنيك بنت معمر بن عبد الواحد الفرشي ٢١٨ السجاد : علي بن الحسين بن عسلي بن أبي طالب — ع —

السخاوي : إبراهيم بن شكر بن إبراهيم وعلى ابن محمد أبو الحسن

ابن السديد: عمر بن محمد بن أحمد أبو نصر سديد الدولة بن الأنباري: محمد بن عبدالكريم السراج: جعفر بن أحد أبو محمد

السرّبي : عبد الله بن عتيق بن تاسم وأبوه

أبو السعادات بن الشجري : هبة الله بن علي سعد بن طاهر بن سعد أبو الفضل ٣٣٩

سعد بن عبد الكريم أبو الجوائز ٢٠٤ سعد بن عبد الكرم أبو الخير الشبلي ٢٣٧ سعد بن علي أبو المعالي الحظيري ٢٢ ، ٣٤٣ سعد بن محمد بن جعفر أبو الغنائم بن فسمانجس

سعد بن محمد بن الصيفي حيص بيص ٣٧١ سعد الحير بن محمد بن سهل الأندلســــي ٩٤ ،

سعد الله بن حمدی ۲۸۳

سعد الله بن أبي الفتح بن معالي أبو نصر ٣٣٢ سعد الله بن محمد بن علي الدقاق ٣٦٦

سعد الله بن محمد المقرىء ١٠ م

سعد الله بن نصر أبو الحسن بن الدجاجي ٣٦٧ أبو سعد البغدادي: أحمد بن محمد

أبو السعود بن المجلي : أحمد بن علي بن المجلي ا السعيد : شاهنشاه بن فرخشاه

سعيد بن أحمد بن الحسن أبو القاسم بن البناء

سعيد بن الحســـين بن محمد أبو المفاخر المأموني ۱۹۱ ، ۱۹۱

سميد بن خالد بن مخمد بن نصر بن صغير أبو المكارم بن القيسراني ٢٤٦

سعيد بن سهل بن محمد أبو المظفر الفلكي ٢٠٨٠٦ سعيد بن محمد بن أحمد أبو عثمان البحيري ٢٨٧ سعيد السعداء خادم المستنصر بالله الفاطمي ٢٨٧ ابن السقاء: أحمد بن علي بن مسعود أبو عبدالله الخطابي

ابن السقطي : أناصر بن عبد العزيز أبو الفتوح

الأغماني وهبة الله بن المبارك أبو البركات أحد أبن السقلاطوني: يحيى بن يوسف بن أحد

ابن سكر : الحسن بن علي بن حيدرة أبو علي الحسيني وميمون بن حزة

السكري: الحسن بن الحسين أبو سعيد ابن سكينة: عبد الوهاب بن علي بن علي أبو

السلفي : أحمد بن محمد بن أحمد أبو طاهس سليان باشا الأول ٢٧٥

سليمان بن داوود وقيل ابن محمد المباركي ٣٣٠ سليمان بن عبد الله الشرواني ٣١٦

سليمان بن علي بن عبد الرحمـــن أبو تميم الرحبي ٣٦٦

> سلیان بن محمد بن علی أبو الفضل ۳۲۸ سلیان بن محمد المبارکي أبو داوود ۳۳۰

سليمان بن موسى بن سالم أبوالربيع السكلاعي ٨٨ ابن سماقا: ابراهيم بن عمر بن علي بن سماقا أبو إسحاق الاسعردي

ابن السمرقندي: إسماعيل بن أحد بن عمر بن أبي الأشعث أبو القاسم وعبد الله بن أحمد أبو محمد

أبن السمعاني : عبد الرحيم بن عبد الكريم في محمد فحر الدين أبو المظفر وأبوه عبد الكريم بن محمد أبو سعد ومحمد بن منصور

ابن السمين : أحمد بن عبد الله أبو المعالي

ســـنان بن سلمان بن محمد أبو الحسن البصري الاسماعيلي النراري الباطني ٢١ م

ابن ســـنان الدولة : جعفر بن حسن بن أمِي الفتوح الـكتامي المغربي

ابن السند : على بن السند أبو الحسن عمره طي السنهوري : إبراهيم بن خلف بن منصور بو السحاق الغماني

سهل بن بشر بن أحمد أبو الفرج الاسفراييني ٢٢١

ابن سوار : أحمد بن علي بن سوار أبو طاهر السور السويدي : مكتوم بن أحمد بن محمد أبو السسر القيسي وابنه يوسف

السيبي : عبد العزيز بن أحمد بن عمر أبو بكر ابن السيد البطليوسي : عبد الله بن محمد بن السيد أبو محمد

سيدة بنت أبي درباس ٣٢٩

السيدي : هبة الله بن سهل بن عمر أبو محمد النيسابوري

سيف بن رومي بن محمد بن هلال السقباني ٢١٧ (ش)

ابن شاتيل: عبيد الله بن عبد الله أبو الفتح الشاشي: محمد بن أحمد فحر الاسلام أبو بكر الشاطبي: القاسم بن فيره بن خلف أبو القاسم ابن الشاعر: عبد الله بن محمد أبو محمد البجلي الجريري

ابن شافع : أحمد بن صالح

الشافعي : محمد بن إدريس القرشي صاحب المفحب « الامام »

ابن شأمة : مسهود بن ير نقش ابو سهيد النجمي

أبو شامة : عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم ابو القاسم

ابن الشامج: أحمد بن محمد أبو جعفر الكاتب شاهنشاه بن فرخشاه الملك السعيد ٣٠٦

الشبلي: دلف بن جعدر أو دلف بن جعفر شبلي بن جنيــــد بن إبراهيم بن أبي بكر بن خلكان ۲۳۱

ابن الشبلي : هبة الله بن أحمد أبو المظفر القصار أبو شجاع بن المقرون : محمد بن محمسد بن أبي اللوزي

شجاع بن فارس بن الحسين أبو غالب الذهلي

ابن الشجري: هبة الله بن علي أبو السعادات الشعامي: زاهم بن طاهم بن محمــــد ووجيه بن طاهم بن محمـــد

ابن شداد: يوسف بن رافع بن تميم أبو المحاسن شرف الدين بن بندار: يوسسف بن عبد الله بن بندار

الشروطي: أسعد بن عبد الرحمن بن الخضر أبو التمام التنوخي

شريح بن محمد بن شريح أبو الحسن ٣٣٧

الشريف المرتضى : علي بن الحسين أبو القاسم العلوى

ابن الشعار : إبراهميم بن محمود أبو إســـحاق والمبارك بن أبي بكر بن أحمد

ابن الشعيري: الحسين بن حزة أبو المعالي

الشفيقي : إسماعيل بن صالح بن ياسين أبو طاهم الشقاق : الحسين بن أحمد

الشقاني : عثمان بن أبي نصر بن عثمان أبو عمرو الكتامي

ابن الشقيشقة : نصر الله بن المظفر بن عقيل أبو الفتح الشيباني

شكر بنت سهل بن بشر أمة العزيز ٢٢٢ شكر بن صبرة بن سلامة أبو الثناء ٢١٩ ابن شكر : عبد الله بن الحسين صفي الدين أبو : علي بن شكر أبو الحسن

شليل بن مهلهل بن أبي طالب أبو الحسن ١٩٨ شمائل وقيل خديجة زوج عبد اللطيف النيسابوري الصوفي ٢٠٢

الشنهوري: عبد الله بن ثابت بن عبد الحالق أبو ثابت التجيبي

شـــهدة بنت أحمد بن الفرج فحر النســــاء بنت الإبري ٨٤ ، ٢٧٤ ، ٣٢٤ وغير ذلك

شهردار بن شیرویه بن شـــهردار أبو منصور الدیلمی ۲ ، ۸۱ ،

الشهرزوري: عبد الله بن القاسم أبو محمد، والمبارك بن الحسن أبو الحرم

سيخ الشيوخ: إسماعيل بن أبي سمد أحمد النيسا بوري

ابن شيران : علي بن علي أبو القاسم شيركوه بن شـــاذي بن مماوان أبو الحارث عم صلاح الدن ٣٦٢

> شیرویه بن شهردار بن فناخر والدیامی ۸ شعرویه « کسیری » ۲۷۶

( w)

الصابوني: إسماعيل بن عبـــد الرحمن بن أحـــد أبو عثمان

ابن الصابوني : أحمد بن علي بن أحمد وعبد الخالق ابن عبد الوهاب أبو محمد وعلي بن محمود بن أحمد أبو الحسن الجويثي والد ،ؤلف الكتاب ومحمد بن علي ابن أحمد أبو حامد الجويثي مؤلف الكتاب ومحمد بن محمود بن أحمد أبو عبدالله الجويثي عم مؤلف الكتاب ومحمود بن أحمد أبو الفتح

ابن الصاحب: هبة الله بن علي بن محمد أبو الفضل أبو صادق المديني: مرشد بن يحيي بن القاسم الصالح: طلائم بن رزيك أبو الفارات

صالح بن أبي بكر بن أبي الشبل أبو التقي المقدسي المصرى ٤٣

صالح بن شجاع بن محمد أبو التقى الكنـــاني ثم المدلجي ٤١

صالح بن عبد القدوس ١٦٩

صالح بن علي الصرصري ٣٢٥

صالح بن المبارك أبو محمد بن الرخلة ٣٦٦

صالح بن مكي بن عثمان أبو التقى الشارعي ٣٣٠ ابن صباح : الفضل بن مسعود بن محمد

ابن الصباغ : محمد بن عبد الواحد أبو جعفر

صبيح بن عبـــد الله أبو الحبر الحبشي النصـــــــري

الصدر البكري ٢٠٦

صدقة بن الحسين الحداد الناسخ ٢٠٩ صدقة بن منصور الأسدي المزيدي سيف الدولة ٦١ ابن صدقة : الحسن بن علي بن صدقة أبو علي جلال الدين

ابن صدقة الحراني: محمد بن علي أبو عبدالله الصدوق: محمد بن علي بن الحسب بن أبو جمفر ابن بابويه

ابن صرما: محمد بن أحمد أبو الحسن

ابن صصرى: أحمد بن محمد بن سالم بن الحسسن أبو العباس والحسسن بن هبسة الله بن محفوظ أبو القاسم المواهب والحسين بن هبة الله بن محفوظ أبو القاسم الصفار: على بن الحسن بن محمد

ابن الصفار: عبد الله بن عمر بن أحمد أبو سمد والقاسم بن عبد الله بن عمر

ابن أبي الصقر: محمد الأنباري أبو طاهم ابن الصلاح: عثمان بن عبد الرحمن ابو عمرو الشهرزوري ٢١٦

صلاح الدين الصغير : يوسف بن محمد بن غازي ابن يوسف بن أيوب بن شاذي

صلاح الدين السكبير: يوسف بن أيوب بن شاذي

ابن صمدون أبو الحسن : على بن فاضل صندل بن عبد الله المقنفوي عماد الدين أبو الفضل الحبشي ١٦ ، ٤٨ م

ابن صهر هبة = محـد بن عبد الباقي أبو بكر الأنصاري

ابن الصوري: على بن يوسف بن أبي الحسن أبو الحسن

ابن الصوفي : عقيل بن نصر الله بن عقيل أبو

طألب الـُكلابي

الصولي: مُحمد بن يحيي أبو بكر ١٢ الصيدلاني أبو المظهر ١٥

ابن الصيرق = عبد الكريم بن المسارك أبو الفضل

(4)

طارق بن موسى بن يعيش أبو الحسن البلنسي ٨٨ طاهر بن الحسين بن مصعب بن زريق ٩٥ طاهر بن عبد الرحمن بن طاهر أبو محمد بن المجمى ٢٧٧

طاهم بن سهل بن بشر الاسفراين ۲۰ ۱۲۳۰ الطاهم بن محمد بن علي أبو العباس القرشي زكى الدين ۲۰۰

أبو طاهم السلمي : أحد بن محمد بن أحمد الأصبحاني

أبو طاهر بن أبي الصقر : محمد بن أبي الصقر الأنباري

أبو الطاهر بن عوف : إسماعيل بن مكي بن عوف الزهري

طاهم بن محد أبو زرعة القدسي ٧٦

أبن طاووس : الخضر بن هبـــة الله أبو طاهر وعبد الكريم بن أحمد بن طاووس الحسني

ابن الطبائ: المبلوك بن علي بن الحسن أبو محد ابن طبرزد: عمر بن محد أبو حفص بن طبرزد المشحاوي: أحمد بن محد بن سلامة أبو جعفر ابن الطراح: علي بن محمد بن علي وعلي بن يحي ابن على بن محمد ويحى بن على أبو محمد

الطرطوشي: محمد بن الوليد أبو بكر الفهري

طرمنطای ۷ ہ

طفدي «عبد المحسن» بنختلع بن عبد الله أبومحمد الأميري ٣٤٤

ابن طفان المحلي: علي بن مختار بن نصر بن طفان أبو الحسن

طفدي: عبد المحسن بن ختلع أبو محمد ابن الطفيل: يوسف بن هبة الله أبو يعقوب طلائع بن رزيك أبو الغــــارات الملك الصـــالح

ابن الطلاية: أحمد بن أبي غالب أبو العباس الطوسي: أحمد بن عبدالله بن أحمد بن محمد أبو طاهم وأحمد بن محمد بن عبد القاهر أبو نصر وعبد الله بن أحمد أبو الفضل وعبد الحسن بن عبد الله بن أحمد أبو القاسم وعبد الوهاب بن أحمد أبو منصور

ابن الطيوري : أحمد بن عبد الجبار وأخوه المبارك ابن عبد الجبار

(ظ)

الظافر بالله : إسماعيل بن عبد المجيد أبو منصور الفاطمي

الظاهر غازي بن يوسف بنأيوب ۲۰۹ ،۱۸۸، ۲۰۹ ، ۲۰۹

ظافر بن الحسين أبو المنصور الأزدي الفقيه ١٩٠ ظبية بنت جبارة أم عثمان ٢٥٢

ابن ظبية : أحمد بن محمد بن صدقة أبو العبــــاس

707

(ع)

عائشة بنت الحسن بن إبراهيم الوركانية ١٢٠ عابد : عبد الله بن رافع المعروف بعابد عاص بن حسان بن عاص أبو السرايا بن الوتار ٣٥٨ عباس العزاوي الأستاذ المحامي ٣٥٣ ، ٧٥٥ عاصم بن الحسن أبو الحسين العاصمي ١٤٢ العادل أبو بسكر محمد بن أيوب الملك الأيوبي

عباسة بنت أحمد بن طولون ٣٠ العباسيون ٢٩

ابن عبد: الحضر بن شبل بن الحسين أبوالبركات الحارثي

عبد الأول بن عيسى أبو الوقت السجزى ٧٥، ٣٠٩ ومماراً

عبد الباقي بن عبد الجبار أبو أحمد الهروي ٣٠٩ عبد الباقي بن فارس أبو الحسن ٣٠٧

عبد الباقي بن محمد بن عقيـــل بن النفيس البجلي

عبد الباقي بن أبي الوفاء بن أبي القاسم أبو الموفق الهمذاني ٨١

عبد الجبار بن أحمد بن توبة ١٨٢

عبد الجبار بن محمد بن أحسد الخواري ١٠٧،

عبد الجبار بن ملكداد أبو بكر الشرواني ٧ عبد الجليل القصري ١٦٢

عبد الجليل بن محمد أبو مسعود كوتاه الاصفهاني ٦ عبد الحق بن عبد الحالق بن أحمد بن يوسف أبو الحسين ١٧٨ ، ٢٩٩

.

عبد الحق بن غالب أبو لحمد ١١١ عبد الحميد بن الحسين بن عتيق بن الحسين أبو البركات الربعي ١٦٠

عبد الحميد بن عبد الله بن أبي أويس أبو بكر

عبد الخالق بن أحمد بن يوسف أبو الفرج ١٨١ عبد الخالق بن تقي بن إبراهيم أبو محمد الفقيه ٤٠ عبد الخالق بن عبد الوهاب أبو محمد الصابوني ١١٠ عبد الخالق بن عبد الله بن ملهم أبو الحسين البراد

عبد الحالق بن علي بن زيدان ۲۹۸

عبد الحالق بن فيروز أبو المظفر الجوهمي ١٩٢ عبد الحالق بن محمد بن ناصر أبو محمد بن الوبار الشروطي ٣٥٩

عبد الحالق بن ابي المعالي بن محمد بن عبد الواحد أبو المــكارم الأراني ٣٣

عبد الدائم بن عبد المحسن بن إبراهيم بن عبد الله أبو محمد بن الدجاجية ١٩١، ٢٦٨

عبد الرحمن بن إبراهيم بن الحسين بن عيسى أبو سعيد الطبي بن الجري ٩٣

عبد الرحمن بن أحمد بن الحسن الاصفهاني ١٨ عبد الرحمن بن أحمد بن الحسن أبو حامد بن طهير ٢٥٤

عبد الرحمن بن أحمد بن أبي سعد أبو القاسم بن حويه وقبل علي وقبل عبيد الله • ٨

عبد الرحن بن أحمد أبو محمد بن الطوسي ١٧٨

العلامة ع ٢٤٤ ، ٤٤٣ ، ١٩ م

عبد الرحمن بن علي بن عثمان أبو المعالي المخزومي ، ۲۸ ، ۸۷ ، ۲۵

عبد الرحمن بن علي بن المسلم بن الحسين أبو محمد ابن الحرقي ١٢٣

عبد الرحمن بن محمد بن ادريس بن أبي مام

عبد الرحمن بن محمد بن الأنباري ٢٦٤ عبد الرحمن بن محمد السببي أبو القاسم ٢٦٠،

عبد الرحمن بن محمد بن سعيد أبو محمد الجوبي أو الشوبي ١٠٠

عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله أبو الحس بن أبي الحديد السلمي الدمشقي ١١١

عبد الرحمن بن محمد بن عبد الواحد أبو منصور القراز المعروف بابن زريق الشيباني ٢٥

عبد الرحمن بن مكي بن عبد الرحمن أبو القاسم سبط السلفي 11، 19%

عبد الرحمن بن مكي أبو القاسم الشارعي ٢٢٩ عبد الرحمن بن نجم بن عبد الوهاب أبو الفرج ٢٧٤

عبد الرحمن بن نسيم ٣٤٩

441

عبد الرحمن بن يوسف بن عبد الله أبو القاسم

عبد الرحيم بن إسماعيل بن أبي سعد النيسابوري

عبد الرحمن بن أحمد بن ناصـــر أبو عمر الطريفي ٢٠٧

عبد الرحن بن أحمد بن يوسف أبو طاهم ٢٩٩ عبد الرحن 'بن إسماعيل بن إبراهيم أبو القاسم المعروف بابي شامة ٢١٥

عبد الرحمن بن الحسن بن زهرة بن الحسن أبو المحاسن العلوي ١٨٨

عبد الرحمن بن أبي الحسن بن إبراهيم أبو محمــد الداراني ۲۸۸

عبد الرحمن بن الحسين بن الحباب ٩٩، ١٠٠٠ عبد الرحمن بن الحسكم بن هشام بن عبد الرحمن ابن معاوية بن هشام بن عبد الملك ١٢

عبد الرحن بن حدان الجلاب ٨

عبد الرحمن بن راشد بن شعلة أبو الحسن ٢٢٠ عبد الرحمن بن سلطان أبو بكر القرشي ٢٧١ عبد الرحمن بن عبد اللطيف المكبر ٣٢٩

عبد الرحمن بن عبد الله أبو القاسم ١٩٦

عبد الرحمن بن عبد الله المقير ١٤٥

أبو عبد الرحمن بن عبد الله بن علوان ۲۷۷ عبد الرحمن بن عبد المؤمن أبو علي الطرائفي بن زريق ۲۰۱

عبد الرحمن بن عبد المنعم بن الحضر أبو محمــــد الحارثي ٢٥٧

عبد الرحمن بن عبد الواحد بن غلاب أبو القاسم

عبد الرحمن بن عبد الوهاب بن المعزم ٧ عبد الرحمن بن عثمان بن أبي نصر التميمي ٣٥ عبــــد الرحمن بن علي بن الجـــوزي أبو الفرج

2.4

الصوفي ١٦٧ ، ٢٠٢ ، ٣٥٣

عبد الرحيم بن أحمــد بن الحسن بن كتائب أبو المعالي بن القناري القرشي ٢٧٩

عبد الرحيم بن أحمد بن عبد الرحيم أبوالبدر بن المهتر ٣٧٤

عبد الرحيم بن الخضر بن مسلم أبو محمد الصيدلاني ...

عبد الرحيم بن عبــد الحالق بن يوسف أبو صر

عبد الرحيم بن عبد الكريم أبو المظفر بن السمعاني ٣٤

عبد الرحيم بن عبد الكريم أبو نصر القشيري

عبد الرحيم بن علي البيساني القاضي الفاضل ٨٠٠ ، ٢٥٥

عبد الرحيم بن يوسف بن الطفل ٢٦٧

عبد الرزاق بن أحمد أبو الفضـــل بن الفوطي ١٨ م ، ٢٣ م

عبد الرزاق بن رزق الله بن أبي بكر أبو عمد الرسعني ١٥٤

عبد الرزاق بن عبد القادر بن أبي صالح أبو بكر الجيلي ٣٠٨ ، ٣٧٠

عبد الرزاق بن أبي الفنائم بن ياسين أبو محمــــد الدقوقي ٢٦٢

عبد الرزاق بن نصر بن المسلم أبو محمد بن النجار ۲۰۰،۳۸

عبد الرشيد بن محمد بن عبد الرشيد بن ناصر أبو محمد الرجائي ١٤٧، ١٤٦

عبد الرشيد بن ناصر بن علي ١٤٦ عبد السلام بن عبد الله الداهري ١٤ عبد السلام أو عبد الله بن عمر بن علي بن تحمسد أبو محمد بن حمويه الجويني ٨١، ٨١ ، ٢٤٦ عبد السلام بن محمد بن مكي بن بكروس أبو الفتح القياري ٢٨٠

ابن عبد السلام : علي بن هبة الله بن عبد السلام أبو الحسن

عبد السيد بن عتاب ٣٢٤

عبد الصمد بن داوود بن محمد أبو محمد الغضاري ۲۹۰، ۲۹۹

عبد الصمد بن ظفر بن سسعيد أبو نصر الربعي القباتي ۲۷۷

عبد الصمد بن المأمون ٣٢٤

عبد الصمد بن محمد بن أبي الفضل بن المرستاني الأنصاري ٢٠ ومهاراً كثيرة

عبد العزيز بن أحمــد بن عمر بن باقا أبو بــكر السيمي ۲۰۷

عبد العزيز بن البركات بن إبراهيم بن طاهم أبو محمد بن الخشوعي ٣٢ أبو محمد المقدســـي ۱۷ ، ۹۲۱ ، ۳۲۱ ، ۱۰ م وغيرهن

عبد الغني بن نقطة ١ ، ٩٦

عبد القادر بن أبي صالح بن جنكي دوست الجيلي ١٤ ، ٩٤ ، ٢٨٣ ، ٢٦٩ ، ٢٨ م

عبد القادر بن عبد الله أبو محمد الرهاوي ١٩٤ عبد القادر بن علي بن الفضل أبو محمد بن نومة ٢١ عبد القادر بن محمد بن يوسف أبو طالب ١١٨ عبد القاهر بن الحسن بن عبد القاهر أبو القاسم السكلي الشروطي ٣٢

عبد القاهر بن عبد السلام العباسي ٣٢٤ عبد القاهر بن عبد الله أبو النجيب البكري السهروردي ٧٠ ، ٢٠٨ ، ٣٢٨

عبد القوي بن الجباب ١٠٠

عبد القوي بن عبد الحالق المسكي ٢٦٨

عبد القوي بن عبد الله بن رحال القرشي ١٥٠ عبد القيس « القبيلة » ٣٠١

عبد الكريم بن أحمد بن طاووس الحسني ٣٥ عبد الكريم بن أحمد بن أبي القاســـم أبو محمد القباري الحلقاني ٧٧٧

عبد الكريم بن حمزة بن الحضر أبو محمد السلمي ١٢٣ ، ٦٢٣

عبد الكريم بن علي بن الحسن أبو القاسم الأثير النيسابوري ١٠

عبد القوي بن عزون بن داوود أبو محمد الأنصاري ه ه ٧

عبد الكريم بن خلف بن نبهان أبو محمد السماكي ۳۶۰

عبدالمكريم بن المبارك أبو الفضل بن الصيرفي٢٦

عبد العزيز بن بندار الشيرازي ١٨ عبد العزيز بن جعفر غلام الحلال ٣٤٣

عبد العزيز بن دلف الخازن الناسخ ٣٠٢

عبد العزيز بن عبد المنعم بن إبراهيم أبو محمد بن النقار ٣٤٨

عبد العزير بن عبد المنعم بن الحضر بن شبل أبو قصر الحارثي ٢٥٧

عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن جماعة ٥٥٠ ،

عبد العزيز الناقد ٢٠٥

عبد العزيز بن محمود بن المبارك أبو محمــد بن الأخضر الجنابذي ٢٩

عبد العزيز بن معالي بن غنيمة بن منينا أبو محمد ٢٨ ، ٢٩ ( منينا : ما عندنا بالكردية )

عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد الله أبو محمد المنذري زكي الدين المصري ٤٠ ، ٢٤ م ومماراً عبد العظيم بن عبد الواحد بن ظافر أبو محمد أبن أبي الاصبم ١٣

عبد الغافر بن إسماعيل أبو الحسين الفارسي ١٠٧،

عبد الغني بن سعيد الأزدي أبو محمد ١ ، ١٩٧ ،

عبد الغني بن أبي الطيب ١١٤

عبد الغني بن عبد الكريم بن نعمة أبو الفاســم الثوري ٧٧

عبد الغني بن عبد الواحــد بن سرور تقي الدين

4.4

عبد الكريم بن نصر الله بن بحمد أبو القاسم الهمداني ٣٠٣

عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك أبو القاسم القشيري ١٦٤ ، ٢١٧

عبد الله بن إبراهيم بن أيوب أبو محمد بن ماسي البراز ٣٠

عبد الله بن إبراهيم بن عيسى أبو محمد ٣٣١ عبد الله بن أحمد بن أحمد أبو محمد بن الحشاب

عبد الله بن أحمد بن حريز أبو محمد ٣٤٠ عبد الله بن أحمد بن الحسين أبو محمد النقـــــار ٣٤٨

عبد الله بن أحمد الحباز ٢٠٤

عبد الله بن أحمد بن السمرقندي أبو محمد ٧٧ عبد الله بن أحمد أبو الفضــــل الطوسي ١٧٨ ،

عبد الله بن أحد بن أبي المجد أبو محمـــد الحربي

عبدالله بن أحمد بن ناصر أبو بكر الطريفي

أبوعبد الله الأرتاحي: محمد بن حمد بن حامد عبد الله بن سعد أبو الفرج ٣٦٠، ٣٥٩، ٣٦٠ عبد الله عن إقبال بن سيف أبو محمد الحزيمي

عبد الله بن بدران بن محمد أبو عبد الكريم السيلي ٢٣٥

عبد الله بن بركات بن إبراهيم أبو محمد بن المشوعي ٣٣

عبد الله بن بري بن عبد الجبار أبو محمد القدسي ثم المصري ٤٢

أبو عبد الله بن البناء : يمي بن الحسن بن أحمد ابن عبد الله

عبد الله بن ثابت بن عبد الخالق أبو ثابت الشنهوري التجيي ٢٣٧

أبو عبد الله الثقفي : القاسم بن الفضل بن أحمد عبد الله بن الحسين بن عبد الله أبو البقاء المكبري ١٥٤ ، ٣١٣

عبد الله بن الحسين بن هارون أبو نصر ٣٤٩ عبد الله بن حيدر بن أبي القاسم أبوالقاسم القزويني ٣٥

عبد الله بن خلف بن رافع أبو محمد بن بصيلة المسكي ١٩٠

عبد الله بن رافع بن ترجم أبو محمد المعروف بعابد ۲۳۰ ، ۲۰۶ ، ۳۲۰

عبد الله بن رفاعة بنغدير أبو محمد ٢٤٥ وغيرها عبد الله بن سعد أبو المعمر خزيفة ٢٧٨ ، ٣٦٨ عبد الله بن سليان أبو محمد بن حوط الله ٢٧٠ عبد الله بن شافع أبو محمد التنبي العابد ٢٢ عبد الله الصنهاجي نجم الدين ٢٩٧

عبد الله بن طاهر بن الحسين ٩٥ ، ٢٨٦ ،

۰ ۳۰ ، ۲۷۳

عبد الله بن عبد الرحمن بن أحمد بن جزي أبومجمد الأندلسي البلنسي ٨٧

عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله أبو محمــد بن أبي المجائز ٢٢٠

عبد الله بن عبد الرحمن بن يحيي بن أبي اليابس أبو كليب د العماني الديباجي ١٠ ، ٤٩ ، ٢٢٨ ،

عبد الله بن عبد العزيز ابو محمد العطار ١٩٠ عبد الله بن عبد القوي بن عبد الله بن رحال القرشي أبو محمد ١٥٥١

عبد الله بن عبد المحسن بن عبد الله أبو محمد بن الربيب ۱۸۰

عبد الله أو عبد السلام بن عمر بن علي بن محمــد أبو محمد بن حويه الجويني ۸۱، ۸۲

عبد الله بن علي بن إبراهيم أبو شـــجاع الجوعاني

عبد الله بن علي بن أحمد أبو محمد سبط أبي منصور الخياط ١٠٢

عبد الله بن علي بن شكر أبو محمد ٥ ، ٧٧١ ، ٣٣٣

عبد الله بن على بن عبد الله أبو القاسم المكركاني

عبد الله بن علي بن عبد الله أبو محمد الرشاطي

عبد الله بن عمر بن علي أبو بكر القرشي ٣٨٣

عبد الله بن عمر بن علي بن اللتي ٢٠٨ أبو عبد الله الغضائري: الحسين بن الحسن بن محمد عبد الله بن عمر بن أحمد أبو سعـــد بن الصفـــار

عبد الله بن الفرج الرصافي ١٨٧

عبد الله بن القاسم أبو محمد بن الشهرزوري ١٠٠ عبد الله بن محمد البجلي الجريري أبو محمد المعروف بابن الشاعر ١٩٢

عبد الله بن محمد بن الحسن أبو بكر بن ثنية ١٨ عبد الله بن محمد بن السيد أبو محمد البطليوسي ٨٨ عبد الله بن محمد بن أبي العباس النوقاني أبو بسكر ٣٤٠

عبد الله بن محمد بن عبد الله أبو محمد الرملي ١٦٠ عبد الله بن محمد بن فتحون أبو محمد ٢٢٨ عبد الله بن محمد أبو محمد القرشي الناسخ ٤٥٣ عبد الله بن محمد بن الحبلي أو المحلي أبو محمد ٨٩،

عبد الله بن محمد بن محمد أبو الفاخر الواســطي ۲۰۳

عبد الله بن محمد أبو محمد بن المجلي : تقدم ذكره عبد الله بن محمد بن معدان أبو محمد الركاني البحصي ١٥٨

عبد الله بن محمد بن النقور أبو بكر ٢٠٨ عبد الله بن محمد النوقاني أبو بكر ١٩٥ عبد الله بن محمد بن هبة الله أبو ســــعد بن أبي عصرون ٩٩، ٢٠١، ١٥٠،

عبد الله بن محمد بن يعقوب أبو جعفر ٢٣٠ عبد الله بن المظفر بن هبة الله بن المظفر أبوجمفر التنبي الأنصاري ٩٣

عبد المحسن بن إبراهيم بن عبد الله أبو محمد بن الدجاجية الأنصاري ١٩١

عبد المحسن بن الحسن أبو القاســـم بن العجمي ۱۲۲

عبد المحسن « طفدي » بن ختلع عبد الله أبومحمد أبو الأميري ٣٤٤

عبد المحسن بن عبد الله بن أحمد الطوسي ١٤،

عبد المحسن بن عبد المنعم بن إبراهيم أبو محمد بن النقار ٣٤٨

عبد المحسن بن علي بن أبي الفتــــوح بن الزهر ١٨١

عبد المحسن بن أبي العميد أبو طالب ٢٠٦ عبد المحسن بن مرتفع بن حسن أبو محمد الأثري ١٠

عبد المحيي بن أحمد أبو البركات الحربي ٣٢٨ عبد المطلب بن الفضل افتخار الدين أبو الفضـــل الهاشمي ٧٤ ، ٧٢٧

عبد العز بن محمد بن أبي الفضل أبو روح الهروي ١٠٠

عبد المفيث بن زهير الحربي ٣٠٨ عبد الملك بن الحسن أبومحمد بن بتنه ١٨ عبد الملك بن زيد بن ياسين الدولعي ٢٠٠ عبد الملك بن عبد العزيز أبو ممهوان ٣٣٧ عبد الملك بن عيسى بن درباس الكردي الماراني

عبد الملك بن أبي القاسم أبو الفتح ٢٦٧

الأثير المعروف بابن المسلمة وابن رثيس الرؤساء ٨ عبد الله بن معد بن عبد العزيز بن عبد الكريم أبو محمد بن البوري الدمياطي ٧٧

عبد الله بن المقفع ٢٧٦

عبد الله بن منصور بن عمران أبو بسكر بن الباقلاني الواسطى ٢٠٣

عبد الله بن أبي منصــور بن عمر بن الزبير بن المسيب أبو محمد البرزي الواسطي ٣٩

أبو عبد الله النجار : محمد بن محمود محب الدين عبد الله بن نجم بن شاس أبو محمد ١٩٠ عبد الله بن هزار صرد بن الصريفيني ٣٢٤

عبد اللطيف بن إسماعيل أبن أبي سعد أبو الحسن النيسابوري ٢٠١ ، ٢٣٢

عبـــد اللطيف بن محمــد بن ثابت أبو لمبراهيم الخجندي ١٨٤

عبد اللطيف بن محمد بن عبد اللطيف أبو القاسم الخجندي ١٤١

عبد اللطيف بن يوسف البغدادي ٢٨ ، ٢٠٨ ، ٣٠٤ ، ٣٠٨

عبد المؤمن بن خلف أبو محمد الدميـــاطي التوني . ٤٩٦ ، ٢٩٦

عبد المجيب بن عبد الله بن زهير أبو محمد الحربي . ٣٠٨ ، ٣٥٩

عبد المجيد بن محمــد بن يحيى أبو الفضـــل بن رحال ١٠٠

عبد الجيد بن الحسين بن يوسف أبو المفضل الكندي الخطى ١٣٥

عبد المجيد بن صاعد بن سلامة أبو الفاسم بن

4.4.404.11

عبد الوهاب بن عبسد الله بن حريز أبو محمسد الحبيي ٩١

عبد الوهاب بن علي القرشي أبو محمسد الشروطي ٢٨٠

عبد الوهاب بن علي بن علي بن سكينة أبو أحمد

عبد الوهاب بن أبي الفهم بن أبي القاسم بن عبـــد الملك أبو محمد بن ملوك السلمي ٣٢٣

عبد الوهاب بن يوسف بن محمد بن رشيق أبو محمد الأنصاري ١٦١

العبدي : علي بن الحسن أبو الحسن

عبيد الله بن أحمد بن أبي ســعد بن حمويه أبو القاسم وقيل عبد الرحمن أبو على ٨٥

عبيدالله بن عبد الله بن محمد بن شاتيل أبوالفتح

عتيق بن الحسين بن محمد أبو بكر الرويدشتي ٧٨

عتيق الحميدي أبو بكر الصنهاجي ٧٨

عتيق بن قاسم بن محمد السرتي أبو بكر ٢١٠ عثمان بن إبراهيم بن جلدكَ القــــلانسي أبو عمرو

7**77** , 777

عثمان بن أحمد بن محمد القومساني ٨ عثمان بن سعيد بن شبل أبو عمرو الطائب ٢١٣ عثمان الشارعي أبو عمرو ٢٢٨

عثمان بن عبد الرحمن بن الصلاح أبو عمرو ٢١٦ عثمان بن عمر بن أســــعد بن الربيب أبو عمرو ١٨٠ غبد الملك بن المبارك أبو منصور بن القاضي ١١٧ عبد الملك بن محمد أبو القاسم بن بشران ٣١ م عبد المنعم بن جاعة بن ناصر أبو محمد الحزي الشارعي ٩٤

عبد المنعم بن الخضر بن شبل أبو محمد الحارثي . ٢٥٧

عبد المنعم بن عبد الكريم أبو المظفر القشديري ٢٤١

عبد المنعم بن عبد الله أبو الممالي الفراوي ٣٩ ،

عبد المنهم بن عبد الوهاب بن سعد أبو الفرج بن كليب الحراني ٥٥

عبد المنعم بن علي بن الغمر أبو القاسـم الــكلابي ٢٥

عند المنعم بن محمود بن مفرج أبو محمد الكتاني الحجر ٢٩٠

عبد الواحد بن سلطان ٣٢٥

عبد الواحد بن علي بن محمد أبو سعد بن حمويه الجويني ٨٠

**عبد الواحد بن محمد أبو الفرج الشيرازي ٣٣٦ ،** 

441

عبد الوهاب بن أحمد أبو منصور الطوسي ١٨١ عبد الوهاب بن ظافر بن علي الرواجي أبو محمد عز اللك أبو عبد الله الحسين بن نظام الملك ٥٧ العزيز عثمان بن يوسف بن أيوب «الملك» ٦٨ العزيز محمد بن الظاهر غازي ١٨٨

عساكر بن علي أبو الجيوش ١٩١ ، ٢٧٩ عساكر بن علي بن إسماعيل بن نصر أبوالجيوش ٢٤٧ ( الظاهر أنه السابق )

ابن عساكر : الحسن بن محمد بن الحسس بن هبة الله أبو البركات

وعلي بن الحسن بن هبة الله أبوالقاسم وعلي بن عساكر بن المرحب أبو الحسن وعلي بن القاسم بن علي بن الحسن أبو القاسم والقاسم بن علي بن الحسن أبو محمد ومحمد بن أحمد بن محمد أبو عبد الله النسابة وهبة الله بن الحسن أبو الحسين بن عساكر

العشاري: محمد بن علي بن الفتح أبو طالب عشير بن علي بن أحمد أبو القبائل المزارع ٤٠٠ ٣٦١، ٣٠٦، ٢٣٨

ابن العصار : علي بن عبد الرحيم أبو الحسن ابن أبي عصرون : عبد الله بن محمد بن هية الله

أبو سعد

. عقبة بن عامر الجهني ۲۲۲ ، ۲۲۲

بنو عقيل ٧

عقيل بن نصر الله بن عقيـــل أبو طالب الــــكلابي ابن الصوفي ٢٦٢

ابن عقيل: علي بن عقيل أبو الوفاء ، ومحمد بن جعفر بن عقيل أبو العلاء

علاء الدين عطا ملك الجويني الصاحب ٢١ م أبو العلاء : أحمد بن عبد الله العري عُمَّان بن عمر بن أبى بـكرَّ أبو عمرو بن الحاجُب ٣٠ م

عُمَان بنعيسي بن درباس أبوعمروالكرديالماراني

عثمان بن فرج العبدري أبو عمرو ١٦٦ عثمان بن عيسى بن منصور أبو الفتح البلطي ٢٥ عثمان بن قزل السكاملي فخر الدين ١٦١ عثمان بن مكي بن عثمان الشارعي ٢٢٦ عثمان بن أبي نصر بن محمد السكتامي الشقاني أبو

ابن أبي العجائز : عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله أبو محمد

ابن أبي العجائز : أبو الفهم

عمرو ۲۳۹ ، ۲۸۶

» » محمد بن عمر أبو عبد الله الأزدي
 ابن العجمي : طاهر بن عبد الرحن بن طاهر
 أبو محمد ، وعبد الحجيد بن الحسن بن عبد الله أبو
 القاسم

بنو العجمي ١٢٢

ابن المديم : علي بن عبد الله بن محمد أبو الحسن وعمر بن أحمد بن هبة الله أبو القاسم

العراقي: إبراهيم بن منصور أبو إسحاق

ابن العربي : محمد بن عبد الله بن محمد المعافري أبو بكر

ابن عربي: محمد بن علي بن محمد أبو عبد الله عرفة بن علي بن الحسسن بن بصلا أبو المسكارم اللبني ۲۸۷

أبو العلاء الفرضي: محمدود بن ابي بكر الكلاباذي

ابن علاس: عبد الرحمن بن مكي بن حسرة بن موقا أبو القاسم الأنصاري

ابن العلاف : علي بن محمد أبو الحسن

ابن علوان الأسدي : عبد الله بن عبد الرحمن ابن عبد الله أبو محمد

العليمي: عبدالله بن محمد بن عبد الله أبوالفضل وأخوه عمر بن محمد أبو الحطاب

علي بن إبراهيم بن العباس أبو القاسم بن أبي الجن الحسيني النسيب ٢٠٦ ، ٢٥٦

علي بن إبراهيم بن المسلمأ بو الحسن الأنصاري ٦ ، ٧ .

على بن إبراهيم بن نجا الأنصاري أبو الحسن بن نجية الواعظ ١٦ ، ٩٤ ، ٩٢٩ ، ٣٣٥ ، ٣٣٧ على بن أحد بن بيان أبو القاسم ٨٦

على بن أحمد بن على بن أبي سعد أبو القاسم بن حويه وقيل عبد الرحمن وقيل عبيد الله ٨٥

علي بن أحمد بن سفيد بن حزم الظاهري٢٣٦ ، ٠

على بن أحمد بن على بن سلك أبوعلي الفالي ٦ م - ٨ م على بن أحمد أبو الحسن الزيدي ١٧٩ على بن أحمد الدباس ٣٢٥

علي من أحمد بن العباس أبو الحارث بن الرحا الهاشمي ١٤٨

علي بن أحمد بن علي بن الصابوني ٣٣ م

على بن أحمد بن على المفضض أبو الحسن ٣٩٦ على بن أحمد بن على بن هبل أبو الحسن ١٥٧ على بن أحمد بن قبيس أبوالحسن الغساني ٣٠،

علي بن أحمد بن محمد أبو الحسن الخرجاني ١٢٥ علي بن أحمد بن محمد أبو الحسن الديني ٣٤٩ علي بن أحمد بن محمد أبو القاسم بن البسري البندار ١٤٢

على بن أبي الأزهر أبو الحسن بن البتتي ٦٣ على بن إسماعيل بن إبراهيم بن جبارة أبو الحسن ٣١٧

علي بن إسماعيل بن علي أبو الجن الموسوي ٢٥٦ علي بن أنجب بن الساعي ٣٢١ ، ٣٢١ أبو علي بن أبراهيم علي بن إبراهيم علي بن باسويه ٢٠٤

علي بن بركات بن إبراهيم بن طاهر أبو الحسن ابن الخشوعي ٣٢

على بن أبي بكـــر بن على أبو الحســـن الهروي السائح ٢٠٠

علي بن بكش بن عبد الله أبو الحســن العزي التركي ٧ • ، ٣١٦

أبو علي بن البناء : الحسن بن أحمد بن عبد الله علي بن شروان بن زيد أبو الحسن الكندي ٦٤ علي بن جابر بن زهير أبو الحسن ١٦٦ علي بن الجراح أبو الخطاب ٣٢٤

على بن الحسن بن الحزور أبو الحسن ٣١٧ على بن الحسن بن زهرة بن الحسن بن زهرة أبو الحسن العلوى ١٨٨، ١٨٨

على بن الحسن العبدي أبو الحسن ٣٠١ على بن الحسن بن عساكر أبو القاسم ٣ ، ٣١٧ على بن الحسن الفراء أبو الحسن ٢٠ على بن الحسن بن محمد أبو القاسم الصفار ٣٨

علي بن الحسن بن الموازيني أبو الحســـن ١٩ ،

على بن الحسين بن أيوب ٣٦٨ على بن الحسين أبو الحسن بن بابويه الرازي ١٧ على بن الحسين بن على بن أبي طالب زين العابدين السجاد « الامام » ٢١٩

علي بن الحسين أبو القاسم الزينبي ١٤١ علي بن الحسسين أبو القاسسم الشريف المرتضى ٢٤٤ ، ٦ م – ٨ م

على بن الحسين بن محمد أبو القاسم الفسوي ١٨ على بن الحسين المقير أبو الحسن ١٤٥، ٣٤٧ على بن الحلال المكبى ٧٠

أبو علي الدقاق: الحسن بن علي
علي بن أبي سعد الحباز ٢٠٧، ٢٣٠٠
علي بن السند أبو الحسن الشروطي ٢٠٢ علي بن شجاع بن سالم أبو الحسن ٢٨٩ علي بن شكر بن أحمد أبو الحسن ٢٢١ علي بن عبد الحبار أبو الحسن النيلي ٢٢٠ أبو علي بن عبد الحال في الراهيم بن الدجاجي

علي بن عبد الرحمن بن علي بن المسلم أبو الحســــن الحرقي ١٢٤

علي بن عبـــد الرحمــن بن فارس أبو الحســـن السعدي ٧

على بن عبد الرحمن بن هبـــة الله بن مســـاور أبو الحسن ٣٣٢

علي بن عبد الرحمن نفطويه أبو الحسس المصري ٢٤٨

علي بن عبدالرحيم أبو علي بن العصار ٢٦٤ علي بن عبد الكافي الربعي ٣٤ م علي بن الـكافي السبكي ٣٤ م

علي بن عبد الله بن خلف أبو الحسن الأنصاري

على بن عبد الله بن سعد الله أبو الحسن الحابوري الصوري ٢٤٩

على بن عبد الله بن المبارك أبو الحسن الوهماني ٣٤٣

على بن عبد الله بن محمد أبو الحسين بن العدم ١٧٠

علي بن عبيـــد الله أبو الحسن ابن الزغوني ٣٤٦ علي بن عدلان الموصلي ٣١٥

علي بن أبي العز أبو الحسن بن البغاري ٣٥٩ علي بن عماكر بن إلمرحب أبو الحسسن ٢٠٧،

> علي بن عطار أبو الحسن السقباني ٢١٧ علي بن عقيل البغدادي ٩٦ علي بن عقيل أبو الحسن بن الحبوبي ٣٤٩

علي بن علوان بن مهاجر أبو القاســـم ١٠٤ ،

على بن على أبو القاسم بن شيران ٢٠٣ على بن على بن هبة الله بن على بن إبراهسيم بن زهمويه أبو الفتح ٢٦

علي بن فاضل بن صمدون أبو الحسن ٧٤ علي بن عمران أبو الحســـن الدارقطني ١٠ م ، ١ م

علي بن عمر بن محمد أبو الحسن الختلي الحربي ٤ علي بن الفرج النيوري القارىء ٣٢٤

على بن فضال أبو الحسن المجاشعيالفرزدقيالأديب المؤرخ ٢١٨

على بن القاسم بن على بن الحسن بن هبة الله أبو القاسم بن عساكر ١٥٣

علي بن أبي الـكرم بن البنــــاء الحلال أو الحلال

علي بن محسن أبو القاسم التنوخي ٧٤

على بن محمد بن إبراهيم أبو الحسن بن أبي الجن الحسيني ٣٢

على بن محمد الأنباري أبو الحسين بن الأخضر الأفضر الأقطم ٣٤٧

علي بن محمد بن بكروس أبو الحســــن ۲۰۷ ،

على بن محمد أبو الحسن بن الحضار ١٧١ على بن محمد الدربني أبو الحسن بن الأنباري ثقـــة الدولة ٤٠ ، ٨٤

علي بن محمد بن رستم بن السياعاتي أبو الحسن. ٢١٦ : ٢٦٦

> علي بن محمد السخاوي أبو الحسن ٢١٦ علي بن محمد بن العلاف أبو الحسن ٢٠٨ على بن محمد بن على بن الطراح ١٩

علي بن محمد بن علي أبو الحسن بن اللباد الموصـــلي

على بن محمد بن أبي عمر عبد الله البراز أبو الحسن ابن القيار ٣٤٦

علي بن محمد بن علي الواسطي ٢٠٥ علي بن محمد بن فيد أبو الحسن القرطبي ٢٠٦ علي بن محمد السكيا أبو الحسن الهراسي ١٩٤ على بن محمد بن محمد أبو الحسن بن الأثير الجزري

على بن محمد أبو الحسن المروزي ١٣٤ على بن محمد بن المستوفي أبو المفاخر البيهقي ٣ على بن محمد بن معدان أبو الحسن الركاني اليحصبي

عني بن محمد بن هذيل أبو الحسن ٢٧٣ علي بن محمد بن يمحي بن الحسين أبو الحسين بن حال ١٤٩

علي بن محمود بن أحمد المحمودي أبو الحسن الجويثي ابن الصابوني ١٥ ، ٩٧ ، ٧٧ م

علي بن مختار بن نصر بن طغان أبو الحسن المحلي ابن الجل ۱۱، ۲۰۱

علي بن المشرف بن علي بن المشرف بن المسلم أبو أبو الحسن ٣٠٧

علي بن المشرف بن المسلم بن حميد أبو الأنماطي ٣٠٧

ُعلي بن المفضل أبو الحسن المقدسي ٤٨ ، ٢١٠ ، ٢٣٣

على بن المقرب بن منصور أبو عبد اللسه العيوني

على بن مقلد بن منقذ الكناني ٢٩٣ على بن أبن المستكارم بن فتيان أبو القاتتم ٢١٦ على بن مهاجر أبو القاسم الموسلي : على بن علوان ابن مهاجر أبو القاسم

على بن النفيس بن بورنداز أبو الحسن ٣٢٢ على بن النفيس بن خيس سديد الدين ٣٢٢ على بن النفيس بن أبي منصور بن أبي الممالي أبو الحسن بن المسكر ٣٢٧

علي بن هبة الله أبو الجســــن بن الجيزي ٨٤ ، ٢٠٣

علي بن هبسة الله بن خَلدون أبو المَّالِي ٣٨٣ ، ٣٠٠

علي بن هبة الله بن سلامة أبو الحسس : علي بن هبة الله بن الجميزي

علي بن هبة الله بن عبد السلام أبو الحسن ٢٨٠ ، ٣٢٨

علي بن هبَّة الله بن عبد الضمد أبو الحسن الكاملي . ٢٠٨

عَلِي بَنَ هَبِ اللَّهُ بَنَ عَلِي أَبُو نَصَرَ بَنَ مَا كُولًا

علي بن هُبَةَ الله بن غلي بن إبراهيم أُبو الحسن بن يرهمويه ٢٦

علي بن يعلَى بن عوض أبو القاســـم العلوي الهروي ١٨٥

على بن يُوسف بن أبي الحسن أبو الحسن بن الصوري ٢٤٨

عَمَّادُ الدَّيْنِ الْسَكَّاتِبِ : أَعَمَدُ بِنْ تَحَدَّ بِنْ عَامِدٍ أَبُو عبد الله الأصفهاني

> ابن الفادية : مُتَصور بن سليم وجيه الدين ابن عمار أبو على ١٠٢

> > عَمَرَ بِنَ إِبْرَاهِيمَ أَلزِيدِي ١٨٣ عَمَرَ بِنَ أَخِدُ البِنْدِينِيِينِ ١٨٣

عمر بن أحد بن عمر الخطبي ٣٥٤

عمر بن أحمد بن حية الله بَنْ أَبِي تَجْرَادَةُ أَخِرَالُوالِقَاسَمُ ابن العديم ۸۲ ، ۱۷۷

عمر بن أسسلمد بن عمار أبو خفض بن الربيب ١٨٠

عمر بن أبي البدر أو تبدر بن ســغيد أبو حفس الموصلين ٣٦

غُمر بن بکرون ۳۲۵

عمر بن الحسن بن عليّ أبو المطابّ بن دحيـــة الــكلي ٢٣٦

أبو عمر بن عبد البر: يوســف بن عمر بن عبد البر

عمر بن عبد الرحمن أبو حقس ١٨٥٥ غمر بن عبد الرحمن بن سفيَر أبو حقْص ٩٤٩ عمر بن عبد العزيز الأموي ٣ م

عمر بن عبــد الــكريم بن ســــعدَّويه أبو حقص الدهستاني ٣٢٠

عُمر بَنْ عَبْدَ اللَّهُ بِنْ صَالِحُ بِنْ عَيْسَنِي أَبُو حَفْصَ السَّبِي ٢٣٣

غمر بن عَبدُ الْجَيْدُ أَبُو حَفَّى الْبِسَانَعْنِي ٣ ١٨ ،

العيارون ٦١

عيسى بن عبد العزيز بن عيسى أبو القاسم اللخمي ٢١٦

(غ)

أبو غالب بن البناء : أحمد بن الحسن ابن عبد الله وقيل ... الحسن بن أحمد أبو غالب بن أبي طاهر بن حني ه ٩

غالب بن محمـــد بن غالب أبو عمــرو بن حبيش اللخمي الأندلسي ١١٣

غالي بن عثمان أبو سعد ١٤٢

غانم بن خالد بن عبد الواحد أبو القاسم التاجـــر ١٨

غانم بن محمد أبو القاسم البرجي ٢١٩، ١٠٩ ا ابن غبرة: محمد بن محمد أبو الحسن الحارثي الغرالي: محمد بن محمد أبو حامد

الغزنوي: محمد بن يوسف بن علي أبو الفضل الغسال المقريء: المبارك بن الحسين أبو الحير الغضائري: الحسين بن الحسين بن محمد أبو عبد الله

الغضاري : عبد الصمد بن داوود بن محمد أبو محمد الأنصاري

غلام الخلال: عبد العزيز بن جعفر

أبو الغنائم بن المحلبان ٢٣ م، ٧٤ م الغندجاني: سعد بن عبد السكريم أبو الجوائز غوث بن أسامة القيسي أبو الفرج ٢٦٦ عمر بن علي القرشي أبو المحاســـن الدمشقي ٩ ، ٢ ، ٢٨٣

عمر بن علي بن محمــد أبو الفتح بن حويه الجويني . ٣٨ ، ٨٢ ، ٣٨

عمر بن علي بن مرسد أبو القاسم بن الفارض

عمر بن محمد بن أحمد بن الحسن بن السديد ٧٤ عمر بن محمد بن أبي الجيش أبو محسد الهمذاني

عمر بن محمد بن طبرزد أبو حفس ۳ ، ۱۲ ، ۱۳ ، ۲۳ ۲۳ و ۲۹ ۲۳ ۲۳

عمر بن محمد بن عبــــد الله أبو الخطاب العليمي ۲۰۹۵ ، ۲۰۹

عمر بن محمد بن عمر أبو محمد الملاء ٣٥ م عمر بن محمد بن منصور الأميني أبو الفتح بن الحاجب ٣٩ م ، ١٥٣

عمر بن أبي نصر بن أبي الفتح أبو حفس ٢٦١ عمر بن يوسف بن يحيي أبو حفس ٣١٦ عنبر بن عبد الله الحبشي أبو الطيب ٨٥٨ عنتر بن علي بن عنتر أبو محمد الشيباني ٨٥٨ عيسى بن أحمد بن محمد أبو هاشم الهاشمي الدوشابي

عيسى بن أبي ذر الهروي ٣٣٩

العيشوني: محمد بن نسيم أبو عبد الله

ابن عيشون : محمد بن محمد بن الحسن أبو الفضل

ابن عنين : محمد بن عنين الدمشقي

غياث بن فارس بن مكي أبو الجود ١٩٠ غياث بن هياب بن غياث أبو الفضل الأنطاكي

غياث الدين بن خوارزمشاه ٢٣ م غيث بن علي أبو الفرج الصوري ٧ ، — ٩ ابن غيلان : محمد بن اجراهيم أبوطالب ٢٤ ( ف )

الفائز بالله عيسى بن إسماعيل الحليفة الفاطمي ٧٧٧،

فارس بن إسماعيل الدميري ٢٧٧

ابن الفارض: عمر بن علي بن ممشد أبو القاسم الفارقي: الحسن بن إبراهيم أبو علي الفارقي: يونس بن محمد بن محمد

فاطمة بنت سعد الحير أم عبد السكريم الأنصارية

فاطمة بنت أبي سعد البغدادي ٢١٩

الفالي : علي بن أحمد بن علي بن سلك أبو الحسن الفتح بن عبد السلام ٣٢٥

الفتح بن علي البندراري ٢٤١

أبو الفتوح بن طلحة : حمزة بن علي بن طلحــة ابن بقشلام

غر الاسلام الشاشي : محمد بن أحمد أبو بكر

غر الدين الرازي : محمد بن عمر أبو عبد الله ابن الحطيب

فحر الملك : محمد بن علي بن خلف أبو غالب

ابن الفراء : محمد بن محمد أبو يعلى

الفراتي : يعيش بن صدقة بن علي أبو القاســم الفراتي

فراس بن علي بن زيد أبو العشائرالكناني ٢٧١، ٣٢٨

الفراوي : محمد بن الفضل أبو عبد الله ٣٩ ،

الفراوي: عبد الله بن محمد بن الفضــــل أبو البركات ٣٩

الفراوي: عبد المنعم بن عبد الله أبو الممالي

الفراوي: منصور بن عبد المنعم بن عبد الله بن الفضل

أبو الفرج بن الحنب في : عبد الواحد بن محمـــد الشيرازي

فرج بن عبد الله الحبشي أبو الفياث ٧٧١ فرج بن كشواره أبو منصور الدويني ١٣٩ الفردوسي : نصر بن رضوان بن ثروان أبو الفتح الموصلي

الفرزدق ۳۷۲

الفِرس ٢٧٦

فريتس كرنكو المستشرق ١٣ م فريدون بن كشواره الدويني ١٤٠ فرقد بن عبد الله أبو النجم ٢٥٩ الفراج والافراج ٢٤١ ، ٣٦٢

ابن فسانجس: سعد بن محمد بن جعفر أبو لغنائم القاسم بن فيره بن خلف أبو القاسم الشاطي

القاسم بن محمد أبو محمد الحريري صداحب المقامات 177 . 40 . 47

القاسم بن محمد بن يوسف علم الدين البرزالي ١٧٦ أبو القاسم الأزجى : يجي بن أسِعد بن بوش ا بن أبي الفضل

أبو القاسم بن السمرقندي : إسماعيل بن أحمد ابن عمر بن أبي الأشعث

> أبو القاسم بن عساكو :. على بن الحسن أبو القاسم بن المملمة. ٩٠

أبو القاسم بن منصور القباني ٢٧٨

القلخي الرشيد : أحد بن علي بن الوبير الأسواني القاضي الفاضل : عبد الرّحيم بن علي البيساني قاضي المارستان = عمد بن عبد الباقي أبو بكن الأنصاري

القالي: إسماعيل بن القاسم أبو علي القبابي : محمد بن المؤمـــل بن نصر أبو بمسك الليثي

ابن قبيس أبو الحســن : علي بن أحمد بن قبيس الغساني

الأزجي ٩.٣٪

قريش « القبيلة » •

قريش بن السببيع بن مهنا أبو محسد العاوي الحسيني ٣٢٦

القزاز = عبد الرحن بن محمد أبو منصور

أَنْ نَصَالُ : عَلَيْ بِنَ فَصَالُ أَبِوِ الْحُسَنَ الفضل بن الحسين بن إبراهيم أبو المجد البانياسي

الفضل بن سهل الاسفراييني أبو المعالي ٣٤٧

الفضل بن مسعوه بن محمد بن صباح ٧٤٠

الفضل بن نصـــــر الله بن محمد أبو بكر الهمداني

ابن الفضل : هبة الله بن الفضل أبو القاسم أبو الغضل الأوموي : عجد بن عمر بن يوسيف أبو الفضل الجنزوي : إسمـــاعيل بن علي بن

أبو الفضل الغزنوي : محمد بن يوسف بن علي ابن فضلان أبو القاسيم : واثق أو يحيي بن علي

ابن الفضل بن هية الله

ابن أبي فان ١١٦

أبو الفوارس بن شافع القرشي ٢٩٧ وغيرها ابن الفوطي : عبد الرزاق بن أحمد أبو الفضل

القائني أبو الحدين ٣١٩.

القابهم بن إبراهيم أبو إبراهيم المقدسسي ٢٣٩٠

القاسم بن زكريا بن يميي أبو بكر المطرز ٤ القاسم بن عبد اللــه بن عمر أبو بكر بن الصفيار

74 6 61

القراز = نحمد بن عيد الواحد أبو غالب القرار القرار القرار القرار القرار القرار و عبد الله و عبد الله و تصر الله بن عبد الرحمن بن عبد الواحد

القشيري: عبد الرحيم بن عبد الكريم أبو نصر القشيري: عبد الكريم بن هوازن بن عبد اللك أبو القاسم

القشيري: عبد المنعم بن عبد الكريم أبو الظفر القشيري: هبة الرحمن بن عبد الواحد أبو أسعد

بنو القشيري ١٦٤ ، ١٦٥

ابن القصاب: محمد بن علي بن القصاب القصار: يونس بن يحيى أبو محمد الهاشمي قطب الدين النيسا وري: مسعود بن محمد

قطر الندى بنت خارويه بن أحمد بن طولون ٦٠ ابن الفطيعي : محمد بن أحمد أبو الحسن

القلانسي : محمد بن الحسين بن بندار أبو العز ابن قفرجل : أحد بن المبارك أبو القاسم قلاوون بن عبد إلله السلطان ٤٩،

القمري: عبد الكريم بن منصور بن أبي بكن الموصلي الأثري

ابن الفناري : أحمد بن الحمن بن كتائب أبو. العباس القرشي وابنه عبد الرحيم أبو المعالمي

قوام بن حمرة بين قوام بن زيد أبو الفرج ١٣٣٤

القوصي: إسماعيل بن حامد بن عبد الرحن

ابن القيار: علي بن محمد بن أبلي عمر أبو الحسن. مذا:

القياري : عبد السلام بن محمد بن مكي بن بكروس أبو الشتح ، ومحمد بن صافي بن عبد الله أبو المسالي: النقاش

أبن قيراط: سبيع بن المسلم بن علي أبوالوحش ابن القيسراني: أحمد بن نصر الله بن أبي بكر ابن نصر

ابن القيسراني : خالد بن محمد بن نصر بن صغير أبو البقداء ، وسعيد بن خالد بن محمد بن نصر ابن صغيري ، ومحمد بن عالد بن محمد ابن نصر أبو حامد ، ومحمد بن نصر بن خالد بن نصر بن خالد أبو عبد الله ، ويحيي بن خالد بن نصر بن صغير أبو جفر ٢٤٦

(4)

ابن كادش: أحمد بن عبيد الله أبو العر كافور بن عبد الله أبو الهنك الحبشي ٣٠ م كافور بن عبد الله الحسامي شبل اللاولة ٢٣٢ ابن المسكال : محمد بن محمد بن هارون السكامل محمد بن العادل أبي بكر بن أبوب ٧٧،

كامل بن أبي الفتح بن ثابت بن سابور البادرائي أبو التمام ٣٦

كتائب بن علي بن حزة أبو البركات بن المقصص ٣١٩

ابن الكبي : حسن بن إسماعيل بن حسن أبوعليَّ الكتائي الأسُوليُ ٧٠

السَكِلِثَاني : عبد الغزيز بن أَخَمَد بن محمد أبومجمد. الدمشقى

> الكعبي : إبراهيم بن عبد القابن مسلم السكن ١٠٤ ، ٥ ، ١٠

أبو الكرم بن مخلد لله تفسير الله بن مصد بن خلد الأزدى

الكروخي: عبد الملك بن عبد الله أبو الفتح كريمة بنت عبد الحق بن هبـــة الله القضاعي أم الخبر ٢٨٤

كريمة بنت عبد الوهاب القرشية أم الفضـــل ٩ ، ٢٨٧ ، ٢٨٧

ابن كليب: عبد المنعم بن عبد الوهاب بن سعد أبوالفرج الحراني ثم البغدادي

الحكمال بن الأنباري: عبد الرحمن بن محمد كمال الدين أبو الفتوح بن طلحة: حمزة بن علي بن للحة

الكنجروذي: محمد بن عبد الرحمن أبو سعيد الكندي: زيد بن الحسن بن زيد أبو البين على بن ثروان بن زيد أبو الحسن الكنري: يحيى بن محمد بن عبد الله أبو زكريا

الكواشي: أحمد بن يوسف أبو العباس كوتاه: عبد الجليل بن محمد الاصفهاني أبومسعود الكليا المحمد أبو الحسن الكياني: محمد بن إبراهيم أبو عبد الله (لل)

لاحق بن كاره أبو طاهر، ٣٠٩ ، ٣٤٣ لاحق بن عبد المنعم بن قاسم أبو الكرم ٣٦٤ لؤلؤ بن عبد الله الأرمني الأتابكي بدر الدين ١٨٨ ، ١٧ م

ابن اللباد: سليمان بن محمد بن علي أبو الفضل ابن اللباد: علي بن محمد بن علي أبو الحسن الموصلي ويوسف بن محمد بن علي الموصلي

اللبني : عرفة بن علي بن الحسن أبو المكارم

ابن اللتي : عبد الله بن عمر بن علي الليث بن نصر بن سيار ٢٧٥

(,)

ابن ماحة : محمد بن يزيد بن ماجة أبو عبد الله ابن المادح : محمد بن أحمد بن عبد الكريم أبو محمد التميمي

المارستاني والمرستاني: إسماعيل بن عمر بن إبراهيم دزلة أبو الفضل

ابن ماسي : عبد الله بن ابراهيم أبو محمد البزاز ابن ماكولا : علي بن هبة الله أبو نصر مالك بن أحد بن علي أبو عبد الله البانياس ١٤٢ مالك بن أنس الأصبحي الامام ه ١

المأمون عبد الله بن هارون العباسي ٣٥٩ المأموني : سعيد بن الحسين بن محمد أبو المفاخر الماندائي : أحمد بن نختيار

المؤيد بن محمد بن علي أبو الحسن الطوسي ١٠٦ المبارك بن أحمد أبو المعمر الأنصاري ٣٤٣ مبارك بن إسماعيل الحراني ١٥٤

البارك بن بقاء أبو السعادات الحباز ٢١ المبارك بن أبي بكر بن أحد بن الشعار ١٥٤ ،

المبارك بن الحسن أبو الكرم الشهرزوري ١٤٧، ٣٤٧، ٣٢٤، ٣٠٩ المالا ، ١٧٧، ١٧٢ المبارك بن الحسين أبو الحير الغسال ١٩، ، ٣٤١ المبارك بن عبد الجبار بن الطيوري ٢٠٨ المبارك بن على أبو طالب بن خضير ٩٤، ٣٣٦،

المبارك بن علي بن الحسين أبو محمد بن الطباخ

١...

المبارك بن فارس أبو بكر التبان ٢ ٥ المبارك بن فارس بن أبي نصر أبو منصور الماوردي

المبارك بن كامل الحفاف ٣٤٦ وغيرها المبارك بن المبارك أبو بـكر الواسطي وجيه الدين

المبارك بن المبارك بن التعاويذي ٧٤٧ المبارك بن محمد بن محمد أبو السعادات بن الأثير الجزرى ٤

ابن المتقنة : محمد بن علي أبو عبد الله الرحبي ابن المثنى السلمي ١٥١

المحبر: إسماعيل بن أحمد بن أبي عبـــد الله أبو الظفر وعبد المنعم بن محمود بن مفرج أبو محمد مجلي بن جميع بن نجا أبو المعالي المخزومي ٢٢٨ ابن المجلى : أحمد بن على أبوالسعود ، وعبدالله بن محمد ولعل هذا نسبته المحلي

محاسن بن أبي القاسم أبوالقاسم بن الرطيل ١١٧ أبو المحاسن بن بندار : يوسف بن عبد الله بن

أبو المحاسن القرشي : عمر بن علي بن الخضر المحب بن النجار : محمد بن محمود

ابن المحب : محمد بن محمد بن عمرون أبو الفتح المحبري : محمد بن حبيب

محسن الأمين العاملي ٣٢٢

محمد بن إبراهيم بن احمد أبو بكر الأردستاني

محمد بن إبراهيم الرازي أبو عبد الله ٢٤٧ 

محمد بن إبراهيم بن محمد أبو عسد الله المرادي الأصولي ٧٠٠

محمد بن أحمد بن جشنس أبو بكر ١٢٠ محد بن أحمد بن جبير أبو الحسين السكناني البلنسي ١٩٩

محمد بن أحمد بن الخليل بن سعادة الحويي ١٠٦ محمد بن أحمد الحياط أبو منصور ٣٤٧ محمد بن أحمد بن صاعد أبو سعيد ١٨٥ محمد بن أحمد بن طاهم القيسي ٣٣٧ محمد بن أحمد أبو طالب العلوي ٥٠٠ محمد بن أحمد بن عبد الكريم أبو محمد المادح التميمي ٧٦

محمد بن أحمد بن علي بن أبي بكر تاج الدين أبو الحسن القرطبي ثم الدمشقي ۲۹۳ ، ۲۹۳

198 6 47

محمد بن أحمد القطيعي أبو الحسن ٣٤٥ محمد بن أحمد بن توبة أبو الحسن ٩ محمد بن أحمد بن محمد بن حسون أبو الحسين النرسي ٣

محمد بن أحمد بن محمد بن خيس أبو البركات

محمد بن أحمد بن محمد أبو الخير الباغبات المقدر ٢٨٢

محمد بن أحمــــد بن محمد بن عبد الله المربي 441 محمد بهجة الأثري ٦ م محمد بن جفر آن حقيل أبو للعلاء ٤٤٩ محمد بن أبي جعفر القرطبي أبو الحسن ٢٦٢ ، ٣٣٤ محمد بن حبيب الحجبري ٢١ م

٣٣٤ عد بن حبيب المحدي ٢٩ م محد بن حبيب المحدي ٢٩ م محد بن الحسن أبو بكر البشنوي ١٠٥ محد بن الحسن أبو شجاع الماذرائبي ١٧٨ محد بن الحسن أبو الفرج الجفني بن الدباغ ١٣٠ محد بن الحسن أبو الفضل بن الموازيني ١٠٠ محد بن الحسين بن أحمد الفزويني مجــد الدين أبو

محمد بن الحسين بن علي أبو بكر المزرق ١٠٢ محمد بن الحسين بن محــــد بن إبراهيم أبو طاهر الحنائي ١٩

محد بن الحسين بن بندار أبو العز القلانسي ٢٠٣، ٠٠

محمد بن الحسين بن المخصيب أبو المفضل ١٣٣ شحمد بن الحسين بن عبد الله بن ترواحمة أبو البركات الأنصاري ٢٩٩

محمد بن الحسين بن القاسم أبو عبد الله التُكُريتي وقع م

محمد بن حمد بن حامد أبو عبد الله الأرتاحي ٢٠ ومرارأ كثيرة

> الحسني ٧ محمد الحضري المصري ٣ م محمد الحليلي النجفي ٩ م

محمد بن أحمد بن محمد أبوعيد الله بنعساكر النسابة ١٥٣ ، ١٧٧ ، ١٧٨

محمد بين أحمد بن مهديويه أبير منصور القومساني ٨ محمد بن أحمد أبو المظفر بن التريكي ١٠٧٧ محمد بن أحمد أبير منصور العارف ٣٤٩ حمد بن إدريس الشافعي الامام أ ١٥

محمد بن إسحاق بن محمد بن مؤيد أبو الفضل الأعرقوهي ١٤٠، ١٤٢

محمد بن أساعد بن محمد أيو منصور حفادة العطاري ٢٩٤ ، ٣٥٣

محمد بن أسعد بن الحكيم أبو الظفر ١١٤،٦٦ محمد بن إسماعيل بن أحمد بن علي أبو منصور الآمدي بن التبتى ٩٥

محمد بن إسماعيل أبو إسماعيل الترمذي ٦٩ محمد بن أبي بكر بن أحمد أبو عبد الله البلخي ٣٤٨

محمد بن أبي بكر بن الحسين أبو عبد الله بن رشيق الصواف ١٩٢

محمد من إسماعيل بن أبي البقاء بن عبد القوي أبو البركات بن الجميل الجقرشي ٩ ٨

محمد بن أنجب بن الحسين أبو الفثوح بن تقيش

781

محمد بن أصبغ أبو عبد الله ١١٢

\$48

محمد بن عبد الخالق بن يوسف ١٩٤ محمد بن عبد الرحمن بن محمد أبو سعد الجنزروذي ١٤٢

محمد بن عبد الرحن أبو عبد الله الحضري ٧٠ محمد بن عبد الرحن أبو العباس الدغولي ٧٩ محمد بن عبد الرحن بن الحسكم بن هشام بن عبد الرحن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك ١٢ محمد بن الرحن أبو سعيد الكنجروذي ١٠٦ محمد بن عبدالرحن أبو سعيد المسعودي البنجديهي

محمد بن عبـــد الرحمن بن عبد الله أبو عبــــــــ الله الأسدي ۲۷۷

محمد بن عبد الرحيم أبو عبد الله الحزرجي ٢٧٣ محمد بن عبد السلام الأنصاري ١٩٤

محمد بن عبد السيد أبونصر بن الزيتوني ٣٤٤، . س

محمد بن عبد الرشيد بن ناصر أبو الفضل الرجائي ١٤٥

محمد بن عبد العزيز بن عبد الله المصري ٣٤٨ محمد بن العزيز بن عبد الله أبو عبدالله الشيروطي ٠٠٧

محمد بن عبد الغني بن أبي بكر أبو بكر بن نقطة ١ ، ١٤ م ، ١٥م ، ٤٤ م

محمد بن عبد الغني بن فندلة أبو بكر ٣٣٧ محمد بن عبد الكريم بنالأنباري سديد الدولة ٨ محمد بن عبد الكريم بن خشيش أبوسعد ٢٩٩،

محمد بن عبد الـكريم بن الوزان ۳۷۱ ، ۳۷۲ محمد بن عبد الله بن إبراهيم أبو عبــــد الله بن محمد بن رسلان بن عبد الله أبو عبد الله ١٩٦ ، ٢٣٠

محمد بن رومي بن محمد بن هلال السقباني ۲۱۲ محمد بن الزنف أبو المعالي ۵۰۳

محمد بن سعد الزهري البصري ، م

محمد بن سعد الله بن نصر بن الدجاجي ٣٦٧

محمد بن سعید أبو عبد الله بن الدبینی ۲۱ ـ ۲۳ ومماراً

محمد بن السيد بن أبي لقمة أبو المحاسن الصفـــار ١٤١

محمد بن شبرکوه ناصر الدین ۳۶

محمد بن صافي بن عبد الله أبو المعالي النقاش ٢٧٩

محمد بن أبي الصقر أبو طاهم الأنباري ١٤٢

محمد بن طاهم القدسي ١ ، ٣٣٠ ، ٢٦ م

محمد بن طاهم الميهني أبو الفضل ٢٦٧

محمد بن طراد الزينبي أبو الحسن ٢٦٧

محمد بن طغان بن بدر بن أبي الوفاء أبو عبد الله . ٢٥٠

محمد بن أبي المباس أبو ســـعد النوقاني ١٩٥،

مجمد بن عبد الباقي الأنصب اري أبو بكر قاضي المارستان بن صهر هبة ٢٥ ، ٥٦

محمد بن عبد الباقي بن سلمان أبو الفتح بن البطي ٢ ه وغيرها

التيجي ٣٣١

محمد بن عبد الله أبو بكر الشافعي ١٧ محمد بن عبد الله أبو بكر بن ريذة ١٤٦

محمد بن عبد الله الرشيدي ٣٢٥

محمد بن عبد الله أبو عبد الله الحراني ١٧٨ محمد بن عبد الله بن زكريا الجوزةاني أبو بكر

٧.

محمد بن عبد الله بن ثنية ١٨

محمد بن عبد الله بن محمد بن محمد أبو عبد الله البيضاوي ۷۷ ، ۳۹۳

محمد بن عبد الله بن محمسد أبو بكر بن المربي المعافري الاشبيلي ٧٣ ، ٣٣٧ ،

محمد بن عبد الله بن موهوب أبو عبد الله بن البناء الصوفي ٥٢ ، ١٧٣

محمد بن عبد الله أبو البركات الوكيل ٣٢٤

محمد بن عبد الملك أبو بكر النحوي ١١٤

محمد بن عبد الملك بن الدنيوري أبو بكر ٢٨٣ محمد بن عبد المولى بن محمد أبو عبـــد الله اللبني اللخمي ٢٨٩

محمد بن عبد الواحد بن التيان المرسي ٣٥ محمد بن عبد الواحد بن الصباغ أبو جعفر ٢٨٣ محمد بن عبد الواحد بن عبد الجليل أبو بكر

> محمد بن عبد الواحد القراز أبو غالب ٣٤١ محمد بن عبيد الله الزاغوني أبو بكر ٣٤٦

محمد بن عبيد الله أبو عبد الله بن الرطبي ١٤٨ محمد بن عثمان أبو الفضل بن زيرك القومساني ٨

محمد بن عقيل بن سالم بن عقيل أبو عبد الله بن الامام ٦٣ ، ٦٣ ٢

محمد بن عقيل بن عبد الواحد أبو المسكارم السلمي . ٢٦٥

محمـــد بن علي بن إبراهيم أبو الحسن بن البقراني الــكاتب ١٦٩

محمد بن علي بن أحمد أبو عبد الله الشقاني ٢٣٨ محمد بن علي بن البختري أبو علي الصائغ ٣٤ محمد بن علي بن الحسن أبو بكر بن الدوانيقي ٣٣٣ محمد بن علي بن الحسين بن بابويه أبو جعفرالصدوق

محمد بن علي بن خلف أبو غالب فخر الملك ٢٤٤ محمد بن علي الرحبي أبو عبد الله بن المثقنة ١٦٦ ، ٢٦٩ ، ٣٠٥

محمد بن علي بن صدقة الحرابي أبو عبد الله ٢٠١ ، ٣٤٤ ، ٢٩٧

محمد بن علي بن طراد أبو العبــــاس الزينبي الأمير التركي ٥٦

محمد بن علي بن عبد الصمد بن الهني أبو منصــور الحياط ١١٦

محمد بن علي بن عبد الوهاب بن خليف أبوالبركات السعدي ١٢٠

محمد بن علي بن أبي عثمان أبو المعالي الدقاق ١٤٢ محمد بن أبي علي بن أبي الفتح بن راهب أبوعبدالله الرسام الآمدي ه ٣٥ اللبني ۲۸۸

111111111

محمد بن عين الدمشقي شرف الدين ٦٣ محمد بن عياش بن حامد بن محمود بن خليف أبو عبد الله الساحلي ١٢١

محمد بن أبي غالب بن أحمد أبو بكر الباقداري • ٢٩

محمد بن الفضل أبو عبد الله الفراوي ٣٩ محمد بن القاسم أبو العباس الحريري ١١٥ محمد بن أبي القاسم بن سالم ٣٠٠٣ محمد بن أبي القاسم بن محمد بن أبي بكر القزويني

٣٢ محمد بن كامل بن أحمــد أبو المحاسن التنوخي ١٥٩

محمد بن الؤمل بن نصر أبو بكر الليثي القبابي ٢٧٥

محمد بن المبارك بن الحل أبو الحسن ٤٥ ، ٧٦ ،

محمد بن المبارك بن مشق أبو بكر ٢٩ محمد بن محمد بن أبي بـــكر أبو الفتح الصوفي ٢٨

محمد بن محمد بن بيان أبو الطاهر الأثير ١٥٣ محمد بن محمد بن الجنيد أبو الفتوح ١٤١ محمد بن محمد بن جهور أبو المجيد ٣٧١ محمد بن محمد بن الحسن بن علي أبو الفضل بن عيشون ٣٠٠٠

محمد بن محمد بن حامد الاصفهاني أبو عبد الله

لحمد بن علي القرشي أبو المعالي ١١٣ محمد بن علي بن القصاب .ؤيد الدين ٣١٥ محمد بن علي بن عمر أبو بكر البروجردي ٢٣٨ محمد بن علي بن محمد أبو بكر البروجردي ٢٣٨

محمد بن علي بن محمد أبو عبد الله بن عربي الصوفي

محمد بن علي بن محمد بن الهمذاني ٣٢٤ محمد بن علي بن محمود بن أحمد أبو حامد المحمودي الجويئي بن الصابوني٣١، ٣٠٧ ، ٣٠٨ ، ٢٩٧م،

محمد بن علي بن المهتدي بالله أبو الحسين ٣٧٤ محمد بن علي بن ميمون أبو الفنائم النرسي ٣٣١، ٣٤١

محمد بن أبي علي بن نصر النوناني أبوالفاخر ٣٥١ محمد بن علي النفزي أبو عبد الله ٢٧٢

محمد بن علي بن ياسر أبو بكر بن أبي اليقظات الجياني 7 ، ٢٩٤

محمد بن عمر بن الداعي الرشيدي ٢٠٤ محمد بن عمر بن عبد الله أبو شــــجاع الأرغياني ٥٥٣

محمد بن عمر بن علي بن محمـــد أبو الحسن بن حمويه ۸۱ ، ۸۱

محمد بن عمر بن محمسد أبو الفتح الليثي الهروي •••

محمد بن عمر بن يوسف أبو الفضـــل الأرموي

الـُكاتب ٩٠، ٩٧٠

محمد بن محمد بن خالد بن محمد بن نصر بن القيسراني أبو حامد ٢٤٦

محمد بن محمد بن ست النساء الغزالية ١٣٩ محمد بن محمد بن السرخسي أبو بكر ١٩ م محمد بن محمد بن سعد الله بن إبراهيم أبوعبد الله ابن الوزان ٣٦١

محمد بن محمد أبو طاهم السنجي ١٩ محمد بن محمد بن شبيب أبو عبـــد الله بن القراز ٢٧١

محمد بن محمد بن علي أبو نصر الزينبي ٤٩ محمد بن محمد بن أبي علي بن نصر النوقاني أبو عبد الله ٣٠١ ، ٣٠١

محمد بن محمد بن عمروك البكري أبو الفتوح ابن المحب ٢٩١

محمد بن محمسد بن عنبرة أبو الحسن الحارثي ٢٩٧

محمد بن محمد أبو حامد الغزالي ۱۳۸ ، ۲۰۹ معمد بن محمد أبو الغنائم بن المهتدي ۲۰۹ محمد بن محمد أبو عبد الرحمن الكشميهني

محمد بن محمد أبو الفتوح الطائي ٣ محمد بن محمد أبو يعلى بن الفراء ٩٤ محمد بن أبي محمد أبو شجاع بن المقرون ٩٤ محمد بن محمد بن هارون بن السكال ٣٧٥ محمد بن محمد بن هبة الله بن الزيتوني ٤٥٣ محمد بن محمود بن أحمسد أبو عبد الله بن الصابوني مؤلف الدكتاب ٩٧ وكثيراً و٢٧ م،

، م محمد بن محمود بن الحسن أبو طاهر بن الحباب

الاصفهاني ٧٨

محمد بن محمود بن الدليل أبو الحسين الصواف ٣٠٧

محمد بن محمود أبو عبد الله بن النجار البغدادي ٢ ، ٥ ، ٢٨٣ وغيرهن

محمد بن محمود بن عون أبو عبد الله بن جري الرقي ٥٨

محمد بن محمود بن ننا ٦٨

محمد بن محمود بن أبي نصر الدويني ١٣٩ محمد بن مرزوق أبو محمد الزعفرائي ٧٧ ،

محمد بن مسعود بن يرنقش ۲۱۶

محمد بن المطهر أبو يعلى العلوي. ١٨٤ ، ٣٤٤ م محمد بن المسلم بن مكي أبو الفضل القيسي ٣٠٤

محمد بن مكرم بن علي أبو الفصل الأنصاري ٢٢٦

محمد بن منصور أبو عبد الله الحضري ٢٦٩ . محمد بن منصور السمعاني ٣٥٣

محمد بن موسى أبو بكر الحازمي ٨٦

محمد بن موسى بن مهيا أبو الفتو خ ٣٩٩

محمد بن الموفق بن سعيد أبو البركات الحبوشساني ٢٤٨ م ٢٧٨ ، ٣٤٨ .

محمد بن ناصر بن محمد أبو الفضل السلامي ١١٦ م ١٤١

محمل ين نصر بن عقيل أبو عبد الله النخمي

474

محمد بن هبة ألله بن مميل الشيرازي ١١٥ ،

محمد بن أبي الوفاء أبو عبد الله الموصلي ٨٠ محمد بن الوليد بن أبي رندقة أبو بكر الطرطوشي ﴿

محمد بن يحيي الصولي ١٢

محمد بن يحيى بن علي أبو المعالي القرشــــي ٣٦ ، ٢٧ ،

محمد بن يزيد بن ماجة أبو عبد الله ٣٥٦

محمد بن يعقوب بن أبي الدينة ٢٦٨

محمد بن يوسف بن سعادة أبو عبد الله ٢٧٣ محمد بن يوسف بن عبد الله بن فارس أبو عبد الله

محمد بن يوسف بن علي أبو الفضل الغزنوي ١٦،

مُحمد بن يوسف بن محمد أبو عبد الله البرزالي

محمد بن يوسف بن مسدي أبو بكر الأزدي ١٧١ محمود بن أحمد بن عبد السيد أبو المحامد الحصري

محمود بن أحمد أبو الفتح بن الصابوني ١٠١ ، ٣٣٩ ، ٢٩ م ، ٣٣٩ م ٢٩ م ، ٣٣٩ م ، ٢٩ م ، ٣٤ م ، ٣٤

محمود بن أخت شهاب الدين الغوري ٧٥٧

محمود بن زنّی بور الدین الملک العادل ۳۸ ، نم نه نه ۲۵ ، ۹۹ ، ۳۰۱ ، ۱۲۷ ، ۱۷۲ ، ۲۲۹ ، ۲۲۷ ، ۲۷۷ ، ۲۸۳ ، ۲۹۳ ، ۳۱۲، ۳۱۸ ، ۳۳۳ ، ۳۳۸

محمود بن عابد بن الحسن أبو الثناء التميمي ٢٥٤

محمود بن عمر بن إبراهيم أبو الثناء بن زقيقـــة الشيباني ١٧٤ ، ٦ م

محود بن محمد بن ملكشاه السلجوقي ٣٣ م، ٣٧

محود المولد البغدادي المكاتب ٢ ٧ ٥ المحيلي : يوسف بن عبد المعلى أبو الفضل

المحبلي : يوسف بن عبد العطي ابو الفصل ابن المدبر : إبراهيم بن المدبر أبو إسحاق مدرك بن أبي طـــالب بن حمرير أبو طالب ع ٢٩٤

مدرك بن أحمد بن مدرك أبو المُشكّور بن حبيش البهراني الحموي ١١٢

المدير: ابن الطراح

ابن المذهب: الحسن بن علي

ابن مماجل: إسحاق بن علي بن المسلم أبو محمد الكندي

المرزباني: محمد بن عمران أبو عبيد الله المرتفى: علي بن الحسين العلوي الشريف مرتضى بن حاتم بن المسلم أبو الحسن الحوفي ١٠،

المرجى بن شقيرة ٢٠٤

المرستاني: إسماعيال بن عمر بن إبراهيم أبو الفضل درلة

مُرَشَدُ بِنَ يُحِي بِنَ القَاسَمُ أَبُو مُسَادَقَ الْمُدِينِ

مرهف بن أسامة بن مرشد بن علي أبو الفوارس الكناني الشيري ١٧٧ . ٣١٠

مرهف بن صارم بن فلاح أبو المهند السقطي . ٢١١

المزرق: محمد بن الحسين بن علي أبو بكر المزي: يوسف بن عبد الرحمن أبو الحجاج من يد بن علي بن مزيد أبو علي الخشكري

۲۲.

المسترشد بالله ٦١ ، ٧٦ ، ١٢٤ ، ٣٤٥ المستضىء بأمر الله ٤٩ م

المستنجد بالله يوسف بن المقتفي لأمم الله ٨ ،

المستنصر بالله منصور بن محمد العباسي ه م ابن مسدي : محمد بن يوسف أبو بكر الأزدي مسعود بن أبي بكر بن شكر أبو الفتح ٢٢٣

مسعود بن الحسن بن القاســـم أبو الفرج الثقفي

مسعود بن عبد الواحد أبو منصور بن الحصين الشيباني ٣٤٧

مسعود بن محمد أبو المعالي قطب الدين النيسا بوري . ٨٠٠ ٨ ٨٠٠ ٢٥٧٠

مسعود بن يرقش بن عبد الله بن شـــامة النجمي أبو سعيد ٢١٤

المسعودي: محمد بن عبد الرحمن أبو سعيد مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسا بوري ٧٩ ،

المسلم بن حماد بن محفوظ بن ميسرة أبو الفنائم الأزدي ٢٩٨

مسلم بن عبد الوهاب بن مناقب أبو الفنائم الحسيني المنقذي ۲۹۷ ، ۶۶ م

المسلم بن محمد بن المسلم بن مكي أبو الغنائم القيسي ٣٠٥

المسلمة: حميدة بنت عمر أو عمرو ٩ ابن السلمة: عبد الله بن المظفر بن حبـة الله أبو جعفر الأثير

بنو مسلية ٩٢

الســــيب بن ســـــلطان بن أبي طالب أبو محفوظ ١٢٠

مُشرف بن علي الخالصي ٣٢٥

المشرف بن علي بن المشرف أبو الفصل الأنمــاطي ٣٠٧

الشرف بن المؤيد بن علي أبو المحاسن بن الحاجب الأثير ٦

المشرف : إســـعاق بن محمود بن بلــكويه أبو إسحاق

المشمر الخضر بن يوســـف بن أيوب الأيــوبي ٣٠٠

المطوز: القاسم بن زكريا بن يحيي

مظفر بن عقيل بن حمزة أبو العز الشيباني الصفار

المظفر بن محمد بن المظفر بن الحســين أبو منصور ٣٣٩

أبو المعالي الحظيري: سعد بن علي المعتصم بن هارون العباسي ٣٥٩، ٦ م المعتضد بالله أحمد بن طلحة العباسي ٢٠ ابن المعزم: عبد الرحمن بن عبد الوهاب

ابن معصوم ۳۱۶

المعظم عيسى بن العادل الملك • ٢ ، ٣٦٢ معمر بن عبد الواحد بن الفاخر أبو أحمد القرشي ٢٠٠ ، ٢٧

ابن المعمر: أحمد بن علي بن المعمر أبو عبد الله أبو المعمر الأنصاري: المبارك بن أحمد

معين الدين القرشــي : عمر بن علي أبو المحاسن الدمشقي

مغفل بن علي بن أبي الحسن أبو اليقظان ٣١٦ م مغلطاي بن قليج علاء الدين ١٥ م، ٢٥ م أبو المفاخر المأموني: سعيد بن الحسمين بن محسد

المفضل بن عقيل بن حيـــدرة أبو منصور البجلي ٢٩٧

مفضل بن محمد بن سعد الله أبو العز بن الوازت ٣٦١

القتدي بأمر الله ٦١

المقتفي لأمر الله محمد بن المستظهر بالله ۲۲ ، ۲۷ المقداد بن عمرو الأســـود بن عبـــد يغوث ، السكندي ۳۲۰

المقداد بن أبي القاسم حبة الله بن المقداد الصقلي . ٣٧٠

مقدام بن أحمد بن شكر أبو الفوارس ٢٢١ ابن المقرب: أحمد بن المقرب الكرخي ابن مقرب العيوني: علي بن المقرب بن منصور أبو عبد الله

ابن المقصص : إبراهيم بن موهـوب بن علي أبو السحاق السلمي ، وكتائب بن علي بن حزة أبوالبركات السلمي

المقير : عبد الرحمن بن عبد الله

ابن المقير : علي بن الحسين بن علي بن منصور أبو الحسن النجار

المسكبر: عبد الرحمن بن عبد اللطيف ابن المسكبر: علي بن النفيس بن أبي منصـــور أبو الحسن

ابن المكبري: إبراهيم بن عقيل المكتبقي بالله على بن أحمد العباسي ه

مكتوم بن أحمد بن محمد بن سليم أبو السرالقيسي السويدي ۲۰۰

ابن مكرم الأنصاري: محمد بن مكرم بن علي أبو الفضل

مكي بن ريان الماكسيني أبو الحرم ٢٦٣ مكي بن عبدان أبو حاتم ٧٩

مكي بن عثمان أبو الحرم الشاري ٢٢٧

مَي بن المسلم بن مِكي بن خلف أبو محمد القيســـي

مكي بن الملاء : عمر بن محمد بن عمر أبو محمد مكي بن علي بن الحسن أبو الحرم الحربي ٣٦٦ ابن ملاعب : داوود بن أحمد أبو البركات ابن ملوك : عبمد الوهاب بن أبي الفهم بن أبي الغنائم الشروطي

منوجهر بن محمد بن تركانشاه أبو الفضل • ٨ ابن منير: أحمد بن منير بن أحمد أبو الحسين ابن منينا: عبد العزيز بن معالي أبو محمد ابن مهاجر أبو القاسم ابن المهتدي: محمد بن محمد أبوالغنائم ، ومحمد ابن على أبو الحسين

ابن المهتر : عبد الرحيم بن أحمد بن عبد الرحيم أبو البدر

ابن مهدي : عبد الواحد بن محمد بن عبد الله أبو عمر

ابن مهران ۲۰۶

ابن المهير : الحسن بن الحسين بن أبي البركات أبو حمد

ابن الموازيني: أحمد بن حمزة بن علي أبو الحسين ابن الموازيني: علي بن الحسن أبو الحسن، ومحمد ابن الحسن أبو الفضل

موسى بن جعفر الامام ٥

موسى بن محمد بن سميد أبو عمران الجوبي أو الشوبي ١٠٥

موسی بن یوسف بن ریس أبو عمران الشارعی ۱۹۸

موفق الدين بن طبرزد : عمر بن محمد أبو حفص المولد : محمود البغدادي الكاتب

موهوب بن أحمد أبو منصور بن الجواليقي ٢٢ ، ٦٤ ، ٦٥ ، ٢٦٧ وغيرها

الميانشي : عمر بن عبد الحجيد أبو حفمى ميمون بن حزة بن الحسين أبو القاسم بن سكر القاسم أبو محمد السلمى

ان مميل: محمد بن هبة الله بن مميل الشيرازي المنبائي : أحمد بن مختيار

ابن منده: أبو عبد الله محمد بن يحي بن منده العبدي الأصفهاني

المنذري : عبد العظيم بن عبد القوي أبو محمد المصري زكي الدين

منصور بن إبراهيم بن معالي أبو يونس الســقباني ٢١

المنصور أبو جعفر ٥ ، ٢٧

منصور بن أبي الحسن بن إسمـــاعيل الطبري أبو الفضل ١٣٤

أبو منصور الأنباري ١٤٢

أبو منصور بن خيرون : محمد بن عبد الملك بن خيرون خيرون

منصور بن سليم بن العادية وجيه الدين ١٣ م ،

منصور بن عبد اللنعم بن عبد الله الفراوي ٣٩ ، ٤ ، ١٢٧

أبو منصور القراز : عبد الرحمن بن محمـــد بن . ذريق

منصور بن المسلم بن علي بن أبي الحرجين أبو تصر بن الدميك أو ابن أبي الدميك [٧٧]

أبو منصور بن نقطة المزكلش ١

المنقذي: المسلم بن عبد الوهاب بن منساقب أبو

الحسيني ١٩٧، ١٩٧

أبو الميمون بن وردان ١٥١

الميهني : أحمد بن طاهم أبو الففسل وأحمد بن عبدالنعم بن محمد بن طاهر ، وأسعد بن أبي نصر

( j )

الناصر لدين الله أحمد بن الحسن المباسسي ١ ، F. Y . TFY . VAY . . . Y . 167 . 037 , 107 , 807 , 83 7

الناصر: يوسف بنأيوب « الملك » صلاح الدين الناصر : يوسف بن محمد بن غازي بن يوسف ابن أيوب « الملك » ٣٠٣ ، ٣٠٣

ناصر بن الحسن أبو الفتــوح الزيدي ١٧٨ ، 717 2 747

ناصر بن عبد الرحمن أبو الفتح النجار ٢٦٧ ناصر بن عبد العزيز بن ناصر أبوالفتوح الأعمالي السفطى ٢١٣

ناصر بن عيد الله بن عبد الرحن أبو على ٠ ٤ ناصر بن مهدي العلوي ٣١٥

ناصر بن ناهض بن أحمـــد أبو الفتوح اللخمي الحصري ١٣٣

ابن ناصر: محمد بن ناصر أبو الفضل السلامي ابن ناعم أو الناعم : أحمد بن على أبو بكر ابن ناقة : أحمد بن يحيي أبو العباس

نبأ بن سعد الله بن راهب بن مروان أبو البيان الحموي البهراني ٧٠ ، ٥٥٣

نبأ بن محمد بن محفوظ أبو البيان القرشي الدمشقى ٦ ٤

نبأ بن أبي المـكارم بن هجام بن عبــد الله بن

يوسف أبو البيان الطرابلسي ٧٠

ابن نبهان : محمد بن سعید بن نبهان أبو علم ابن نجا: علي بن ابراهيم أبو الحسن الأنصاري ابن النجار : عبد الرزاق بن نصر بن المسلم أبو

ابن النجـــار : محمد بن محمود محب الدين أبو عبد الله البغدادي

ابن نجاح : أبو البركات بن نجاح

نجبة بن يحيى بن خلف أبو الحسن الرعيني ٣٣٧ أبو النجم العجلي الراجز ٣٣٠

أبو النجيب الســهروردي: عبــد القاهم بن عبد الله

ابن نجية : على بن إبراهيم بن نجــا أبو الحسن الأنصاري

النرسي : أحمد بن هبة الله أبو منصور ومحمد بن أحمد بن محمد بن حسنون أبوالحسين ، ومحمد بن على بن ميمون أبو الغنائم

النسائي : أحمد بن علي بن شعيب أبو عبد الرحن النسابة : محمد بن أحمد بن محمد أبوعبد الله بن

النسيب : علي بن إبراهيم بن العباس أبو القــاسم ابن أبي الجن ٢٥٦

نصر بن إبراهيم أبو الفتح المقدسي ٣٥ نصر بن أحمد بن عبيد الله أبو الخطاب بن البطر

نصر بن أحمد بن نصر أبو القاسم ٣١٧ نصر بن بشر بن على أأبو القاسم ٣١ م ، ٣٢ م نصر بن رضوان بن ثروان أبو الفتح ٦٦

ابو نصر الشيرازي: محمد بن هبة الله نصر بن عبد الواحد بن نصر بن عبد الرحن بن محمد بن عبد الواحد بن زريق أبو السعادات ٣٤١

نصر بن عبد الرحن بن أبي المكارم بن الحكيم ١١٥

نصر بن عبد الرزاق بن عبد القادر الجيلي ٣٧٠ نصر بن أبي الفرج أبو الفتوح بن الحصـــري

نصر الله بن محمد أبو الفتح اللاذقي ٧٧٧ نصر الله بن محمد بن محمد أبو الفتح بن الأثير ، ٣١٥٠

فصر الله بن محمد بن مخلد أبو الكرم الأزدي ٢٠

فصر الله بن معمد بن المسلم أبو الفتح الهمسذاني ٣٠٣

نصرالله بن المظفر بن عقيل أبو الفتح الشيباني ٩ ه نصير الدين بن مهدي : ناصر بن مهدي نظر بن عبد الله الحسامي أبو الخير ٣٤٠ النعالي : الحدين بن أحمد بن طلحة أبو عبد الله نعمة بن زيادة بن خلن أبو عبيد الففاري ٣٣٩ نعمة بن عبد العزيز بن هبة الله بن زعيب ٣٤٠ نعمة بن المؤيد أبو القاسم الطوسي ٣٣٨

ابن نعمة : علي بن عبد الله بن خلف أبو الحسن نعنع : عمر بن علي أبو المحاسن القرشي الدهشقي نعيم بن حاد بن معاوية أبو عبيد الله ٢٧٠ أبو نعيم الاصبهاني : أحمد بن عبد الله بن أحمد النفري : محمد بن علي أبو عبد الله

نفطويه : إبراهيم بن محمد بن عرفة وعلي بن عبد الرحمن أبو الحسن المصري

أبن النفيس: عبد الباقي بن محمد بن عقيل ابن النقار: عبد العزيز بن عبد المنعم أبو محمــــد وعبد المحسن بن عبد المنعم

النقاش: محمد بن صافي بن عبد الله أبو المعالى ابن نقطة: عبد الغني بن أبي بسكر بن سلطع ومحمد بن عبد الغني، وأبومنصور الزكاش ابن النقور: عبد الله بن محمد أبو بكر ابن نقيش: محمد بن أنجب بن الحديميث أبو الفتوح

ابن ننا : محمد بن محمود بن ننا الاصبهاني النوري : إسماعيل بن سودكين أبو الطاهر النوقاني : أحمد بن محمد بن ناصر أبوضر ، وعبد الله ابن محمد بن أبي العباس أبو سعد ، ومحمد بن أبي علي، بن أبي نصر أبوالمفاخر ، ومحمد بن محمد بن أبي علي بن أبي نصر أبو عبد الله ابن نومة : عبد القادر بن على بن الفضل أبو محمد ابن نومة : عبد القادر بن على بن الفضل أبو محمد

( .)

هاشم بن أحمد أبو طاهر المعدل ٧٤١ ، ٧٤٣ أبو هاشم بن فتيان بن سموءل الرجائي البرداني ١٤٧

ابن الهاطر أوالهاطور : عبد الله بن سعد أبوالممر

خزيفة

ابن هبل : على بن أحمد بن على أبو الحسن هبة الله بن الحسن بن هلال أبو القاسم الدقاق ٣٣٠

هبة الرحمن بن عبد الواحد أبو الأســعد القشيري . ٧٧٨

هبة الله بن أحمد أبو القاســـم بن الحريري ٦٧ ،

هبة الله بن أحمد أبو المظفر بن الشبلي ٥٠ ، ٧٧ هبة الله بن أحمد الموصلي أبو عبد الله ٣٤٤ هبة الله بن الأكفاني ٣٨

هبة الله بن بديع الوزير ٢٤٢

هبة الله بن بكر أبو طاهم الفزاري ۱۷۸ هبة الله بن الحسن بن عساكر أبو الحسين ٦٠ هبة الله بن الحسين بن هلال أبو القاســـــم الدقاق

حبة الله بن ســــهل بن عمر أبو محد الســـيدي النيسابوري ١٢٨

هبة الله بن علي أبو السعادات بن الشجري ٢٢ هبة الله بن علي بن محمد أبو الفضل مجــد الدين بن الصاحب ٧٥

هبة الله بن الفرج بن الفرج أبو بكر بن أخت ا الطويل ٦ ، ٧

هبة الله بن الفضل أبو القاســـــــــم الشاعر ع. ٩ ، ٣٧٠

هبة الله بن المبارك أبو البركات السقطي ٣١ م هبة الله بن محمد بن علي أبوالبركات بن البخاري ٢٤ ابن هبيرة : يميي بن محمد عون الدين أبو المظفر

ابن هذيل: على بن محمد أبو الحسن ابن هزارممرد الصريفيني: عبدالله بن محمد هلال بن أحمـــد بن علي أبو أحمد الرزاز الداراني ١٨٢

أبن الهني : مجمد بن علي بن عبد الصمـــد بن الهني أبو منصور الحياط

هولاکو « هولاوو » ۲۸۸ <sup>۰</sup>

عبدالله

( و )

واثق بن علي بن الفضل بن هبة الله أبو القاسم ابن فضلان ٤ • وراجع يحيى بن علي بن فضلان ابن واصل : محمد بن سالم الحموي الوتار : محمد بن أبى بكر بن سسيف أبو

ابن الوتار: عاص بن حسان أبو السرايا ابن الوتار: عبد الحالق بن محمـــد بن ناصر أبو محمد

وجيه بن طاهر بن محمد أبو بكر الشعامي ٨٠ وجيه الدين الواسطى: المبارك بن المبارك أبوبكر وجيه الدين بن المهادية: منصور بن سليم ابن الوحش: محمد بن علي بن محمد أبو عبدالله الحراني

أبو الوحش المقريء: سببع بن المسلم بن علي ابن قيراط

ابن الوزان : محمد بن عبد الكريم ومحمد بن محمد بن سعد الله بن إبراهيم أبو عبد الله والمفضل ابن محمد أبو العز

وفاء بن أسعد البهي أبو الفضل ٣٦٦

أبو الوقت السجري: عبد الأول بن عيسى وهبان بن عبد العزيز بن علي أبو بكر الصقلي ٣٦.

( ي )

ابن ياسر الجياني: محمد بن علي بن ياسر أبو بكر ياقوت الشيخي الحبشي ١٢٤ ياقوت بن عبد الله الحبشي أبو الدر خادم النبي — ص — ٣٠٠ م

ياقوت بن عبــد الله الحبشـــي المعزي المسعودي ١٢٨

ياقوت بن عبد الله الحموي الرومي أبو الدر ١٧٤ ياقوت بن عبد الله الصقلي أبو الحسن ١٢٣ ياقوت بن عبد الله عتيق ابن بكروس ١٧٤ أ ياقوت بن عبد الله الموصلي الملكي ١٧٤ ياقوت بن عبدالله مولى ابن البخاري أبوالدر

ياقوت بن عبد الله مولي أبي عبد الله بن النقــاش

ياقوت بن عبد الله المستعصمي الرومي ١٧٤ ياقوت بن عبد الله مولى أبي منصور الجيلي ١٧٤ ياقوت بن عبد الله الناصري ١٧٤ يحيى بن إبراهيم السكرخي أبو تراب ١١٣ يحيى بن أحمد السبي ٣٢٤

يحيى بن أســعد بن بوش أبو القاســم ١١٠ ، ٢٣

یحیی بن ثابت بن بندار أبو القاسم ۲۰۷ ،

يحيى بن الحسن بن أحد بن عبد الله بن البناء أبو عبد الله ٣

يحيى بن الحسين الأواني ٣٢٥

یحیی بن خالد بن محمـــد بن نصر بن صغـــیر أبو جففر بن القیسرانی ۲٤٦

يحبى بن سعدون القرطبي ٢٦٤ وغيرها

يحيى بن طاهم أبو زكريا ١١٨

یحیی بن عبد الحمید الحمانی ۸

يحيى بن عبد الله بن محمسد أبو الحسمين الحبري

یحیی بن عبد الوهاب بن منده أبو زكريا ۲ ه ، ۳۲۰

يحيى بن علي التبريزي أبو زكريا ١٤٢ ، ٧ م ،

۸ ۲

يحيى بن علي بن الطراح الوكيل ١٦٩ ، ٣٢٨. ١٠ م

يحيى بن علي بن عبد العزيز بن الصائع أبو الفضل القرشي ٣٦

يحي بن علي بن عبد الله أبو الحسين القرشي الأيوبي العطار ٥١، ٩١، ٢١٤ وغيرهن

يحيي بن علي بن الفضل « فضلان » بن هبة الله أبو القاسم ٤ ه وراجع « واثق بن علي » .

يحيى بن القاسم بن المفرج التـكريتي ٢٥٢ إ

يحيى بن محمد بن حيدرة أبو الحسين العلوي ٩٩ يحيى بن محمد بن عبد الله أبو زكريا الكنـــدي

يحيى بن محمد بن هبيرة أبو الظفر الوزير ٢٢ ، ٩

446 144 641

يوسف بن عبد الرحمل أبو الحجـــاج المزي ١٥ م يوسف بن عبـــد الرحمن بن علي بن الجوزي أبو محمد ١١٦

يوسف بن عبد الرحمن بن علي أبو الحجــاج بن الركابي ١٨٢

يوسف بن عبد الله بن بندار أبو المحاسس وأبو الحجاج الدمشـــقي ۲۶ ، ۲۰ ، ۲۳۲ ، ۲۲۲ ، ۳۷۰

يوسف بن عبد المعطي بن منصور أبو الفضــــل المخيلي ١١

> يوسف بن عمر الحربي أبو يعقوب ٣٤٧ يوسف بن عمر بن عبد الدر أبو عمر ٧٧٤ يوسف بن عياش ٧ م

يوسف بن قزاغلي أبو المظفر المعروف بسمبط ابن الجوزي ١٦٤

يوسف بن محمد بن فيره الأنصاري ٢٧٢ يوسف بن معالي بن نصر أبو الحجـــاج الـــكناني ٣٦٥ ، ٦٧

يوسف بن هبة الله بن الطفيل أبو يعقوب ١٣٩٠. ٢١٤

یوســف بن یحیی بن یوســف أبو الحجــاج ه۳۳

ابن يوسف: عبد الخالق بن أحمد بن يوسم ف

يحيى بن محسود أبو الفرج الثقفي ٨٤ ، ٨٨ ، ٢٢ وغيرها

يحيى بن المشرف بن الحضر أبو جعفر ٣٠٧ يحيى بن يوسف بن أحمد أبو شاكر السقلاطوني الحباز ٣٠٠

يسر بن خلف بن سراج المبسي ٣٦٥ يعقوب بن السكيت أبو يوسف ٣٧٣ يعقوب بن الصابوني أبو يوسف ٢٩٧ يعيش بن صدقة بن علي الفراتي أبو القاسم ٤٥ يعيش بن علي بن يعيش أبو البقاء الحلبي ١٩٤،

ابن أبي اليقظان : محمد بن علي بن ياســـر الجياني أبو بكر

> اليمان بن اليمان البندنيجي ٣٠٠، ٣٧٣ يمان بن أحمد بن محمد أبو الخير الرصاني ٣٧٣ يمن الأمير ٥٦

أبو المين الـكندي : زيد بن الحسن بن زيد البواقيت الأعيان ١٢٤

يوسف بن أيوب بن شاذي صلاح الدين الملك الناصـــر ٤٢، ٥٩، ٦٨، ٩٩، ١٠١، ، الناصـــر ٢٤، ٢٦٦، ٢٧٨، ٢٧٣، ٣٢٣، ٣٢٣، ٣٢٣، ٣٢٣،

يوسف بن أيوب الهمذاني ٣١٩ [

يُوسف بن خليل أبو الحجاج الدمشـــقي ١٠ ، ١

يوسف بن رافع بن تميم أبو المحاسن بن شــداد

(1)

آمد ۳۰ أبدة أو أبذة ۱۲ أبرقوه ۱۶۱ الأبلة ۳۲م

أبو حنيفة « محلة ببغداد » ١٤٩ الأجمة من محال شرقي بغداد ٣١

إخيم ۲۳۲

ا أذربيجان ۲۷،۳۲

أران ۲۲ ، ۴۷

لربل « أربيل الحالية » ١٠٧

أرتاح ١٩

أردستان ۱۸

أرغيان ٥٥٣

أرمناز ٤٧

أرمينية ٤٤

إسمرد ٤٤ الأعظمية ٩٤٩ ، • ٣٥٠

الأعمال القليوبية عصر ٢٣٣

أعمال نهر دجيل ٨ أغمات ٢١٣ أقصرا ٢٣٨ أقليش ٨٧ الأندلس ٢٢ أوانا ٢٦٩ ، ٢٨٥

(ب)

باب أبرز أو يبرز بشرقي بغداد ٦٦ من بخداد ٣ باب الأزج « محلة بالجانب الشرقي من بخداد ٣ باب الأزج « محلة بالجانب الشرقي بغداد ٧٧ باب البصرة « محلة بالجانب الغربي من بخداد ٣ باب التبن في الجانب الغربي من بغداد • الباب الحديد ٩٤ الباب الحديد ٩٤ الباب عداد ٧٠ بنداد ٧٠ باب حرب في غربي بغداد ٧٧

باب الحريم الطاهري ٩٦

<sup>(</sup>١) لا نذكر في هذا الفهرس إلا ما في ذكره فائدة جغرافية أو خططية أو تاريخية . والرقم المفرون بالميم يدله على وود الاسم في التصدير وكذلك الأسم في الفهرست السابق لهذا .

بطليوس ٨٨ يعقوبا ه٧٧ بغداد « مراراً كشرة » بقعة عبد الله بن أحمد بن حنبل بجامع المنصور ٣٤ بلد « قریة من قری نهر دجیلولا تزال عامرة » ٢٢ وهي غير بلد الأخرى التي بعدها بلد أو يلط ، فوق الموصل ٦٥ ، ١٣١ بلنسية ٧٨ بنجديه أو بنج ديه ٩٧ البندنيجين « مندلي » ٣٧٣ بنو سعید من محال شرقی بغداد ۹۲ نورة ٧٣ بوصير قوريدس ١٩ بيت الآبار ٣١٦ بيت سوا أوسواء ٢٢٠ بيت المقدس ١٣ ، ٣٦٢ ومرارأ سلقان ٤٤١ البيارستان: المارستان

(ت)

التاج ﴿ قصر ﴾ ٣ تحت التكية من محال شرقي بغداد ٣٧ م تربة زمرد خاتون المعروفة بالست زبيدة ٣٥١ ،

تربة سلجوقي خاتون زوجة النـــاصر لدين الله بغربي بغداد ٣٤٩، ٣٤٩ ، ٣٤٦ تربة الشافعي ٢٩ م ٢٩ ، ٣٤١ الغربي من بغـــداد تربة الشيخ صنــدل بالجانب الغربي من بغـــداد

باب الحلمة شرقي بغداد ٣٠٨ باب زویانه ۲۲۲، ۲۲۷ باب الشام أحد أبواب مدينة المنصور الأربعة ٢١ باب الشيخ من محال شرقي بغداد ٢٦ باب الصغير أو الباب الصغير بدمشق « مراراً » باب الطاق بشرقى بغداد ٣٥٠ ، ٣٧٣ باب العامة من أبواب دار الخلافة بشرقي بغـــداد ٧٦ وقد زال باب الفراديس بدمشق ٥٤٥ ، ٣٦٢ باب المراتب من أبواب دار الحلافة بشرقى بغداد 7 £ 6 0.Y باب المعظم ٢٨٠ باب النصر ٢٣٥ باب النوبي من أبواب دار الحلافة بشــرقي بغداد ٧٦ وقد زال باجارة ٢٥٢ باذراياً « بدرة الحالية في شرقى العراق » ٢٦ البارودية من محال شرقى بغداد ٦١ باناس ٤ . ٣٠ بانماس ۲۰۶ البت أو البط ٦.٥ بدرة: بادرايا برزة الغوطة ٣٧ برزة طريق خراسان شرقى العراق ٣٨ برزة الغراف بالعراق ٣٨ ، ٣٩

ىرقة بالمغرب ١١

بروجرد ٣٠٨

1760 69

تربة كمال الدين بن طلحة بالحربية ٧٦ ترب الحلفاء العباسيين بالرصافة ١٤٩

التستريون « محلة بالجانب الغربي من بغــــداد »

تنب من قری حلب ۲۲ التوراة من محال شرقی بغداد ۳۷ م تو نة ۱۹۳

( ج )

جامع ابن بهليقا : جامع العقبة جامع حلب ٢٠٤

جامع الخليفة ببغداد : جامع القصر جامع دمشق ١٩

جَامَع الرضافة بَبغــداد ه ، ١٤٩٠ ، ١٨٦٠ ،

جامع السلطان ۱۶۲ جامع سوق الغزّل ببغداد ه جامع الصالح ۴۲۷

الجامع الطافري بالقاهرة ٢٤٨

جامع العقبة بغربي بغداد ٤٩ م ، ٤٤ ٣ م ، ٩٠ م ، ٩٠

جامع القصر ببغــداد ، ۲٤ ، ٤٤ ، ٢٤ ،

\*\*1 . 777 . 7\*4 . 184

الجامع المجاهدي في ربض الموصل ٢٦٣

جامع مرجان ببغداد « المدرسة المرجانية » ٢٣ ،

4 A .

جامع مصر العتيق : جامع عمرو بن الماس جامع المنصــور بغربي بغداد ۷ م ، ۲ ۰ ، ۲ ، ۲ ،

جامع المهدي : جامع الرصافة الجامع النوري بالموصل ٣٥ م جامع همذان ٧ جامع واسط ٢٠٤ الجبال « العراق العجمي » ٣٠٨ جبل جوشن ١٨٩

جدید حسن باشا من محال بغداد الشرقیة ۲۷ م جرجان ۳۳۸

جزيرة ابن عمر ٥

جزيرة مصر ٢٢٦

الجعفرية من محالً بغداد الشرقية ٣٧ م

جنابذ ۲۹

جنزروذ ۱۶۳

جُنْرَة «كنجة » ٧٧

الجوانية ٩٩

جوير ۱۱۷

جوخان بالعراق ٢٦

جوزق ۷۸

الجويث ٢٧ م، ٣٧ م ، ٧٩

جيان بالأندلس ٦ ، ١٢

الجيب ٩٠

جيلان ٣٦٩

( -)

حانی ۱۷٦

الحربية من محال غربي بفداد ۲۷ ، ۱۹۳،۷٦ ،

حرستا من قری دمشق ۲۰

حريم دار الخلافة العباسية بشرقي بغداد ٢٨٣ ، ٢٨٤

الحريم الطاهري بالجانب الغربي من بغداد • ، • ٩ حطيم الحنابلة فى بيت الله الحرام ١ • ١ الخطيرة من قرى نهر دجيل ٢٢ حلب ٢٤٤

الحابة من محال شرقي بغداد ٣٠٩

الحلة ٨ ، ١ ٩

حمام المالح أي الحمام المالح بشرقي بغداد ٦١ حوران ٦٩

> الحوز من أرباض واسط ٢٠٥ الحوفم ١١

> > حوف رمسیس ۱۱

الحيدرخانة من شرقي بغداد ٣٧ ، ، ٢٨٠

( ÷ )

خان اللاوند بشرقي بغداد ٦١ خانقاه صلاح الدين الأيوبي : رباط سعيد السعداء خانقاه صلاح الدين بدمشق : رباط صلاح الدين

> خانقین ۱۰۳ الحتل «کورة » ه

> > خجندة ١٤١

حجنده ۱۶۱ خزانة كتب الأوقاف ببغداد ۲۰۰ خزانة كتب الزيدي : داركتب الزيدي خزانة كتب الفاطميين بالقاهمة ۲۲۲ خزانة كتب المجمم العلمي العراقي ۲۰۹

خرجان وهي غير جرجان ١٢٥ الخطائية ١٣٠، ١٣١ الحلة ٩٢

الخورة « نهر » بناحية البصرة ٣٢ م خوزستان ٢

( 5 )

دار بلدرك ٩٦

دار الحديث الأشرفية بدمشق ٢١٦ دار الحديث المهاجرية بالموسل ١٠٤، ١٥٦، دار الحديث النورية بدمشق ٤٤، ٣١٨ دار حديث يوسف بن رافع بحلب ٢٩٤ دار حسن بن القتدر بالله ٩٦

دار الخلافة العباسية ببغداد • ، ۲۶ ، ۳۲۶ دار الذهب « مدرسة فيخر الدولة » ببغداد ٤ • دار سعيد السعداء بالقاهرة ۲۸۷

دار الضباط بشرقي بغداد ٧٥ الدار العزية غربي بغداد ٩٦

دار القز من محال غربي بغداد ۲۹ ، ۱۳۰ دار کتب الزیدی بسوق الثلاثاء شرقی بغـــداد

« الجامع القبلاني » ١٧٩

دار محمد بن علي العباس الزينبي بباب المراتب ٧ • دار النقابة الشاطئية ٩٦

درأيا ١٨٢

دجلة ٣٣٠

دجلة البصرة ٣٢ م

دجيل ■ نهر » ۸ ، ۲۲

درب عمل بباب الأزج شرقي بغداد ١٠٧ درب الدنوان برصافة بغداد ١٨٦

وباط سعيد أأسعداء بالقاهرة ٢٨٧ رباط شهدة المكاتبة برحبة جامع القصر ٨٤ رباط شيخ الشيوخ النيسابوري بشرقي بغداد و خان الباجيجي ، ٢٠٢ رباط صلاح الدين بدمشق ٢٩١ رباط الصوفية بالشوينزية ٣٢٨ الرباط الفخرى بالقاهية ١٦١ وعيكة المكرمة رباط أبي الفضل الغزنوي بياب الأزج ١٦ الرباط المجاور لمشهد نفيسة ٢٩ م رباط الناصر لدين الله العباسي بالرملة من غربي بغداد ۱۸۳ ، ۲۰۹ ، ۵۶۳ ، ۲۶۳ رباط أبى النجيب عبد القادر السهروردي بشرقي بغداد مقابل دار الضياط ٥٧، ٣٠٨ ، ١٥٣ الرجا ه١٤ الرحبة ١٦٦ رحبة جامع القصر ببغداد الشرقية ٤٥ ، ٨٤ رشاطة ١١١ الرصافة ٥ ، ١٤٩ ، ٥ ٣٥٠ رصافة واسط ٣٧٣ ركانة ١٨٥ الرملة بفلسطين ١٦١ ، ١٦١ روضان: راذان رویدشت ۷۸ الريحانيون بشرقي بغداد ٣١٥ زاغونا ٣٤٦ زاوية عثمان المطرز بالحرم الطاهسي ٩٦

زويلة ٢٢٦

درب زاخي بفعرقي بغداد « شارع المتني الحالي» درب سلیان بغربی بغداد ۹۶ درب الشاكرية من محال شرقي بغداد ١٤٢ درب القيار من محال شرقي بغهداد ١٦٩ ، \*· Y > P Y > · A Y > / A Y > / 3 Y درعة ٢٣٣ دقوقا « طاووق » ۲۹۲ دمياط ٨١ دميرة ۲۲۸ دنيسر ۲۵۲ دهستان ۲۰ الدولعية ٢٠٠ دويرة الصوفية : رباط سعيد السعداء دوين ١٣٩ دير الاسكول ٧٧٦ دير الحافر ۲۶۱ دیرقنی ۲۷۵، ۲۷۸ (<sub>c</sub>) رابغ ١٤٥ راذان بالعراق ٦ ه رأس الساقية من محال شرقى بغداد ٧٦ رأس عين أو رأس العين ٤٥٤ رباط أرجوان بدرب زاخي شرقي بغداد ٣٠٩ رباط بهروز المعروف برباط الدرجة ٧٦

> رباط الدرجة : رباط بهروز رباط زمرد خاتون ۲۸۷

رباط الزوزني للصوفية عتد جامع المنصور ٣٢٨

الشونارية لا مُقرّة الجنيد بغربي بغداد ٢٥٣ ١ ٥٠ ك شراز ۱۸ شبزو ۲۹۳ ( 00) الصافية ٢٧٦ الصخرة بالمسجد الأقصى ١٣ صرصر ۲۰۷ الصالحية من قرى دمشق ٣ صور ۲٤٩ صدا ۲۲۲ (d) طاق أسماء بشرقى بغداد ٣٥٠ طاووق: دقوقا طحا ۱۹۷ طحطوط ١٩٧ طريثيث ٢٢٢ طريق خراسان بالعراق « لواء ديالي الحالي » ٣٨ طوس ۲۵۲ الطيب ٩٣ الطيوريون « محلة بالجانب الشرقي من بقداد » Y & (ع)

العاقولية من شرقي بغداد ٣٧ م العباسة بمصر ٦٠ العتابيون من محال غربي بغداد ١٦٧

العراق ٣٠٦

سىك ۲۲۳ سبية من قرى الرملة ١٦ سقط أبي حرجا ٢١٢ سفط العرفا ٢١١ سفط نهيا ۲۱۲ سقبا ۱۶۰ ، ۲۱۱ سكة أبي نجيح بالموصل ١٥٧، ١٥٧ سلماسي ٢٣٩ ستهور ۲۳٦ سبوق الثلاثاء بشرقى بغداد « باب الأعا وسوق الحيدرخانة » ۷۷ ، ۲۸۰ ، ۲۸۲ السيب ۲۰۷ سوق الجباب بالقاهرة ١٠٠ سوق الحفافين بيغداد ٥٨ ، ٧٦ سوق السلطان من محال بغداد الشـرقية ٣٧ م سوق الشوائين بالقاهرة ٢٤٨ سوق الشورجة بشرقى بغداد ٢٨٠ سوق الكتب بياب بدر ببغداد ٢٣ سيواس ٢٣٩ ( ش) شارع دار الرقيق بغربي بغداد ٩٦

زيو هڪج ٠٠

شارع الرشيد ببغداد ه ، ۲۸۰ شارع الرصاقة ۱٤۹ شارع السموءل ببغداد ه شارع المستنصر ببغداد ه شقان ۲۳۸

شنهور ۲۳۷

قُبر عقبةً بن عام الجهني بسفح جبل المقطم ٢٢١ قبر علي بن أحمد الزيدي عسيجد الزيدي « الجامع القبلاني ٧٩ قصر عباسة بنت أحمد بن طولون ٠٠ قصر عبد الكريم ١٦٢ قصر عبد الله بن طاهم بن الحسين ه ٩ ، ٩٦ قصر ابن عمر أو بني عمر ١٩٩ قصر المهدى بالرصافة ١٤٩ قصر ابن هبيرة ٢٠٧ قطيعة زبيدة ٩٦ قطيعة زهير ٩٦ قطيعة أبى النحم ٩٦ القليوبية ٢٣٣ قنبر على من محال شرقى بغداد ٣٧ م قنطرة باب حرب ٦٤ قومسان ۸ قيمارية الشام ٢٤٢ ، ٣٦٢ القيسارية الكرى بالقاهرة ٢٦٠ ( 4) السكاظمية ٥ ، ٢٧ ، ٩٦ ، ٣٢٧ کج ۳۰ السكرج ( بالجيم ) ٣٠٨ الكرخ من محال غربي بغداد ٣١٦ الكوك ١٨٦ ، ٢٦٦ ، ٢٦٨ کرك نوح ۱۸۱، ۲۲۲، ۲۲۸ کرکان ۳۳۸ كفرطاب ٣٢٣

كنجروذ ١٥٦

العطافية من مقابر شرقى بغداد ٧٥ العقبة من محال غربي بغداد ٤٩ م عكىزا ٢٢ العمارة ٩٣ (غ) الغراف « نهر » ۳۸ غزالة ١٣٩ (ن) فالة ٧ م ، ٨ م فارسجين من أعمال همذان ٨ القسطاط ٢٢٦ ألفصل من تحال شرقی بغداد ٦١ فم الصلح ٣٣٠ (ق) قاین ۲۱۹ قباب ليث بطريق خراسان شرقي العراق ٧٧٥ قبرالست زبيدة : تربة زمرد خاتون قبر الشيخ صندل بالجانب الغربي من بغداد ٩ ٤م، ١٦ قبر ابن الكيزاني عند الشافعي ٢٦ م قبر موسى الـكاظم « الامام » ه قبر أبي النجيب عبد القادر السمهروردي بشرقي يغداد ٥٧ قبة الشافعي بالقرافة ٨١ القدس: بيت المقدس قبر بشر الحاقي بغربي بغداد ٢٧ قبر زمرد خاتون أم الناصر : تربة زمرد قبر عبد القادر الجيلي « الكيلاني » ٣٧٠ ،

مدرسة بنفشا حظية المستضيء بأمر الله ١٦ م المدرسة الثقتية بشرقي بغداد ٢٤ ، ٤٥ المدرسة الجوانية ٣٤٠ مدرسة ابن الحسكيم بدمشق ١١٥ المدرسة الحلاوية بحلب ٧٤ المدرسة الدماغية ٣٦٧ المدرسة الرواحية بحلب ٣٤٢

مدرسة زمرد خاتون أم الناصر لدين الله: مدرسة الأصحاب مدرسة ابن زن التجار : المدرسة الناصرية

مدرسة ابن زين التجار: المدرسة الناصرية المدرسة الزينية بالموسل ٢٠٦٠ المدرسة الظاهرية بحلب ٢٠٦ مدرسة ست الشام الأيوبية بدمشق ٣٤٠ المدرسة السيوفية بالقاهرة ١٩٢ مدرسة الشاطئية: مدرسة بنقشا مدرسة شاه أرمن محلاط ٤٤ المدرسة الصاحبية بالقاهرة ٣٣٣ المدرسة الصاحرية بدمشق ١١٥ المدرسة الصاحبة ٢٣٠٠

مدرسة طرخان بدمشق ۱۱۰ المدرسة العادلية بدمشق ۱۰۷ مدرسة عبد القادر الحيلي « الكيلاني » بشرقي غداد ۳۰۲، ۳۷۲، ۳۷۲

المدرسة العذراوية ٣٦٢

گنجة « جَنْرَة » ٩٧

کنر من قری نهر دجیل ۲۸۵

کوفن ۲۸۶

كىلان : جىلان

(J)

لنة ۲۸۹ ، ۲۹۰

اللوزية من محال شرقى بغداد • ٤ ، ٦٢

(1)

ماردة ۸۸

المارستان العضدي بغربي بغداد ٩٦ ، ٢٨٠

المارستان الناصري ٣٢٢

المارستان النوري بدمشق ٩٦ ، ١٧٠

ماكسين ٢٦٤

مالقة ٢٣٩

المأمونية ٢٨٧

المامات ١٠٤

المبارك ٢٣٠

متيجة ٣٣١

المجمع العلمي العربي بدمشق ١٠٧

محلة أبي حنيفة : أبو حنيفة

مخيل ۱۱

المدرسة الأسدية بدمشق ٣٦١

مدرسة ابن أبي عصرون عبد الله بحلب ودمشــق د د

مدرسة الأصحاب « مدرسة زمرد خاتون أم الناصر لدين الله » ٢٤، ٣٥١، ٣٥٢ الناصر لدين الله » ٢٩٠ المدرسة الأكزية بدمشق ٢٩٤

مدينة المنصور ١٤٩ المربعة « محلة » يُمن شرقي بغــداد • ، ٢٦ ، ٧ • ، ١٤ المروج تحت الموصل • ١٠ مرذقان ٣٢٩

> السجد الأقصى ١٣ مسجد جهاركس بالقاهرة ٢٦٠ مسجد الجوزة بدمشق ١٧٠

> > مسجد ابن حدي ۲۱۵

مسجد الرصافة : جامع الرصافة مسجد الزيدي بسوق الثلاثاء « الجامع القبلاني »

مسجد الزيدي بسوق الثلاثاء ﴿ الْجَامِمِ القبلاني ﴾ ١٧٩

مسجد عبد الغني بن أبي بكر بن نقطة ١ المسجد الفخري بالقاهرة ١٦١

مسجد قمرية بالجانب الغربي من بغــداد ولا يرال قائمًا ١٤

> مسجد مدينة المنصور : جامع المنصور مسكة ١٦٦

مشهد باب التبن : مشهد موسى بن جعفر مسجد الحسين بن على « الامام » بالقاهرة ٨١

مشهد علي بن أبي طالب « الامام » ٣٢٧

مشهد علي بن موسى الرضا « الامام » ٣٥٣ مشهد عون ومعين بغربي بغداد ٣٠٩

مشهد موسى بن جعفر ﴿ الامام ، • ، ٨ ،

444 : 11

مشهد نفيسة ۲۹ م مصلى العيد ظاهر بباب الحلبة شرقي بغداد ۳۰۹ مصلى العيد نواسط ۲۰۶ المدرسة العزيزية بدمشق ٦٨ المدرسة العزية بالموصل ٢٦٣ المدرسة العلائية بالموصل ٢٦٣

مدرسة فخر الدولة بن المطلب بشرقي بغــداد : دار الذهب

المدرسة الفخرية بالقاهمة ١٦١

المدرسة القريبة من قارباط أبيالنجيب السهروردي

شرقي بغداد ۱ ۳۵

المدرسة القطبية بالقاهرة ٠٥٠

المدرسة الكمالية بشرقي بغداد ه٤، ٧٦

المدرسة المجاورة لتربة الشافعي بالقرافـــة ٧١ ،

المدرســـة المجاورة للجامع العتيق : المدرســـة الناصرية

المدرسة المرجانية : جامع حمهجان

المدرسة المستنصرية بشرقي بغداد ١٧٩

المدرسة المظفرية باربل « أربيل » ١٠٧ المدرسة المقدمية بحلب ٧٤

المدرسة المقدمية بحلب ٧٤

المدرسة المهاجرية بالموصل ١٥٦

المدرسة الناصرية ٥٤ ، ١٩١، ٢٨٨ مدرسة أبي النجيب عبـــد القاهــ السهـروردي

بشرقي بغداد ٧٥

المدرسة النظامية بشرقي بغداد ۲۶ ، ۵،۸۰۵، ۲۲ ، ۲۲۹ ، ۲۸۷ ، ۲۲۹ ،

404,445

المدرسة النظامية بنيسابور ٨٣

المدرسة النورية بدمشق ١٢٧

مدرسة يوسف بن رافع بحلب ٣١

المعدن ه م مقاس الخلفاء العباسيين: ترب الحلفاء العباسيين مقاس قریش . ، ۲۷ ، ۹۹ ، ۳۲۷ مقبرة أحمد من حنيل « الأمام »: مقبرة باب حرب مقيارة بات حرب ٥ ، ٢٤ ، ٢٧ ، ٣٠٠٠ ومهادآ مقبرة باب الصغير بدمشق « مماراً » ۲۹۷ مقبرة جامع المنصور ٧ م مقبرة الحلال عبد العزيز ٣٤٢ مقبرة الحلاني ٣٤٧ مقبرة الجبرران ٣٥٠، ٣٥١ مقبرة الشونارية : الشونارية مقرة الشهداء عند مقاير بأب حرب ٦٤ مقبرة الشيخ عمر السهروري ٥٤ مقبرة المارستان العضدي ٢٨٠ مقبرة المصلي بواسط ٢٠٤ مقبرة المعافي بن عمران بالموصل ١٠٨ مقبرة معروف الكرخي ١١٠، ٣٠٠، ٣٥١ المقتدية من محال شرقى بغداد ٣٧ م مندلی ۳۷۳ الموصل ٣١٣ ومرارآ میانش ۱۸۳ -الميدان من محال بغداد الصرقية ٧٧٠ م ، ٢٨٠ منهنة ٥٤٧ (ن)

نصيبين ۲۹۸

النعانية ٢٧٦ يقزية ۲۷۲ به ۲۷۳

نهر الحوسر ۱۵۲

نهر الخورة « نهر الأبلة » ٣٢ م نهر دجيل ۸ تهر سابس ۳۳۰ نهر الصلح ٣٣٠ . نهر الطيب ٩٣ نهر عيسي ۲۰۷ نهر الغراف: الغراف النير المارك ٣٣٠ نهر المعلى ۲۸۰ ، ۳۵۰ نهر المهدي بشرقي بغداد ١٤٩ النهروان ١٤٩ ، ٢٧٦ ۲۱۲ ليه نوقان ۱۹۰، ۳۶۳، ۳۰۳، ۳۰۳ نیرب ۱۳۳ (4) الهور ۲۱م (,)واران ۳۰ واسط ٤٩ م ، ٣٨

الوردية « مقبرة الشيخ عمرالحالية » ٤٥ ، ٧٩ ، Y 7 A & K 7 Y

> وهران ٣٦٣ ورکان ۱۲۰ وقف الزيدى: دار كتب الزيدى ويذ أباذ ٤٦

> > النزيدية « شروان » ٣١٨

# الفوائد الشوارد

| الصفحة     |                                              | الصفحة |                                         |
|------------|----------------------------------------------|--------|-----------------------------------------|
| ۳.         | حديث القصاس والأرش                           |        | حديث تقييد النعم بالشكر والعلم بالكتاب  |
| 74.51      | الوافقة فى اصطلاح المحدثين والموافقة العالية | ۳ م    | لعمر بن عبد العريز                      |
| .44        | حديث الرقية من الحمى والمليلة                |        | الادارة والمدير في المصطلحات العباسية   |
| 44         | الأربعينيات في الحديث                        | ر ۱۹   | العصر                                   |
| 44         | حديث محبة علي بن أبي طالب — ع —              | ١٢٥٠   | معنى « الملاء » فى القرن السادس بالموصل |
|            | « الصادر » في الاصطلاح المالي أيام صلاح      | 44.6   | معنی « تخریج الأحادیث » معنی «          |
| <b>4.4</b> | الدين الأيوبي                                | ۹٤ م   | نسبة « الامامي » في تاريخ بني العباس    |
| 24         | حديث التوضؤ                                  | ۱۰۹    | المؤرخ والمورخ                          |
| ٤٧         | حديث الايتار في الصلاة                       | \      | الزكالشر والمزكاش والسكان وكان          |
| ٠ ه        | « المقدر » في الاصطلاح                       | ٤      | حديث فتح أبواب الجنة والشحناء           |
| ٧.         | النسبة الى « بهراء » بهراني                  | ٨      | حديت « أحل لا إله إلا الله »            |
| <b>Y Y</b> | ماكتب ٌ على قبر جعفر بن محمد العباسي         | 14     | حديث أفضل الأعمال عند الله تعالى        |
|            | كتابة القدماء « المرجى والمنجى » بالألف      | 1 1    | الطباق عند المحدثين أي رواة الحديث      |
| . ٧٧       | القائمة                                      | 1 1 4  | الرباعي والرباعيات عند المحدثين         |
| 434        | حديث الحياء ٢٥                               | 71     | حديث تشميت العاطس                       |
| ٧٩         | حديث العمل المدخل في الجنة                   |        | إطلاق لفظ « الأصحاب » على الشافعية في   |
| 94         | حديث قسمة خمس خيبر                           | 4 8    | العصر العباسي                           |
| 4 8        | حديث الاستيقاظ                               | ۲۰     | حديث صوم التطوع                         |
| 1 • 4      | حدیث ما بعد دخول الجنة والنار                | 77     | ديوان الزمام                            |

|                                               | 1     | -                                            |             |
|-----------------------------------------------|-------|----------------------------------------------|-------------|
| : 11                                          | 1.4   | حديث السفر وتفسير القشيري له                 | 177         |
| ارم في النسوة                                 | 1.0   | الاستدعاء في اصطلاح المحدثين                 | 174         |
|                                               | 1.9   | الرقية والرقى                                | 171         |
|                                               | 111   | حديث فوآمح السكلم والرعب وخزائنالأرض         | 171         |
| قول في الصبر والرضـــا واليقــين والتوكل      |       | حديث الوقف على الذرية الفقراء                | ١٧٩         |
| . <b>6</b>                                    | 111   | علم الشروط والسجلات                          | 7 • 7       |
|                                               | 141   | حديث شفع الأذان وإيتار الاقامة               | ٤ • ٢       |
| •                                             | 144   | حديث أهل الجنة وأهل النار                    | Y • X       |
|                                               | 140   | حديث الاحسان إلى بني عبد المطلب              | 771         |
| 11 m \$11                                     |       | حديث الذي يعادي ولياً لله ، والتقرب الى الله | <b>777</b>  |
| **                                            | 177   | معنى « الفارض » في الاصطلاح                  | 44.         |
| _                                             | 144.  | حديث البيعة                                  | 3 7 7       |
| ₩.                                            | 14.   | قول في ترجمة الشعر من لغة إلى أخرى           | 777         |
| ¥ •                                           | 14.6  | حديث تعارض الاعتاق والايراث                  | ۲۸.         |
| \                                             | 147   | حديث دخول المسجد                             | . 4 4 4     |
|                                               | 140   | حديث الدين : النصيحة                         | 317         |
|                                               | 144   | حديث المحرم                                  | 77.1 A      |
|                                               | 144   | حديث مدح الخازن الأمين                       | ***         |
| حديث زوال القيصرية والكسروية ٢٧               | 1.54  | حديث الامام والمؤذن                          | 737         |
| حديث خطبة يوم الأضحى                          | 184   | حديث رؤية الله — تعالى — يوم القيامة         | 488         |
| حديث الاغتسال يوم الجمعة ٧٠، ١٤٤              | 1076  | أكل النبي — ص — الرطب بالقثاء                | 4 £ £       |
| حديث فضل [الأعتاق والشيب في سبيل الله         |       | <br>حديث المتابعة بين الحج والممرة           | 4 8 0       |
| — تغــالى —                                   | 1 8 9 | خبر فغر الدين الرازي والحمامة                | <b>40</b> A |
| حَكَايَة ۗ ابن الثُّنغ الشُّغوف بنساء غيره ٠٠ | 10.   | حديث قيام الساعة                             | 419         |
| من قرب بره بعد ذکره ۱                         | 101   | قول لاشيخ عبدالقادر الجيلي في حجاب النفس     |             |
| حديث الرؤيا الحسنة ٩٥                         | 109   | والأولياء                                    | ٣٧٠         |
| حديث حمل الأمانة في الصلاة م                  | 170   | ظرافة البغداديين في التلقيب                  | <b>**</b>   |

# المراجع

(1)

أخبار الحكماء للقفطي ١٥٨ أساس البلاغة للرمخشري ٣٣٠ الاشارات الى معرفة الزيارات لعلي بن أبي بكر السائع الهروي ٢٠٦ الأعلاق الحطرة في ذكر أحمراء الشام والحزيرة

الأعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشـــام والجزيرة لعز الدين محمد بن شداد ٢٩٤

أعيان الشيعة للسيد محسن العاملي ٢٩٧ الاقتاع في العروض للصاحب بن عباد ٨٦ أمالي هبة الله بن الشجري ٢٨ إنباه الرواة على أنباه النحاة للقفطي ٢٧ الأنساب للسمعاني ١٠م

أنوار الربيع في أنواع البديع لابن معصوم ١٣ ، ٣١٠

أنوار علوم الأجرام في الكشف عن أســـرار الأهرام ، لمحمد بن عبد العزيزالادريسي ٣٥٩

( يا ب <sub>ا</sub> )

بحار الأنوار للمجلسي ١٧ بدائم البدائة لابن ظافر الأزدي ٣١١ البداية والنهاية لابن كثير الدمشقي ٢١ م

بغيه الطلب في تاريخ حلب ، لكمال الدين عجر بن العديم ١٧ م

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة لجلال الدين السيوطي ٣٦

البلدان لابن واضح البعقوبي ١٤٩

بلدان الحلافة الفرقية تأليف لسترنج ٤٤ بهجة الأسرار ومعسدن الأنوار في مناقب الشيخ

عبد القادر ، لعلي الشطنوفي ١٤ البيارستانات في الاسلام لأحمد عيسي الدكتور ٦٦

(ご)

تاج التراجم في طبقات الحنفية لزين الدين قاسم بن قطلبغا ٩٧

تاج العروس . في شرح القاموس لمحمسد مرتضى العلوي الزبيدي . ٤ م

تاريخ آداب اللغة العربية لجرجي زيدان ١١ م تاريخ الاسلام لشمس الدين النهبي ٢٠ م

تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ٧ م

تاریخ بغداد للفتح بن علي البنداري ۳ تاریخ ابن الوردي ۳۷

تاريخ أبي الحسن علي الحررجي ٣٠ تاريخ أبي الفداء ٣٠ لتاج الدين علي بن الساعي ١٠ الجواهر المضية في طبقات الحنفية لعبد القادر القرشي ١٦

( ح )

حسن المحاصرة في أخبار مصر والقــــاهرة لجلال الدين السيوطي ٦

الحوادث المسمى « الحوادث الجامعة » ٢١ م

(خ)

خريدة القصر وجريدة العصر لماد الدين محمد الاصبهاني الكانب ٨

خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب لعبد القادر ابن عمر البغدادي ۱۳

الحزانة الشرقية لحبيب الزيات ٣٤ م

( )

الدارس في المدارس للعليمي ٢٩٤

الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة لشهاب الدين أحمد بن حجر العسقلاني ٣٩ م

درة الأسلاك فى دولة الأتراك لبدر الدين الحسن ابن حبيب ١٦٢

دول الاسلام لشمس الدين الذهبي ٢٥ الديارات لعلي بن محمد الشابشتي ٢٧٥ الديباج المذهب في معرفـــة علماء المذهب لابن فرحون ٢٤

> ديوان زهير بن أبي سلمى ١٤٢ ديوان ابن مقرب العيوني البحراني ٣٢٢

تاريخ التربية الأسلامية لأحد شلبي ٧؛ تاريخ دمشق لأبي القاسم علي بن عساكر ١؛ تاريخ الطبري ١٤٩

تاريخ العراق بين احتلالين للاستاذ عباس العزاوي

740

التاريخ الفخري لمحمد بن علي العلوي المعروف بابن الطفطقي ه ه ١

التاريخ المجدد لمدينة السلام لمحب الدين محمد بن محود بن النجار ٢ ، ٥

التاريخ المظفري لاين أبي الدم الحموي ٢٩٦ تاريخ واسط لأسلم بن سهل بحشل ٤ م تاريخ اليافعي ٣٠٠

تجارب السلف لهندوشاه الصاحبي ٣١٥ تذكرة الحفاظ لشمس الدين الذهبي ٣٩ م تذهيب الحكمال في أسماء الرجال لصفي الدين أحمد

ابن عبد الله الجزرجي ٨

تراجم عالمية بالفرنسية ٨٤

تعليقة عز الدين عبد العزيز بن جماعة ٣٣

التكملة لوفيات النقلة ، لزكي الدين عبدالعظيم المنذري ٢٤ م

تلخيص معجم الألقاب لسكمال الدين عبد الرزاق بن أحمد من الفوطى ١٥ م

التنبيه والاشراف للمسغودي ١٠٤

( ج ا

الجامع الحبير في صناعة النظوم من الكلام والمنثور لنصر الله بن الأثير ٤

الجامع المختصر في عنوان التواريخ وعيون السير

EOY

الثنافية في الصرف لابن الهاجب ٧٠ شذرات الذهب في أخبـــار من ذهب لابن العاد الحنبلي ٩ م

شرح ديوان المتنبي لعلي بن عدلان الموصلي المنسوب غلطاً الى أبي البقاء العكبري ١٥٨، ٣١٥ شرح ديوان المتنبي لمرهف بن أسسامة المكناني الشيزري ٣١١

شرح مقامات الحريري لأبي سعيد محمد بن عبد الرحمن المسعودي ٢٨ م

شرح نهج البلاغة لعز الدين عبد الحميـــد بن أبي الحديد ٣٢٦

الشفا بتعريف حقوق المصطفى ٢٠٠

( ص )

الصحاح للجوهمري ٤٣ صفوة الصفوة لأبي الفرج بن الجوزي ٣٥٠ الصلة لابن بشكوال ٨٨

(4)

طبقات الأمم لصاعد الأندلسي ٢٣٧ طبقات الحنابسلة لأبي الحسين محمد بن أبي يعلى بن الفراء ١٥١

طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ٢٤ طبقات الشافعية الكبرى لتاج الدين السبكي ٣١م طبقات الصوفية للشعراني ٣٥٠ طبقات الصوفيه لأبي عبد الرحن السلمي ٣٥٠ ظهر الاسلام لأحمد أمين ٧ م ذيل تاريخ بغــداد لجمال الدين محمد بن سعيد بن الدبيثي ٩٤ م

ذيل طبقات الحنابلة لعبد الرحمن بن رجب ٣٥ م ذيل عيون الأنباء في طبقات الأطباء لأحمد عيسى الدكتورالمصري ٩ م

ذيل كتاب الروضتين في أخبار الدولتين لأبي شامة ا المقدسي ٢

ذيل مرآة الزمان لقطب الدين اليونيني ٣٣١

(,)

رجال الشيعة لأحمد بن علي النجاشي ١٧ رجال الشبعة للمامقاني ٣١٧

رحلة ابن بطوطـــة « تحفة النظــــار في غرائب الأمصار » ٢٣٩

رحلة ابن جبير الأندلسي ٢١ الرسالة القشيرية ٣٥٠

روضات الجنات لمحمد باقر الخونساري ٦٦

(;)

زيدة النصرة للفتح بن علي البنداري ٢٤

(س)

السلوك لمعرفة دول الملوك لتقي الدين أحـــد بن علي المقريزي ١٠ م

(ع)

عقد الجمان فى تأريخ أهل الزمان لبدر الدين محود ابن أحمد الميني ٢١ م

عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب لابن عنبــة العلوي ٢١ م

عيون الأنباء في طبقات الأطباء لابن أبي أمياء و م

(غ)

غاية النهاية في طبقات القراء لشمس الدين محسد الجزري ٩

الفصون اليانعة من شعراء المئة السابعة لابن سعيد المغربي ٢٦٤

از **ن** )

الفائن في الحديث لمحمود بن عمر الزمخشري ٤٣ الفرج بعد الشدة للمحسن التنوخي ٢٠٧ فهرست دار الكتب الوطنية بباريس ١٠٠ فهرست دار الكنب الوطنية ببرلين ١٠٠ فهرست المتحفة البريطانية بلندن ١٧٧ فهرست مكتبة البلدية بالاسكندرية ٨٩

الفوائد البهية في تراجم الحنفية لمحمد عبد الحي الكنوى الهندى ١٦

فوات الوفيات لمحمد بن شاكر الكتبي ٢٤ م (ق)

> قوانين الدوانين لأسعد بن نماتي ٢٣٣ ( ك )

الكامل في الأدب ٣ م الكامل في التاريخ لمز الدين بن الأثير ٢٢ م

الكشاف لمحمود بن عمر الزمخشري

الكشاف عن مخطوطات خزانة الأوقاف لمحمـــد أسعد طلس الدكتور ٥٠ م

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ٤ م وممارا

كشف الغمة في معرفة الأئمـــة لعلي بن عيســـــى الإربلي ٢٩

(J)

الكنى والأسماء لأبي بشر محمد بن أحمد الدولابي اله ١٥٠

اللباب في تهــذيب الأنسات لعز الدين بن الأثير الجزري ٩ م

لسان الميزان لشمهاب الدين أحمه بن حجر العسقلاني ٣٠ م

(1)

المؤتلف والمختلف في أسماء الشعراء وكناهموألقابهم وأنسابهم لأبي القاسم الحسن بن بشىر الآمدي ١٢ م الحجازات النبوية للشريف الرضي ١٢٩ مجلة سومم لمديرية الآثار العامة ٨٤

جلة لغة العرب للأب أنســـتاس مارى الـــكرملي

1 . 4

مجلة المجمع العلمي العراقي ٦ م مجلة المجمع العلمي العربي ١٢٤

عجلة المملم الجديد ٥٤

الحموي ٧٦

مقاتل الطالبيين لأبي الفر ج الأصبهاني ٩ ٤ المقفى[لتقي الدين المقريزي ٧٧

مناقب أحمد بن حنبل لأبي الفرج بن الجوزي ١٤٧ مناقب بغداد المنسوب الى ابن الجوزي ١٤٨

منتخب المختار من ذيل تاريخ ابن النجار لتقي الدين الفاسي ٤٦ م

المنتظم في تاريخ الملوك والأمم لأبي الفرج عبدالرحمن البن علي بن الجوزي ١٧ م

المواعظ والاعتبار بذكر الحطط والآثار لتقي الدين القريزي ٢٣٤

( i)

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة لجمال الدين يوسف بن تغري بردي ٢٥م

نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة للمعسن التنوخي

نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب لأحد بن عجد المقري ١٨٣

نكت الهميان في نكت العميان لصلاح الدين خليل ابن أيبك الصفدي ٢٤ م

النهاية في غريب الحديث والأش لمجدالذين المسارك ابن الأثير ٣٣

نيل الابتهاج بتطريز الديباج لأحمد بابا التنبكتي ١٩٠ الوافي بالوفيات لصلاح الدين بن أيبك الصف دي

وفيات الأعيان لابن خلسكان ٦ م

عاضرات تاريخالاسلام لمحمد الحضري المصري ٦م المحاضرات للسيوطي ٣١٢

المحمدون من الشعراء للقفطي ٩٩

مختصر تاریخ دمشق الذي لابن عساكر ۲۶۲

مختصر ذيل تاريخ بغداد الذي للسمعاني ، اختصار ابن مكرم الأنصاري ٢٢٦

المختصر المحتاج اليه من تاريخ ابن الدبيثي ٣١ م \_\_\_

مختصر ممهآة الزمان ٣٥ م

مهاآة الزمن لسبط ابن الجوزي ٢٤ م

مراصد الاطلاع على الأمكنة والبقاع ليبد المؤمن البغدادي ۲۰۷

مسالك الأبصار في ممالك الأمصار لابن فضل الله المعرى ١٠٥

المستفاد من ذيل تاريخ بغداد لأحمــد بن أيبك بن الدمياطي ه ٤

مشاهير الكرد وكردستان لأمين زكي ٣٢٥ المشتبه في أسماء الرجال لشمس الدين الذهبي ١٠م مشيخة فخر الدين علي بن البغاري المقدسي ٥٥٣ المصباح المنير في غريب الشهر ح الكبير لأحمد بن مجد الفيومي ١٨٨م

المعجب في أخبار المغرب لمبد الواحد المراكشي .

معجم أدباء الأطباء لمحمد الحليلي ٩ م معجم الأدباء لياقوت الحموي ٧ م

معجم البلدان لياقوت الحوي ٩ م

معجم المطبوعات العربية ليوسف اليان سركيس ٨٨ معرفة القراء المكتبار على الطبقات والأعصار لشمس الدين الذهبي ١٩

مفرج الكروب في أخبار بني أيوب لابن واصّل

200

# المستدرك

## في المختلف والمؤتلف الأبيوردي

فاتنا أن نذكر في تصدير الكتاب أن من المؤلفين في فن « المختلف والمؤتلف » أبا المظفر محمد بن أحمد الأبيوردي الأديب الشاعر المشهور المتوفى سنة « ٥٠٧ » ه قال ياقوت في ترجمته وهو يسمي مؤلفاته: « وله تصانيف كثيرة منها كتاب تاريخ أبيورد ونسا ، كتاب المختلف والمؤتلف ... وما اختلف وائتلف في أنساب المعرب ... (١) » .

وقال القفطي في كتابه « المحمدون من الشعراء » : محمد بن أحمد بن محمد ... الأموي المبشمي أبو المظفر بن أبي العباس الأبيوردي المعاوي ، أوحد عصره ، وفريد دهره في معرفة اللغة والأنساب وغير ذلك ، أورد في شعره ما عجز عنه الأوائل من معان لم يسبق إليها . وأليق ما وصف به بيت أبي العلاه المعري :

وإني وإن كنت الأخير زمانه لآت بما لم تســـتطعه الأوائل

وله تصانيف كثيرة منها تاريخ أبيورد ونسا ، والمختلف والمؤتلف ، وطبقات العلم في كلفن ، وما اختلف وائتلف في أنساب العرب. وله في اللغة مصنفات ما سبق إليها ،

<sup>(</sup>١) معجم الأدباء « ٦ : ٣٤٦ طبعة ممغوليوث الأولى » .

وله كتاب تعلة المترور ، وهو كتاب صنفه بهمذان (١) ، وسببه أن همذان شديدة البرد في غير الشتاء فكيف فيه ? وكان هو وجماعة من الأدباء يجتمعون في الليسل وقد عجزوا عن وقود النار للعدم ، فأخذوا في التعلل بذكر نيران العرب والعجم وما قاله الشعراء والمتذاكرون في ذلك ، فصار منه تأليف لطيف في فنه ، وكان حسن السيرة ، جميل الأمر ، منظر انيا من الرجال ، ذكره أبو زكريا يحيى بن عبد الوهاب بن منده الحافظ الأمرم المنظر انيا من الرجال ، ذكره أبو المظفر الأموي الأبيوردي فحر الرؤساء ، الحافظ الأصبهاني تاريخ إصبهان ، فقال : « أبو المظفر الأموي الأبيوردي فحر الرؤساء ، أفضل الدولة ، حسن الاعتقاد ، جميل الطريقة ، متصرف في فنون خمسة من العلوم ، عادف بأنساب العرب ، فصيح الكلام ، حاذق بتصنيف الكتب ، وافر العقل ، كامل الفضل ، فريد دهره ، وحيد عصره » . كتب إلي أبو المظفر عبد الرحيم بن تاج الاسلام المروزي [ السمعاني ] من مرو : أنبأني أبي [ عبد الكريم ] سماعاً عليه من الاسلام المروزي [ السمعاني ] من مرو : أنبأني أبي [ عبد الكريم ] سماعاً عليه من كتاب معد الطراذي ببخارى ، قال سمعت أبا علي أحمد بن سعيد العجلي (٢) المعروف

<sup>(</sup>٢) قال السمعاني في الأنساب: « العجلي ... هــذه النسبة الى بني عجل بن لجيم بن صعب ... وشيخنا أبو علي أحمد بن سعيد بن علي العجلي ، من أهل همذان ، إمام فاضل لطيف الطبع ، مليح الشعر ، عرف بالبديع . سمم جماعــة من أصحاب أبي بكر بن لال ورحل الى العراق وأصبهان ، وأدرك الشيوخ وأكثر من الحديث وسمعت منه في النوبة الأولى بهمذان . وسمعته يقول :

كنت قاعداً مع الأديب تاج العرب الأبيوردي فلما أردت أن أقوم أخذ الأبيوردي بعضدي فقال : الموي يعضد عجلياً ، كفى بهذا شرفا . ولد سنة ٥٨ ومات في الخامس من رجب سنة ٥٨ بهمذان ٥ . وقال ابن الفوطي في تلخيص معجم الألقاب : « أبو العباس (كذا ) أحمد بن سعيد العجلي الشاعر ،

كان شاعراً فطناً ، أديباً عالماً ، له أشعار حسنة منها :

اسعد كمال الدين بالعيد وافطر على ريقة عنقود حراء مثل النار شفافة عن قدح كالثلج مبرود ... وذكره العهاد الاصبهاني في الخريدة كما ترى في « قسم العراق ج ١ ص ٨٠ » .

بالبديع بهمذان يقول: سممت الأديب الأبيوردي في دعائه يقول: اللهم ملكني مشارق الأرض ومغاربها. فلمته على ذلك وقلت: أيش هذا الدعاء? فكتب إلى بهذه الأبيات:

على عدمي وتيهي واختيالي مردوا خطط المسالي بالعروالي على نهل شببا الأسل الطوال أحاوله فلسبت من الرجال

يعيِّرني أخدو عجد إبائي ويعدلم أنني من فرط حي (۱) فلست بحاصن إن لم أُذرها وإن بلغ الرجال مدداي فيما

وبالاسناد ... قلت : أشعاره كثيرة وآدابه غزيرة وقد فنسن شعره فنوناً فأفرد منه نوعاً سماه النجديات ، ونوعاً سماه العراقيات ، إلى غير ذلك ، وإنما ذكرت هنا بعض ما صحت به الرواية . وذكر أبو زكريا يحيى بن منده الاصبهاني أن الأديب أبا المظفر الأبيوردي مات في يوم الحميس عشيري ربيع الاثول بين الظهر والعصر سنة سبع وخسائة ، وصلي عليه في الجامع العتيق باصبهان — رحمه الله — (٢) » .

#### محمد بن موسى الحازمي

وفاتنا أيضاً أن نذكر أن لزين الدين محمد بن موسى الحازي الهمذاني كتاب « ما اتفق لفظه واختلف مسماه » وغيره أ. ذكره حاجي خليفة في كشف الظنون (٢) ، وقد ورد اسم الحازي في هذا الكتاب « ص ٨٦ » وقال أبو عبد الله محمد بن سعيد بن الدبيثي : « محمد بن موسى بن عثمان بن مان بن حازم أبو بكر الحازي . ولد بطريق همذان وحمل إليها ، ونشأ بها ، وحفظ القرآن وسمع بها ، ثم قدم بغداد بعسد بلوغه واستوطنها وتفقه بها على مذهب الشافعي وسمع بها وجالس علماءها وأدباءها وأخذ عنهم

<sup>(</sup>١) معجم الأدباء « ويعلم أنني فرط لحي » .

<sup>(</sup>٢) المحمدون من الشعراء « نسخة دار الكتب الوطنية بباريس ٣٣٣٥ الورقة ١٠ ـ ١٧ » .

<sup>(</sup>٣) العمود ٤٥٤١ من طبعة وكالة المعارف التركية .

حتى تميز وفهم ، وصار من أحفظ الناس للحديث ، وأعرفهم بعلومه ومعرفة الأسانيد ، والاطلاع على حال الرواة وتمييز الصحيح والسقيم ، وفهم المتون وفقههـ ودخولها في أبواب الأحكام، وتعلقها بالحلال والحرام، مع زهدكان يأخذ به نفســـه، وتعبد ورياضة ، واشــتغال بذكر وقراءة وحسن طلب للعلم ودوام عمل . سمع معنا كثيراً ، وقبلنا ... وصنف في علم الحديث مصنفات كثيرة حسنة مفيدة ، وأملي مجالس عــدة تكلم فيها على الاسناد والمتون كلاماً جيداً ، كتبت عنه ببغداد وبواسط ، وسمعت معه وبافادته فوائد كثيرة ، وكان حسن المذاكرة ، كثير المحفوظ ، تغلب عليب ممرفة أحاديث الأحكام ، والمتون الفقهية ، وله كتاب ( ناسخ الحــديث ومنسوخه ) (١) نحو مجلد ، لم يسبق إلى مثله ، ذكر فيه الأحاديث المنسوخة ومن أخذ بها والأحاديث الناسخة ومن ذهب إليها ، وضمنه مذاهب العلماء وترجيحاتهم واختلافهم ، سمعناه منه . وأملى طرق الأحاديث التي في ( المهذب ) تصنيف الشيخ أبي اسحاق إبراهيم بن على الشيرازي وأسندها ، وتوفي قبل إتمامه ، وغير ذلك من الـكتب التي ينتفع بها الفقيه والحديثي . قرأت على الحافظ أبي بكر محمد بن موسى بن عثمان الحازمي ببغـــداد برباط الـكاتبة [ فخر النساء شهدة بنت أحمد الابري] برحبة جامع القصر الشريف ... وهذا الحديث من كتاب صنفه في معرفة الأنساب قرأناه عليه جميعه ، وأخبرنا الحافظ أبو بكر محمد ابن موسى الحازمي بقراءتي عليه [ وأسنده الى أبي اسحاق النجيرمي أنه سُمع يقول ]: أولى الأشياء بالضبط أسماء الناس لأنه شي ً لا يدخله القياس ، ولا قبله شي يدل عليم ولا بعده شيءً يدل عليه . قرأت جميع كتاب ( المؤتلف والمختلف في أسماء نقلة الحديث من الرجال والنساء) تأليف أبي محمد عبد الغني بن سعيد الأزدي على الحافظ أبي بكر

<sup>(</sup>١) اسمه « الاعتبار في بيان الناســخ والمنسوخ من الآثار » طبع في حيــدر آباد الدكن سنة ١٣١٩ هـ .

محمد بن موسى الحازمي ... وغيره من كتب علوم الحديث . وتوفى ببغ ـــداد فى ليلة الاثنين الثامن والعشرين من جمادى الأولى سنة أربع وثما نين وخسمائة ، وصلى عليه جمع كثير يوم الاثنين برحبة جامع القصر الشريف وحمل الى الجانب الغربي فصلى عليه من أخرى ودفن بمقبرة الشو نيزي الى جانب سمنون مقابل قبر الجنيد، ولم يبلغ الأربعين وكان مولده في ســـنة ثمان أوتسع وأربعين وخسمائة . ذكر لنا ذلك — رحمه الله وإيانا — » (1).

وقال ياقوت الحموي في الكلام على «معجات البدان» في مقدمة كتابه: «وأبوبكر محمد بن موسى الحازي له كتاب ما اختلف وائتلف (٢) من أسمائها... ووجدت الحازي — رحمه الله قد اختلسه [أي كتاب أبي الفتح نصر بن عبد الرحمن الاسكندري النحوي فيما اختلف وما ائتلف من أسماء البقاع] وادعاه واستجهل الرواة فرواه، ولقد كنت عند وقوفي على كتابه أدفع قدره (٣) عن علمه، وأرى أن مهماه يقصر عن سهمه، ألى أن كشف الله عن خبيئته، وتمخض المحض عن زبدته » (١).

ولمحمد بن موسى الحازمي من الكتب « عجالة المبتدى وفضالة المنتهي » في علوم الحديث ، منه نسخة بدارالكتب ببرلين ، و « شروط الا ثمة الحسة » البخاري ومسلم وأبي داوود والترمذي والنسائي ، منه نسخة في خزانة الاسكوريال باسبانية .

هذا وفي داركتب برلين نسخة من كتاب « المؤتنف تكملة المؤتلف والمختلف» لأبي بكر الخطيب البغدادي أرقامها « ١٠١٥٧ » فهرس ألوارد » . ونسخة من الجزء الأول من كتاب « تكملة الا كال » لمحمد بن عبد الغني بن أبي بكر بن نقطة ، أرقامها « ١٧٥٩٠ » .

<sup>(</sup>١) فَيلِ تَارَيْخ بغداد « نَسَخَة دار الكتب الوطنية بباريس ٢٠١٥ الورقة ١٤٧ — ٨ » .

<sup>(</sup>٢) كذا ورد والصواب « وما ائتلف » لأن ما ائتلف هوغيرما اختلف فلا يجمعهما موصولواحد .

<sup>(</sup>٣) في الأصل « أرفع قدره من عامه » .

<sup>(</sup>٤) معجم البلدان « ج ١ ص ٨ من الطبعة المصرية الأولى » .

نوذ كرت في « ٧٥ م » من التصدير من كتاب « تبصير المنتبه في تحرير المشلبه » المحافظ ابن حجر العسقلاني ، وقد وجدنا أن في معهد المخطوطات في الادارة الثقافية للحامعة بالقاهرة نسخة مصورة منه على نسخة بدار الكتب المصرية ، وهي منقولة عن نسخة المؤلف وقرى، عليها بعضها (١).

## منصور بن سليم مؤرخ الاسكندرية

ورد لقبه « وجيه الدين » في « ص ١٩ م » من التصدير ، وعلقنا مختصر ترجمته في حاشية « ص ١٩ م » وجاءت ترجمته في « ١٩٨ » من متن الكتاب ، إلا أن أرقام صفحتها سقطت سهوا من الفهرست ، وقد وجدنا له ترجمة حسنة في تذكرة الحفاظ للامام شمس الدين النهبي (٢) ، ومنتخب المختار من ذيل تاريخ ابن النجار (٣) والطبقات الكبرى لتاج الدين السبكي (١) والسلوك للمقريزي (٥) . وذكر وفاته ابن تغري بردي في النجوم الزاهرة (١) ، وقد وقع غلط في تذكرة الحفاظ المطبوعة في الهند ، في سنة وفاته التي هي « ١٩٣٣ ه » فجاءت فيها « ١٩٧٧ ه » من غلط الناسخ أو سبق القلم ، وجاء نسبه في طبقات السبكي الكبرى « الهمذاني » نسبة الى مدينة الجبال المشهورة ، كما في والصواب « الهمداني » على وزن الحداني نسبة الى قبيلة همدان المجانية المشهورة ، كما في منتخب المختار وشذرات الذهب . وجاء في التذكرة أيضاً « وسع ... وفي الرحلة من منتخب الختار وشذرات الذهب . وجاء في التذكرة أيضاً « وسع ... وفي الرحلة من ابن روز به والقطيمي وابن الحسارثي » . والصواب « .. ابن روز به والقطيمي » . وها

<sup>(</sup>۱) الفرس التمهيدي للمخطوطات المصورة حتى أواخر شهر اكتوبر « تشـــمرين الأول » سنة ١٩٤٨ « ٣٦٠ » . وهو فيه « تبصرة المنتبه ... » .

<sup>(</sup>۲) « ج ٤ ص ۸ ٤٢ ».

<sup>(</sup>٣) ص ٣٣١ وقد أشرنا إلى ذكر وتاريخه ونقله منه هناك أي في التصدير .

<sup>(</sup>٤) « ج ه س ۱۹۷ » . (٥) « ج ۱ ص ۱۱۹ » .

<sup>(</sup>٦) « ج ٧ ص ٧٤٧ ».

بفداديان ، وخير تُرجمة له هي ترجمة ابن رافع التي نقلها تقي الدين الفاسسي في منتخب المختار فقد أوصل نسبه مسلسلاً الى «سبيع » وفصل أسماء شيوخه البغداديين وغيرهم، وذكر روايته عن علي بن محمود بن الصابوني ( والد مؤلف هذا الكتاب ) بمصر ، وذكر كتابه في « المؤتلف والمختلف » الذي ذيل به على كتاب الحافظ أبي به ربن نقطة ، وغيره من كتبه .

## إبراهيم النكجي والسكشي

ورد ذكره في « ص ٣٠ » وجاء في المشتب للذهبي — ص ٤٤٧ — « وبفتح وإعجام [ الكشي ] أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله بن مسلم بن ماعز بن كش الكشي ويقال فيه الكجي البصري الحافظ صاحب السُّنن أدرك أبا عاصم النبيل والكبار » وبه يعلم أنه منسوب الى جده لا الى بلدة «كج » كما ظن بعضهم .

#### منصور بن رامش النسانوري

ورد اسمه في « ص ٣٥ « وذكر نا هناك سبطه محمد بن محمد الرامشي ، وذهانا عن اثبات ترجمته ، قال الخطيب البغدادي : « قدم بغداد غير مرة وآخر ما قدمها حاجاً وحدث بها في سنة أربع عشرة وأربعائة ، وروى عنه حديثاً باسناده عن أنس بن مالك أن رجلاً قال : يا رسول الله ، الرجل يحب قوماً ولما يلحق بهم . قال النبي — ص — : المرء مع مَن أحب . قال الخطيب : بلغنا أن منصور بن رامش مات في سنة سبع وعشرين وأربمائة (١) » .

<sup>(</sup>١) تاريخ بغداد ، للخطيب البغدادي « ج ١٣ ص ٨٦ » .

## شيخ الشيوخ عبد الوهاب بن سكينة

جاه ذكره في « ص ٥٥ » من الكتاب وقد فاتنا أن نذكر أن له أيضاً ترجمة في الوافي بالوفيات لخليل بن أيبك الصفدي ، « نسخة دار الكتب الوطنية بباريس ٢٠٦٦ الورقة ٢٩٠ » .

## غاية اللذات في شرح الهوى

وذكرنا في « ص ٥٧ » لفخر الدين أبي الحسن على بن بكمش العزي كتاب « مختار القاوب » ، نقلاً من كشف الظنون ، وقد وجدنا له كتاباً آخر ذكره مؤلف الكشف قال :

« غاية اللذات في شرح الهوى لفخر الدين أبي الحسن على ( بن ) بكمش التركي المتوفى سنة ست وعشرين وسمائة » .

### المفرىء على من أبي الأزهر الأجمي

وردث ترجمته في « ص ٣٠ » وقد وجدنا له ترجمة في ذيل تاريخ بغداد المخطوط لابن الدبيني ، قال : « على بن أبي الأزهر المقرى، أبو الحسن يعرف بابن البُتَتِيّ ، من ساكني المحلة المعروفة بالا جمة ، كان حافظاً للقرآن المجيد ، حسن القراءة له ، سريع التلاوة ، ذكر لي أنه سمع شيئاً من الحديث ، وكان بالقراءة أكثراشتغالاً ، وله في كثرة القراءة طبقته لم يدركها بعده أحد ، وذلك أنه قرأ على شسيخنا أبي شجاع أبن المقرون في يوم واحد من طلوع الشمس الى غروبها القرآن الكريم ثلاث مرات ، وقرأ في المرة الرابعة الى آخر سورة الطور ، وذلك يوم الحنيس ثامن رجب سنة ثمان وخمسين وخمسائة ، بمشهد من جماعة من القراء وغيرهم ، ولمبئخ ف شيئاً من قراءته ولا

فتر ، وما سمعنا أن أحداً قبله بلغ هذه الغاية . توفي عصر بهار الأربعاء ثامن شهر رمضان سنة سبع وسمائة ودفن يوم الخيس تاسعه بالجانب الغربي، بمشهد الامام موسى ابن جعفر — ع — (١) » .

#### نصر الفردوسي الموصلي

ورد ذكره في « ص ٦٦ » وقد جاء في المشتبه للذهبي -٤٠٣ - « الفردوسي : أبو الفتح نصر بن رضوان بن ثروان الفردوسي ، أجاز للخطيب عبد القاهر بن عبدالله ابن الطوسي الموصلي وأجاز عبد القاهر للفرضي » .

#### الشفيقي

وردت هذه النسبة في « ص ٧٠ » لاسماعيل بن صالح ، وذهلنا عن مراجعة أنساب السمعاني ولبابه ففيهما « الشفيقي : بفتح الشين وكسر الفاء وسكون الياء المثناة من تحتها وآخرها قاف » ، قال ابن الأثير : قال السمعاني : هذه النسبة لا أدري الى أي شيء هي ، ولكن ذكرته ليعرف ولا يصحف والمنتسب اليها أبو الحسن محمد بن على بن إبراهيم الشفيقي المنقري ... » .

#### أحمد العيزي الأديب

ورد ذكره في « ص ٩٢ » من الكتاب وهو منسوب إلى « عَيْدُ الله بن سعد المعشيرة بن مذحج » . وقال يأقوت الحموي : « حدثني القاضي المفضل أبو الحجاج يوسف بن أبي طاهر إسماعيل بن أبي الحجاج المقدسي عارض الجيش لصلاح الدين يوسف بن أبي أبوب قال : حدثني الفقيه أبو العباس أحمد بن محمد الأ بي م وأباة من

<sup>(</sup>١) ذيل تاريخ بغداد ، لابن الدبيئي « نسخة الحجم المصورة ، الورقة ١٧٥ » .

بلاد أفريقيّــة — قال: أذكر ليلة وأنا أمشي مع الأدبب أبي بكر أحمد بن محمد العبّـيْذيّ (١) على ساحل بحر عدن وقد تشاغلت عن الحديث معه، فسألني فيأي شيء أنت مفكر ? فعرفته أنني قد عملت في تلك الساعة شعراً وهو هذا:

وأنظر البدر مُم تاحـاً لرؤيته لعلّ طرف الذي أهواه ينظره فقال مرتجلاً:

من يسهر الليل وَجْداً بِي وأَسْهَتَّرُهُ مُ وإن مَرى دمع أجفاني تذكُّرُهُ لعل عين الذي أهواه تنظره (٢) » يا راقد الليل بالاسكندرية لي ألاحظ النجم تَذكاراً لرؤيته « وأَنظرُ البدر مرتاحاً لرؤيتــه

#### قاضي الحريم عبد الملك

وجاء في « ص١١٧ » ذكرقاضي « حريم طاهر بن الحسين » أبي منصور عبدالملك ابن المبارك ، ولم نجد هناك موضعاً للتعليق عليه ، قال محب الدين محمد بن محمود بن النجار المؤرخ البغدادي: « عبد الملك بن المبارك بن عبد الملك بن الحسن أبو منصور ابن أبي على المعروف بابن القاضي ، من أهل الحريم الطاهري ، شهد عند قاضي القضاة وأبي القاسم عبد الله بن الحسين بن أحمد الدامغاني في يوم السبت لثلاث خلوت من شعبان سنة ثمان وثمانين وخمسائة ، فقبل شهادته وولي القضاء بالحريم ومدينة المنصور وما يليها مدة ثم عزل عن القضاء وبقي على عدالته ، وكان شيخاً نبيلاً متديناً ، كثير الصدقة وفعل الخير ، خاشعاً غزير الدمعة ، حسن الأخلاق ، حلو الألف اظ ، حفظة

<sup>(</sup>١) في الطبعة المصرية العتيقة « العيدي » وأعادت « دارصادر » ببيروت الحطأ في طبعتها الجديدة « ص. ١٨٨ » .

 <sup>(</sup>۲) معجم البلدان في « الاسكندرية العظمي » ص ٢٤٤ من الطبعة المصرية .

للحكايات ، ذا سمت ووقار وحشمة وهيبة ، سمع الحديث ... أخبرنا القاضي عبد الملك ابن المبادك بقراء في عليه قال أنبأنا عبد الرحمن بن محمد القزاز أنبانا أبو بكر أحمد بن على بن ثابت الخطيب قال أنبأنا أبو القاسم رضوان بن محمد بن الحسين الدينوري قال أنشدني أبو حاتم محمد بن عبد الواحد بن محمد بن زكريا الخزاعي قال أنشدني أبو القاسم المجلى الفارسي لنفسه :

وإنما الناس في الدنيا أحاديث فانها بعد أيام مواريث من نسل آدم يوماً فهو موروث والخير والشر بعد الموت مبثوث

الضيف مرتحل والمال موروث فلا تفرنك الدنيا وكثرتها وكرتها وكرابه وكرابه فاعمل لنفسك خيراً تلق نائله

سألت القاضي عبد الملك عن مولده فقال: في سنة ثمان وعشرين و خسمائة. وتوفي يوم الاثنين العشرين من ذي الحجة سنة تسبع وسمائة ودفن بباب حرب (۱) ». وذكره ابن الدبيثي ، قال « ... الشاهد القاضي ، من أهل الحريم الطاهري ، شهد عند القاضي أبي عبد الله الحسين بن الدامغاني لما كان قاضياً عدينة السلام قبل ولايته قضاء القضاة سنة ثمان وثمانين و خسمائة ، وزكاه القاضي أبو محمد عبد الله بن محمد بن الساوي ، والعدل أبو الحسن علي بن المبارك بن جابر وولي القضاء بمدينة المنصور والحريم الطاهري وما يلي ذلك ... قرأت على القاضي أبي منصور عبد الملك بن المبارك بباب منزله بالحريم وأسنده الى عمان بن عفان ) أن رسول الله — ص — قال : خيركم من تعلم القرآن وغلمه (٢) ... » وذكر مولده ووفاته كما سبق ، وذكره الذهبي في تاريخ الاسلام في

<sup>(</sup>١) التاريخ المجدد لمدينة السلام « نسخة المجمع العلمي المصورة ، الورقة ١٩ ، ٢٠ » .

 <sup>(</sup>٢) ذيل تاريخ بغداد لابن الدبيثي « نسخة دار الكتب الوطنية بباريس ٩٢٢ ٥ الورقة ١٣٩ » .

## ابن رحال على بن محمر الاسكندري

ورد ذكره في « ص ١٤٩ » وفاتنا أن نذكر أن له ترجمة في كتاب « حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة » للجلال السيوطي « ١ : ١٥٩ » .

## المختار في الطب لابن هبل

ورد ذكره في « ص ١٥٨ » وغفلنا عن أن نذكر أنه قد طبع في حيدر آباد الدكن في الهند سنة ١٣٦٤ هـ.

## الأمير أسامة بن منفذ السكنابي

#### ابن البواب علي بن همال السكانب

ورد ذكره في « ٢٤٥ » من الكتاب ونقلنا مختصر ترجمة ابن النجار البغدادي له من كتاب « المستفاد من تاريخ بغداد » . وقد عثرنا على الترجمه الأصلية التي كتبها ابن النحار ، قال :

« على بن هلال بن البواب أبو الحسن الكاتب مولى معاوية بن أبي سفيان ، صحب

<sup>(</sup>١) تاريخ الاسلام « نسخة الدار المذكورة ، ١٥٨٢ الورقة ١٧٢ » .

 <sup>(</sup>۲) ذيل طبقات الحنايلة لابن رجب « ۱ : ۲۰۸ » من الطبعة المصرية » .

أَمَا الحَسن بن سمعون الواعظ، وقرأ الأدب على أبي الفتح بن جي، وسمع من أبي عبيدالله المرزباني وغيره ، وكانت عنده معرفة بتعبيرالرؤيا ، وكان يقص على الناس بجامع المنصور ، وكان له نظم ونثر حسن ، واليه انتهت الرياسة في حسن الخطُّ وجودة الكتابة واتخذ لنفسه [ طريقة ] اقتدى الناس به فيها ، وشبهوا بخطه ، و نال من رفيع الذكر وسمو المرتبة في الخط ما لم ينله أحـــد من أبناء جنسه ، ورزق من حلاوة الخط وعدته ( ؟ ) وغلاء قيمته وتهافت الناس عليه ما لم يرزقه من كان قبله من الكتاب. أنبأنا أبو أحمد [ عبد الوهاب بن سكينة ] الا مين عن أبي الفضل الفارسي أن أبا على الحسن بن أحمد بن البناء أخبره — ونقلته من خط أبي على — قال : حكى لي أبو طاهر بن العقاري ( ؟ ) أن أبا الحسن بن البواب أخبره أن ابن سهلان (١) استدعاه فأبي المضيُّ اليه ، وتكرر ذلك قال : فمضيت الى أبي الحسن القزويني وقلت « ما ينطقه الله أفعله » . فلما (٢) دخلت عليه قال لي : « يا أبا الحسن ما أخر ك عنا ؟ » . فاعتذرت اليه . ثم قال : قد رأيت مناماً ، فقلت : مذهبي تفسير المنامات من القرآن . فقال : رضيت . ثم قال : كأن الشمس والقمر قد اجتمعا وسقطا في حجري . قال : وعنده فرح بذلك ، كيف يجمع له الملك والوزارة ؛ وهو لا يدري ما تأويله ؟

<sup>(</sup>١) هو أبو محمد الحسين بن فضل بن سهلان الرامهر من ي وزير سلطان الدولة أبي شجاع بن بهاء الدولة أبي نصر فيروز بن عضد الدولة البويهي ، قتل سنة ٤١٤ « المنتظم ج ٨ س ١٣ » وله أخبار في المنتظم وكامل ابن الأثير .

<sup>(</sup>٧) الهـكاية ناقصة والسياق يقتضي أنه سممقولا من أبي الحسن الفزويني الزاهد المشهور المذكور ، على الذهاب الى ابن سهلان ، فلما دخل عليه قال له هذا القول . ولا نرى الحـكاية تصح إلا بكون ابن البواب قد توفي سنة ٣٢٤ لا سنة ٣١٤ وإلا فان ابن سهلان قتل بعد وفاته وذلك في سنة ١٤٤ ، فلا تصح على التاريخ الأخير إلا بحذف جلة « وكان قتله هناك » التي ربما زيدت على الأصل .

فقلت: « قال الله تعالى: وجمع الشمس والقمر ، يقول الانسان يومئذ أين المفر ، كلا لا وزر » وذكرت هـــنه ثلاثاً . قال: فنهض ودخل حجرة النساء . ونهضت ومضيت الى منزلي ، فلما كان بعد ثلاثة أيام أحدر الى واسط على أقبح حال ، وكان قتله هناك . أنبأنا أبو منصور بن أبي القاسم البزاز (١) .... قرأت في كتاب بعض الفضلاء قال : من شعر على بن هلال بن البواب الكاتب ما قاله في ضمن رسالة وهو (٢) :

فلو اني أهديت ما هو فرض للرئيس الأجل من أمثالي وذكر بعد هذا البيت ستة عشر بيتاً ... أنبأنا أبو القاسم المؤدب (٢) ... قرأت في كتاب (المقعنسس الأديب) بخطه قال « لمحمد بن الليث الزجاج الموصلي يهجو ابن البواب صاحب الخط وكان إذ ذاك منقطعا الى الشريف الرضى وملازماً له:

هب لنا الموسوي يا ابن هلال وابغ من شئت من ذوي الأحوال ذاك عين الهدى وأنت عمى الائع . . . ين والنقص مولع بالكال قال : وله فيه :

أيها الشريف عاشاك عاشا ك يرى في فنائك ابن هلال هو نحس النحوس في السّادة الغر وسلم عند السعود في الأنذال انظر اللام من هلال (١) تجدها فيلم مشكولة بلا إشكال

أنبأنا ذكر بنكامل الخفاف عن أبي نصر محمود بن الفضل الاصبهابي ، أنبأنا أبو الفضل أحمد بن الحسن بن خيرون قراءة عليه ، قال : سنة ثلاث عشرة وأربعائة أبو

<sup>(</sup>١) هذه الحكاية مذكورة في معجم الأدباء « ٤٤٦ » فلذلك طويناها .

<sup>(</sup>٧) في الهامش الأيمن من أصل المخطوط ما هذا نصه: « قال ابن العديم : هذه الأبيات لمحمد ابن منصور تلميذ ابن البواب ورأيتها بخطه في رسالة وكان خطه يشبه خط ابن البواب » .

<sup>(</sup>٣) ونقل خبراً مسنداً الى الخطيب البغدادي في تاريخه . وبعده النكتة المنسوبة الى أبي الحســـن البتي .

<sup>(</sup>٤) أراد أنها « هلاك » .

الحسن على بن هليل (أ) بن البواب صاحب الخط ، يوم السبت ألى جادى الأولى وله الحسن على بن هليل (أ) بن البواب صاحب الخط ، يوم السبت ألتاريخ لأبي الحسن محد بن عبد الملك بن الهمذاني ، قال : ودخلت سنة ثلاثة عشرة وأربعائة ، في جادى الأولى توفي أبو الحسن بن البواب صاحب الخط الحسن ودفن في جوار أحمد ، وكان يقص بجامع المدينة ، وجعله فخر الملك [ أبو غالب محمد بن على ] أحد ندمائه لما دخل الى بغداد ، ورثاه [ الشريف ] المرتضى بقوله :

رديت يا ابن هلال والردى عرض لم يُحِم منه على سخط له البَشَرُ ما ضراً فقدك والآيام شاهدة بأن فضلك فيه الآنجم الزهر أغنيت في الأرض والأقوام كلّهم من المحاسن ما لم يُغنه المطر فللقلوب التي أجهم حزب وللميون التي أقررتها سَهَر (٢) وما لمعيش وقد ودعته أرج ولا لليل وقد فارقته سحر (٣) وما لنا بعد أن أضحت مطالعنا مسلوبة منك أوضاح ولا غرر (٣) ه

## محود بن عابر التميمي الصرخري

وردت ترجمته في أصل الكتاب « ص ٢٥٤ » وأحلنا هناك على مظنة ترجمته وفاتنا أن نشير الى ورود ترجمة له في فوات الوفيات لابن شاكر الكتبي « ٢ : ٥٩٢ » طبعة محمد محيي الدين عبد الحميد المصري ، وجاء عنوان الترجمه بصورة « التاج الصّرخدي — رحمه الله — من شعره ... » ولم يعرف الاستاذ المقدم ذكره اسمه ، ولا أحال على

<sup>(</sup>١) مكذا ورد اسم هذا العلم .

<sup>(</sup>٢) في معجم الأدباء « ه : ٣٠٤ ».. إذا ودعته ... إذا فارقته » .

<sup>· (</sup>٣) أصول الأدب والتاريخ ، من جموعاتنا الحطية « ج ٢٢ ص ٨٩ — ٩٩ » نقلا من تاريخ بغداد لاين النجار .

مظنة من مظان ترجمته للسبب المذكور . والائدلة تضافرت عندي على أن المطبوع من فوات الوفيات هو المسودة .

## المسلم بن عبر الوهاب العلوي المنقذي

وردت ترجمته في « ص ۲۹۷ » من أصل الكتاب ، بنسب « المنقذي » وذكر نا في الحاشية له وجهاً خطياً آخر هو « المعدّي » وقد جاء هذا النسب لرجل آخر من الا سرة ، قال النهبي في المشتبه ـ ص ۱۶۸ ـ « و نسبة الى الحسين – رض – خلق منهم أحمد بن عبد الرحمن الحسيني المنقدي ، حدثنا عن ابن اللتي » . وذكر طابع المشتبه « دي جونك » المستشرق أنه رآه في مرجع آخر « المنقذي » .

## المسلم بن محمر القيسي

وردت ترجمته في أصل الكتاب « ص ٣٠٥ » وقد وجدنا في تذكرتنا التاريخية أن له ترجمة في « السلوك لمعرفة دول الملوك » في « ج ١ ص ٧٠٥ » منه وأنه كان ناظر الدواوين بدمشق وأنه توفي سنة « ٦٨٠ » وهي سنة وفاة المؤلف .

## أبو بكر عبر اللّه بن محمد النوقاني

ورد ذكره في الكتاب « ص ٣٤٩ » وقد رأبنا له ترجمة مختصرة في تاريخ ابن الدبيثي ، قال : « عبد الله بن محمد بن بن الخليل النوقاني أبو بكر ، قدم بغداد في ذي الحجة سنة اثنتين وسبعين وخسائة وحدث بها ، فسمع منه أبو أحمد العباس بن عبد الوهاب البصري وأبو القاسم يعيش (١) بن صدقة الفراتي الفقيه مماحب أبي الحسن ابن الخل (٢) » .

<sup>(</sup>٢) ذيل تاريخ بغداد لابن الدبيثي « نسخة دار الكتب الوطنية بباريس ٢٢ ٥ ه الورقة ٣٠٠ » .

وذكره ابن الفوطي في تلخيص معجم الألقاب ، قال : «عماد الدين أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي العباس النوقاني الأصولي ، قدم بغداد في صفر سنة إحدى وسبمين وخسائة ، وكان رجلاً فاضلاً له تصنيف ورسائل . روى عنه قطب الدين محمد (۱) بن شيخ الشيوخ أبي أحمد عبد الوهاب بن سكينة (۲) » .

والظاهر لناأنه هوالذي اختير للتدريس بالجامع النوري بالموصل سنة «٥٦٦» بطلب من نور الدين محمود بن زنكي منشيء الجامع المذكور (٢).

(١) ترجمه ابن الفوطي في تلخيص معجم الألقاب ، قال : « قطب الدين أبو منصور محمد بن عبد الوهاب ... يعرف بابن سكينة · ذكره الحافظ بجد الدين محمد بن النجار في تاريخه وقال : حفظ القرآن المجيد واشتغل بالعلم على والده وسمم الحديث عليه وعلى أبي الوقت (عبد الأول) السجزي ، وصحب ( أبا بكر عبد الله بن محمد ) النوقاني ودرس عليه الفقه والأصول ، وكان حسن السيرة وتأدب بآداب الصوفية . وتوفي . · . سنة ٩١ ه . . . ودفن الى جانب أبي سعد الصوفي بباب أبرز » ، « ج ٤ ص ح ٢٢ من نسختنا » .

وترجه جال الدين أبو عبد الله محمد بن سعيد بن الديبتي في تاريخه ، قال : « محمد بن عبد الوهاب ابن علي بن علي بن عبيد الله أبو منصور بن أبي أحمد بن أبي منصور المعروف بابن سكينة ، من أولاد الشيوخ الرواة وأهل التصوف ، والأعان النقات ، نشأ ببن الصالحين ، وطلب العلم من صباه وحصل حفظ القرآن المجيد ، ومعرفة الفقه والأدب وسمع الكثير بافادة والده . . وكان حسن الطريق ، سرياً جملا حدث باليسير . . وكان يحضر معنا مجالس السماع على والده ، ولم أسمم منه . أنشدني أبو جعفر أحمد بن محمد السامي بواسط قال أنشدني أبو منصور . . لابن حيوس :

وخز الائسنة والخضوع لجاهل أمران في ذوق النهى ممان والحزم أن تختار فيما دونه الاعمران وخز أسنة المران

كان مولد أبي منصور بن سكينة هذا في سنة ٤٨ و وتوفى ليلة لأحد ثاني جمادى الآخرة سسنة إحدى وتسمين وخميمائة . وصلى عليه والده يوم الا حد بالمدرسة النظامية في خلق كثير . . . » « نسخة دار الكتب الوطنية بباريس ٩٢٢ ه الورقة ٧٣ » .

- (٢) تلخيص معجم الألقاب « ج ٤ ص ١٠٦ » .
- (٣) كتاب الروضتين في أخبار الدولتين « ج ١ ص ١٨٩ الطبعة الأولى » .

# الغلط وصوابه

| صواب               | الغليط        | س . | ص   | صواب                   | الغلط               | س.  | ص   |
|--------------------|---------------|-----|-----|------------------------|---------------------|-----|-----|
| من ذيل تاريخ       | من تاریخ      | ۲.  | ٤٠  | المرتضى                | المزتضمي            | 11  | r * |
| لغيث               | غيث           | 41  | £ A | بن علي بن سلك          | بن سلك              | 14  | r A |
| قا <sup>م</sup> ال | عائلا         | ٠   | • • | تاريخ آداب اللغة       | ناريخ اللغة         | 11  | 317 |
| و ج ٤              | ومخصر ج ٧     | ٠ ٢ | • Y | بنفشا                  | بنفشة               | 11  | 117 |
| النجيب             | النحيب        | ŧ   | ۰٩  | غياث الدين             | غياث الدين          | ٧   | 44  |
| الكتأني            | المكناني      | •   | 77  | بن خوارزمشاه           | خواررمشاه           |     |     |
| ( هي في الأنساب    | لم أجد        | 17  | ٧.  | تفرد به                |                     | ٦   | L . |
| واللباب )          |               |     |     | الخبشي                 | بن الحبشي           |     | 437 |
| والمعرفة           | بالمعرفة      | 1 4 | ٧٣  | الاربلي                | الأربل              | ۲   | 1.  |
|                    | الشجامي       | ١.٨ | ٧.  | بن عبد الله            | بن عبد              | 11  | 17  |
| ( يحذف الرقم )     |               | •   |     | انوار الربيع           | انوار البديم        |     |     |
|                    | ابن أبي جرادة | 14  | AY  | (تنقل الى الحاشية      | في الأصل :          | 17  | 17  |
| عنه البهاء         | عند البهاء    | ٨   | ۸١  | (1                     | السبتي              |     | **  |
| من أبي الاعز       | من الاعز      | ٠   | 14  | تقي الدين              |                     | ^   | ۲.  |
| وسط                | واسط          | ٣   | 17  | الاسفراييني            | Q. J                | 11  | ۲۸. |
| شارع دار           | شاعر دار      | ١.  | 17  | المجتاز                | المختار             | Y £ | 44  |
| الخواري            | الخوزي        | 17  | 1.4 | الفرشي                 | القرشي              | 4 4 | ۳.  |
| الفارسي ا          | الفاسي        | 17  | ==  | هو جد محمد بن محمد     | هو محمد بن<br>محمد: | •   | 7.  |
| نيه                | فية           | 17  | ١٠٨ | .41 11 - 1             | ابن الضائم          | •   | 47  |
| فسحبه              | قسحيه         | 4 £ | 11. | ابن الصائغ             |                     |     | 44  |
| ŧ                  | 4             | Y . | 110 | آبو اس <b>ح</b> اق<br> | آبو اسحاقي          |     |     |
| بي فأن             | أبي فن أ      | ۱۷  | 117 | عبد الرحمن             | الرحمن              | ١.  | ٤٠  |

<sup>(</sup>١) في هــذه الغلطات ما هو وارد في أصل النسخة واستدركناه · ونما أطال ثبتها أننا صححنا قسم من مسودات الطبع أيام استشفائنا في مستشفي الــكرخ من علة جراحية .

| صواب                    | الغا_ط           | س ،        | ص           | مواب              | الغليط        | س          | ض           |
|-------------------------|------------------|------------|-------------|-------------------|---------------|------------|-------------|
| وقلبي                   | ولبي             | 44         | 7 £ 1       | وقال              | وقالت         | ٤          | 114         |
| فانه                    | قانه             | 1          | Y 1 .       | اللاذقية          | اللاذية       | ۱۳         | 177         |
| ولناظر                  | ولناطر           | 1.         | Y 0 0       | ياقوت             | قاقوت         | 4 4        | 1 7 8       |
| ولحبسه                  | ولحسنه           | ١٧         | Y 0 0       | منسوبة            | منسوب         | * *        | 144         |
| ته فخر الدين بن عبدالله | فحر الدين عبداله | 4 £        | ۲٦٠         | 77                | ٧٧.           | <b>Y</b> 1 | 144         |
| قلبي                    | فلبي             | 11         | AFY         | لسان الميران      | الميران       | ۱۸         | 144         |
| مثل                     | مثل              | 1          | 479         | شعف الجبال        | سقف الجال     | ١٨         | 147         |
| الشرقي                  |                  | 74         | <b>YA</b> • | وركوه             | ويركوه        | ٧          | 111         |
|                         | •                | 1          | Y A A       | سنان              | ستان          | ١,         | 184         |
| الغصاري                 |                  | 1          | 44.         | ابن عبيد الله     | أبن عبد الله  | •          | 1 & A       |
|                         | <u>.</u>         | 1 4        | 799         | أخس               | أحسن          | 44         | 177         |
|                         | صلاح             | 4          | 411         | ما تقدم           | تقدم          | ۲          | 1 7.4       |
| مم                      | له               | 44         | 418         |                   | أبى الفرح     | 11         | 1.44        |
| ناسخ تاريخ الصفدي       | الصفدي           | •          | 441         | عبداللطيف بن محمد | عبداللطيف محد | •          | ١٨٤         |
| ي غير رباط الزوزني      | رباط الزوزنو     | ٧.         | 1 4 4       | العبيدلي          | العبيدي       | 14         | 111         |
| المنبجي                 | المنيجي          | 14         | ***         |                   | له شرف        |            | . **7       |
| المريي                  | المري            | 1,8        | 448         | أبو بكر بن مشق    | أبو بكر بدمشق | 18         | <b>Y1</b> • |
| ة طبقات الصوفية         | طبقات الشافعيا   | ٦          | 4.          | الدولتين          | الدولة        | 11         | 410         |
| مقبرة                   | مقابو            | ٨          | 401         | طيقاته            | طبقات         | 1.8        | . 417       |
|                         | بن عنيس          | 1.5        | 4.4         | الأملوكي          | الافلوكي      | 18         | 44.         |
|                         |                  | 4          | 444         | : ابن عفان        | بن عفان       | 4          | 771         |
| واردق                   | -                | 24.        | 444         |                   | (كذا)         |            |             |
| ابن أبي تصر             |                  | 14         | 177         | 0.0               | ) السبتي      | 17         | ۲۳۰)        |
| 144 661.0               | -                | ۲.         | 177         | السببي            |               |            | 4.4)        |
| سیلهٔ ۲۳۰               |                  | ۲.         | 111         | ابن قاضي شهبة     | ابن شهبة      | 11         | 177         |
| الزكالش                 | الزكالشر         | <b>N</b> N | 111         | القليوبية         | القيلو بية    | 17         | 744         |
|                         |                  |            |             |                   |               |            |             |
|                         |                  |            |             |                   |               |            |             |